



المكتبة الاكاديمية

الارتقاء إلى العالمية

السياسة الفارجية الأمريكية منذ عام ١٩٣٨



# الارتقاء إلى العالمية

السياسة الخارجية الأمريكية منذ عام ١٩٣٨

ستیقن ای . أهبروز مؤلف کتابی نیکسون، وایزنهاور

ترجمــة ناديــة محمد الحســينـى

مراجعــة أ. د. ودودة عبــد الرحــهن بدران



الناشر المكتبة الأكاديمية ١٩٩٤

## حقبوق النشر

Stephen E. Ambrose

الطبعة الأجنبية

## Rise to Globalism

#### American Foreign Policy Since 1938

Sixth Revised Edition

Copyright © 1971, 1976, 1980, 1983, 1985, 1988, 1991 by Stephen E. Ambrose ALL RIGHTS RESERVED

الطبعة العربية الأولى

حقوق الترجمة والطبع والنشر © ١٩٩٤.

جميع الحقوق محفوظة للناشر

#### المكتبة الأكادبهية

۱۲۱ ش التحرير – الدقي - القاهرة غيفون ٣٤٩١٨٩٠ / ٣٤٩٥٢٨٢ غكس ABCMN U N ٩٤١٢٤ هاكس ٣٤٩١٨٩٠ - ٢٠٢

لا يجوز إستنساح أي جزء من هذا الكتاب أو نقله بأي طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الناشر

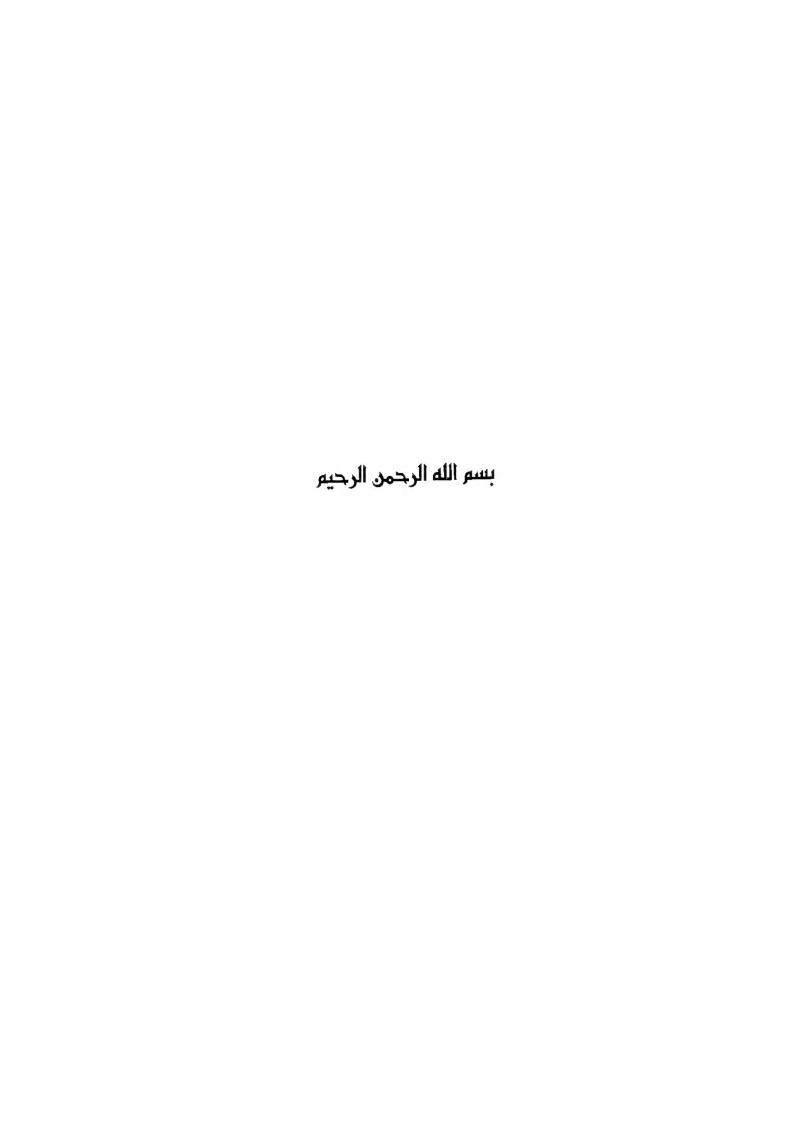

# المحتويسات

| رقم الصفحة | العنــــوان                         |                  |
|------------|-------------------------------------|------------------|
|            |                                     | مقدمة            |
| 19         | الطريق الملتوي إلى الحرب            | القصل الأول      |
| **         | الحرب في أوروبا                     | الغصل الثاني     |
| ٦٣         | الحرب في آسيا                       | الغصل الثالث     |
| ٨١         | بداية الحرب الباردة                 | القصل الرابع     |
| 1.9        | مبدأ «ترومان» وخطة «مارشال»         | القصل الخامس     |
| 121        | اختبار سياسة الاحتواء               | القصل السادس     |
| 105        | كوريا                               | القصل السابع     |
| 174        | «إيزنهاور» و «دالاس» والصراع اللدود | الغصل الثامن     |
| 7.7        | من المجر والسويس إلى كوبا           | القصل التاسع     |
| 771        | كنيدي والآفاق الجديدة               | القصل العاشر     |
| 700        | فيتنام: سداد ثمن سياسة الاحتواء     | الغصل الحادى عشر |
| 799        | نيكسون، الانفراج، ومشكلة ڤيتنام     | الغصل الثانى عشر |
| 770        | كيسنجر في الشرق الأوسط وأفريقيا     | الغصل الثالث عشر |
| 277        | كارتر والتوعك القومي                | القصل الرابع عشر |
| 292        | ريجان وإمبراطورية الشر              | القصل الخامس عشر |
| 201        | بوش وانتهاء الحرب الباردة           | الفصل السادس عشر |
|            | مقترحات بقراءات أخرى                |                  |
|            |                                     |                  |

فى عام ١٩٣٩ – عشية الحرب العالمية الثانية – بلغ تعداد جيش الولايات المتحدة الأمريكية ١٨٥,٠٠٠ نسمة ولم تتعد ميزانيته السنوية ٥٠٠ مليون دولار وفى ذلك الوقت لم يكن لأمريكا حلفاء متورطون فى الحرب أو قوات معسكرة فى أى بلد أجنبى؛ إذ إن سياسة العزلة كانت الانجاه السائد فى أمريكا. أما أمن أمريكا – وهو حجر الأساس فى سياستها الخارجية – فلم يكن مثار قلق الشعب الأمريكى. إن انتفاء مثل هذا القلق لم يرتبط بوجود حلفاء للولايات المتحدة أو بقواتها العسكرية، وإنما ارتبط ببعد المسافة التى تفصل بين الولايات المتحدة وأى عدو محتمل لها.

بعد مرور نصف قرن أصبحت القوات العسكرية النظامية الأمريكية \_ برآ وجوآ وبحرآ \_ هائلة العدد وتعدت ميزانية وزارة الدفاع ٣٠٠ بليون دولار كما عقدت الولايات المتحدة معاهدات مخالف مع ٥٠ دولة، وأرسلت أكثر من مليون جندى وطيار وبحار؛ ليعسكروا في أكثر من ١٠٠ دولة، وبلغت كفاءتها الهجومية حدآ يمكنها من تدمير العالم عدة مرات. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية للتدخل في حرب الهند الصينية، وفي لبنان، وجمهورية الدومينكان، وجرينادا، وأمريكا الوسطى، والخليج الإيراني، وساندت غزو كوبا، وقامت بإمداد حكومات صديقة عبر العالم بكميات ضخمة من الأسلحة؛ فضلاً عن الحروب الباهظة التكاليف التي خاضتها في كوريا وڤيتنام.

وبالرغم من ضخامة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على التسليح، ومن بعد المناطق التي تمارس فيها نفوذها.. فقد ظل أمن أمريكا القومي معرضاً للخطر. ولقد

صاحبت هذه التغيرات السياسية المذهلة تغييرات في انجاهات الشعب الأمريكي؛ فقبل الحرب العالمية الثانية.. كان معظم الشعب الأمريكي يؤمن بأن اهتمامات الشعوب متماثلة ومتقاربة بالطبيعة، كما كان يفترض أن جميع الشعوب متضامنة في التزاماتها نحو إقرار السلام، وأنه لا يمكن لأى شعب أو أمة أن محقق مكاسب نتيجة للحرب.

إن المعنى الضمنى لهذه المعتقدات هو أن السلام هو الحالة التى يجب أن تسود بين الدول، وأن الحرب إذ وقعت فإنها تكون بمثابة انحراف عن القاعدة؛ نتيجة تصرفات شريرة غير سوية أو رجال مضطربين عقلياً. إنه لما يدعو للتعجب أن الأمة التى ظهرت الى الوجود نتيجة انتصارها فى الحرب والتى اتسعت حدودها عن طريق الحرب، وحققت ثورتها الصناعية، وأهدافها القومية بعد خوض حرب أهلية دامية، والتى فازت بإمبراطورية استعمارية عن طريق الحرب... يمكن أن تؤمن بأن الحروب لا تؤدى إلى مكاسب لأى طرف من الأطراف. بالرغم من كل ذلك.. فإن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي آمنت بذلك.

إن التحليل الأمريكي لأسس العلاقات الدولية، أدى إلى صعوبة تبنى الولايات المتحدة لرد فعل يتسم بالفعالية بجاه الأزمة العالمية في نهاية الثلاثينيات. لقد كان هدف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المحافظة على الوضع الراهن، دون اللجوء إلى الحرب؛ أي إنهم كانوا يبغون السلام. أما هدف ألمانيا وإيطاليا واليابان فقد كان تغيير الوضع الراهن دون اللجوء إلى الحرب؛ أي إنهم أيضاً كانوا يبغون السلام. لكن الاختلاف في رغبات الجانبين كان بيّناً واضحاً، واتضح أن افتراض الشعب الأمريكي أن العالم بأسره مهتم بالسلام، كان افتراضاً وهمياً.

ولقد تغيرت انجاهات الشعب الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، وفي الفترة اللاحقة لها. وبالرغم من أنه لم يتجه إلى استساغة الحرب.. إلا أنه تعلم أن يتقبلها. كما أن الشعب الأمريكي أدرك مدى حساسية وضع الولايات المتحدة، وأنها أصبحت عرضة للهجوم؛ مما أيد الاعتقاد الذي شاع بعد «بيرل هاربر»، والذي

أوضح وإذا لم نحاربهم هناك سنضطر إلى محاربتهم في سان فرانسيسكو». وبالتالى كان لابد من الإسراع في مواجهة الخطر الرابص عبر البحار. وبالرغم من أن هذا التحليل لم يحظ بقبول جميع الأمريكيين، إلا أن كثرة عدد مؤيديه أعطت قادة الحرب الباردة دفعة قوية نحو المغامرات المزمعة عبر البحار، دون أية اعتبارات للتكلفة.

إن التغيير التكنولوچى، خاصة فى مجال الأسلحة العسكرية أضاف قوة دافعة لسياسة التوسع الجديدة؛ فلأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت للتهديد من الخارج، ذلك أن التقدم التكنولوچى الذى تمثل فى تطور السفن ذات السرعة الفائقة، وقاذفات القنابل ذات المدى الطويل والطائرات النفاثة، والأسلحة الذرية، والصواريخ عابرة القارات... كلها تضامنت لتصبح مصدر تهديد للأمن الطبيعى الذى تمتعت به الولايات المتحدة.

وفى نفس الوقت أصبحت أمريكا عرضة لتهديدات اقتصادية من الخارج؛ فقبل الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تتمتع بالاكتفاء الذاتي على المستوى اللائق بأى أمة عظيمة، خاصة في المواد الأساسية، مثل مصادر الطاقة، والزراعة، وإنتاج الصلب.

إلا أن الاقتصاد الذى تزايد تعقده فى ظل الازدهار الاقتصادى الهائل الذى شهدته السنوات التالية للحرب نظراً لانخفاض أسعار الطاقة أدى إلى تزايد اعتماد أمريكا على المصادر الأجنبية.

إنه لمن سخرية القدر أنه على الرغم من أن القوة العسكرية الأمريكية في نهاية الثمانينيات، فاقت \_ بمراحل \_ ما كانت عليه في نهاية الثلاثينيات، إلا أن الأمن الأمريكي أصبح أقل قوة وصلابة.

لقد أصبحت الولايات المتحدة في الثمانينيات أغنى بكثير مما كانت عليه في فترة الكساد الاقتصادي، ولكنها أيضا أصبحت أكثر عرضة للابتزاز الاقتصادي.

لقد كانت نتيجة غير متوقعة، فبنهاية الحرب العالية الثانية أصبحت الولايات المتحدة في القمة؛ إذ كانت الدولة الوحيدة في العالم كله التي تمتعت باقتصاد

مزدهر، وبمصادر طبيعية ذات طاقة إنتاجية هائلة، وبفائض في رؤوس الأموال. لقد احتلت القوات الأمريكية اليابان التي كانت القوة الاقتصادية المهمة الوحيدة في المحيط الهادى كما زادت هيمنة النفوذ الأمريكي في فرنسا وبريطانيا وألمانيا الغربية (المركز الاقتصادى لأوروبا)، وهكذا أصبح المحيط الهادى والبحر المتوسط بحيرات أمريكية، والأهم من كُل هذا وذاك... احتكار الولايات المتحدة للقنبلة الذرية.

بالرغم من الوضع المتميز الذى تمتعت به أمريكا.. إلا أن القيادات الأمريكية انتابها الخوف في صيف عام ١٩٤٥ وذلك لثلاثة أسباب، أولها: سياسي وهو احتمال ظهور هتلر آخر، وهو الدور الذى بدأ ستالين فعلاً في تقمصه، والسبب الثاني تكنولوچي: وهو استحالة الاحتفاظ بسر القنبلة الذرية إلى الأبد؛ خاصة وأن تطوير المانيا لأسلحة الصواريخ كان يشير إلى أن المدن الأمريكية ستكون هدفاً لها في الحرب القادمة. أما السبب الثالث فكان اقتصادياً اذ إن إحلال السلام كان معناه العودة الى الكساد الاقتصادي.

إن من سبل بجنب الكساد الاقتصادى هو زيادة التجارة الخارجية، إلا أنه إذا لجأت الدول الأخرى الى تأميم صناعاتها الأساسية أو إغلاق أسواقها.. فلن تتمكن أمريكا من المنافسة في الخارج.

اعتقد الشعب الأمريكي أن الأمل في مواجهة هذا الخطر يكمن في تطوير العالم بعد انتهاء الحرب بحيث تصبح المؤسسات الحرة والباب المفتوح في التجارة القاعدة السائدة في كُل بلدان العالم، بدلاً من كونها الاستثناء. وافترض «ترومان» وبعض رجال الإدارة الأمريكية أنه من البديهي أن تعتبر المؤسسة الخاصة الحرة أساس المجتمع الديموقراطي الانفتاحي الحر.

وبالإضافة إلى ذلك، كانوا تواقين الى إنقاذ الديمقراطية فى الداخل، عن طريق الترويح لها فى الخارج. وحاز ذلك البرنامج نجاحاً كبيراً فى غرب أوروبا واليابان. وفى نفس الوقت ساعد استمرار اقتصاد الحرب داخل أمريكا (وهو تطور لم يكن متوقعاً على الإطلاق) على إبعاد شبح العودة إلى الكساد الاقتصادى.

وفي الواقع يرجع الازدهار الاقتصادي في السنوات التالية للحرب \_ جزئياً \_ الى التسابق على التسلح.

يرجع سباق التسلح إلى شكوك كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في نوايا كل منهما نحو الآخر، وهي شكوك لم تأت من فراغ، ذلك أن التنافس الاقتصادي والاختلافات الايدلوچية ساعدا على دفع هذا السباق، والأهم من ذلك ساهم التقدم العلمي والتكنولوچي في فترة ما بعد الحرب في دفع هذا السباق، وأصبحت الأسلحة النووية والقاذفات المعدة لإطلاق تلك الأسلحة محور الحرب الباردة. إن الخوف من توصل الخصم إلى أي تقدم في نظام هذا السلاح أو ذاك دفع كل دولة الى بذل جهود خارقة في سباق التسلح.

ولقد أدى هذا الوضع فى الولايات المتحدة الى نمو القوات المسلحة ومورديها، أو بعبارة أخرى أعطى التجمع العسكرى \_ الاقتصادى القيادات العسكرية ورجال الصناعة مصادر جديدة للقوة. وترتب على ذلك انجاه الأمريكيين إلى إيجاد حلول عسكرية للمشاكل السياسية فلقد تكررت المواقف التى قبل فيها الرئيس استخدام القوة العسكرية، نظراً لسهولة توافرها. وبدى واضحاً أنه لايوجد شعب أو أمة يمكنها أن تقف فى مواجهة القوة العسكرية الأمريكية. واستمر ذلك الوضع حتى نهاية الستينيات عندما تعلم الأمريكيون الدرس القاسى: «إن القدرة على التدمير ليست هى القدرة على السيطرة».

فى عصر الحرب الباردة، اهتمت الولايات المتحدة (مثلها فى ذلك مثل روما القديمة) بكل مشاكل العالم. وبالرغم من أن خضوع ولو دولة واحدة للشيوعية لم يكن يمثل تهديداً للأمن الأمريكي، إلا أنه كان يتضمن معانى خفية تسببت فى إزعاج رجال الادارة فى واشنطن، الذين أصبحوا مهتمين بوقوع الأحداث ومضمونها الحقيقي. وكثر الحديث عن لعبة «الدومينو»؛ فعلى سبيل المثال كان نظام الحكم فى جمهورية الدومينكان مجال اهتمام شركة أو شركتين أمريكيتين فقط، ولم يكن

ما يحدث في تلك الجزيرة الصغيرة ليمثل بأى شكل من الأشكال \_ تهديداً عسكريا للولايات المتحدة أو لأمنها الاقتصادى، إلا أن وزارة الخارجية والبيت الأبيض، والمخابرات المركزية (C. I. A.) كانوا متيقنين أن فوز الشيوعيين في جمهورية الدومنيكان يعنى سرعة فوزهم في مكان آخر. وفي أوائل الستينيات.. دافع بعض رجال الإدارة الأمريكية ذوى الأهمية عن ضرورة حرب جنوب فيتنام للدفاع عن الولايات المتحدة مع أن الانجاه السائد في ذلك الوقت كان [إننا يجب أن نثبت أن حروب التحرير القومية لا تجدى] وهو اتجاه غريب لأبناء الثورة الأمريكية.

إن مبدأ كون ما يحدُّ في أي مكان في العالم يمس الولايات المتحدة لهو اتجاه مختلف اختلافاً جذرياً عن وجهة النظر الأمريكية في عام ١٩٣٩. وتكمن أحد أسباب هذا الاختلاف في النمو الهائل في القوات المسلحة الأمريكية عبر البحار، ففي نهاية الحرب محركت القوات المسلحة الأمريكية لملء الفراغ الذي نتج عن هذه الحرب، وبمجرد تمركز القوات الأمريكية في أرض أجنبية.. أضيفت تلك الأرض إلى قائمة المصالح الحيوية للولايات المتحدة.

إن ارتقاء أمريكا الى العالمية لم يكن عفوياً على الإطلاق، كما لم يكن مجرد رد فعل للتحدى الشيوعي، أو تلبية لاحتياجات اقتصادية. وهناك تعبير طالما تكرر ترديده خلال الحرب العالمية الثانية، ألا وهو «لقد بلغت أمريكا سن الرشد» لقد تملك الأمريكيين شعور بالقوة والعظمة؛ فلقد أنقذوا العالم من هتلر، والآن سوف ينقذون العالم من (ستالين)، وفي إطار هذه العملية سوف تنتشر السلطة والسيطرة الأمريكية.

خلال الحرب العالمية الثانية.. عبر «هنرى لوك» ـ من مجلة «لايف» ـ أحسن تعبير عن رأى معظم القادة السياسيين ورجال الأعمال الأمريكيين وعامة الشعب، عندما قال «إن القرن العشرين سيكون القرن الأمريكي» فلقد أخذ الساسة يبحثون عن مناطق يمكن نشر النفوذ الأمريكي، بها بينما راح رجال الأعمال يبحثون عن أسواق مربحة وعن مصادر جديدة للمواد الخام الرخيصة. أما العسكريون فقد تطلعوا لبناء

قواعد عبر البحار. ووجد الجميع ضالته المنشودة عندما قامت أمريكا بتدشين برنامج للانتشار دون قيود أو حدود.

وشن الأمريكيون حملة عنيفة تنادى بالحرية التى لن تكتمل إلا عندما تسود العالم كُله. لقد شكك بعض المحافظين مثل السيناتور «روبرت تافت» في امكانية يحقيق هذا الهدف، بينما ذهب «هنرى والاس» \_ أحد المنتمين إلى العهد الجديد\* \_ إلى أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بإجراء إصلاحات داخلية. غير أن الغالبية العظمى من السياسيين وجميع رجال الأعمال والجنود تقريباً قاموا بالتوقيع على المشاركة في شن الحملة.

وبينما نشط رجال الأعمال والجنود والساسة الأمريكيون في جنوب ووسط أمريكا وأوروبا وجنوب شرق آسيا لم يتوقف زعماء واشنطن ليتساءلوا حول حدود هذا النفوذ. إن المسئولين الأمريكيين ورجال الأعمال والبنتاجون تقبلوا التوسعات العفوية وزيادة عدد المناطق الداخلة في دائرة المصالح الحيوية الأمريكية، على أنه أمر طبيعي وعادى للغاية؛ ولم يشعر أحد المسئولين أن أمريكا أفرطت في توسعها، كما لم يستطع أي أحد أن يقترح سياسة بديلة لسياسة العداء المستحكم نجاه الشيوعية.

غير أنه في النهاية فرض الواقع العسكرى وضع حدود للانتشار الأمريكي فلم يحدث، بعد سنة ١٩٤٥، أن تمكنت الولايات المتحدة من تخطيم روسيا أو حلفائها دون تعريض أمريكا ذاتها لمخاطر غير مقبولة بالمرة، كما لم يحدث أن كانت الولايات المتحدة قادرة على تأسيس إمبراطورية استعمارية؛ لذلك لجأت الحملة العنيفة ضد الشيوعية الى سياسة الاحتواء بدلاً من الهجوم. ولكن تلك السياسة، بما تعنيه ضمناً من تقبل انقسام العالم بصفة دائمة، أدت إلى انتشار الإحساس بالإحباط.

<sup>\*</sup> العهد الجديد: برنامج تشريعي وإداري وضعه الرئيس فرانكلين روزفلت؛ بهدف الإنعاش الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي خلال العقد الرابع من هذا القرن.

ثم أدت القيود التي فرضها الشعب الأمريكي على نفسه في إطار استخدام القوة في كوريا وڤيتنام وغيرها إلى تعميق تلك الإحباطات. ومع ذلك، فإنه نادراً ما طراً أي تفكير جدى في إيجاد بديل لسياسة احتواء الشيوعية، إلى أن انهارت هذه السياسة تماماً في ڤيتنام وكمبوديا.

ترتب على إخفاق سياسة الاحتواء في الهند الصينية تحول أساسي آخر في الدور العالمي للولايات المتحدة، ولم يتضمن هذا التحول عودة لسياسة العزلة على نمط ١٩٣٩، حيث كان من المستحيل أن تدور عقارب الساعة للخلف، وإنما ساد إدراك عام بأنه لم يتبق أمام الولايات المتحدة الكثير الذي يمكن تحقيقه بقوة السلاح. ويرجع ذلك إلى قيدين متلازمين، أولهما: الخوف من استفزاز روسيا بحيث تلجأ الى استخدام الأسلحة النووية، وثانيهما: نفور أمريكا من استخدام الحد الأقصى لقوتها العسكرية.

لقد دلل ريجان على إدراكه لتلك القيود في بولندا وأفغانستان وحتى في أمريكا الوسطى، وأخيراً في الانسحاب من لبنان. وبعد فيتنام طرأ تغيير آخر في محور اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة بعد ١٩٧٣، عندما أدت مقاطعة البترول العربي الى إدراك الأمريكيين المفاجئ لأهمية الشرق الأوسط بالنسبة اليهم.

إن رحلة نيكسون إلى الصين عام ١٩٧٢ وبزوغ أفريقيا السوداء واكتشاف مواد خام غزيرة في كل من أفريقيا وجنوب أمريكا كانت عوامل ساعدت على تحول اهتمام أمريكا من شمال العالم الى جنوبه. ولقد أبرز هذا التحول تغيراً في الاقتصاد الأمريكي، من اقتصاد يتسم بالاكتفاء الذاتي إلى الاعتماد المتزايد على الآخرين للحصول على المواد الرئيسية. وبالتالي فإنه بنهاية الثمانينيات كانت الولايات المتحدة أغنى وأقوى، وأكثر عرضة للخطر، من أى فترة سابقة في تاريخها.

«لقد عدت وشاهدت مخت الشمس أن السباق لا يفوز به خفيف الحركة، وأن المعركة لا ينتصر فيها القوى، وأن القوت لا يكون من نصيب الحكيم وأن الثروات لا تكون من نصيب الأذكياء، ولكن ما يتاح لهم جميعاً هو الوقت والفرصة»

[إسلسياستس]

«نحن على استعداد لمساعدة الناس الذين يؤمنون بالأسلوب الذي نمارسه في حياتنا؛ ولكن ليستمروا في الحياة بالأسلوب الذي يريدونه»

[دين أتشيسون]



### الطريق الملتوى الى الحرب

"إنني أكرة الحرب"

( فرانكلين ديلانو روزفلت )

ساد الولايات المتحدة شعور بالأمن في عام ١٩٣٨؛ حيث لم تكن أى من القوى السياسية الشمولية الكبرى في هذا القرن ـ سواء الفاشية أو الشيوعية ـ مصدر تهديد لأمريكا. فطالما استمرت بريطانيا وفرنسا في التصدى لهتلر والنازيين، لم يكن هناك ما يدعو لخوف أمريكا عسكريّاً من ألمانيا، فضلاً عن ذلك فإنه في هذه الفترة انتصر المعادون للشيوعية في إسبانيا، كما استمرت حكومات وسط وشرق أوروبا المعادية للاتخاد السوفيتي في جهودها لاحتواء الشيوعية.

وفي الجانب الآخر من العالم استمرت الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا وهولندا في السيطرة على منطقة المحيط الهادى؛ فسيطرت الولايات المتحدة على جزر الهاواى والفلبين، بينما سيطر الهولنديون على منطقة جزر الهند الشرقية الهولندية، التي تعرف اليوم بأندونيسيا، وسيطر الفرنسيون على الهند الصينية (التي صارت اليوم (لاوس) وكمبيوديا الديمقراطية وقيتنام أما البريطانيون فسيطروا على الهند وبورما وهونج كونج وماليزيا؛ وبذا هيمن نفوذ القوى الغربية على آسيا.

أما اليابان التي كان يحكمها الجيش فقد سادتها نزعة عدوانية تهدف إلى وضع نهاية لحكم الرجل الأبيض في آسيا... وبالتالي كانت مصدرخطر على الوضع الراهن. غير أن اليابان في هذه الفترة كانت تعانى من نقص الموارد الطبيعية الضرورية (خاصة البترول)، ومن الأعباء المترتبة على حربها في الصين.

بالرغم من وجود روسيا في تلك الأرض الشاسعة التي تصل أوروبا بآسيا، إلا أنها كانت ضعيفة \_ إلى حد ما \_ وليست لديها سياسة توسعية. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا سيطر الاستعمار الأوروبي، بينما سيطر الاستعمار الاقتصادي الأمريكي على أمريكا اللاتينية لضمان الحصول على المواد الخام الرخيصة اللازمة للصناعات الأمريكية وتوفير أسواق مضمونة لها. وإن خفف من هذه السياسة في هذه الفترة سياسة حسن الجوار، التي اتبعها فرانكلين روز فلت.

ولم تشعر الولايات المتحدة في ١٩٣٨ بحاجة ماسة إلى إجراء تغييرات كبرى في العالم، وبالتالى تمسك الكونجرس بسياسة العزلة التي كانت تعكس المزاج القومي آنذاك؛ فقد أثبتت لجنة «ناى» Nye، التي أجرت يحقيقاً في مجلس الشيوخ أن «وول ستريت» \_ أو حي المال في أمريكا \_ دفع الولايات المتحدة الى المشاركة في الحرب العالمية الأولى ليحمى القروض التي منحتها البنوك للحلفاء، كما أنها دللت على أن الشركات حققت أرباحاً باهظة إبان الحرب في نفس الوقت الذي تهربت فيه من الضرائب. ولذلك فإن التفسير الذي يقول: «إن خوض الحرب العالمية الأولى كان لمصلحة كبار رجال الأعمال» سرعان ما حاز قبول الجيل الذي عاني من سنوات الكساد الاقتصادي، والذي ألقى اللوم على نفس رجال الأعمال لمسئوليتهم عن الاضطرابات الاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك.

ولقد كان اعجاه الرئيس الأمريكي نفسه مشجعا لسياسة العزلة، فعلى عكس «ونستون تشرشل» أو «هتلر» أو القادة اليابانيين. وعلى عكس ابن عمه «تيودور روزڤلت»، لم يجد فرانكلين روزڤلت ما يدعو إلى تمجيد الحروب أو أى شعور

عاطفى (رومانسى) نحوها، كما أنه لم يشعر أن الحرب تسهم في دعم الروابط القومية.

وإذا لم يكن فرانكلين روز قلت رجلاً مهادنا فهو ـ بالتأكيد ـ لم يكن رجلاً ذا نزعة عسكرية. وكم تكررت المناسبات التي أعلن فيها بعاطفة جياشة: «إنني أكره الحرب».

لذا انجهت السياسة الخارجية الأمريكية في عام ١٩٣٨ إلى مساندة الوضع الراهن من خلال إصدار تصريحات غامضة فقط. ورغم إن روزڤلت ووزير الخارجية «كورديل هال» وغالبية الشعب الأمريكي رفضوا فكرة سيطرة ألمانيا على أوروبا، أو سيطرة اليابان على آسيا.. إلا أنهم كانوا أيضا عازفين عن بذل أي مجهود يذكر، لوضع حد لتلك السيطرة، كما لم يكن لديهم أدنى استعداد لتطوير القوات المسلحة، على نحو يمكن الولايات المتحدة من التهديد بمعاقبة العدوان.

وفي منتصف مارس ١٩٣٩ اجتاحت جيوش هتلر تشيكوسلوفاكيا، إلا أن روزڤلت لم يؤيد قرار مجلس الشيوخ الخاص بإلغاء حظر الأسلحة (الذي كان يتم العمل به في حالة الحرب طبقاً لقرارات الحياد التي اتخذت في منتصف الثلاثينيات)، وسمح للصناعات الأمريكية ببيع معدات الحرب لفرنسا وبريطانيا على أساس الدفع أولاً، وشحن البضائع بعد ذلك.

وبالرغم من أن روز قلت وغالبية الشعب الأمريكي أعلنوا تعاطفهم مع الدول الديمقراطية في أوروبا.. إلا أن سلوك الولايات المتحدة أوضح لهتلر أنه في المستقبل القريب لا يوجد مبرر للخوف من الولايات المتحدة.

وفى ٢٣ أغسطس ١٩٣٩. أعلن هتلر التحالف «النازى ـ السوڤيتى»، الذى أدى إلى تقسيم بولندا بين روسيا وألمانيا، وبذلك تخلصت ألمانيا من كابوس خوض الحرب في جبهتين في آن واحد. وفي أول سبتمبر ١٩٣٩ اجتاح النازيون بولندا وبعدها بيومين أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا، وهكذا بدأت الحرب العالمية الثانية.

كان لاندلاع الحرب أصداء واسعة الانتشار على الصعيد المحلى في الولايات المتحدة؛ إذ انقسم الشعب الأمريكي على نفسه بشده إزاء رد الفعل الذي يجب نبنيه، وما يجب اتخاذه بجاه الحرب؛ فأنصار سياسة العزلة قاوموا اتخاذ أية خطوة قد يترتب عليها مساعدة الدول الديمقراطية في أوروبا؛ تخوفاً من أن يؤدى ذلك إلى التزام الولايات المتحدة بمساندة الحلفاء حتى النصر، وبالتالي بجد نفسها قد انزلقت إلى الحرب رغما عنها، كما حدث في ١٩١٧. وعلى الجانب الآخر نادى مؤيدو سياسة التدخل بالتخلي عن سياسة الحياد، وتقديم المساعدة العسكرية لبريطانيا وفرنسا. أما فرانكلين روزفلت فقد اتخذ موقفا وسطا. وفي خطاب ألقاه أمام جلسة خاصة للكونجرس أعلن روزفلت أربع مرات بأن سياسته تهدف إلى إبقاء الولايات لمتحدة بعيدة عن الحرب، ثم طلب إلغاء الحظر على الأسلحة والموافقة على نظام اللدفع والنقل»، وهو ما وافق عليه الكونجرس في نوفمبر ١٩٣٩.

كان نظام «الدفع - والنقل» يرمز لكثير من الأحداث التالية؛ فقد أدى إلى وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الدول الديمقراطية، كما أكد اهتمامها وصداقتها لدول أوروبا الغربية، ودلل على أن أمريكا ستقاوم أى محاولة لقلب ميزان القوى في أوروبا، إلا أنه أوضح في نفس الوقت أن الولايات المتحدة غير مستعدة لدفع ثمن باهظ لإيقاف هتلر، فبمقتضى هذا النظام (الدفع - والنقل) التزمت الولايات المتحدة ببيع أسلحة للدول الديمقراطية على شرط أن تتولى هذه الدول نقلها.

وفيما بعد، عندما لاحت مدى ضراوة الخطر الألمانى ذهب روز قلت إلى أبعد من ذلك، ولكنه لم يكن أبداً \_ حتى بعد الهجوم اليابانى على بيرل هاربر \_ مستعداً لأن يقتطع أكثر من ذلك من الاقتصاد المدتى، أو أن تدفع أمريكا ثمنا فادحاً فى الأرواح أو المعدات لهزيمة هتلر. إن الفكرة السائدة فى ذلك الوقت فى الولايات المتحدة كانت مخقيق النصر بأقل تكلفة ممكنة.

ومن سخرية القدر أن الولايات المتحدة التي محملت أقل خسارة في الأرواح والمعدات، بالمقارنة مع خسائر الدول الحليفة، قد فازت بنصيب الأسد من غنائم

النصر في الحرب؛ حيث أصبحت في نهاية الحرب أقوى دولة في العالم، وذلك بفضل سياسة التعبئة المحدودة التي استنها روزڤلت، وتمسك بها طوال سنوات الحرب.

وهناك أيضا ثمة نتيجة أخرى تدعو للسخرية، وهي أن ملايين الأمريكيين آمنوا بأن الاتخاد السوڤيتي خدع دولتهم في المؤتمرات التي عقدت خلال الحرب، وأن التضحيات الجسيمة التي تخملتها الولايات المتحدة ذهبت هباء، وأن روسيا هي الفائزة الوحيدة في حقيقة الأمر، رغم أنها فقدت ٢٠ مليون جندى وما يقرب من نصف طاقتها الإنتاجية. أما النقطة الجديرة بالذكر.. فهي أن الولايات المتحدة قد حلت محل بريطانيا، ولعبت الدور الذي كانت بريطانيا تقوم به في القرن ١٩؛ حيث بخنبت خوض معارك ضارية في القارة، وعمدت إلى مكافأة الآخرين لكي يخوضوا المعارك بدلا منها، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة الأمة الوحيدة التي يخوضوا المعارك بدلا منها، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة الأمة الوحيدة التي تمكنها قوتها، من أن تتربع في المركز المسيطر المهيمن في العالم ولا يهم هنا إذا كان ذلك قد جاء نتيجة تطبيق عبقري لسياسة الحرص على المصلحة القومية، أم أنه كان مجرد حظ جغرافي، أم مزيجا من الاثنين.

إن الولايات المتحدة قدمت فقط ما كان ضرورياً ولا مفر منه، رغم أنها - خلال المراحل الأولى للحرب - عرضت نفسها لمخاطر جسيمة غير عادية، عندما رفضت تقديم المزيد.

ولم يدرك مدى فداحة تلك المخاطر إلا روز فلت وقلة غيره من العالم بأسره؛ ففى الم يدرك مدى فداحة تلك المخاطر إلا روز فلت وينشتين (لاجئ يهودى هارب من النازيين) بتحذير روز فلت من تركيز الألمان على حل مشكلة تسخير الطاقة الذرية لصنع قنبلة. وكان حصول هتلر على قنبلة ذرية سوف يمكنه من هزيمة أوروبا بأسرها، وبالتالي كان لرسالة أينشتين أثرها على روز فلت، فتشاور سراً مع كبار زعماء الكونجرس، وقرروا البدء في مشروع «مانهاتن»، الذي كان يهدف الى إنتاج قنبلة ذرية، يمكن إلقاؤها من الطائرات مع التوصية بضرورة الانتهاء من إنتاجها، قبل انتهاء هتل من خططه لانتاج هذه القنبلة.

كان مشروع مانهاتن بداية التزاوج بين العلم والحكومة في الولايات المتحدة، الذي يعد من أهم معالم التراث الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، كما كان بداية استخدام السرية المطلقة في أنشطة الحكومة بدافع المحافظة على الأمن القومي؛ إذ لم يكن أغلبية أعضاء الكونجرس على دراية بالغرض الذي استخدمت فيه الاعتمادات التي وافقوا على تخصيصها لمشروع مانهاتن.

وبالرغم من الدور الحاسم الذي قام به روز قلت في مجال القنبلة الذرية، كان جدا لاشتراك أمريكا في صد هتلر محدداً بوضوح وعناية، فبعد اكتساح الجيوش الألمانية لبولندا في خريف ١٩٣٩ بدأت فترة من الجمود على الجبهة الغربية، فأطلق عليها الشعب الأمريكي «حرب زائفة»، ولم ير أي داع لحشد موارده من أجل بناء القوات المسلحة؛ ولذلك أمر روز قلت بزيادة عدد الجيش النظامي من ٢١٠,٠٠٠ إلى المسلحة؛ ولذلك أمر روز قلم بميزانية للجيش قدرها ٨٥٣ مليون دولار، قام الكونجرس بتخفيض ١٠٪ منها تقريباً. إن هذه الأرقام المحدودة كانت بمثابة إعلان للعالم أن الولايات المتحدة، ليست لديها النية للاشتراك في الحرب الدائرة في أوروبا في المستقبل القريب.

وكان رد فعل الولايات المتحدة إزاء هجوم ألمانيا في ربيع ١٩٤٠ صارماً من الناحية الشفوية، أما من الناحية العملية فقد كان الرد محدوداً؛ إذ طالب الرئيس باعتمادات إضافية لزيادة عدد القوات الى ٢٥٥,٠٠٠، ثم وافق الكونجرس على زيادة القوات إلى ٣٧٥,٠٠٠ جندى استجابة للمناشدات اليائسة لـ«جورج مارشال»، رئيس أركان الجيش الأمريكي. وفي نفس الوقت استمر تقدم النازيين. وفي ١٥ مايو طالب رئيس الوزراء البريطاني «ونستون تشرشل» بإلحاح بضرورة إمداده بأربعين أو خمسين مدمرة أمريكية، لحماية خط الإمدادات البريطاني في المحيط الاطلنطي. ورغم أن «تشرشل» أصر على أنها مسألة «حياة أو موت» إلا أن «روزڤلت» تردد في إجابته إلى طلبه. وفي ٥ يونية بعد أن أصبح سقوط فرنسا وشيكا، وكادت بريطانيا أن تواجه هتلر بمفردها، أخبر روزڤلت أحد أعضاء مجلس الوزراء أن

نقل المدمرات إلى إنجلترا، يتطلب صدور قرار من الكونجرس، وألمح إلى أنه غير مستعد للمطالبة بمثل هذا القرار.

وفي ١٠ يونيه ١٩٤٠ أفصح الرئيس عن نواياه، عندما أعلن أمام دفعة متخرجة من جامعة «قرچينيا» أن الولايات المتحدة سوف تتبع طريقين واضحين في نفس الوقت، أولهما: إمداد فرنسا وبريطانيا بالموارد المادية، وثانيهما: الإسراع بتطوير تلك الموارد لدعم القوات المسلحة الأمريكية. ولقد نال خطابه ترحيب مؤيدى سياسة التدخل في الولايات المتحدة باعتباره يمهد لطريق جديد. ولكن سرعان ما اكتشف الفرنسيون حدود ذلك الانجاه؛ فلقد ناشد رئيس الوزراء الفرنسي «بول رينو» في ١٤ يونيه روزقلت إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا لمساعدة فرنسا في شدتها، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وحتى لو توفرت لروزقلت الرغبة في تلبية المطالب الفرنسية.. فإنه لم تكن لديه القوات التي يمكن إرسالها عبر البحار، وبعد أسبوع وقع الفرنسيون اتفاقية هدنة مع ألمانيا.

كان سقوط فرنسا صدمة قوية، حيث لم يكن ذلك متوقعاً في أى طرف، بل إن الألمان انفسهم لم يتوقعوا ذلك. وغنى عن القول إن خبراء الجيش الأمريكي أنفسهم لم يتوقعوا ذلك أيضاً. وأصبحت الولايات المتحدة في مواجهة موقف جديد تماماً؛ إذ لم يعد في إمكان الشعب الأمريكي أن يتصور نجاح البريطانيين والفرنسيين في صد الألمان بمفردهم، فقد يتمكن البريطانيون من النجاة بمفردهم، وأن كان ذلك الاحتمال أصبح موضع شك \_ لكن لم يكن بمقدورهم وحدهم رد التوسع النازى. وبالتالي، أصبحت القارة الأوروبية \_ آنذاك \_ نحت سيطرة أكثر دول القارة انضباطاً، وهي الدولة التي تمتعت بأعلى مستوى تعليمي وأعلى طاقة إنتاجية. لقد اختفى ميزان القوى. ورغم أن الخطر الذي كان يمثله هتلر لم يكن يهدد العالم الجديد في حينه، إلا أن احتمال تمكنه من هزيمة إنجلترا، والسيطرة على الأسطول البريطاني، ثم اكتساح روسيا، \_ وهو احتمال ممكن حدوثه آنذاك \_ على الأسطول البريطاني، ثم اكتساح روسيا، \_ وهو احتمال ممكن حدوثه آنذاك \_ كان سيسمح له بالتحكم في أعظم قوة عسكرية عرفها العالم.

وبالرغم من أنه كان من الصعوبة بمكان التنبؤ بمسار الأحداث، إلا أنه أصبح واضحاً أنه على الولايات المتحدة أن تتحرك بدلاً من اكتفائها بموقف المراقب والمتفرج؛ فلقد كان من الممكن وضع حد لتحرك هتلر، وإعادة التوازن إلى أوروبا، إذا حصلت بريطانيا على مساعدة من أطراف أخرى.

لاشك أن سياسة العزلة كانت تعوق اتخاذ الرئيس للقرارات، كما كان روزقلت يعانى صراعاً داخلياً يعكس ارتباك عامة الشعب الذى ظل يساوره الشعور بخطأ دخول الحرب العالمية الأولى. ولذلك أعلن روزقلت فى خطاب شهير، ألقاه فى بوسطن فى ٢٠ أكتوبر ١٩٤٠، وعده للشعب الأمريكى «أود أن أؤكد لكم أيها الآباء والأمهات ما قلته قبلاً، وأقوله مرة تلو الأخرى لن أرسل بأبنائكم إلى أية حروب أجنبية».

كذلك لم يتم توفير قدر كبير من المعدات الأمريكية؛ إذ لم تتغير وسيلة حصول البريطانيين على المعدات عن طريق «الدفع – والنقل»، بل استمروا يعانون من نقص المدمرات الضرورية لحماية القوافل التي تنقل تلك البضائع بعد شرائها. وفي ٢١ يونيه ١٩٤٠، تقدم تشرشل بالتماس آخر للحصول على مدمرات، وقد صاغه ببلاغة شديدة: «سيدى الرئيس.. بعظيم الاحترام يجب على أن أخبرك أنه في إطار التاريخ الطويل للعالم.. فإن هذا شئ يجب عمله الآن». وبدأ البريطانيون يفقدون أعداداً مذهلة من البواخر التجارية، ووصلت معركة بريطانيا إلى أوجها عندما بدأ رئيس الأركان الألماني يعد خططه لغزو الجزر البريطانية. وعندئذ سمح الرئيس الجموعات خاصة بإعداد تفاصيل صفقة «مدمرة – مقابل – قاعدة»، مكنّت البريطانيين من الحصول – في ٢ سبتمبر – على خمسين مدمرة، مقابل موافقتهم على قيام الولايات المتحدة بتأجير قواعد دون مقابل بالممتلكات البريطانية من برمودا حتى غينيا البريطانية.

فى ذلك الوقت زاد التوتر بين وزارة الحربية والبيت الأبيض، إذ كان الجنرال «مارشال» يرى أن الطريقة الوحيدة لهزيمة هتلر هي مجابهة الجيش الألماني وهزيمته

فى سهول شمال غرب أوروبا وكان نجاح تلك الخطة يتطلب جيشاً ضخماً، لم يكن من الممكن توفيره إلا بالتجنيد الإجبارى ولكن فحوى الحملة الانتخابية لروزقلت للفترة الثالثة لم تمكنه من طلب تأييد الشعب لمشروع قرار التجنيد الإجبارى.

وفي هذا الإطار أثبت الكونجرس أنه أكثر استعداداً للتصرف من الرئيس الأمريكي؛ حيث تمكنت مجموعات خاصة بقيادة الجمهوريين «هنرى ستيمسون» و «إليهو رووت» من إقناع أعضاء الكونجرس من أنصار سياسة التدخل بتقديم مشروع قرار الخدمة العسكرية الإلزامية إلى مجلسي الكونجرس. وبالرغم من أن روزقلت ظل على موقفه المتحفظ إلا أنه أذن للجنرال «مارشال» بتأييد المشروع، كما عبن «ستيمسون» وهو من أنصار سياسة التدخل \_ وزيراً للحربية. وفي أواخر أغسطس ١٩٤٠ قام الكونجرس بتفويض الرئيس لاستدعاء الحرس الوطني وغيره من القوات الاحتياطية للخدمة العسكرية في الميدان لمدة عام. وفي ١٦ سبتمبر نص على التجنيد الإجبارى لمدة عام واحد، وقدحد هذان الإجراءان استخدام القوات الأمريكية في العالم الغربي فحسب.

فى نوفمبر ١٩٤٠، فاز روزقلت فى الانتخابات، فاعتقد تشرشل وآخرون غيره أن الرئيس الذى أعيد انتخابه، سيكون ميالا إلى اتخاذ موقف أكثر فعالية فى محاربة هتلر؛ لذا أرسل رئيس الوزراء البريطانى إلى روزقلت، وصفاً مطولاً وكثيبا لوضع بريطانيا مؤكدا أن أموال بلده أخذت فى النفاذ، وأشار إلى أن سياسة «الدفع والنقل» لم تعد تفى بالغرض؛ لأن «الوقت قد أزف، ولن يكون فى مقدور بلادنا الدفع نقداً للسفن والمعدات الأخرى.»

فتعاطف معه روزقلت؛ واستدعى رجال الصحافة فى ٧ ديسمبر ١٩٤٠ حيث عرض عليهم وصفاً لوضع بريطانيا العصيب قائلاً إنه مؤمن بأن «خير وسيلة للدفاع عن الولايات المتحدة هى توفير أفضل الوسائل للدفاع عن بريطانيا العظمى.» ولكى يتجنب روزقلت الأخطاء التى وقع فيها «ودرو ويلسون» والجدل الطويل الذى ثار

حول ديون الحرب العالمية الأولى، أعلن أن هدفه إمداد إنجلترا بالمعدات التي تختاجها، إما على سبيل الإعارة أو الإيجار، وقارن خطته تلك بفكرة إعارة خرطوم الحديقة إلى جار اشتعلت النار في منزله.

بعد عدة أيام خاطب روز قلت أمته في الإذاعة، مبرراً أهمية سياسة «الإعارة والإيجار» للأمن القومي «بأن سقوط المجلترا يعني أننا سنضطر جميعاً في أمريكا الى الحياة على مرمى من فوهة البندقية»؛ كما قال إن أفضل طريق لإقصاء الولايات المتحدة عن الحرب هو «أن نبذل كل ما في وسعنا الآن لمساندة الأم التي تدافع عن نفسها ضد هجمات جيوش المحور» ثم أعلن مرة أخرى أنه ليست لديه النية لإرسال الشباب الأمريكي إلى أوروبا؛ لأن هدفه الوحيد هو «إبعاد شبح الحرب عن بلدنا وشعبنا»، الأمر الذي سيتحقق عن طريق جعل أمريكا «مؤسسة عظيمة لتصنيع الديمقراطية».

ثار أنصار سياسة العزلة، على أساس أن «الإعارة والإيجار» سياسة غير حيادية على الإطلاق؛ مما يضع الولايات المتحدة في صف بريطانيا بشكل واضح. أما السيناتور تافت فقد رأى أن فكرة إعارة معدات عسكرية فكرة سخيفة؛ لأنها «مثل إعارة قطعة من اللبان التي تعزف عن استردادها بمجرد استعمالها.»

ومع ذلك تغلبت الإدارة على المعارضة في أوائل مارس ١٩٤١، حين أقر الكونجرس مشروع قرار «الإعارة والإيجار»، مع تخصيص اعتماد قُدد مدئياً بسبعة ملايين دولار؛ فعلق الوزير «ستيمسون» على ذلك قائلا: «إنه إعلان لحرب اقتصادية». وبينما كان مبدأ الإعارة والإيجار جريئاً في مفهومه، كان تنفيذه أقل جرأة.

لقد استغل رجال الإدارة الأمريكية النظام الجديد لإدخال الشركات الأمريكية في سوق الكومنولث البريطاني؛ ولإجبار البريطانيين على بيع ممتلكاتهم في الأمريكيتين. ومن ناحية أخرى.. عارض الجيش إرسال الأسلحة التي تختاجها الولايات المتحدة الى

بريطانيا؛ مما أدى إلى إرسال كميات ضئيلة من السلع الحربية لم تفى بالحاجة. وقد تكون سياسة الإعارة والإيجار أكثر التصرفات الخيرة فى تاريخ البشرية على حد تعبير «تشرشل»، ولكنها لم تؤد الغرض منها.

كان الوضع يتطلب تدخل أمريكا بشكل مكثف؛ وعندما أدرك روز قلت ذلك، أعلن عن حياد منطقة الأطلنطى التى امتدت حتى أيسلندا تقريباً؛ ثم أصدر أوامره الى البحرية الأمريكية بأن يتولى خفر السواحل مسح تلك المنطقة لإبلاغ الإنجليز بمواقع الغواصات الألمانية. وفي أبريل ١٩٤١ انتقلت القوات الأمريكية إلى جزيرة «جرينلاند». وبعد غزو هتلر لروسيا في يوليه ١٩٤١، أمر روز قلت بأن يكون دور أمريكا أكثر إيجابية، فاحتلت القوات الأمريكية أيسلندا مما مكّن القوات البريطانية من التفرغ للشرق الأوسط، كما بدأت البحرية الأمريكية في حراسة القوافل حتى تصل إلى أيسلندا.

وبحلول سبتمبر من نفس العام، كانت البحرية الأمريكية متورطة تماماً في المحرب ضد ألمانيا في المحيط الأطلنطي. وكانت تلك بداية سلسلة «حروب الرئاسة» التي دخلها رئيس السلطة التنفيذية. دون الرجوع الى الكونجرس لإعلان الحرب وفقاً لنص الدستور. ولم يتوقف الأمر عند عدم إعلان الحرب، بل إنها لم تكن حتى معروفة على الأقل بالنسبة للشعب الأمريكي. وعندما قامت غواصة ألمانية بإطلاق النار على المدمرة الأمريكية التي كانت تطاردها، شجب روزقلت هذا التصرف، وأمر البحرية بإطلاق النار فوراً على كل الغواصات الألمانية التي تواجهها. في أكتوبر، بجع روزقلت في إقناع الكونجرس بإزالة كل القيود المفروضة تقريباً على التجارة الأمريكية، من نقل البضائع إلى الموانئ البريطانية، ثم قدم بما يمكن السفن التجارية الأمريكية من نقل البضائع إلى الموانئ البريطانية، ثم قدم خدمات «الإعارة والإيجار» إلى روسيا أيضاً.

بحلول نوفمبر ١٩٤١ أصبحت لهجة روزڤلت ـ سواء سرا أو علانية ـ تدل على اشتراكه المفرط في الحرب؛ إذ أدى وصول ألمانيا إلى أبواب موسكو الى استحالة الاستخفاف بالخطر. ويبدو أن روزڤلت كان يتوقع ألاً يَطول سماح هتلر بنقل

السلع الى بريطانيا على متن سفن أمريكية؛ وأنه قد يصدر تعليماته الى الغواصات الألمانية بإغراق البواخر الأمريكية، وعندئذ يتمكن روز قلت من التغلب على معارضة أنصار سياسة العزلة في الكونجرس ويحصل على تصريح باعلان الحرب.

من المستحيل معرفة ما اذا كان الرئيس روز قلت محقاً في ذلك التصرف أم لا. فمن الواضح أنه بحلول ديسمبر ١٩٤١ كانت السياسة الخارجية الأمريكية في أوروبا قد فشلت في المساهمة بطريقة فعالة في الحد من تحرك هتلر، وأن الخطوات التي اتخذها الرئيس والكونجرس لحماية المصالح الأمريكية في أوروبا كانت خطوات محدودة ومتعثرة، فقد بات تطور الأحداث متوقفاً على روسيا وبريطانيا: فإذا استطاعتا الصمود، فإن الولايات المتحدة ستمدها بالمعدات والرجال لتأدية المهمة. وفي هذه الأثناء.. كانت الولايات المتحدة تقوم بمجازفة جسيمة.

إن الحكومة الأمريكية كانت بجرفها رياح العاصفة، دون وجود قوة أو دفة، تساعد على استقرارها. ولم تستطع أعظم أمة ديمقراطية صناعية في العالم أن تصد تيار الفاشية. لقد كان روز قلت فائق الحذر لدرجة أنه رفض أن يضغط على الكونجرس، سواء سرأ أو علانية، عندما نفذت صلاحية قرار التجنيد الإجباري في سبتمبر 1981، والذي كان لابد من مد صلاحيته على الأقل لاستبقاء الجنود الذين أنهوا تدريبهم في الجيش. إلا أن الجنرال «مارشال» – من وراء الكواليس – استطاع استصدار قرار التجنيد من الكونجرس. ومع ذلك ظل حجم الجيش الأمريكي صغيراً إلى حد كبير (1,1 مليون) وهو حجم، لم يكن ليمكن الولايات المتحدة من القيام بدور فعال في الصراع الدائر في أوروبا.

من حسن طالع الولايات المتحدة أن بريطانيا وروسيا صمدتا أمام ألمانيا، مما مكن أمريكا فيما بعد من استخدام قواتها للمساعدة في الانتصار في الحرب. ومن حسن طالع روز قلت أن اليابان كذلك حلت مشكلته الخاصة بكيفية تدبير الاشتباك الفعلى في الحرب.

كانت اليابان الدولة المعتدية في المحيط الهادى، وهو الدور الذى قام به موسولينى في المحر الأبيض المتوسط، وقام به هتلر في أوروبا. فمنذ منتصف الثلاثينيات، اشتبكت اليابان في حرب للغزو على الصين، ولقد أصرت الولايات المتحدة \_ منذ البداية \_ على ضرورة انسحاب اليابان واحترامها لسياسة الباب المفتوح في الصين؛ ولكن اليابانيين بجاهلوا روزقلت لأنه لم يدعم مطالبه بممارسات فعلية.

دعى البرنامج اليابانى إلى أن تكون آسيا للآسيويين، على الرغم من أن البنية المجديدة كانت تسمح بتفوق بعض الآسيويين على البعض الآخر. وعرض اليابانيون أن يحلوا محل الحكام البيض فى الصين والهند الصينية وماليزيا وبورما والفلبين وأندونيسيا؛ فقد كانت سيطرة اليابان على تلك المناطق ضرورية لكى تصبح اليابان قوة عظمى، لأنها بالرغم من مواردها البشرية كانت تفتقر إلى المواد الخام الأساسية خاصة البترول الذى كان متوفراً فى جنوب شرق آسيا.

تقع المستعمرة الأمريكية في الفلبين على الخط الذي اعتزمت اليابان التقدم عبره. وكان اليابانيون مقتنعين (سواء كانوا مصيبين في ذلك أم مخطئين) أن الولايات المتحدة لن تسمح بتقدمهم داخل ماليزيا أو أندونيسيا دون مهاجمة خطوط اتصالاتهم. والأهم من ذلك اقتناعهم بأن الولايات المتحدة لن تسمح لهم عن طيب خاطر بأن يصبحوا قوة عظمى؛ وبالتالي ستعمل دائما على مقاومة تقدمهم جنوباً. وهكذا أدرك اليابانيون أنهم معرضون للهلاك، إذا استفزوا الولايات المتحدة لدخول الحرب مما يجعلها تختار القتال حتى النهاية؛ إلا أنهم شعروا أنهم هالكون أيضاً دون دخول الحرب. وفي هذا الصدد كتب أمير ياباني من عائلة الامبراطور فيما بعد «ان اليابان دخلت الحرب بإرادة مأساوية ونكران للذات نشأ من حالة يأس».

إن سقوط فرنسا في ١٩٤٠ واستغراق بريطانيا في محاربة ألمانيا، أفسح الطريق أمام اليابانيين لدخول جنوب شرق آسيا، كما أن عجز اليابان عن إحراز أى تقدم في حربها مع الصين، دفعها الى البدء في تنفيذ برنامجها للتوسع جنوباً لكي تتغلب على نقص البترول الذي شل حركتها. ولقد كان الاتحاد السوڤيتي والولايات

المتحدة، الدولتين الوحيدتين اللتان يمكنهما التدخل في سياسة اليابان؛ ولذا لجأت اليابان إلى الحل السياسي لتقليل ذلك الخطر؛ فوقعت مع الاتخاد السوثيتي ـ في نهاية صيف ١٩٤٠ \_ معاهدة عدم اعتداء لمدة خمس سنوات، ورحب ستالين بتوقيع تلك الاتفاقية نظراً لتخوفه من هتلر.

ثم وقعت اليابان الميثاق الثلاثي مع ألمانيا وإيطاليا، وهو حلف دفاعي يلزم الأطراف بالمساندة المتبادلة في حالة تعرض أي منهم للهجوم. وعندما قامت ألمانيا بغزو روسيا في يونية ١٩٤١، فتحت آفاقا جديدة أمام اليابان مما أثار مناقشات داخلية حامية: فهل يجب على اليابان أن تنتهز فرصة الموقف العصيب الذي تواجهه روسيا مع ألمانيا فتهاجم السوڤيت عن طريق سيبيريا؟

لقد انجهت بعض القيادات العسكرية اليابانية لتأييد وجهة النظر هذه، بينما تبنى البعض الآخر رأياً مختلفاً تماماً؛ حيث اعتقدوا أنه نظراً لانهماك هتلر في الشرق، فإن المانيا لم تعد مصدر خطر جسيم لبريطانيا؛ الأمر الذي عزّز القوة الأنجلو أمريكية في المحيط الهادي، وبالتالي أصبح تشرشل في موقف يسمح له بإرسال جزء من أسطوله الموجود في الجزر البريطانية إلى المستعمرات البريطانية في آسيا (وهذا ما حدث فعلا في ١٩٤١) لذلك يجب على اليابان أن تسعى إلى عقد اتفاق مع الولايات المتحدة، مع تقديم التنازلات الضرورية لدرء خطر الحرب. وانجه فريق ثالث إلى استمرار التمسك بغزو جنوب شرق آسيا، كما كان مخططاً من قبل.

لقد أصغى روزڤلت لتلك المناقشات من خلال ماچيك\* Magic (وهو الاسم الكودى الذى أطلق على الرسائل اليابانية التي تم حصرها وحل شفرتها) ووصفها

<sup>\*</sup> بينما كان الأمريكيون يتصنتون على اليابانيين كان البريطانيون قد توصلوا إلى حل الشفرة الألمانية (التى أطلقوا عليها نظام الترا Ultra) كما توصل الألمان إلى حل الشفرة البريطانية. وبينما كان اليابانيون يحلون شفرة الرسائل الأمريكية، كان الروس يقرأون رسائل اليابانيين اللاسلكية. والمحصلة النهائية لكل ذلك، هى أن المعلومات التى حصل عليها الأمريكيون من (ماجيث) وحصل البريطانيون عليها من (الترا) كانت أكثر نفعاً من تلك المعلومات التى حصلت عليها دول المحور من أجهزة الرصد الخاصة بها.

بأنها ومناقشة سقيمة وصراع مرهق... لكى يقرروا الطريق الذى يجب أن يسلكوه: مهاجمة روسيا أو مهاجمة جنوب شرق آسيا، أو الوقوف على الحياد مع إظهار مزيد من الود نحونا، وتوصلوا إلى قرار برفض دخول الحرب مع روسيا، والتحرك مباشرة إلى الجنوب مع محاولة بجنب الحرب مع الولايات المتحدة، عن طريق استمرار الدخول في مفاوضات لأطول وقت ممكن. وكانت الخطوة الأولى هي احتلال الهند الصينية (الفرنسية)، الأمر الذى تم دون مقاومة، فسنحت لليابان فرصة تملك قواعد جوية وبحرية، تمتد من هانوى إلى سايجون، وتمكنها من شن هجمات على سنغافورة والفلبين وما تعرف الآن باسم أندونيسيا.

إن البحرية الأمريكية لم تسع الى استفزاز اليابانيين لأنها كانت فى حاجة لمهلة من الوقت؛ ليس فقط لهزيمة هتلر، وإنما أيضا لبناء قوة هجومية ذات مستوى رفيع. لذلك أشاد الأميرال (هارولد ستارك) رئيس العمليات البحرية على الرئيس بألايتحرك عندما يدخل اليابانيون الهند الصينية (الفرنسية). وبصرف النظر عن الاعتبارات العسكرية آنذاك، كان على روز قلت أن يأخذ فى اعتباره العوامل السياسية، إذ دلت الاستفتاءات على أن ٧٠٪ من الشعب كان يفضل مخاطر الحرب فى المحيط الهادى عن استمرار اليابانيين فى توسعهم.

لذا قام روز فلت بتجميد جميع الأرصدة اليابانية في الولايات المتحدة؛ مما حاز على تأييد البريطانيين والهولنديين، وأدى الى حصار اليابان اقتصادياً، حيث لم يعد في قدرتها شراء بترول أو صلب أو غيرها من السلع الضرورية.

أدت المقاطعة إلى إدراك اليابانيين بوضوح أنهم في مواجهة أحد أمرين: إما عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة تضمن لهم وسيلة للحصول على البترول، وذلك مقابل الانسحاب من الهند الصينية أو حتى من الصين؛ أو الدخول في الحرب. وكان الأمل الضعيف الوحيد المتبقى هو أن تخوف أمريكا من خوض حرب عبر الحيطين قد يدفع روز قلت إلى قبول حل وسط. ولذلك سعى اليابانيون منذ أغسطس حتى نوفمبر يدفع روز قلت إلى إبرام تسوية سياسية مقبولة، وفي نفس الوقت عكفوا على بلورة خططهم

واستعداداتهم الحربية. وفي حالة نجاح المساعى الدبلوماسية، كان يمكن إلغاء الهجوم العسكرى بما في ذلك خطة الهجوم على الأسطول الأمريكي في «پيرل هاربر».

إن جوهر القضية هو أن اليابانيين طالبوا الولايات المتحدة بإطلاق أيديهم في آسيا، وعرضت اليابان سلسلة من الاقتراحات لأشكال مختلفة لتحقيق هذا الهدف؛ ولكن النقاط الأساسية تضمنت دائما: وضع نهاية للتأييد الأمريكي للصين؛ وتعهد أنجلو \_ أمريكي بعدم التدخل في أي تسوية بين اليابان والصين أو معارضتها؛ واعتراف الغرب (بوضع اليابان الخاص) في الهند الصينية (الفرنسية)؛ وعقد اتفاق أنجلو أمريكي يضمن عدم تعزيز قواعدهم في الشرق الأقصى؛ واستئناف العلاقات التجارية مع اليابان بما في ذلك بيع البترول.

على الرغم من استعداد الأمريكيين لقبول حل وسط من أجل النجاح في إبرام تسوية، إلا أنهم رفضوا مجرد فكرة إعطاء اليابانيين حرية التصرف في الصين. ونظراً لأن هذه النقطة بالذات كانت موضع إصرار اليابانيين، فلم يعد هناك مفر من المواجهة، بالرغم من أن كلا الجانبين كان يفضل بجنب الحرب؛ أي إن كليهما كان يفضل تحقيق أهدافه سلمياً، إلا أنهما كانا على أهبة الاستعداد للمواجهة من أجل حسم النزاع. في اليابان. أصرت القوات المسلحة على ضرورة الهجوم؛ رغم معارضة المدنيين؛ بينما انعكس الوضع في أمريكا . وفي أكتوبر استقال رئيس وزراء اليابان «فوميمارو كونوي» عندما فشل في الحصول على موافقة القوات المسلحة على انسحاب جزئي من الصين لكي: «ننقذ أنفسنا من مآسي حرب يابانية أمريكية» . أما خليفته چنرال «هيدكي توجو» فكان مستعداً لاستثناف المفاوضات مع الولايات المتحدة على ألا تستمر أبعد من نوفمبر. وفي حالة عدم إحراز أي تقدم حتى ذلك الحين، يمكن لليابان أن تشن هجومها.

فى الولايات المتحدة تمسك روزڤلت بموقفه، على الرغم من أن مستشاريه العسكريين حثوه على ضرورة تجنب مواجهة أزمة مع اليابان حتى الانتهاء من المواجهة

مع ألمانيا. وفي ٢١ نوفمبر قام الوزير «هال» بمحاولة أخيرة للسلام، مقترحاً أن تعرض الولايات المتحدة هدنة لمدة ثلاثة شهور. وكان يمكن أن تقبلها اليابان لولا الاعتراضات العنيفة التي أبداها القائد الصيني «تشيانج كاى شك» مما دفع روزفلت إلى منع «هال» من تقديم العرض. وفي ٢٧ نوفمبر قال «هال» له «ستيمسون» «إنني اتبرأ من مسألة اليابان، إن الموقف الآن في يد الجيش والبحرية».

وبعد حوالى أسبوع، في ٧ ديسمبر ١٩٤١ هاجم اليابانيون «بيرل هاربر»، والفلبين وماليزيا وتايلند وسرعان ما هاجموا ما تعرف اليوم باسم أندونيسيا. وفي ٨ ديسمبر أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الحرب على اليابان. ومع ذلك ظلت الولايات المتحدة تفتقر إلى مبرر يدفعها لإعلان الحرب على ألمانيا، حتى أثناء الاهتياج الذي أثاره الهجوم على «بيرل هاربر» لم يجرؤ روزقلت أن يطالب الكونجرس بإعلان الحرب على ألمانيا. وقد افترضت كل الخطط الحربية السابقة توحيد جهود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد ألمانيا، وفجأة بدا وكأن الحرب تسلك منهجاً غير متوقع على الإطلاق بسبب انهماك الأمريكيين في قتال اليابانيين فقط. وفي المتحدة \*\*.

<sup>\*</sup>من أكثر الأساطير التى ذاعت فى التاريخ الأمريكى هى أن روزقلت كان يعلم بالهجوم على بيرل هاربر، ولكنه رفض تخذير القادة فى هاواى مقدماً. وحقيقة الأمر هى أن واشنطن حذرت القوات المسلحة فى هاواى عدة مرات من اقتراب نشوب الحرب، ولكن لم يصدر تخذير خاص بالهجوم على بيرل هاربر على وجه التحديد، إذ لم يتخيل أحد مطلقاً أن لدى اليابانيين القدرة على شن مثل تلك الغارة الجوية، كما أن (ماچيك) عجزت عن تقديم أى مساعدة بسبب حرص الأسطول اليابانى على صمت الاتصالات اللاسلكية.

<sup>\*\*</sup> تصرف يتعذر تعليله. لم ينجح أحد في شرح مبررات هتلر من وراء اعلانه الحرب على أمريكا إذ إن شروط الميثاق الثلاثي لم تمل عليه هذا التصرف كما أنه لم يناقش معاركه مع قواده العسكريين أو مكتب الشئون الخارجية أو في حقيقة الأمر مع أى شخص ذى دلالة.

وهكذا، وبعد سلسلة طويلة من الانتصارات ارتكب هتلر خطأين مصيريين فيما بين يونيو وديسمبر ١٩٤١ ــ ألا وهما غزو روسيا وإعلان الحرب على الولايات المتحدة.

وأخيرا دخلت الولايات المتحدة الحرب مع المحور فلقد تم مخدى الوضع الراهن وتغييره، ولم تستطع الولايات المتحدة المحافظة عليه دون دخول الحرب، وأصبحت هناك حاجة ماسة لهزيمة المحور في المعركة، وهي مهمة ذات أبعاد هائلة، ولكنها كانت مخمل في طياتها فرصاً عظيمة لنشر نفوذ الولايات المتحدة وقواتها؛ لذا هرعت الولايات المتحدة، واستحوذت على تلك الفرص، حتى وهي منهمكة في إنقاذ العالم من الرعب الذي اجتاحه من احتمال أن يحكمه هتلر والجيش الياباني.

## المصرب في أوروبك

"أعطني حلفاء لأحارب ضدهُ مر!"

(نابليون)

"هناك شئ واحد فقط أسوأ من القتال مع الحلفاء، وهو القتال بدونهم"

(سیر ونستوی تشرشل)

إن التحالف الكبير أثناء الحرب العالمية الثانية، الذى أطلق عليه أجياناً «الحلف الغريب» ضم بريطانيا، أعظم قوة استعمارية في العالم، بقيادة تشرشل؛ وروسيا الدولة الشيوعية الوحيدة في العالم، بقيادة ستالين؛ والولايات المتحدة، أعظم قوة رأسمالية في العالم، بقيادة روز قلت. إن هتلر وحده هو الذى استطاع أن يجمعهم معاً، وخطر ألمانيا النازية وحده، هو الذى استطاع أن يبقيهم معاً خلال أربع سنوات من الحرب؛ فكل دولة من هذه القوى العظمى الثلاثة كانت ترتاب في نوايا الأخرى، لكن كل منهم كان يعرف مدى احتياجه لشريكيه الآخرين فلم تمتلك بريطانيا وأمريكا معاً أو أي انخاد الثلاثة معاً لإنجاز المهمة.

وهكذا بجح الحلف \_ العظيم بالرغم من عديد من الضغوط والتوترات \_ فى التماسك حتى النهاية، وهو ما يمثل إنجازاً ليس له نظير فى التاريخ. ومع ذلك، فقد توترت الأعصاب وأنهكت الموارد \_ مع مرور الوقت \_ حتى أوشكت أن تنهار.

بدأت العملية في يناير ١٩٤٢، عندما توجه تشرشل وقادته العسكريون إلى واشنطن لمناقشة الاستراتيجية المزمع اتباعها، وعرض تشرشل وجهة نظر البريطانيين، ونصح بالقيام بسلسلة من العمليات العسكرية، حول حافة قلعة هتلر في أوروبا، مع القيام بغارات لإلقاء القنابل على ألمانيا نفسها، وتشجيع قوات المقاومة في البلاد المختلة، ولكن دون القيام بغزو مباشر لأوروبا. لقد كان تشرشل يفضل أن يتولى الأوروبيون معاركهم الخاصة، مثلما فعل عظماء السياسيون البريطانيون في الماضي؛ وكان ذلك علامة على مدى عمق كراهية وخوف تشرشل وهو من أكبر المعادين للبلشفية من هتلر. إن الأوروبيين الذين كانوا على استعداد لمقاتلة هتلر سواء كانوا من الروس، أم من المقاومة الفرنسية، أم يوجوسلافيين، أم يونانيين، كان أغلبهم من اليساريين سياسيا، فكانوا اشتراكيين وفي أغلب الأحيان شيوعيين. وكانت سياسة تشرشل تقدم دفعة قوية لقوات اليسار في أوروبا، ولكن ذلك كان أفضل من انتصار النازيين.

لقد عارض القادة العسكريون في أمريكا سياسة تشرشل ولكن هذه المعارضة لم تكن لأسباب سياسية؛ فقد كان رئيس أركان الجيش الأمريكي «چورچ سي. مارشال» يرى أن الفكرة التي قدمها تشرشل فيها مجازفة وأنها ليست آمنة، وأنها ستؤدى إلى فقدان الأرواح والمعدات، بدلاً من إنقاذها. إن ترك الجيش السوفيتي الأحمر في مواجهة معظم القوات النازية \_ كما نادى بذلك تشرشل \_ كان سيفضى الى كارثة؛ فلم يكن ومارشال» متيقناً بالمرة أن الروس يمكن أن ينجحوا في الصمود أمام قوات هتلر دون مساعدة، كما أنه رأى أن ترك جيش سوفيتي مكون من ثمانية ملايين مقاتل يواجه الهزيمة، دون بذل أى مجهود لمنع تلك الهزيمة، يعد أفدح خطأ عسكرى في التاريخ.

وكان «مارشال» يرى أن تعمد الحلفاء بجنب مواجهة الألمان في أوروبا طوال عامى العلام الموال عامى الموال الموال الموال الموالية والأمريكية في المدى القصير، ولكن يمكن أن يؤدى إلى انتصار هتلر التام في النهاية. وحتى لو كان تشرشل محقاً أيضا

فى افتراضه بأن الجيش الأحمر سوف يصمد، فقد كان «مارشال» يؤمن بأنه سيترتب على ذلك استمرار الحرب حتى ١٩٤٤ أو حتى ١٩٤٥، وستكون المحصلة النهائية ارتفاع (وليس انخفاض) نسبة الإصابات بين الأنجلو أمريكيين.

ولذلك اقترح «مارشال» أن يُـحدد الأنجلو أمريكيون هدفاً لعام ١٩٤٢، وهو حشد قوات أمريكية برية وجوية وبحرية في المملكة المتحدة؛ بهدف شن غزو ضخم عبر بحر المانش في ربيع ١٩٤٣، وأكد «مارشال» أن اقتراحه هذا هو الوسيلة الوحيدة، التي نمكن الأمريكيين من استخدام قواتهم لحسم المعركة، وتمكن الحلفاء \_ في نفس الوقت \_ من تقديم مُـساعدة كبيرة للروس، وهكذا يتم تحقيق الهدف النهائي وهو النصر.

واجه برنامج «مارشال» الذي يتضمن حشد القوات الأمريكية في ١٩٤٢، والقيام بعملية الغزو في ١٩٤٣، مشكلتين: الأولى هي أنه لن يفيد الروس كثيرا في ١٩٤٢، والثانية أن الولايات المتحدة لن تشتبك في أى قتال أرضى مع الألمان طوال ١٩٤٢، وهي النقطة التي أثارت قلق روزڤلت لرغبته في أن يشعر الشعب الأمريكي بالتزامه في المعركة من أجل أوروبا (فلقد أظهرت استطلاعات الرأى العام في ١٩٤٢ أن الشعب الأمريكي كان أكثر مخمساً للرد على اليابانيين، من القتال مع الألمان) ولذا فقد رأى روزڤلت أن الاشتباك في المعارك الدائرة في أوروبا، هو أسرع طريقة لتحقيق هدفه، وأصر على ضرورة اشتباك القوات الأمريكية في القتال ضد القوات الألمانية، في وقت ما خلال ١٩٤٢. ولكن روزڤلت كان أيضاً مؤيدا لفكرة تضييق الدائرة حول هتلر، التي طرحها تشرشل بما تنطوى عليه من ترك لفكرة تضييق الدائرة حول هتلر، التي طرحها تشرشل بما تنطوى عليه من ترك الروس يتحملون معظم الإصابات؛ هذا بالإضافة الى تصميمه على ضرورة بخاح الروس يتحملون معظم الإصابات؛ هذا بالإضافة الى تصميمه على ضرورة بخاح أول هجوم أمريكي، مما أدى في النهاية إلى رجوح كفة اختيار حافة المنطقة التي يسيطر عليها هتلر كهدف للمعركة، بدلاً من شمال غرب أوروبا.

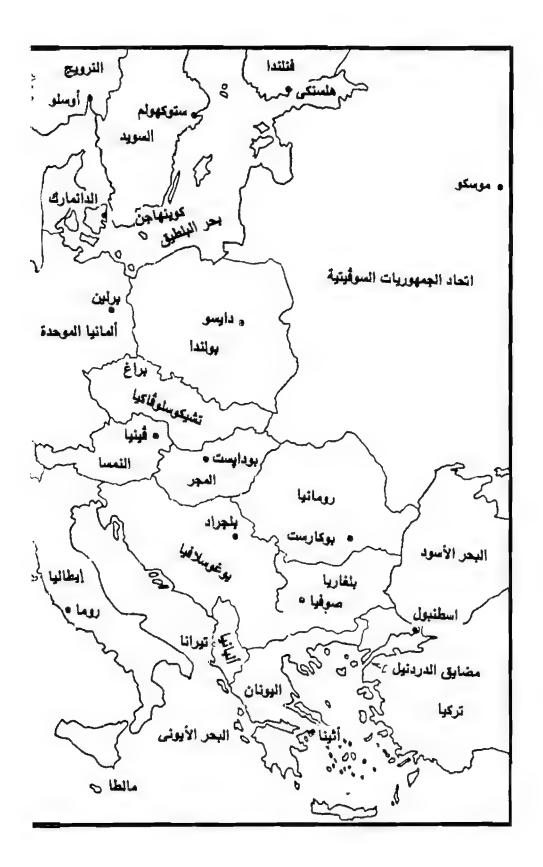

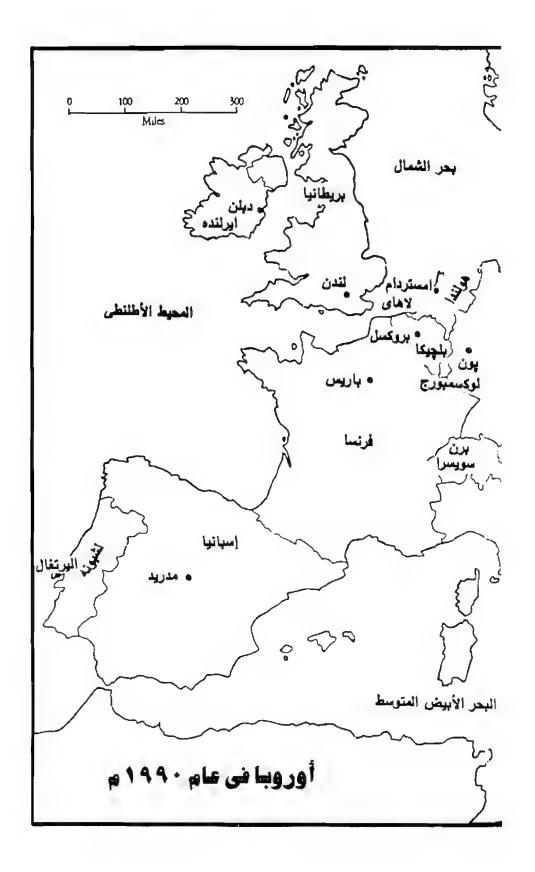

اقترح (مارشال) \_ بالإضافة إلى برنامجه للغزو في ١٩٤٣ \_ عملية إنزال طارئة على الساحل الفرنسي في سبتمبر ١٩٤١، وحملت العملية الاسم الكودى الشفرى «سلدج هامر» أو «المطرقة الثقيلة» وهي عملية انتحارية، هدفها تخفيف الضغط عن الروس، ولا يتم تنفيذها إلا إذا بدا الروس على وشك الإنهيار. وبالرغم من أن مارشال كان لا ينوى استخدام هذه العملية إلا كضرورة أخيرة، إلا أنه أقنع روزقلت بأنها عملية ترضى رغبته في الاشتباك الأمريكي في المعارك في ١٩٤٢. وكانت الصعوبة الواضحة في عملية «سلدج هامر» تتركز في خطورتها؛ لذا قدم تشرشل اقتراحا مضادا لغزو شمال أفريقيا (الفرنسي)، وأطلق عليها الاسم الكودى «تورش» أو الشعلة، وهي عملية أكثر أمانا من شن هجوم عبر بحر المانش (القنال الانجليزي) في ١٩٤٧ أو ١٩٤٣؛ خاصة وإنها كانت تمثل هجوماً مفاجئاً على الرضى دولة محايدة. (كانت الحكومة الفرنسية في «فيشي» بقيادة المارشال «هنرى بيتان» تحكم شمال أفريقيا، وقد كانت حكومة فاشستية منحازة للنازيين، إلا أنها أعلنت حيادها في الحرب). ولقد اتفقت عملية «تورش» تماماً مع الأهداف السياسية البريطانية، حيث إنها كانت تساعد بريطانيا على إعادة وجودها في البحر المتوسط.

اضطر روزقلت الى الاختيار بين اقتراحات مارشال أو تشرشل؛ وواجه ضغوطا هائلة من جميع الجهات تماثل المخاطر التى تواجهها الاقتراحات؛ فحينما قام وزير الخارجية السوڤيتى «ف. م. مولوتوڤ» بزيارة روزقلت فى الربيع (ومع أن الرئيس تهرب من مخديد موقع الجبهة الثانية) كان «مولوتوڤ» ــ مثل بقية العالم ــ يرى حتمية أن يكون موقع الجبهة الثانية فى سهول شمال غرب أوروبا.

وكان روزقلت على علم بالضغوط التى تواجه الروس، حيث كانوا يواجهون حوالى ٢٠٠ فرقة عسكرية ألمانية، فى جبهة ممتدة من لننجراد حتى القوقاز كانت تتضمن مسافات شاسعة يحتلها الألمان من أحسن الأراضى الزراعية والمناطق الصناعية بها. كما تعرض الروس لخسائر فادحة فى الأرواح وصلت إلى ملايين القتلى

ولذلك فقد كان السوڤيت في أمس الحاجة إلى مهلة من الوقت، تمكنهم من إعادة بناء مصانعهم وقواتهم. ولهذا كان السوڤيت يعتبرون مسألة فتح جبهة ثانية للمعركة ضرورة أساسية، واختبارا حقيقيا لنوايا دول الغرب الديمقراطية، وإذا لم تتحرك هذه الدول في أسرع وقت على نحو يترتب عليه سحب بعض الفرق الألمانية، فقد يستنتج الروس من ذلك أن الحلفاء ميالون إلى فوز هتلر، على الأقل في الشرق.

لم يكن روزقلت أبداً من الحماقة بحيث يعتقد أن انتصار الألمان على الروس سيفيد أحدا بخلاف النازيين، ولكنه كان يواجه مشاكل وضغوطاً أخرى؛ إذ لم تصل أمريكا في هذا الوقت \_ إلى حالة التعبئة القصوى؛ فبغض النظر عن خطط «مارشال»، لم يكن جيش الولايات المتحدة قادراً على غزو فرنسا وحده، وحتى مع اشتراك البريطانيين، كانت الولايات المتحدة ستتحمل خسائر كبيرة. هذا بينما أصر تشرشل وقادته العسكريون على عدم العودة إلى القارة الأوروبية في ١٩٤٢، إلا بعد أن يصبح الجميع على أهبة الاستعداد، وبالتالي جعلوا بديل شمال أفريقيا يبدو أكثر جاذبية للرئيس الأمريكي، وأبدى تشرشل استعداده للذهاب بنفسه إلى موسكو لشرح عملية «تورش» لستالين؛ مؤكداً قدرته على إقناع السوڤيت أن عملية «تورش» نمثل فعلاً جبهة ثانية. أمام تصلب وعناد البريطانيين، لم يكن أمام روزقلت إلا عملية «تورش» ، فاختار القيام بها.

فى ٢٨ يوليه، أصدر روزقلت أوامره إلى «مارشال» وكان تعليق الجنرال «دوايت إيزنهاور» قائد القوات الأمريكية فى بريطانيا أن ذلك اليوم قد يكون «أسود يوم فى التاريخ» إذ إن «إيزنهاور» و «مارشال» كانا على ثقة أن بدء عملية غزو كرى فى شمال أفريقيا الفرنسى فى نوفمبر ١٩٤٢ ستترتب عليها تداعيات، قد تؤثر على انجاه الحرب بأسرها وقد تستمر آثار هذه التداعيات إلى ما بعد انتهاء الحرب.

وثبت أنهما كانا على حق؛ فبمجرد نجاح عملية «تورش» صار من الصعب مقاومة إغراء القيام بتعزيز القاعدة الموجودة \_ فعلاً \_ في الجزائر وتونس؛

لاستخدامهما كنقطة انطلاق للعمليات المقبلة. وبذا اتجه الجزء الأعظم من الجهود الأنجلو أمريكية في عامي ١٩٤٢، ١٩٤٣ إلى منطقة البحر المتوسط، بدءاً بشمال أفريقيا، ثم صقلية (يوليه ١٩٤٣) ثم إيطاليا (سبتمبر ١٩٤٣)؛ مما حقق انتصارات كبيرة على الخريطة، إلا أنه لم يترتب عليها تدمير القوة الألمانية.

إن شن غزو في ١٩٤٢، أو حتى ١٩٤٣ كان يستتبع كماً من المشاكل الفعلية الهائلة، التي قد يصعب تذليلها. ومن المحتمل جداً أن البريطانيين كانوا على حق في اقتناعهم بأن التسرع في شن هجوم عبر بحر المانش، ستكون نتيجته المحتمية حماماً للدماء. ولكن العوامل السياسية كانت لها اليد العليا وراء قرار عملية «تورش»؛ حيث أراد تشرشل أن يكون الوجود البريطاني قوياً في البحر المتوسط، بينما أراد روز قلت دفع معنويات الشعب الأمريكي عن طريق اشتباك أمريكي سريع ومأمون إلى حد ما. ولقد حققت (عملية تورش» رغبات كل منهما.

عندما بدأت عملية «تورش» في ٨ نوفمبر ١٩٤٢، لم يدرك الأمريكيون ماذا يتوقعون بالضبط، فكانوا يأملون ألا يواجه الغزو أية مقاومة بسبب ثقتهم في أن الجيش الفرنسي في الجزائر والمغرب وتونس كان في حقيقة الأمر معادياً للألمان. لقد انشغل الجواسيس والعملاء الأمريكيون بالعمل في شمال أفريقيا لمدة عامين، كأعضاء لمكتب الخدمات الاستراتيجية (.٥. S. S.) وهي المنظمة التي انشأها «روز فلت» في بداية الحرب، على غرار المخابرات البريطانية.

وعند إنشاء هذه المنظمة، أوضح روزقلت لرئيسها «وليام دونوقان» أن هذه المنظمة يجب أن تواجه الجستابو، وبالتالى يجب أن تستخدم نفس الأساليب التى يتبعها الجستابو، ومن ثم وفر لهذه المنظمة ميزانية مفتوحة وغير مُحددة، من مخصصات الكونجرس السرية. وبالرغم من ذلك، كان أداء هذه المنظمة بالمقارنة بالمعايير الأوربية، أداء هواة؛ سواء فيما يتعلق بالطرق التى تتبعها، والتكنولوجيا التى تستخدمها والأيدولوجية، أو السياسات المتبعة. وضمت هذه المنظمة أعضاء مختلفين تماما،

حيث ضمت عدداً من الرياضيين المحافظين من خريجي أشهر الجامعات على الساحل الشرقي والشمالي لأفريقيا والمفكرين اليهود المتطرفين، وأعضاء من الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة، وكل ألوان الطيف السياسي بين اليمين واليسار وكان الشيء الوحيد المشترك بينهم هو المثالية وكراهية هتلر.

فيما بعد \_ أثناء الحرب \_ حققت هذه المنظمة بعض الإنجازات، بالاشتراك مع المجماعات السرية البريطانية والمقاومة الفرنسية المتواجدة خلف خطوط الألمان في أوروبا. ولكن في ١٩٤٢ \_ في شمال أفريقيا \_ لم تستطع مخابرات أمريكا أن تفهم تعقيدات السياسة الفرنسية. عندما استسلم «بيتان» للألمان، رفض «الچنرال تشارل ديجول» أن يمتثل لحكومة «فيشي» وسافر إلى لندن حيث شجب «بيتان» والتهمة بالخيانة، وأعلن أنه أصبح رئيسا لحكومة فرنسية جديدة ستستمر في الحرب، وأطلق ديجول على منظمته اسم «الفرنسيون الأحرار». ومع ذلك لم يهرع سوى عدد قليل من القوات الفرنسية الموجودة في المستعمرات لمساعدة ديجول؛ حيث اعتقدوا أن الاستمرار في موالاة «بيتان» كان أسهل وأكثر أماناً.

كان الأمريكيون عازفين عن محاربة الفرنسيين، بالرغم من غزوهم شمال أفريقيا؛ وكانوا يفضلون التوصل الى اتفاقية، ولكن بيتان أصدر أوامره بمقاومة أى غزو، أيا كان مصدره.

عندما بدأ الغزو، كان الأدميرال «چان دارلان» رئيس أركان القوات المسلحة في «فيشي» موجوداً في الجزائر. ونظرا للأداء السئ لمنظمة المخابرات الأمريكية كان عملاء «دارلان» على دراية تامة بالخطط الأمريكية، وكان «دارلان» \_ صاحب قوانين «فيشي» المعادية للسامية \_ متعصباً ضد البريطانيين وعلى أتم الاستعداد للتعاون مع الألمان؛ إلا أنه كان مستعداً أيضا لخيانة «بيتان» إذ وافق على اتفاقية تقتضى أن يُلقى الفرنسيون بسلاحهم في مُقابل موافقة الحلفاء على تعيين «دارلان» حاكماً عاماً لكل منطقة شمال أفريقيا الفرنسية، على أن يتولى چنرال «هنرى چيرو» قيادة جيش شمال أفريقيا. وفي خلال عدة أيام.. امتثل الضباط الفرنسيون لأوامر «دارلان» بوقف إطلاق النار. وبعد الغزو بأسبوع سافر «إيزنهاور» إلى الجزائر للتصديق على الاتفاقية.

فوجئ (روزفلت)، حيث لم يكن يتوقع أن يضطر إلى دعم التعاون مع (فيشى) لهذه الدرجة، فأمسك عدة أيام عن الموافقة قائلا للمراسلين الصحفيين إن اتفاقية (إيزنهاور) مع (دارلان) لا تمثل سوى تسوية مؤقتة، ولا يترتب عليها \_ بأى حال من الأحوال \_ الاعتراف بدارلان رئيسا لحكومة شمال أفريقيا الفرنسية. إلا أن روزفلت في نهاية الأمر وافق على اتفاقية (دارلان) لاعتبارات عسكرية.

ولقد ترتب على ذلك تأييد الولايات المتحدة (في إطار أول نخرك رئيسي لسياستها الخارجية في الحرب العالمية الثانية) لرجل يمثل، كل ما نادى (روزڤلت) و (تشرشل) بالوقوف ضده. فدارلان مثله مثل (جورينج) أو (جوبلز) .. كان مناقضاً لكل المبادىء التي كان الحلفاء يدافعون عنها.

أثارت اتفاقية «دارلان» زوبعة من المعارضة في الدوائر الليبرالية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا؛ فتساءل المعلق الإذاعي «إدوارد مورو»: ما الذي نحارب من أجله بحق الجحيم؟ وبوغت أصدقاء «تشرشل»، وكان تشرشل ـ نفسه ـ مشدوها أيضا؛ أما ديجول وغيره ممن انتقدوا اتفاقية «دارلان» فقد أثاروا عدة مسائل خطيرة: هل يعني هذا أن الحلفاء سيعقدون اتفاقية مع «موسوليني»، عندما يدخلون إيطاليا؟ وإذا سنحت لهم الفرصة.. هل سيتفقون مع هتلر أو القادة الألمان؟ وثبت «روزڤلت» أمام العاصفة بإصراره على الطبيعة المؤقتة للاتفاقية، فزاد ذلك من سخط «دارلان» الذي تذمر قائلا؛ إن الأمريكيين يرونه مثل «ليمونة تعصر للنهاية، ثم تلقى بعيداً عندما لا يرجى منها نفع».

وانتهى النزاع فى عشية عيد الميلاد سنة ١٩٤٢ ، عندما قام شاب فرنسى باغتيال «دارلان» فى الجزائر، كجزء من مؤامرة واسعة النطاق ضمت أكثر من اثنى عشر فردا، ولكن لم يتوفر دليل قاطع يحدد من وراء مؤامرة قتل «دارلان».

وبصرف النظر عن المسئول عن هذه المؤامرة.. انتهى حرج التعامل مع «دارلان» على حد قول جنرال «مارك كلارك» نائب إيزنهاور: «إن وفاة الأدميرال «دارلان»

معجزة من السماء فلقد استنفذ أغراضه، فجاءت وفاته حلاً لمشكلة، كان يمكن أن تكون عويصة جداً، ألا وهي كيفية التصرف معه مستقبلاً.

فى إطار هذه الأحداث.. تزايدت شكوك الروس بخصوص نوايا السياسة الأمريكية بجاه أوروبا المحررة، فحاول (روزڤلت) أن يهدئ من مخاوفهم فى مؤتمر (كازابلانكا)، فى يناير ١٩٤٣، إذ أعلن أن سياسة الحلفاء بجاه ألمانيا واليابان ـ وضمنيا بجاه إيطاليا ـ هى المطالبة بالاستسلام غير المشروط.

ما الذى يعنيه ذلك؟ لم يفسر (روزڤلت) المقصود بهذا الإعلان تفصيلياً، فالمفترض أن (الاستسلام غير المشروط) يعنى أن الحلفاء سيقاتلون حتى تضطر حكومات المحور إلى التسليم أمام الحلفاء، دون أية شروط؛ ولكن فيما عدا ذلك.. لم يكن أى شئ واضحاً؛ إذ لم يذكر (روزڤلت) نوعية الحكومات التي ستحل محل حكومات (موسوليني) و (توجو) و (هتلر)؛ فكان من المتوقع أن تكون هناك فترة احتلال عسكرى، مع منح السلطة لحاكم عسكرى من الحلفاء، ولكن ماذا بعد ذلك؟ إن روزڤلت لم يوضح هذه الأمور.

إن عدم إعلان روز قلت للتفاصيل الخاصة بهذه القضية غالبا ما يرجع إلى أنه هو نفسه لم يكن يعرف ما سيفعل، إلا أنه كان على ثقة من قدرته على مواجهة كل موقف في حينه، لأنه كان دائما يثق في نفسه وكان دائما عمليا في مواجهة المشاكل واستمر في الاعتماد على الاعتبارات العسكرية كأساس لمعظم قراراته. وفي نفس الوقت، أكد روز قلت لستالين والعالم بأسره أنه لن تعقد أية اتفاقيات مع هتلر وعصابته. وأن الحلفاء سيقاتلون حتى تستسلم حكومات المحور، حينذاك سوف يسوى كل الأمور، ويرضى جميع الأطراف. كانت خطة عبقرية: من خلال إضفاء نوع من الغموض على أهداف الحرب، بجنب روز قلت الانشقاق بين الحلفاء.

كانت ثقة روز قلت في نفسه هائلة، ولكنها لم تكن دائما لها ما يبررها، وهو ما أثبتته فيما بعد العلاقات الفرنسية الأمريكية. ففي بداية ١٩٤٣ كان «چيرو» لا يزال قائداً للقوات الفرنسية في شمال أفريقيا، ولكنه لم يستمر في ذلك المنصب طويلاً بالرغم من التأييد الأمريكي له؛ فقد توجه ديچول إلى الجزائر، بتشجيع من البريطانيين، ونظم اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، وانضم إلى «چيرو» كرئيس مشارك. ولقد كان (چيرو» سياسياً ساذجا، وبالتالي فإنه بالرغم من مجهود «روزڤلت» نجح ديچول في إقصاء «چيرو» كلية عن حكومة شمال أفريقيا الفرنسية. وبنهاية ١٩٤٣، فشلت سياسة روزڤلت التي اتبعها مع الفرنسيين فشلاً ذريعاً، وتربع ديچول في الحكم.

كانت أهم العمليات العسكرية الأنجلو أمريكية في ١٩٤٣ موجهة ضد إيطاليا؛ إذ بدأ غزو صقلية في يوليه، متبوعاً بالهجوم على الأراضى الإيطالية في سبتمبر. ورغم خروج إيطاليا من الحرب، لم يصل الحلفاء إلى روما حتى منتصف ١٩٤٤، ولم يتمكنوا من السيطرة على كل إيطاليا حتى ربيع ١٩٤٥. وقد شنت عمليات عسكرية خطيرة حققت نتائج محدودة لم تتعد نجاح الحلفاء في شل حركة عشرين فرقة ألمانية في إيطاليا؛ بالإضافة الى حصولهم على بعض المطارات الإضافية، لاستخدامها في توجيه قاذفات قنابل ضد ألمانيا.

أما المكاسب السياسية، فكانت هائلة؛ إذ تم الاتفاق المسبق على استسلام إيطاليا قبل غزو الحلفاء للأراضى الإيطالية، بشروط حازت قبول كل من بريطانيا والولايات المتحدة والهيئة الحاكمة الموجودة في إيطاليا آنذاك. ولكن تلك الشروط تجاهلت تماماً مصالح الإيطاليين الاشتراكيين والشيوعيين، وبالطبع مصالح الاتخاد السوقيتي. وبعد أسبوعين من الهجوم على صقلية، قام الحلفاء بقذف روما بالقنابل لأول مرة وترتب على هذه الغارة مع تدهور الموقف العسكرى \_ إطاحة المجلس الفاشستي الأعلى بموسيليني، الذي حل محله المشير «بيترو بادوجليو». ولم تكن لدى «بادوجيليو» وجماعته أية نية لإجراء أية تغيرات داخل إيطاليا الفاشية، إذ اقتصر هدفهم على خيانة الألمان، وكان الأمريكيون والبريطانيون على أهبة الاستعداد لمساعدتهم.

ومرة أخرى تم الاختيار لاعتبارات عسكرية؛ إذ إن عدد القوات الألمانية المعسكرة في إيطاليا فاق عدد القوات المهاجمة بحوالي ثماني مرات، بينما وصل عدد القوات

الألمانية والإيطالية \_ معا \_ إلى حوالى عشرين ضعفاً \*. ولذا شعر إيزنهاور أن الحد الأدنى الذى يجب أن يتوفر له هو حياد الجيش الإيطالى، وللوصول إلى ذلك الهدف، كان روز قلت على استعداد لتقديم تنازلات جمة.

كان الإيطاليون محددين تماماً بخصوص التنازلات التي طالبوا بها وهي: حماية المحكومة في روما من الألمان، والسماح لهم بإعلان الحرب على ألمانيا، والانضمام الى الحلفاء كدولة محاربة؛ حتى يمكنهم بجنب ذل التوقيع على معاهدة استسلام غير مشروط. وكان «إيزنهاور» على استعداد للموافقة على تلك الطلبات، وحث رؤساءه في واشنطن ولندن على ذلك، إلا أن ذلك كان يعنى تنازلات هائلة بالنسبة لدوشرشل»، الذي كانت حكومته مشتبكة في قتال إيطاليا منذ يونيه ١٩٤٠، وكذلك بالنسبة «لروزفلت» بعد إعلان «كازبلانكا» عن الاستسلام غير المشروط، والذي كان يعنى عدم الدخول في أية اتفاقيات أخرى مع الفاشستيين ممثلين في «بادوجليو» وجماعته. ولذلك عمد رؤساء الحكومات الى تأخير اتخاذ قرار، وتوقفت المحادثات عن التقدم، ومضى أغسطس ١٩٤٣ دون إحراز شئ يذكر.

وبالتدريج.. سمح «تشرشل» و «روزقلت» لإيزنهاور بالإذعان للمطالب الإيطالية الرئيسية، فلقد أرادا تحقيق الاستقرار في إيطاليا، وضمان حياد الجيش الإيطالي، وبالتالي، كانا على استعداد للاتفاق مع «بادوجليو» لتجنب حدوث هياج جماعي، وربما فوضي واضطرابات. وفي النهاية سمحا للحكومة الإيطالية أن تستسلم بشروط، وأن تختفظ بإدارة إيطاليا، مع الإبقاء على الملكية الإيطالية، والانضمام إلى الحلفاء كدولة محاربة.

ونتيجة لذلك، ظلت نفس الجماعات السياسية \_ التي كانت تحكم إيطاليا من قبل وخلال الحرب \_ في الحكم في عام ١٩٤٥، بتأييد من مجلس الحلفاء الذي

<sup>\*</sup> سبب العجز في قوات إيزنهاور، هو البدء في تعزيز القوات في إنجلترا؛ استعداداً لشن الهجوم عبر القناة (الساحل الفرنسي) في ١٩٤٤، فكلما أتمت الفرق الأمريكية الجديدة تدريبها، كانت تُـرْسَلُ عبر البحار إلى إنجلترا، بدلاً من شمال أفريقيا.

استبعد منه الروس. وفي البداية اعترض (ستالين) ولكنه لم يلح، إذ إنه أدرك أهمية هذه السابقة: أن كل من يحرر بلدا من الحكم النازى له حق تقرير ما يجرى بها، لقد كان مستعداً لأبعد الحدود للسماح للحلفاء بتحديد مستقبل إيطاليا مقابل حصوله على نفس الحق في أوروبا الشرقية.

لقد كانت السياسة الخارجية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية معقدة جداً ومتنوعة، وبالتالي يصعب إطلاق تعميمات بخصوصها فبدلاً من تبنى سياسة محددة، كانت الضرورات العسكرية هي التي تملى القرارات السياسية التي تتخذها الولايات المتحدة؛ فعلى سبيل المثال.. أمدت أمريكا المقاومة الفرنسية بالسلاح والمعدات، رغم المجاهاتها اليسارية وكذلك ساعدت «تيتو» في يوغوسلافيا، بالرغم من أنه كان يقود ثورة شيوعية. وفي نفس الوقت حاولت تأسيس حكومة يمينية في شمال أفريقيا الفرنسي وإيطاليا، كما سمحت للبريطانيين أن يحذوا حذوها في اليونان. وفي فرنسا المحتلة كان يتعين على الولايات المتحدة أن تتعامل مع المقاومة التي حملت وحدها عبء مقاتلة النازيين، أما في يوغوسلافيا.. كان هناك بديل لتيتو، والحكومة اليوغوسلافية في المنفى في لندن. لقد حذا إيزنهاور والأمريكيون حذو والحكومة اليوغوسلافية في المنفى في لندن. لقد حذا إيزنهاور والأمريكيون حذو البريطانيين في مد يد المساعدة لتيتو؛ لأنه كان أكثر صلاحية من «ميخائيلوفيتش» النازيين. ولا يمكن القول بأن أمريكا استقطبت كل قواها من أجل هزيمة النازيين؛ إذ إن كل ضابط أمريكي مسئول ـ تقريباً ـ حذر الرئيس من تأثير غزو النازيين؛ إذ إن كل ضابط أمريكي مسئول ـ تقريباً ـ حذر الرئيس من تأثير غزو شمال أفريقيا في ١٩٤٢، على تأخير النصر النهائي.

وفى هذا الصدد \_ وبدرجة أقل فى حالة غزو صقلية وإيطاليا \_ كانت الضغوط السياسية الداخلية وإنجاهات «تشرشل» أقوى تأثيرا على قرارات «روزقلت» من رغبته فى التعجيل بهزيمة ألمانيا.

في يناير ١٩٤٤ وضعت الولايات المتحدة حداً للاضطرابات والانجرافات، التي كانت من سمات سياستها الخارجية، وذلك عندما أصبحت القوات الأمريكية في

حالة الاستعداد القصوى، وتولى إيزنهاور قيادة قوات الحلفاء (AEF) في المملكة المتحدة، وبدأ استعداداته لشن الهجوم عبر القناة، وهي العملية التي أطلق عليها OVERLOED ومنذ ذلك التاريخ، استحوذ سؤال واحد على الفكر الأمريكي، وهو: هل لهذا الاقتراح آثار إيجابية أم سلبية على عملية «أوڤرلورد» ؟ لقد حازت عملية «أوڤرلورد» على الأولوية المطلقة بحيث تم تعديل كل العمليات المساعدة لتكون في خدمتها، وتركزت الجهود الأمريكية \_ وقتها \_ على هدف واحد فقط هو هزيمة ألمانيا. أما مشاكل بعد الحرب فقد تم إرجاؤها لمعالجتها بعد انتهاء الحرب. وبصفة عامة استمر ذلك الانجاه حتى آخريوم في الحرب.

وثبت صواب ذلك القرار، إذ إن عملية «أوفرلورد» كانت أهم وأخطر عملية عسكرية هجومية قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا في الحرب، كما أنها كانت أبرز عمل سياسي، حيث كانت تعبيراً عن الهدف الدائم والأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية، ألا وهو المحافظة على توازن القوى.

تتعدد الأمثلة التي تدل على تطور الزعامة الأمريكية من خلال التركيز على هدف واحد؛ حيث ركزت \_ أساساً \_ على بريطانيا، مع عدم الاهتمام بروسيا. ويرجع ذلك من ناحية إلى ارتباط الأمريكيين بعلاقات عمل وطيدة مع البريطانيين، بينما لم يكن لهم أى اتصال بالجيش الأحمر. ومن ناحية أخرى، بسبب اهتمام البريطانيين بالمسائل طويلة الأجل، أكثر من الأمريكيين. وقد حازت ثلاثة موضوعات على أهمية خاصة، وهي: ما الذي يمكن عمله في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وما التشكيل الذي يجب اتباعه في دخول ألمانيا؟، وهل برلين هي الهدف أم الجيش الألماني؟ وفي القضايا الثلاث تمسك الأمريكيون بوجهة نظرهم؛ فلقد وصل التفوق الأمريكي في معسكر الحلفاء إلى الحد الذي مكن الأمريكيون من فرض رأيهم، كلما لزم الأمر؛ بينما اضطر البريطانيون إلى قبول القرارت الأمريكية بأكبر قدر ممكن الربطانية.

لقد كانت سيطرة أمريكا على الحلفاء بداية عصر جديد في تاريخ العالم؛ إذ إنها أصبحت القوة المسيطرة على العالم بدلاً من بريطانيا العظمى. وبحلول ١٩٤٥، حقق الإنتاج الأمريكي مستويات كان يصعب تصديقها؛ إذ وصل إنتاج الولايات المتحدة إلى ٤٥٪ من أسلحة العالم، وحوالي ٥٠٪ من سلع العالم، كما أن ثلثي إجمالي السفن العائمة في العالم، كانت أمريكية الصنع.

وفيما يتعلق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، أصر الأمريكيون على إبطاء العمليات في إيطاليا، لاستخدام القوات لغزو جنوب فرنسا من أجل توفير قوة تؤمن الجانب الأيمن لجيش إيزنهاور. واعترض البريطانيون على ذلك، مفضلين عمليات في النمسا ويوغوسلافيا، ولكنهم لم يجرؤوا على الإفصاح عن دوافعهم السياسية؛ حيث أدركوا أن «روزڤلت» سوف يتجاهل الأبعاد السياسية، ولقد أوضح روزڤلت لـ«تشرشل»: «صديقي العزيز: إنني أتوسل إليك أن تدعنا ننفذ خطتنا لأسباب سياسية بحتة هنا في أمريكا، لن يمكنني بأي حال من الأحوال مواجهة أي هزيمة ولو محدودة في «أوڤرلورد»، إذا عرف أنه تم تحويل قوات كبيرة نسبياً الى البلقان». (إذ إن عام ١٩٤٤ كان عام الأعراب عام الأمريكية حيث كان «روزڤلت» مرشحاً لفترة رئاسة رابعة).

كان «تشرشل» يأمل في تأمين وضع بريطانيا في البحر الأبيض المتوسط بالاستيلاء على كل إيطاليا والساحل الأدرياتيكي، ثم أعلن \_ فيما بعد \_ عن اهتمامه بسبق الروس في وسط أوروبا، ولكنه لم يفصح عن نواياه في ذاك الوقت. على العكس من ذلك، أخذ «تشرشل» يكرر لإيزنهاور \_ الذي كان يتحمل وطأة المناقشات عن الجانب الأمريكي \_ أن الدافع وراء رغبته في شن هجوم شامل على الساحل الأدرياتيكي، دافع عسكري بحت، ولكن «إيزنهاور» كان مقتنعاً بأن وضع بريطانيا بعد انتهاء الحرب كان يشغل تفكير «تشرشل»؛ ولذا أخبر رئيس الوزراء بضرورة التحدث مع «روزقلت»، إذا كان يرغب في تغيير التعليمات الصادرة إليه (بتوجيه عمل هجومي إلى قلب ألمانيا). إن إصرار إيزنهاور على شن الهجوم على جنوب فرنسا كان مبنياً على أسس عسكرية بحتة.

عندما فشل تشرشل في إقناع «روزقلت» بالتدخل، تم الهجوم في أغسطس ١٩٤٤ وانتهت فرص الحلفاء في نشر عملياتهم داخل شمال أوروبا أو البلقان. وكانت أمريكا على استعداد للتوغل شرقا، في منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى إيطاليا فحسب إذ لم يبد احتمال توسع الاتخاد السوڤيتي ـ بعد الحرب ـ داخل أوروبا الشرقية أو البلقان لأمريكا من الأهمية بحيث يستحق تخويل الانتباه عن ألمانيا.

أما القضية المهمة الثانية، التي أثارت جدلاً في سبتمبر ١٩٤٤، فتعلقت بطبيعة التوغل داخل ألمانيا. قام إيزنهاور بتوجيه الهجوم على جبهة مستعرضة، حيث تحركت الجيوش الأمريكية والبريطانية \_ جنباً إلى جنب \_ بجاه ألمانيا، ولكن الجنرال «برنارد مونتجمرى» قائد القوات البريطانية طالب \_ لاعتبارات عسكرية \_ بتحرك بريطاني منفرد نحو ألمانيا، وأصر أن خطته ستؤدى إلى وضع نهاية سريعة للحرب. وأيد «تشرشل» «مونتجمرى» لرغبته في فوز البريطانيين بمجد الاستيلاء على برلين، وحتى تتمكن القوات البريطانية الأمريكية من التوغل إلى أبعد نقطة ممكنة في أوروبا الشرقية، حين تتقابل مع الجيش الأحمر.

إلا أن إيزنهاور أصر على تنفيذ خطته إذ كان على قناعة تامة بأن الجبهة المستعرضة خطة عسكرية سليمة. إن مخديد مدى خطأه أو صوابه يتوقف على الأولويات المطلوبة. فإذا كان الهدف الرئيسي هو التأكد من هزيمة الألمان، كان الأصوب اتباع طريقة (إيزنهاور) الحذرة، لكن إذا كان الهدف هو إحباط خطة الروس، التي تهدف إلى تقدمهم داخل وسط أوروبا عن طريق تحرير الحلفاء لبرلين وبلجراد وفيينا، لكان من الأصوب تنفيذ البرنامج الجرئ الذي رسمه «مونتجمري».

لقد انعكست الأدوار، ففي ١٩٤٢ كان «إيزنهاور» و «مارشال» على استعداد لقبول أية مخاطرة في سبيل عبور القناة، إلا أنهما في ١٩٤٤ دافعا عن خطة يعوزها الدهاء، نظرا لعدم خطورتها. أما البريطانيون الذين ترددوا – من قبل – في مواجهة هتلر داخل القارة، فقد أصبحوا على أتم الاستعداد للتعرض لمخاطر جسيمة لوضع نهاية للحرب والفوز باحتلال برلين.

لقد اتضح الاختلاف في نظرة وطريقة كل من الجانبين، أو تقدير كلّ منهما لمدى إلحاحية الموضوع في ديسمبر ١٩٤٤، في رد فعل كلِّ منهما بجاه الهجوم الألماني المضاد على Ardennes (الأردين). فقد كانت جيوش إيزنهاور متورطة تماماً نتيجة تقدمها على جبهة مستعرضة وبذا عانت من قصور فظيع في القوات الاحتياطية، ولذلك أرسل «إيزنهاور» الى لندن وواشنطن، يناشدهما إرسال قوات إضافية، وحيث إن «تشرشل» كان متلهفا على إنهاء الحرب، فقد سارع بإصدار أوامره باستدعاء جديد للمدنيين، وهو الأمر الذي كان له أثر بالغ على ما تبقى من القوة الصناعية في بريطانيا، إلا أنه زوّد إزينهاور بقوة جديدة قوامها ٢٥٠,٠٠٠ رجل. أما في الولايات المتحدة، فقد تمسكت وزارة الحربية الأمريكية بوجهة نظر (روز قلت) ، التي كانت تنادى بأن الإنتاج الصناعي هو أعظم مشاركة في الحرب يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة؛ ولذلك رفضت أمريكا استدعاء أية قوات إضافية. لقد أثار هذا الموقف غضب (والتر سميث) رئيس أركان إيزنهاور، الذي عبر عن غيظه في أحد الاجتماعات، قائلاً في معرض مقارنة موقف لندن و واشنطن : «بينما كنت اتقلب في فراشي مساء أمس، راودتني فكرة: ألا يجب علينا أن نكتب إلى أسيادنا في واشنطن، لنوضح لهم أنه لكي ننتصر في هذه الحرب.. يجب عليهم أن يزودونا بعشر فرق أخرى؛ فلننظر إلى بريطانيا التي أوشكت على توفير ٢٥٠,٠٠٠ جندى، إذا كان ذلك في مقدور بريطانيا.. لكان يتعين علينا توفير ٢٥٠,٠٠٠ جندی).

واستطاعت قوات الحلفاء التغلب على أزمة معركة البولج (Bulge) دون الإمدادات الأمريكية، وعبروا نهر الراين في أوائل ربيع ١٩٤٥، متوغلين على امتداد جبهة مستعرضة داخل ألمانيا؛ فأمر إيزنهاور بتطويق المنطقة الصناعية في «الرور»، وإرسال حملة إلى (داسون) للالتحام مع الجيش الأحمر في وسط ألمانيا \_ باعتبارها أهدافا عاجلة \_ حتى يمكن تقسيم ألمانيا إلى جزءين. إلا أن (مونتجمرى) و «تشرشل» اعتراضا لأنهما أرادا من إيزنهاور أن يعطى الأولوية لتزويد الحملة البريطانية المتجهة إلى برلين بالمعدات والغطاء الجوى، لكى تتمكن من الوصول إلى برلين قبل الروس.

لقد ثار جدل كبير حول وجهة نظر «تشرشل» في التمسك باتخاذ برلين هدفاً للحرب. لقد أشيع أنه أراد إبعاد الروس عن شرق ألمانيا، والاحتفاظ بألمانيا دون تقسيم، والمحافظة على وضع برلين كعاصمة للبلاد، وأنه لو كانوا الحلفاء بجحوا في الاستيلاء على المدينة لما وجدت مشكلة «برلين» التي نواجهها اليوم. وهذا هراء والي جانب العوامل العسكرية (لم يكن مستبعداً ألا يتمكن رجال «إيزنهاور» من الاستيلاء على برلين قبل وصول الجيش الأحمر إليها) فإن معظم تلك الآراء لا تعكس السياسة التي كان «تشرشل» يدافع عنها؛ حيث لم يذهب أبداً إلى رفض حق الروس في التواجد في أوروبا الشرقية بصفة عامة، أو شرق ألمانيا بصفة خاصة؛ لأنه وضع قد سبق الاتفاق عليه منذ البداية. فبمجرد شن الهجوم عبر بحر المانش في «تشرشل» مدركاً لهذه الحقيقة؛ لأن اتفاقه الشهير مع «ستالين» خلال اجتماعات موسكو في خريف ١٩٤٤، دل على اعترافه بأنه لا مفر من سيطرة الروس على موسكو في خريف ١٩٤٤، دل على اعترافه بأنه لا مفر من سيطرة الروس على أوروبا الشرقية.

إن الدافع وراء سعى تشرشل إلى الاستيلاء على برلين لم يكن طناناً بهذه الدرجة، إذ إن اهتمامه الأعظم كان المحافظة على الهيبة والمركز. وعندما أفاد «روزڤلت» بخبر انجاه الروس الى تحرير ڤيينا، قال له: «إذا استولوا على برلين أيضاً، ألن ينطبع في أذهانهم \_ دون وجه حق \_ أنهم تحملوا الدور الأعظم في انتصارنا المشترك؟».

لكن «روزفلت» لم يقتنع بذلك على الإطلاق، ففى الأسابيع التى سبقت وفاته فى ١٢ إبريل، انحصرت اهتماماته فى تكوين الأم المتحدة (بدأت جلسات مؤتمر سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق الأم المتحدة بعد وفاته بفترة قصيرة) للتأكد من اشتراك الاتخاد السوڤيتى فى الأم المتحدة، وللمحافظة على العلاقات الودية مع «ستالين». لذلك رفض «روزفلت» أن يتخذ موقفاً صلباً مع «ستالين» بخصوص احتلال الروس لبولندا، أو بشأن شكوك «ستالين» حول استسلام القوات الألمانية فى إيطاليا للحلفاء من الغرب، ولم يكن الرئيس دبلوماسياً محنكاً، كما لم يضع أبداً

صورة واضحة عن أهدافه مجاه عالم ما بعد الحرب، ودل اهتمامه بالأمم المتحدة على أنه اعتنق مبدأ (ودرو ويلسون) بخصوص الأمن الجماعي. ولكن طبيعة الأمم المتحدة التي سعى إليها (روزڤلت) \_ التي كانت محكمها الدول الكبرى من خلال مجلس الأمن \_ كانت تدل على أنه لم يتنازل عن إيمانه بضرورة وجود مناطق نفوذ للقوى العظمى، ودلت على ذلك تعليقاته المتكررة عن (رجال البوليس الأربعة) (الصين، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة).

إذا كانت سياسة «روز ڤلت» قد اتسمت بعدم الوضوح، لدرجة إرباك حتى أقرب مستشاريه، إلا أن شيئاً واحداً كان واضحاً، وهو رفض الرئيس معاداة السوڤييت بصورة صارخة؛ مما أثار سخط بعض أعضاء وزارة الخارجية، خاصة «اڤريل هاريمان» السفير الأمريكي لدى روسيا. فلقد افترض «هاريمان»، و«تشرشل»، و«ترومان» فيما بعد أن روسيا ستكون غير منطقية في مطالبها، وستكون متعطشة للنفوذ؛ بحيث يستحيل التعامل معها إلا من منطلق قوة ساحقة تتسم بالحزم والصرامة. ولكن «روز ڤلت» نبذ كل هذه الافتراضات، بل الأكثر من ذلك أنه رأى أنه من المنطقي أن يشعر الروس بالقلق بخاه نوع الحكومات الموجودة على الحدود الغربية لروسيا؛ مما دفعه إلى قبول مناقشة مطالب «ستالين» في شرق أوروبا. هذا بالإضافة إلى افتراض آخر ـ وافق عليه مناقشة مطالب «ستالين» في شرق أوروبا. هذا بالإضافة إلى افتراض آخر ـ وافق عليه حتل منطقة يحق له أن يفرض عليها نظامه الاجتماعي الخاص»، وهي ملحوظة «ستالين لتطبيق نفس المبدأ في شرق أوروبا. وقد تلك الواقعة أن «روز ڤلت» كان واقعيا لدرجة جعلته يقبل مبدأ المعاملة بالمثل.

المنازى أثارت طبيعة التحالف مع روسيا درجة كبيرة من الحيرة، ففي أعقاب الغزو النازى أصبح الجيش الأحمر بطلا، وظهر «ستالين» في الصحافة الأمريكية كبطل حكيم وكريم. ومع ذلك، فمن المشكوك فيه أن يكون لذلك الموقف تأثير عميق أو دائم على شعب نظر الى الشيوعية والفاشية بنفس القدر من الخوف وعدم الثقة.

وفى ذات الوقت، ظل الإحساس بعداء السوڤييت متدفقاً خلف الكواليس، خاصة فى وزارة الخارجية. ولكن (چورچ كينان)، (رغم أن وظيفته بوزارة الخارجية كانت ثانوية فى ذلك الوقت) أحسن التغبير عن الانجاه السائد بعد غزو النازيين لروسيا فى الوية فى ذلك الوقت) أحسن التغبير عن الانجاه السائد بعد غزو النازيين لروسيا فى المعدما قال: (يجب ألا نفعل أى شئ، يجعلنا نظهر كأننا نحذو حذو «تشرشل» فى تأييده المعنوى لقضية روسيا. يبدو لى أن الترحيب بزمالة روسيا فى الدفاع عن الديموقراطية، سيؤدى إلى إساءة فهمنا». كان «كينان» يشعر أن «تخوف أوروبا بصفة عامة من روسيا فاق تخوفها من ألمانيا» ووافق ضمنياً على الرأى القائل بأن هناك تشابهاً بين أخطار الشيوعية وأخطار الفاشية.

من المحتمل أن الرأى الذى عبر عنه (كينان)، في ١٩٤١ كان سائداً في وزارة المخارجية، إلا أن الوزارة لم تكن الموجه الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية، ولذا مضى «روزفلت» في إمداد الروس على سبيل «الإقراض والإيجار»، وتأييد «ستالين» معنوياً، ولكنه تحت إلحاح وزارة الخارجية، رفض طلب «ستالين» في ١٩٤١ عقد اتفاقية تعترف بالأقاليم التي فاز بها الروس في ظل المعاهدة الدولية بين السوڤييت والنازيين، بدعوى أنه يمكن تسوية المسائل الإقليمية بعد انتهاء الحرب. ولكن فيما عدا تلك المسألة عمل «روزفلت» على التعاون مع «ستالين» ضد العدو المشترك، واستمر «كينان» في اعتراضه. وعندما نجح الجيش الأحمر في دفع الألمان خارج روسيا في ١٩٤٤، وبدأ الإعداد للهجوم النهائي، انبرى كينان منادياً؛ إن الوقت قد حان «لمواجهة سياسية واقعية ناضجة مع القادة السوڤييت؛ إذ أراد مواجهتهم وذلك «بتخييرهم بين تغيير سياستهم تماماً والموافقة على التعاون على إنشاء دول الوت لمتقلة حقاً في أوروبا الشرقية، وبين فقدان تأييد ورعاية دول الغرب الحليفة، خلال مستقلة حقاً في أوروبا الشرقية، وبين فقدان تأييد ورعاية دول الغرب الحليفة، خلال المراحل المتبقية من العمليات الحربية».

كان «كينان» قد أصبح \_ فى ذلك الوقت \_ المستشار الأول لـ «هاريمان» ، السفير الأمريكى لدى موسكو ، الذى وافق على آراء «كينان» ونصح «روزڤلت» بتخفيض أو حتى إيقاف الشحنات المرسلة إلى روسيا على سبيل «الإقراض ـ والإيجار» ، ولكن

«روزقلت» رفض، واستمر تدفق المساعدات لتزويد روسيا بالمعدات اللازمة خاصة الشاحنات، حيث اعتقد أن حاجة الغرب إلى الجيش الأحمر كانت تماثل حاجة روسيا إلى إمدادات «الإقراض ـ والإيجار». ورغم أن «كينان» عجز عن فهم ذلك، إلا أن «مارشال» و «روزقلت» كانا متأكدين تماماً من إجابة سؤال: «من كان في حاجة قصوى إلى من؟» ولقد كانت أقصى مخاوفهما تمثل أقصى آمال «كينان»، ألا وهي توقف الجيش الأحمر بمجرد وصوله إلى الحدود الروسية. وعندئذ، كان يمكن للألمان أن يتجهوا غرباً ليواجه الحلفاء ـ في الغرب ـ بمعظم الجيش الألماني. ولم تكن بريطانيا وأمريكا قد توصلتا بعد إلى تدبير وتموين قوات تكفى لسحق مثل ولم تكن بريطانيا وأمريكا قد توصلتا بعد إلى تدبير وتموين قوات تكفى لسحق مثل تلك المقاومة حتى الوصول إلى برلين.

فضلا عن ذلك، فإن احتمال وجود أسلحة سرية جديدة، أثار قلقاً كبيراً في ذاك الوقت. لقد تقدمت ألمانيا في التكنولوچيا العسكرية بخطى سريعة أثناء الحرب، ودأبت الدعاية الألمانية على حث الشعب على استمرار المقاومة لفترة قصيرة، حتى يتم بجهيز الأسلحة الجديدة. وكان «روزڤلت» قد علم أن الألمان منكبون على إنتاج قنبلة ذرية، بالإضافة إلى أسلحة «٧» وطائرات نفاثة، وغواصات مزودة بمعدات التنفس تحت الماء. لذلك، فإن إيقاف تسهيل الإقراض والإيجار إلى الروس كان سيترتب عليه إبطاء تقدم الجيش الأحمر، مما يوفر للألمان مهلة من الوقت لتحسين أسلحتهم وبلوغها حد الكمال، هذا إن لم يؤد إلى انسحاب «ستالين» من الحرب كلنة.

إن الاعتبارات سابقة الذكر ليست إلا بجسيداً للمعضلة الأساسية للحرب، فحتى النهاية أجمعت جميع القوى على الضرورة الحتمية لاستمرار تقدم روسيا، ومع ذلك رفضوا فيما عدا قلة قليلة من البريطانيين الأمريكيين لل سيطرة روسيا على شرق أوروبا؛ وكان لابد من الاختيار بين هذا أو ذاك. وقرر (روز قلت) أن الخطر

<sup>\*</sup> يرمز حرف ڤي ٧١) إلى كلمة انتقام (Vengecne)، وكان ذلك أول شكل للصواريخ أو القذائف الموجهة.

الأعظم يتمثل في توقفت الهجمات الروسية فاستمر في مساعدة «ستالين» وتشجعيه على الحملة الروسية عجاه الغرب.

أما الإنهاور، فقد بنى قراره بالنسبة لبرلين (فى حدود سلطته) على أسس عسكرية، وكان رأيه أنه من الجنون إرسال قواته مهرولة إلى بسرلين، بينما يقل (أو ينعدم) احتمال وصولهم إليها قبل الجيش الأحمر. وفضلا عن ذلك، فقد كان اليزنهاور، بحاجة إلى خط واضح لمعالم الحدود يسهل التعرف عليه من الجانبين، عندما تتلاقى قواته مع القوات الروسية، وذلك بهدف بجنب تبادل إطلاق النار بين قوات الحلفاء بطريق الخطأ. ولذلك، أبلغ استالين، بتوقف قواته عندما تصل إلى نهر إلها، ولكن التشرسل، ظل يلح عليه لكى يستمر فى التقدم شرقاً. وفى النهاية.. أبرق اليزنهاور، إلى رؤساء أركان العمليات المشتركة، بما نصه. وأنا أول من يقر أن الحروب تنشب من أجل محقيق أهداف سياسية؛ لذلك إذا قرر رؤساء أركان العمليات المشتركة أن المجهودات التى يبذلها الحلفاء للاستيلاء على برلين، تفوق فى العمليات المشتركة أن المجهودات التى يبذلها الحلفاء للاستيلاء على برلين، تفوق فى أهيد المعتبارات العسكرية الصرفة فى هذه المعركة.. فإننى وبكل سرور سوف أعيد تنظيم خططى وأفكارى، لكى أنفذ مثل هذه العملية، ؟ أى إنه لم يكن على استعداد لتعريض حياة ١٠٠٠،٠٠٠ رجل أو أكثر للخطر دون محقيق مكاسب عسكرية. وعندما لم يصله رد من رؤساء الأركان، تمسك بوضع الاعتبارات العسكرية فى المقام الأول.

وبينما قامت قوات إيزنهاور باحتلال جنوب ألمانيا.. واصلت القوات الروسية هجماتها حتى وصلت إلى برلين، بعد تكبد إصابات جسيمة غالباً ما تعدت هجماتها حتى وصلت إلى برلين، بعد تكبد إصابات جسيمة غالباً ما تعدت المدرد ولقد أشار «هربرت فيس» إلى ذلك؛ قائلاً إنهم فازوا «بأول إحساس كثيب بالنصر، وأول منظر مرعب للأطلال، وأول موكب عسكرى تخت حجاب قاتم كثيف من الدخان». ومع ذلك ـ بعد مرور شهرين ـ تخلوا عن أكثر من نصف المدينة التي تكبدوا هذا الثمن الفادح للاستيلاء عليها، بينما حازت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى على قطاعاتهما في برلين، دون دفع حياة جندى واحد ثمناً لها، وظلوا هناك منذ ذاك الحين.

الأهم من ذلك هو أن الحرب انتهت، دون حدوث ثغرة قاطعة في العلاقات مع روسيا. وإن كان (التحالف الغريب) قد تعرض للتوتر مرات عديدة، إلا أن الولايات المتحدة وروسيا ظلتا متحالفتين. وفي مايو ١٩٤٥ ظل احتمال استمرار تعاونهما وارداً، وإن كان ضعيفاً؛ حيث إعتمد على موقف الولايات المتحدة من التصرفات السوڤيتية في شرق أوروبا. كان واضحا أن (ستالين) سوف يصر على إقامة ديكتاتورية شيوعية تحت سيطرة موسكو، بما يتضمنه هذا من إقصاء قيادات الاقتصاد والزعماء السياسيين من العهد القديم، مثل: الملاك، وأصحاب المصانع، وكبار المستولين في الجيش، والارستقراطيين، بالإضافة إلى الزعماء الدينيين، ومحررى الصحف. والانتخابات الحرة، وحرية الديانات والمؤسسات الحرة. ولم يكن في مقدور المشولين والانتخابات الحرة، وحرية الديانات والمؤسسات الحرة. ولم يكن في مقدور المشولين حاربوا هتلر من أجلها. ولم يكن في مقدور الرئيس (هارى ترومان) أبداً (بعد وفاة روزقلت في أبريل ١٩٤٥)، ومستشاريه، والشعب الأمريكي أن يقبلوا فرض روزقلت في أوروبا الشرقية، دون إبداء أي اعتراض.

إن بجربة الحرب العالمية الثانية أوضحت ان الولايات المتحدة ما زالت لديها بدائل، وأن العداء ليس السلوك الوحيد الممكن تبنيه لمجابهة محركات «ستالين» المتوقعة. لقد أقامت الولايات المتحدة الدليل على قدرتها على التصرف بطريقة واقعية، تناسبت مع تطور المواقف؛ فلقد ساعدت «تيتو»، وأيدت المقاومة الفرنسية، ورفضت أن تلجأ للعنف مع الروس، واتخذت قرارات جوهرية لإنجاز هدف واحد فقط وهو إسقاط ألمانيا النازية.

لقد فاقت القوة الأمريكية في ربيع ١٩٤٥، قوتها في ١٩٤١ بصورة مذهلة، سواء بالمقارنة بدول العالم الأخرى أو بصفة مطلقة. وكان هذا هو نفس الموقف في ١٩١٨، وإن كان بدرجة أقل، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى.. كانت الولايات المتحدة مجردة من السلاح، ورفضت في أغلب الأحيان التدخل في

شئون أى منطقة خارج قارة أمريكا الشمالية، وكان بإمكانها أن تفعل ذلك مرة أخرى. وفي الواقع، فإن (روز قلت) اعترف سراً لتشرشل أنه كان يشك في إمكانية استبقاء القوات الأمريكية في أوروبا لأكثر من سنة واحدة بعد انتهاء الحرب.

كانت أمريكا هي المنتصرة، وبالتالي كان ولابد أن تمتد آثار قراراتها بحيث تشكل عالم ما بعد الحرب، إلا أنه في مايو ١٩٤٥، لم تكن لدى الولايات المتحدة فكرة محددة عن ماهية تلك القرارت، وإنما كانت أمامها عدة طرق يمكنها الاختيار من بينها.



## الصرب فسي أسيسا

"عندما قر تفجير أول قنبلة ذرية في "الاموجموردو" بمدينة نيو مكسيكو، يوم ١٦ يوليه ١٩٤٥، وصلت درجة الحرارة عند نقطة الصغر علي الأرض إلي ١٠٠ مليون درجة فهرنهايت، وهو رقع يعادل ثلاثة أمثال درجة الحرارة داخل الشمس، وعشرة آلاف مرة قدر الحرارة علي سطح الشمس، لقد اختفت كل آثار الحياة من نبات وحيوان، في محيط دائرة قطرها ميل مكعبر من نقطة الصغر. إن الجنرال "لزلي جروفز" مدير مشروع "مانهاتن" للقنبلة الذرية استدار نحو نائبه قائلا، "لقد انتهت الحرب. يكفي واحدة أو اثنتين من هذه الأشياء للإجهاز علي اليابان"

( جوردوی توماس وماکس مورجای ـ ویتس، اإنولإجای )

إن إحدى الحقائق الأساسية التى اتسمت بها حرب المحيط الهادى، هى أنه عند توقف إطلاق النار لم تكن توجد قوات أمريكية بختل أياً من الدول الآسيوية الكبرى مثل الهند الصينية، أو كوريا، أو بورما، أو الهند، أو الصين. وكانت معظم السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب مصممة لتعويض وتأمين مراكز قوة للقوات المسلحة الأمريكية في قارة آسيا، بهدف تشكيل مستقبل تلك المنطقة. ولكن المحاولة فشلت في الصين، وفي شمال كوريا، والهند الصينية، ولم تستطع أمريكا أن محقق بعد في الصين، من لم تستطع محقيقه خلال الحرب.

لقد فشلت أمريكا في النزول في الجزء الرئيسي من قارة آسيا، لأن قواتها البرية لم تكن كافية لتولى عمليات حربية برية واسعة النطاق في كلّ من أوروبا وآسيا في نفس الوقت. وفضلاً عن هذا فقد كانت هناك قيود عسكرية أخرى، إذ كانت المسافة بينها وبين أوروبا، ويعنى المسافة بينها وبين أوروبا، ويعنى ذلك أن المهمة التي تنجزها سفينة واحدة من أمريكا إلى أوروبا، تستلزم سفينتين لأداء نفس المهمة من أمريكا إلى آسيا. كذلك كان هناك نقص في البواخر التجارية حتى الشهور الأخيرة من الحرب. ولقد كرست الولايات المتحدة ما يقرب من ٤٠٪ مسرح الحرب في المحيط الهادى، إلا أن عمليات الشحن كانت تلتهم القدر الأعظم من تلك الجهود. وبذلك كان حجم القوات ـ التي كان يمكن للولايات المتحدة من المحيط الهادى إلى آسيا عن أوروبا، ولذلك المجهت الاستراتيجية المتبعة في حشدها ـ أقل كثيرا في آسيا عن أوروبا، ولذلك المجهت الاستراتيجية المتبعة في على الأرواح والمعدات.

واتبعت الولايات المتحدة استراتيجية ثانوية في المحيط الهادى، بحيث تتجنب القوات الرئيسية للجيش الياباني. وكانت هناك أسباب عسكرية مهمة وراء هذه السياسة، إلا أنه بالرغم من أن السياسة التي اتبعتها قوات أمريكا في غزو الجزر في المحيط الهادى واحدة بعد أخرى قد بخحت في تواجد الجيش والبحرية الأمريكية بالقرب من الجزر اليابانية نفسها، إلا أنه كان لها ثمن سياسي، دفعته أمريكا. لقد ترتب على عملية تضييق المخناق على الألمان في أوروبا فوز الولايات المتحدة بمرابطة قوات أمريكية في ميناء انتويرب وباريس وروما، بينما ترتب على عملية تضييق المخناق على الدخناق على على عملية تضييق المخناق على اليابانيين في آسيا أن سيطرت الولايات المتحدة على عدة جزر غير مهمة السيا.

لقد كانت السياسة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادى موجهة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وإن تم ذلك بشكل سلبي فقط. فقد كانت الجهود

العسكرية مكرسة لتدمير اليابان، ومن المؤكد أن ذلك الهدف حاز على أكبر قدر من الاهتمام، إلا أن مجرد صد اليابانيين لم يكن كافيا، إذ بجلى بوضوح بينما الحرب مستمرة بإن اعادة نظام الحكم القديم في آسيا إلى ما كان عليه، سيكون أمرا في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً. كما أن «روزڤلت» كان عازفاً عن عودة الأمور إلى ما كانت عليه في آسيا؛ فقد كان معارضا حقيقيًا للاستعمار بشكله التقليدي، ولذا أراد خروج البريطانيين من الهند، والهولنديين من جزر الهند الشرقية (التي عرفت فيما بعد باسم أندونيسيا)، والأمريكيين من الفلبين، والفرنسيين من الهند الصينية.

لقد كانت المشكلة بالنسبة للأمريكيين هي شكل الاستقلال، ففي هذه المنطقة \_ كما كان الوضع في أوروبا \_ تؤدى الحيازة المسلحة أى منح السلطة وباستثناء الوضع في اليابان والفلبين وجزر الهند الشرقية (التي عرفت فيما بعد بأندونيسيا)، فإن هذه السلطة لم تكن لتتركز في يد الأمريكيين.

هذه الحقيقة أثارت احتمال أن يحل الشيوعيون مكان الحكام الاستعماريين القدماء، وأن هؤلاء الشيوعيين قد يبعدون الأمريكيين عن آسيا، مثلما فعل اليابانيون. وكان التحدى الذى واجه صانعو السياسة الأمريكية هو كيفية التوصل (في آن واحد) إلى طرد اليابانيين، ومنع عودة الاستعمار الأوروبي، وتشجيع نمو الحكومات المحلية الديموقراطية والرأسمالية، دون بذل المجهود اللازم لإقحام القوة العسكرية في المنطقة. إن ما حدث في الصين والهند الصينية وكوريا الشمالية، أثبت استحالة مواجهة مثل ذلك التحدى.

لقد اجتمعت الأولويات الأمريكية مع الضروريات العسكرية، في تشكيل الأحداث التي وقعت في آسيا. وكما كان الوضع في أوروبا، كانت الأولوية الأولى هي هزيمة العدو، وتلتها أهمية العمل على رفع الصين بقيادة الشيانج كاى - تشيك)

<sup>\*</sup> لقد أُخذَت الولايات المتحدة عهداً على نفسها، منذ وقت طويل بمنح الفلبين استقلالها في ٤ يوليو ١٩٤٦، وهو عهد حافظت عليه.

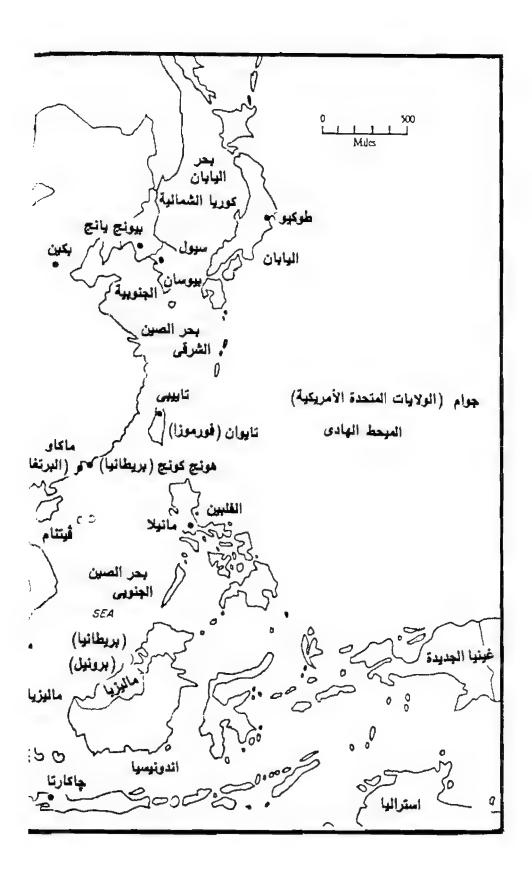

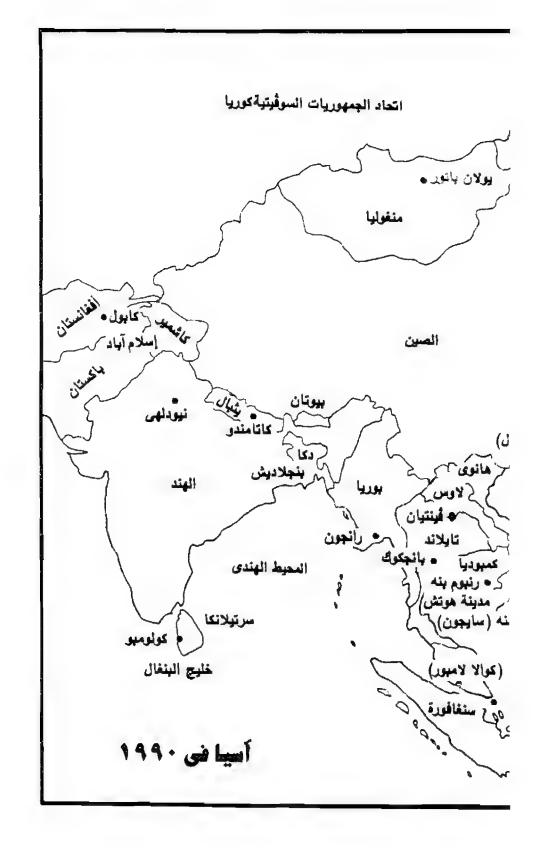

ودحزب الكومينتاج إلى مرتبة الدول العظمى؛ الأمر الذى تطلب تدعيم سيطرة «تشيانج» على الصين. وهو الوضع الذى حاربه الشيوعيون بقيادة «ماوتسى ـ تونج» اليابانيون، الذين احتلوا معظم ساحل الصين. لقد كان «تشيانج» قائدا منحرفا وديكتاتوريا وغير كفء، ولكنه كان أيضا صديقاً للغرب. وبصرف النظر عن مدى رغبة الأمريكيين في أن يحكم «تشيانج» الصين، فلم يكن في مقدورهم أن يساندوه بشكل إيجابي دون توريط قوات أمريكية هناك، الأمر الذى حالت دونه الحقائق العسكرية التي فرضت عدم إرسال أعداد ضخمة من القوات الأمريكية إلى الصين.

لقد جاءت السياسة الأمريكية في آسيا انعكاساً للضروريات العسكرية والصراع الشخصي والدوافع السياسية. وبعد التقهقر من الفلبين ـ في أوائل ١٩٤٢ \_ قام الأمريكيون بتأسيس قاعدة للعمليات في أستراليا، بالإضافة إلى القاعدة الموجودة فعلاً في وسط الحيط الهادي في جزر (هاواي)

إن كبار رجال الجيش والبحرية لم يكونوا على وفاق فيما بينهم، مما أدى إلى تقسيم المنطقة إلى ميدانين للحرب، أحدهما جنوب غربى المحيط الهادى المسئول عنه البحيش تحت قيادة الجنرال «دوجلاس ماك آرثر»، والميدان الثانى وسط المحيط الهادى والمسئول عنه البحرية بقيادة «الأميرال تشستر نيميتز». وكانت قاعدة «ماك آرثر» في أستراليا، وكان هدف استراتيجيته التحرك شمالاً للوصول إلى اليابان عبر جزر الهند الشرقية (أندونيسيا الآن) والفلبين وفورموزا. أما «نيميتز» في جزر هاواي، فقد أراد التقدم غرباً عبر وسط المحيط الهادى. وفي النهاية تم الاعتماد على الخطتين.

وعندما طار «ماك آرثر» من «باتان» ووصل إلى استراليا، في فبراير ١٩٤٢، أعلن «إنني سوف أعود» إلى الفلبين\*، فاعترض كبار ضباط البحرية لأنهم شعروا أن

<sup>\*</sup> أعجبت وزارة الحربية بهذه العبارة، ولكنها رأت أنها يجبب أن تقول: «سوف نعود» بافتراض أن «ماك آرثر» سوف يحتاج للمساعدة لكنه رفض تغيير العبارة، وبالتالي ظلت عبارة «سوف أعود» كما هي.

حجم الجهد المطلوب للعودة إلى الفلبين لايستحق المعدات والرجال المطلوبين لنصرة العملية، وكانت البحرية ترغب في تجاهل الفلبين والتوجه مباشرة إلى فورموزا، أو التركيز فقط على منطقة وسط المحيط الهادى. إن ناقدى «ماك آرثر» الذين تزايد عددهم، كانوا مؤمنين أن السبب الوحيد وراء عودة الولايات المتحدة إلى الفلبين (أواخر ١٩٤٤)، كان لتعزيز مكانة «ماك آرثر» الشخصية.

وكان غرور «ماك آرثر» كبيراً، ولكن رغبته في العودة الى الفلبين لم تكن لمجرد إرضاء غروره فقط، فقد كان يرى أن تورط الولايات المتحدة في حرب برية \_ في آسيا \_ يعد ضرباً من الجنون. ولقد كانت هذه هي وجهة نظره العسكرية التي دعمت إيمانه بأنه يجب على الولايات المتحدة السيطرة على الجزر النائية، خاصة الفلبين واليابان. فقد كان معلوماً للجميع أنه إذا ما قررت الولايات المتحدة التخلي عن الفلبين، فإنها ستواجه احتمال أن تؤول السلطة إلى «هوكبالاهاب»، وهي منظمة حرب عصابات يقودها الشيوعيون. وقد يصبح من المستحيل اقتلاعها بعد ذلك، وبالتالي، فإنه وفقا لوجهة نظر «ماك آرثر» فإن غزو الفلبين كان بمثابة حل لتلك المشكلة. وفي ١٩٤٦، سلمت الولايات المتحدة مصير الفلبين إلى أصدقاء لتلك المشكلة. وفي ١٩٤٦، سلمت الولايات المتحدة مصير الفلبين إلى أصدقاء سمحوا بإنشاء القواعد العسكرية، وتدفق الاستثمارات الأمريكية إلى البلاد.

أما في الصين، حيث لم تتواجد قوات أمريكية، كما حدث في الفلبين، فلم تستطع الولايات المتحدة أن تسيطر على الأحداث، وتمنت أن يتمكن حزب «تشيانج» (الكومينتانج) من جذب الصين الى العالم الحديث، بصفتها مصدراً للمواد المخام، وسوقاً للسلع. لقد أدرك الأمريكيون أن تحقيق ذلك الهدف تطلب إصلاح «الكومينتانج» وتحرير سياسته، ولذلك شجعوا «تشيانج» على القضاء على الفساد المتفشى، وتسوية الخلافات مع «ماو» والشيوعيين، وإدخال إصلاحات ذات مغزى في الملكية الزراعية، وتبنى الوسائل والطرق العصرية على نسق الحضارة الغربية.

عند محاولة تنفيذ ذلك البرنامج، وقعت أخطاء تكتيكية متعددة، ولكن أكثرها أهمية كان الخطأ الاستراتيجي. كان عماد ذلك البرنامج افتراضين مترابطين،

أولهما: هو رغبة «تشياخ» في الإصلاح، وثانيهما هو قدرته على إجراء الإصلاحات. وقد ثبت أنه لم يكن هناك أى أساس لتلك الافتراضات، إلا أن الغالبية العظمى من الأمريكيين، كانوا مصابين بالرعب من الشيوعيين الصينيين، ولم يبد في الأفق أى حل وسط بين «ماو» و «تشياخ»، وبالتالى انجهت الأحداث الى نهاية مأساوية. لقد قدمت الولايات المتحدة قروضاً ضخمة إلى الصين، وغالباً ما كانت في شكل نقدى مباشر، رغم التخوف من الفشل، حيث إنها في واقع الأمر، كانت بمثابة رشاوى لـ«تشياخ»، وكبار مؤيديه الذين هددوا بترك الحرب ضد اليابان، إذا توقفت المساعدات، التي ظلت تتدفق بسبب رعب واشنطن من احتمال استسلام الصين.

طوال الحرب «كانت الأوضاع بائسة داخل جيوش «الكومينتانج»، وبينما نعم كبار الضباط بالرفاهية، عانى الجنود المتطوعون من أمراض مدمرة، ومن عدم كفاية الطعام، وعدم وجود أحذية أو معدات كافية (واحد بين كل ثلاثة كان يحمل بندقية دون ذخيرة). وسعى الضباط الأمريكيون إلى إجراء بعض التحسينات، لأنه لم يكن هناك مفر من استخدام موارد الصين البشرية الضخمة ضد اليابان.

وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك مشكلة الشيوعيين الصينيين، إذ كان «تشياغ» يستخدم أفضل قواته لمقاومة «ماو»، الذى نشر بدوره قوة قوامها ٢ مليون رجل، وبذا ظهر خطر وقوع حرب أهلية على أوسع نطاق. ولقد كانت مثل تلك الحرب مصدر خطر للأمريكيين، لسببين: أولهما، أنها ستؤدى إلى تخفيض عدد القوات التى يمكن دفعها لمحاربة اليابان، والثانى أنها قد تؤدى إلى الإطاحة «بتشيانج» وانتصار «ماو»، ولذلك حاول الأمريكيون الضغط على «تشيانج» لإشراك الشيوعيين فى الحكومة، وإغراء «ماو» بالتعاون مع «تشيانج». ولكن كلا الجانبين الصينيين، طالبا بعضهما بمطالب مستحيلة، فلم يتحقق أى شئ.

خلال المراحل الأخيرة للحرب تمكن التشياغ، من الحصول على وعود روسية \_\_ نُـفذ معظمها \_ بعدم مساندة الصينيين الشيوعيين، وحث الماو، على التعاون مع

«الكومينتانج»، وذلك في مقابل موافقة «تشيانج» على تأجير ميناء «آرثر» للروس، وأن يكون ميناء «دايرن» ميناء حراً، والاعتراف بسيطرة السوفييت على منغوليا العليا. وكما حدث في أوروبا، كان «ستالين» \_ في آسيا \_ قومياً متطرفاً، فبني قراراته على أساس المصالح الروسية فقط، متجاهلا الأحزاب الشيوعية في العالم، حتى وإن تطلب الأمر التعدى عليها أو خيانتها، وكان رأيه في «ماو» أنه مغامر، ذا مشروعات جامحة، ستؤدى إلى إثارة غضب الغرب، وبالتالي إلى تعريض مكاسب الروس في جنوب شرقي آسيا إلى الخطر، أما «ماو» فكان يعتقد أن «ستالين» خائن وجبان.

وهكذا استمرت السياسة الأمريكية في محاولاتها، للتقريب بين «ماو» و «تشياغ» لمدة سنتين. وبعد انتهاء الحرب قام «ترومان» بإيفاد «مارشال» إلى الصين، في محاولة أخرى للتقريب بين الزعيمين الصينيين، فحذره وزير الحربية «ستيمسون» قائلا «تذكر أنه لم يحدث أبداً أن أيد «تشياغ» فكرة الاتخاد مع الشيوعيين الصينيين؛ لأن ذلك كان يفوق حدود طاقته، إن إدارته كانت بمثابة مظهر خادع (يعم بالفساد) أمام جمهور الصينيين التابعين له». وبالرغم من تلك الواقعية، ومهما أعلن عن حيادية بعثة «مارشال» استمرت الولايات المتحدة في تزويد «تشياغ» بالمساعدات المادية، التي لم تكن أبداً وافية؛ حيث إن منع انتصار «ماو» كان يتطلب احتلال أمريكا لكل الصين، وأي خطوة أقل من ذلك، لم تكن لتفي بالغرض. ومثل ذلك الاحتلال كان يتطلب ملايين الجنود الأمريكيين، وهو ما لم تكن الولايات المتحدة مستعدة له حتى في أوروبا. ولذلك انتفى أي احتمال، ولو كان ضئيلا لاستعداد الشعب الأمريكي أو الحكومة الأمريكية لتقديم مثل تلك التضحية المطلوبة لإنقاذ «الكومينتاغ».

أما عن استعداد «ستالين» للتعاون مع الأمريكيين في آسيا فقد تعدى حدود الصين، فتمت أول مقابلة بين «روزڤلت» و «ستالين» في أوخر ١٩٤٣ في طهران \_ إيران. لقد أدى نفور الرئيس الأمريكي من «ديجول» إلى تقوية معارضته للاستعمار الأوروبي بصفة عامة؛ مما دفعه إلى تقديم اقتراحه الخاص بالهند الصينية، الذي

تضمن وضع لاوس، وكمبوديا، وفيتنام بعد انتهاء الحرب عت وصاية القوى الأربع، (وهي: الصين، والولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا). وأقر «ستالين» ذلك الاقتراح مباشرة، مضيفاً أن شعوب الهند الصينية قد تحصل على استقلالها بعد عقدين أو ثلاثة عقود. وكانت بريطانيا هي الوحيدة التي اعترضت على نهاية أحد المستعمرات الفرنسية على هذا النحو، نظراً لحرصها على إمبراطوريتها.

إلا أن الوضع داخل فيتنام لم يسمح بقبول حل سهل، لقد سمح اليابانيون للفرنسيين بالاحتفاظ بسيطرتهم المدنية على الهند الصينية حتى مارس ١٩٤٥، حينما أظهروا بعض التشجيع للقومية الفيتنامية، بموافقتهم على حكومة ملكية ضعيفة، بقيادة «باو داى»، التى حلت محل الفرنسيين. وعندئذ قرر « الفيت مينه» بدء المقاومة الفعلية، بقيادة «هو تشى مينه» الذى أفاد واشنطن أنه يريد تحقيق الاستقلال في خلال ٥ – ١٠ سنوات، بالإضافة إلى الإصلاح الزراعي، وديمقراطية مبنية على الانتخابات العامة، والحيازة القومية للممتلكات الفرنسية. لقد كان على صلة وثيقة بعملاء «OSS» خلال الحرب (أساساً لإنقاذ الطيارين كان على صلة وثيقة بعملاء «OSS» خلال الحرب (أساساً لإنقاذ الطيارين الأمريكيين، الذين أسقطت طائراتهم) وقام بنسخ وإعلان استقلال فيتنام، نقلاً عن النسخة الأمريكية، وبعد انتهاء الحرب «لم يعد كل ذلك بأى نفع على «هو»، النسخة الأمريكية، وبعد انتهاء الحرب «لم يعد كل ذلك بأى نفع على «هو»، وروزقلت الشخصية نحو «ديجول»، فإن الجزء الأكبر من العلاقات الطيبة مع فرنسا، انعكس على موقف أمريكا من الهند الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، ساد الولايات المتحدة خوف من إنتشار الشيوعية في آسيا، التي اتضح أن «هو» كان جزءاً منها وزعيمها المنتظر، ولذلك وافق الأمريكيون في أغسطس ١٩٤٥، على أن يقبل البريطانيون استسلام اليابانيين في الهند الصينية جنوب الخط السادس عشر، على أن تقبل قوات «تشياغ» نفس الشئ شمالاً. وتمسك البريطانيون بالموقع الجنوبي إلى أن يتمكن ديجول من إرسال قواته إلى سايجون، بينما قامت قوات «تشياغ» بالانغماس في مغانم الحرب، حتى يعود الفرنسيون إلى هانوى.

وكان للاحتلال الياباني للهند الصينية الأثر الأكبر وراء موقف أمريكا المتشدد بخاه اليابان في ١٩٤١، ولذلك لم يكن مستبعداً أبداً أن تتحرك مرة ثانية \_ بعد انتهاء الحرب \_ لتمنع وقوع جنوب شرق آسيا في أيدى غير صديقة، وذلك بالرغم من نفور أمريكا من الاستعمار الفرنسي.

لقد اتخذكثير من القرارات الأمريكية \_ في الحرب العالمية الثانية \_ على وجه السرعة، دون تخليل متعمق؛ لأنها كانت تتعلق بقضايا ذات أولوية ثانوية نسبياً، مثل: السماح للفرنسيين بإعادة احتلال الهند الصينية. وفي بعض الحالات كان لمثل تلك القرارات انعكاسات خطيرة، مثل: قضية فيتنام والاتفاق على تقسيم كوريا، الذي قضى باحتلال الروس لكوريا شمال الخط الثامن والثلاثين، واحتلال الأمريكيين للمنطقة الواقعة جنوب ذلك الخط. وقد اتفق الجانبان على أن مبعث ذلك التقسيم، كان مجرد ملاءمته للطرفين، وأنه \_ في نهاية الأمر \_ سوف تتحد المستعمرة اليابانية من جديد وتحصل على استقلالها. وكان واضحاً أن كلا الطرفين كان جاداً في مبررانه، على الرغم من أن كليهما لم يعر كوريا كثيراً من الاهتمام.

ومع ذلك، فإن أكثر القرارات الأمريكية أهمية خلال الحرب، كان قرار صنع القنبلة الذرية ثم استخدامها، وهو قرار قامت الحكومة بدراسته ومناقشته بتمعن، وعلى أعلى المستويات. وفي ١٩٣٩، بدأ مشروع «مانهاتن» ـ الذي احيط بأعلى قدر من السرية في الحرب ـ بغرض واحد، هو تسخير الطاقة الذرية في إنتاج قنبلة يمكن حملها جوا، وبشرط أن يتم تصنيعها قبل الألمان. وقد علق أحد العلماء البارزين العاملين بالمشروع «ج روبرت أوبنهيمر» فيما بعد قائلا: «لقد افترضنا دائماً أن تلك القنابل سوف تستخدم عند الحاجة إليها، وكان الانجاه حينذاك هو اعتبار القنبلة، كمجرد سلاح عسكرى آخر.

فى منتصف ١٩٤٥، استازم الموقف العسكرى ضرورة التفكير فى القنبلة، لأن اليابان لم تكن قد سحقت أو تخطمت، على الرغم من أنه لم يعد هناك شك فى أنها خسرت الحرب، فلقد خسرت معظم إمبراطوريتها وأسطولها فى المحيط الهادى، ولكنها احتفظت بسيطرتها على جزء كبير من الصين، وجنوب شرقى آسيا، وكل كوريا، ومنشوريا. فلم يكن جيش اليابان قد مُس تقريباً، كما كانت قواتها الجوية للعتمدة على والكاميكاز، مصدر خطر جسيم، وكان جيش اليابان يقدر بحوالى مليونين في منشوريا للدفاع عن الجزر اليابانية، ومزودين بحوالى ٥٣٥٠ طائرة وكاميكاز، جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى مخزون قدره سبعة آلاف طائرة أخرى. كما كانت هناك عدة آلاف من زوارق والكاميكاز،، وأعداد كبيرة من صغار المتطوعين لقبادة الطائرات والزوارق. ولذلك كان غزو أمريكا لجزر اليابان عملية دموية اراد وستيمسون، بجنبها، ليس فقط تخوفاً من كم الإصابات، ولكن أيضاً لأنه لم يرد أن يبدأ سباقاً للحرب العنصرية في الحيط الهادى، حيث كانت أعداد الرجل الأبيض تمثل أقلية.

أما العامل الرئيسي فكان الجيش الأحمر، فلو أن «ستالين» أعلن الحرب لانسحبت اليابان دون مقاومة شرسة في معركة أخيرة. ولقد توقع چنرال «مارشال» هذا الاحتمال فعلق قائلاً في ١٨ يونيه ١٩٤٥: «إن هجوم الروس على اليابانيين، وهم في تلك الحالة البائسة قد يكون القرار الوحيد الذي يمكن أن يدفعهم إلى الاستسلام». وكان رأى البحرية الأمريكية أنه يمكن محاصرة اليابانيين، بحيث تدفعهم المجاعة إلى التسليم، بينما ذهبت القوات الجوية إلى أن قذف العدو بالقنابل ون استخدام القنبلة الذرية \_ يمكن أن يجبر العدو على الاستسلام (بدأ استخدام قنابل النابالم \_ التي تم تصنيعها آنذاك \_ في الغارات على طوكيو، مما أحرز نتائج مخيفة). ولكن «ترومان» وهمارشال» رفضا تلك التنبؤات المتفائلة، فإذا كانت مخيفة). ولكن «ترومان» وهمارشال» رفضا تلك التنبؤات المتفائلة، فإذا كانت أولاً وقبل كل شئ. وحيث إن اختبارات القنبلة الذرية لم تكن قد أجريت بعد في أوائل صيف ١٩٤٥، فلم تكن هناك وسيلة لتدمير الجيش الياباني سوى محاربته. ومن وجهة نظر همارشال» كان من الأفضل أن يتولى الجيش الأحمر تلك المهمة ومن وجهة نظر همارشال» كان من الأفضل أن يتولى الجيش الأحمر تلك المهمة بدلاً من الجيش الأمريكي.

<sup>\*</sup> طيار فدائي ياباني: أحد أفراد فرقة طيران يابانية، مهمتها القيام بهجوم انتحارى على هدف عسكري.

كان هناك بديل آخر، فمهما كانت قوة الجيش الياباني، ومهما كان الثمن الذى يمكن للعدو أن يجبر الولايات المتحدة على دفعه في سبيل الاستيلاء على الجزر اليابانية، فإن اليابان كانت أمة منهزمة، وكان زعماؤها مدركين ذلك تماما، وكان بإمكانهم تأخير الهزيمة النهائية ليس منعها. لقد كانت اليابان مستمرة في الحرب لتتجنب ذل الاستسلام غير المشروط؛ فقد كانت تسعى للحصول على شروط محددة قبل الاستسلام، وكانت قلة من الزعماء اليابانيين تخلم بالاحتفاظ بالأقاليم المنهزمة في القارة الأسيوية، إلا أن معظمهم كانوا أكثر واقعية، بحيث أدركوا أن ذلك أمر صعب المنال وأنها سوف تخسر كل شيء باستثناء الجزر اليابانية نفسها، فانحصرت أهدافهم في الحصول على بعض الضمانات التي يخقق لهم الحكم الذاتي في النهاية، بالإضافة إلى ضمانات فورية بالإبقاء على الوضع المقدس للإمبراطور كما كانت الصحافة الأمريكية تسرد مطالبات بعض السياسيين بمحاكمة ومعاقبة الأمبراطور كمجرم حرب).

لقد أدرك الأمريكيون أن اليابانيين يحاولون إيجاد مخرج لا يجرح كبرياءهم، وأنهم اتفقوا فيما بينهم على ضرورة الإبقاء على الإمبراطور لأن استبعاده كان سيؤدى إلى نشر الفوضى في المجتمع الياباني. ومع ذلك فقد قرر الأمريكيون ألا يطلعوا اليابانيين على نواياهم بالنسبة للإمبراطور، لأسباب تتعلق بمعنويات الشعب الأمريكي، والسياسة الداخلية؛ بالإضافة إلى رغبتهم في إذلال العدو الذي أذلهم بهجومه على «بيرل هاربر».

فى الاجتماعات التى عقدت مع الروس فى فبراير ١٩٤٥ فى «يالطا» ضغط الأمريكيون على «ستالين» لكى يعد بدخول الحرب فى المحيط الهادى فى مقابل إجبار «تشيانج» على تقديم بعض التنازلات لروسيا على الحدود الصينية السوثيتية، فوافق «ستالين» على دخول الحرب بعد ثلاثة شهور من انتهاء الاشتباكات فى أوروبا، حيث أوضح أن القيام بهذه المهمة يحتاج لمهلة من الوقت لينقل قواته من ألمانيا إلى منشوريا. وعندما اجتمعت الدول الكبرى الثلاث – فى يوليو – فى «بوتسدام» خارج برلين، ظل الأمريكيون على موقفهم المتلهف على وجود الجيش الأحمر فى الحيط الهادى.

فى ذلك الوقت مجمع اختبار القنبلة الذرية، وكان ذلك بداية عصر جديد فى تاريخ العالم، وفى أدوات السياسة الخارجية الأمريكية؛ فلن تضطر الولايات المتحدة بعد ذلك \_ أو هكذا بدت الأمور \_ إلى الاعتماد على جيوش ضخمة العدد، سواء جيوش الحلفاء أو جيوشها. لقد تميزت القنبلة الذرية بكونها أرخص من الجيوش ضخمة العدد، وأسرع منها كثيراً. وبدأ الأمريكيون فوراً فى استخدام القنبلة كأداة دبلوماسية. ولقد لخص تشرشل انجاه الأمريكيين فى ٢٣ يوليه قائلاً: ولم تعد هناك ضرورة لدخول روسيا الحرب مع اليابان، فالمادة المتفجرة الجديدة وحدها كافية لحسم المسألة، وفيما بعد \_ وفى نفس اليوم \_ أعلن وتشرشل، فى تعليق له على حديث مع وجيمس بيرنز، وزير الخارجية، قائلا: (من الواضح أن الولايات المتحدة لا ترغب فى الوقت الحالى فى اشتراك روسيا معها فى الحرب ضد اليابان، وفى ذلك المساء كتب و ستيمسون،: إن ومارشال، الذى كان أكثر من صارع من أجل دخول روسيا الحرب وشعر \_ كما شعرت أنا \_ أننا أصبحنا الآن فى ظل ذلك السلاح روسيا الحرب، وشعر \_ كما شعرت أنا \_ أننا أصبحنا الآن فى ظل ذلك السلاح الجديد؛ فى غنى عن مساعدة روسيا لهزيمة اليابان،

فى (بوتسدام) قام (ترومان) بإبلاغ (ستالين) بطريقة عرضية أن الولايات المتحدة أنتجت سلاحاً جديداً، وشعر بالسعادة لأن الزعيم السوفيتي لم يطلب منه أية تفاصيل عن ذلك السلاح. وعندئذ وافق (الكبار الثلاثة) على الإبقاء على الإمبراطور بعد استسلام اليابان، ولكنهم رفضوا إبلاغ اليابانيين بذلك، بل أصدروا إعلان (بوتسدام) الذي طالب مره ثانية بالاستسلام غير المشروط والإ تعرضوا لدمار هائل. ورفض اليابانيون الطلب لخلوه من أية ضمانات للإمبراطور؛ فأصدر (ترومان) أوامره بإسقاط القنبلة.

ما سبب مثل هذا التسرع؟ لقد أثار ذلك التساؤل قلق كل من فحص الخلاف، الذى احتدم حول قرار استخدام القنبلة. وترجع أهمية ذلك السؤال إلى ثلاثة عوامل مرتبطة ببعضها، هى: (١) إن الولايات المتحدة لم تخطط لأية عمليات عسكرية ضخمة قبل ١ نوفمبر ١٩٤٥، وبذلك كان هناك متسع من الوقت، يكفى للانتظار

حتى تصدر روسيا إعلانها بدخول الحرب (كما كان متوقعًا) وتحديد تأثير ذلك على اليابانيين، أو للانتظار حتى تتجلى مدى جدية عروض السلام من اليابانيين؛ و (٢) لم يكن من المخطط استخدام القنبلة ضد هدف عسكرى، وبالتالى لن تؤثر على الموقف العسكرى؛ و (٣) لقد توقعت الولايات المتحدة أن تدخل روسيا الحرب يوم ٨ أغسطس، تقريباً، ولكنها أسقطت القنبلة يوم ٦ أغسطس، وعندما لم يستسلم اليابانيون فوراً أسقطت قنبلة ثانية يوم ٩ أغسطس. لقد أنصب هجوم الفيزيائي البريطاني وبلاكيت، وغيره فيما بعد على أن تعاقب الأحداث أثبت أن استخدام القنبلة كان وأول عملية كبرى من عمليات الحرب الدبلوماسية الباردة مع روسياه؛ إذ كان الغرض الرئيسي منها هو استبعاد روسيا من التسويات الخاصة بجنوب شرق أسيا بعد انتهاء الحرب، بدلاً من أن يكون هدفها إنقاذ أرواح الجنود الأمريكيين.

هناك تفسير آخر يدعى أن الولايات المتحدة كان هدفها من استخدام القنبلة التأثير على الروس، وأن توضح لهم أنها لن تتردد في استخدامها. كانت الولايات المتحدة قد سحبت بالفعل الجزء الأعظم من قواتها من غرب أوروبا، كما فعلت بريطانيا، وبالتالى فإنه بحلول أغسطس ١٩٤٥ كان الجيش الأحمر المرابط في شرق أوروبا هو أعظم قوة في إوروبا، وبالنسبة لمن ساورهم القلق من احتمال تقدم الروس عبر نهر وإلبا، فلقد بدا أن القنبلة هي الحل المثالي لردعهم.

إن تلك التفسيرات ليست بالضرورة خاطئة؛ إلا أنها محدودة جداً، لأنها تميل إلى التجاهل أو الاستخفاف بما تبقى من قوة مقاومة لدى اليابانيين، خاصة الفدائيين المرعبين (الكاميكاز).

كانت لدى كل فرد تقريباً من شاركوا في اتخاذ قرار استخدام القنبلة \_ دوافعه الشخصية؛ فبعضهم كان قلقا بسبب الفدائيين «الكاميكاز»، وبعضهم أراد معاقبة اليابانيين على «بيرل هاربر»، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن الاستخدام الفعلى للقنبلة، كان الوسيلة الوحيدة التي تبرر للكونخرس والشعب الأمريكي إنفاق بليونين من الدولارات على إنتاجها. لقد كانت حياة الإنسان رخيصة في عالم ١٩٤٥؛

فلقد شن البريطانيون والأمريكيون غارات جوية على «درسدن»، لم تكن لها أغراض عسكرية محددة، وهي الغارات التي ترتبت عليها مذبحة راح ضحيتها عشرات الآلاف من النساء والأطفال. ولذلك، لم تكن هناك مشكلة في قتل عدد من اليابانيين، ولا يمكن تجاهل عامل التمييز العنصري عند اتخاذ القرار. وفيما بعد، استبعد الكاتب العسكري البريطاني «ليدل هارت» أن الولايات المتحدة كان يمكن اطلاقا أن تستخدم القنبلة ضد البيض في برلين.

وربما كان أكثر التفسيرات بساطة هو أكثرها إقناعاً، لقد كانت القنبلة موجودة واليابان لم تستسلم، ولم يفكر أى شخص فى الحكومة جدياً فى عدم استخدام القنبلة، وبالتالى كان إلقاؤها فى أقرب وقت ممكن أمراً طبيعياً. ولقد أوضح «ترومان» فى هذا الصدد: «لقد ترك لى قرار تحديد مكان وزمان استخدام القنبلة الذرية، ويجب ألا يكون هناك أى خطأ فى هذا الصدد، لقد اعتبرت القنبلة سلاحا عسكرياً، ولم يراودنى أى شك فى ضرورة استخدامها».

لسوء الحظ.. لم يترتب على إلقاء القنبلة على «هيروشيما» أى رد فعل فورى من اليابانيين. وفي ذات الوقت أعلنت روسيا الحرب في ٨ أغسطس، ومخرك الجيش الأحمر داخل منشوريا وجنوب «ساخالين»، واستسلم الجيش الياباني في منشوريا. ولحث اليابانيين على الاستسلام.. ألقت الولايات المتحدة في ٩ أغسطس بقنبلة ثانية على «ناجازاكي»، التي ضمنت استسلام الحكومة اليابانية للأمريكيين. ومع ذلك وحتى بعد القاء القنبلة الثانية ـ أصر اليابانيون على الحصول على ما يضمن سلامة الإمرياطور «هيروهيتو»، فقرر «ترومان» أنه لا مفر من ذلك، وقدمت الولايات المتحدة الوعد المطلوب. وأخيراً استسلمت اليابان.

احتلت القوات الأمريكية اليابان، وتم استبعاد الروس والاستراليين والبريطانيين بالطبع. ورغم أن «ماك آرثر» ـ الذى قاد عملية الاحتلال ـ كان من المفروض أن بكون مسئولا أمام كل الحكومات التي كانت في حالة حرب مع اليابان، باعتباره لقائد الأعلى لقوات الحلفاء، إلا أن حقيقة الأمر أنه كان يتلقى تعليماته من لحكومة الأمريكية فقط. وهكذا فإنه بنهاية الحرب، كانت الولايات المتحدة قد احتلت، أو سيطرت، أو تمتعت بنفوذ قوى في أربع من خمس أهم مناطق صناعية

في العالم، وهي: أوروبا الغربية، وبريطانيا العظمي، واليابان، والولايات المتحدة ذاتها، ولم يتبق من يعمل خارج المدار الأمريكي سوى الاتخاد السوڤيتي فقط.

لقد كانت النتيجة تدعو للسخرية؛ إذ إن الولايات المتحدة فازت بأكبر المكاسب بالمقارنة بالقوى العظمى الأخرى رغم أنها قدمت أقل التضحيات. لقد أدت سياسة «روزڤلت» التى ركّزت على بجنب المواجهة المباشرة مع جيوش المحور، إلى إنقاذ آلاف الأرواح، بينما أدى إصراره على المحافظة على المستوى المرتفع نوعاً للاقتصاد المدنى، إلى تقوية الاقتصاد الوطنى. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة فى العالم التى توفرت لديها موارد رأسمالية تمكنها من حل مشاكل التعمير بعد انتهاء الحرب وكان بإمكانها استخدام تلك الموارد بهدف التعمير أو لنشر نفوذها فى مناطق أخرى. بالإضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة تمتلك القنبلة الذرية، التى بدت فى 1920 كأنها السلاح المطلق، خاصة وأن السياسيين الأمريكيين كانوا يؤمنون بأن لديهم السلاح السرى الذى سيضمن السيطرة العسكرية الأمريكية لعدة عقود قادمة، وذلك على الرغم من تخذيرات العلماء من أن الآخرين سوف يتوصلون إلى صنع القنبلة الذرية قريباً.

كانت هناك مشاكل، إحداها كانت في قارة آسيا، ففيما عدا جنوب كوريا، لم تكن هناك تكن هناك أعداد ذات دلالة من القوات الأمريكية في القارة، ولذلك لم تكن هناك وسيلة أمام الولايات المتحدة لممارسة نفوذها دون الاعتماد على الفرنسيين والبريطانيين والهولنديين والصينيين الوطنيين. وكان كل هولاء يعانون من كراهية الجماهير الآسيوية الغفيرة لهم. لقد نجح اليابانيون في تشويه صورة الرجل الأبيض في الشرق، فآمن الأسيويون بأنهم يستطيعون أن يسيطروا على حياتهم ومواردهم؛ لذا أرادوا طرد الرجل الأبيض من الهند الصينية، ومن الهند، ومن ماليزيا (الملايو سابقاً) ومن المنطقة المعروفة باسم أندونيسيا (جزر الهند الشرقية سابقاً)، ومن الفلبين، وكان على السياسة الخارجية الأمريكية أن تتكيف مع ذلك التطور التاريخي، وإلا تضاءل نفوذها.

إن أهم مصادر القوة الأمريكية هي قوتها العسكرية والاقتصادية، ولكن كان لديها مصدر قوة آخر يمكن اللجوء إليه، وبالرغم من أنه لم يكن ملموسا بنفس القدر، إلا أنه كان ذا قيمة مرتفعة. في سبتمبر ١٩٤٥، كانت هيبة أمريكا وقوتها في أعلى مكانة، لقد قدمت الولايات المتحدة المعدات والرجال لإنقاذ أوروبا وروسيا من هتلر والنازيين، ودفعت الإيطاليين إلى ترك مستعمراتهم الأفريقية، وطردت اليابانيين من الصين، والهند الصينية، وأندونيسيا، والفلبين وبورما، وكوريا. ولم تطلب الولايات المتحدة أي شئ لنفسها في مقابل كل ذلك. لقد هتف «هوتشي مينه» محيياً الأمريكيين لأنهم الأصدقاء الحقيقيون للإنسان المظلوم على الأرض، وكذلك ورغم التباين الملحوظ \_ اتخذ «شارل ديجول» و«تشرشل» وحتى «ستالين» نفسه ورغم التباين الملحوظ \_ اتخذ «شارل ديجول» و«تشرشل» وحتى «ستالين» نفسه والخداع، والخيانة.. بدت الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية في رأى العالم كله \_ تقريباً \_ في دور بطلة العدالة والحرية والديمقراطية، دون أن تكون لها أغراض شخصية. إن مركز الولايات المتحدة لن يبلغ هذا المستوى المرتفع مرة أخرى.

## بدايات العرب الباردة

"بينما نشبث البريطانيون والأمريكيون، بمنتهي الحزمر والصرامة، بوجودهم في كل من أفريقيا والبحر المتوسط وفي كل ألمانيا الغربية.. أخذوا على عانقهم ـ عن طريق المفاوضات والضغوط الدبلوماسية ـ مهمة تخفيض حجمر الوجود الروسي في أوروبا الشرقية التي اكتسبها الاتحاد السوڤيتي، بعد نجاح الجيش الألماني"

(والترليبهان)

لا يوجد تاريخ محدد لبداية الحرب الباردة، ولكن قضية أوروبا الشرقية هي التي تسببت في ظهورها، وشكلت مسارها في البداية. لقد تصارع الشرق والغرب لعدة قرون للسيطرة على المساحة الضخمة الممتدة من البلطيق حتى البلقان، وهي منطقة غنية بمواردها البشرية والصناعية، بالإضافة إلى كونها منطقة حيوية استراتيجيا للطرفين، فهي بالنسبة لروسيا تصلح كحاجز ضد الغرب، وبالنسبة لألمانيا وفرنسا تصلح كمدخل لغزو روسيا. ولم يسمح كلا الطرفين: الغرب والشرق لأوروبا الشرقية بأن تصبح قوية أو مستقلة، أو محايدة، وأرادت كل من روسيا والغرب أن تتحالف تلك المنطقة معهما. ولقد شاركت الولايات المتحدة في هذه العملية في المنطقة معهما.

عندما أخذ الرئيس الأمريكي «وودرو ويلسون» زمام المبادرة لتحطيم الامبراطورية النمسوية المجرية، وتأسيس حكومات مستقلة مؤيدة للغرب؛ بحيث يمكن الحد من التحرك السوفيتي. إلا أن المحاولة فشلت في النهاية نظراً لعدم قدرة الدول الرأسمالية على مساندة بعضها البعض، وقد ساعد على ذلك الفشل رفض أمريكا القيام بأى دور في السياسة الأوروبية في الثلاثينيات.

وصلت الأوضاع إلى الذروة في مؤتمر ميونخ سنة ١٩٣٩، وكان «ستالين» قد سعى لمدة ٣ سنوات إلى الدخول في تخالف مع بريطانيا وفرنسا، ولكن الدول الديمقراطية لم تكن مستعدة على الإطلاق للتعاون مع السوڤيت، أو مشاركتهم في أى شئ مما اضطرهم إلى التعاون مع النازيين. ومن هنا لجأ «ستالين» (الذي لم يكن مستعدا – مثله مثل الغرب – لمواجهة هتلر بمفرده) إلى توقيع الميثاق النازى السوڤيتى في ١٩٣٩، الذي نص على تقسيم أوروبا الشرقية بين ألمانيا وروسيا، إلا أنهما سرعان ما تصارعا على الغنائم. وفي ١٩٤١، استحوذ هتلر على كل أوروبا الشرقية، ثم توغل داخل الأراضي السوڤيتية. وفي هذه الأثناء، حاولت بريطانيا وفرنسا تعويض تخليهما عن أوروبا الشرقية، بإعلان الحرب عندما قام هتلر بغزو بولندا، ولكن المساعدة التي قدماها للدفاع عن بولندا لم يكن لها جدوى. وأثناء الصراع الذي تلا ذلك لم يقدم الغرب أية مساهمة ذات قيمة للمساعدة في تحرير أوروبا الشرقية. وعندما حانت النهاية، كان الجيش الأحمر قد استحوذ – بمفرده – على المنطقة الواقعة شرق الخط الممتد من «ستيتين» على بحر البلطيق إلى «تريستا» على البحر الأورياتيكي.

لقد احتلت روسيا أوروبا الشرقية، وترتب على هذه النتيجة الحاسمة للحرب العالمية الثانية القضاء على التحالف الكبير، واندلاع الحرب الباردة.

لم يكن لدى الولايات المتحدة أى استعداد لقبول سيطرة روسيا على أوروبا الشرقية، على الرغم من اعتراف الأمريكيين بأن أمن روسيا يتطلب وجود حكومات صديقة لها في تلك المنطقة. ولقد أقرَّ كل الزعماء الأمريكيين المهمين ـ تقريباً ـ

باستحالة الإبقاء على موقف معاد للسوڤييت في أوروبا الشرقية، ولكنهم في نفس الوقت أرادوا نشر الديمقراطية وحرية الدين، وحرية التعبير، والمؤسسات الحرة. ولقد عبر وزير الخارجية (جيمس بيرنز) آنذاك خير تعبير، قائلاً: (إن هدفنا في بولندا هو إقامة حكومة صديقة للاتخاد السوڤيتي وفي نفس الوقت تمثل كل العناصر الديمقراطية بالبلاد).

كان ذلك برنامجا مستحيلاً، فإذا أخذنا في الاعبار التقاليد السائدة، والأحقاد والهيكل الاجتماعي لأوروبا الشرقية فإن أية حكومة منتخبة (انتخابات حرة) لابد أن تكون معادية لروسيا؛ وربما أدرك (روزفلت) تلك الحقيقة، ولكنه لم يشأ أن يشرحها للشعب الأمريكي. وعندما قدم تقريره عن مؤتمر (يالتا) في فبراير ١٩٤٥، اكّد على موافقة (ستالين) على إجراء انتخابات حرة؛ مما زاد من توقعات الأمريكيين المتزايدة حول الشكل الذي ستكون عليه أوروبا الشرقية بعد الحرب. وكان من المعتقد أن تصبح بولندا و بلغاريا ورومانيا وبقية المنطقة دولا رأسمالية ديمقراطية تربطها بالغرب صلات وثيقة، إلا أنه لم يوجد أي مؤشر يدل على احتمال حدوث ذلك. وعندما لم يتحقق ذلك شعر ملايين الأمريكيين بالغضب الشديد، وطالبوا بالتحرير والانسحاب السوڤيتي، ووجهوا الإهانات للروس، بينما عمل السياسيون المحترفون المعادون للشيوعية على البحث عن الذين خانوا أوروبا الشرقية، واعتقدوا أنهم وجدوهم في أعلى دواثر الحكومة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس (روزفلت)، كما اعتقد بعضهم.

لقد تركز الصراع حول بولندا، وكانت هناك قضيتان منفصلتان رغم الصلة بينهما: من الذى سيحكم بولندا؟ وما هى الحدود البولندية؟ لقدحاول البريطانيون الإجابة عن السؤال الأول من خلال تأييد قيام حكومة بولندية فى المنفى فى لندن، يتولاها بعض رجال الكنيسة والجيش البولندى وكبار ملاك الأراضى الزراعية، وأجاب الأمريكيون عن السؤال الثانى عندما رفضت الولايات المتحدة فى بداية ٢٩٤٢ بحث موضوع الحدود فى أوروبا الشرقية، كما كان يريد ستالين. وأصر الأمريكيون على

ضرورة تأجيل مثل تلك المناقشة إلى ما بعد سحق (هتلر). ويرجع ذلك جزئيا إلى أن (روزقلت) لم يكن راغبا في الدخول في اتفاقيات سرية يمكن إدانتها فيما بعد، ولكن رفض روزقلت كان أساساً لأن (ستالين) كان يطالب بحدود روسيا في سنة (لكن رفض روزقلت كان أساساً لأن (ستالين) كان يطالب بحدود روسيا في سنة الكن رفض مملت امتداد النفوذ السوڤيتي في أوروبا الشرقية وفقا للميثاق النازي السوڤيتي.

وحيث إن الرغبة العامة في ديالتا؟ كانت تدعو إلى الحفاظ على التحالف العظيم من أجل المحافظة على المصالح المتبادلة، فقد حاول الثلاثة الكبار إيجاد معادلة تنقذ ماء وجوههم، فاختلقت روسيا بديلاً للحكومة البولندية في المنفى التي كان مقرها في لندن، وأطلقت على هذا البديل اسم وحكومة لوبلين؟، التي كانت في واقع الأمر دمية في أيدى السوفييت. وفي يناير ١٩٤٥، اعترف وستالين؟ بأن حكومة ولوبلين؟ هي الحكومة الوحيدة لبولندا. وبعد مرور شهر، وفي اجتماع ويالتا؛ حاول وتشرشل؛ و «روزقلت؛ استرجاع الموقف بالاصرار على إجراء انتخابات حرة، وقيام حكومة بولندية ذات قاعدة عريضة، تضم الشخصيات البارزة في الحكومة الموجودة في لندن. واعتقد وتشرشل؛ و«روزقلت؛ أنهما حققا معجزة عندما وافق «ستالين؛ على إجراء وانتخابات حرة دون قيود بأسرع ما يمكن؛ على أساس منح حق على إجراء وانتخابات حرة دون قيود بأسرع ما يمكن؛ على أساس منح حق دعوة البولندين المقيمين في لندن. ولو أنه تم تنفيذ تلك الوعود، لوصلت الجبهات الديمقراطية إلى الحكم، محققة أفضل النتاتج من وجهة نظر الغرب. ولكن وستالين؛ لم تكن لديه النية مطلقاً للتخلي عن بولندا، كما أنه لم يقبل \_ إطلاقاً - وستالين؛ لم تكن لديه النية مطلقاً للتخلي عن بولندا، كما أنه لم يقبل \_ إطلاقاً - تفسير الغرب لاتفاقيات ويالتا؛ أو أنه بعني ما تقوله هذه الاتفاقيات.

وكان الجانبان يريدان حكومة صديقة في بولندا، لأسباب استراتيجية بحتة. وعبر عن ذلك «ستالين» في «يالتا» عندما قال: «بالنسبة للشعب الروسي.. فإن مسألة بولندا ليست مسألة كرامة وشرف فقط، بل مسألة أمن أيضا؛ فعبر التاريخ كانت بولندا الممر الذي عبره الأعداء للوصول إلى روسيا. وخلال الثلاثين سنة الماضية، مر أعداؤنا

- الألمان - مرتين من خلال ذلك الممر. إن بولندا بالنسبة للانخاد السوڤيتي ليست مسألة كرامة، ولكنها مسألة حياة أو موت، أما الغرب، فكان ينظر إلى بولندا بصورة مختلفة تماما، فهو يراها كنقطة أمامية أو كنقطة حدود أو الحصن الأمامي الذي يحمى الحضارة الأوروبية، ويصد قبائل الآسيوييين الذين يستعدون لاجتياح أوروبا وغزوها. هذا الخوف الرهيب، وهو شئ ثابت في تاريخ أوروبا، ازداد في ١٩٤٥، بسبب ما حدث من فراغ في ألمانيا، ولأن الجيش الأحمر أصبح في ذلك الوقت أعظم قوة في أوروبا كلها بلا منازع. وإذا ظل الجيش الأحمر قوياً ومتماسكا، وإذا إحتل بولندا وشرق ألمانيا، وإذا سرحت أمريكا قواتها وأنهت التعبئة، وإذا وقعت بولندا في أيدى الشيوعيين - وكل هذه الاحتمالات كانت واردة في فبراير ١٩٤٥ - فلن يوجد عندئذ ما يمنع روسيا من اجتياح أوروبا كلها.

وحيث إن اهتمام «ستالين» بالحدود الروسية البولندية، كان أقل من اهتمامه بالحدود البولندية الألمانية وبطبيعة الحكومة البولندية، فقد وافق على أن تكون مكاسب روسيا في بولندا محدودة، إلا أنه أصر على تعويض بولندا من خلال سيطرة بولندا على أجزاء كبيرة من الأراضى الألمانية. لقد كان «ستالين» يعتزم نقل الحدود الغربية لبولندا، حتى خط «أودر \_ نيس»، وبذا يضم بروسيا الشرقية وكل «سيليزيا»، بالإضافة إلى «بوميرانيا» حتى «ستيتين». وكان ذلك يعنى طرد حوالى ٦ إلى ٩ ملايين ألمانى، ورغم انزعاج البريطانيين والأمريكيين من ذلك، إلا أنه لم يكن بوسعهم أن يفعلوا شيئا للحيلولة دون وقوعه؛ خاصة وأن الطريقة التى عومل بها البولنديون على يد الألمان، جعلت من الصعوبة بمكان معارضة اقتراح «ستالين» أو وصفه بأنه ليس عادلا. وعلى أية حال لم تكن المشكلة هى حدود بولندا، وإنما من الذى سيحكم بولندا، لذلك شعر روز قلت أنه خرج من مؤتمر «يالتا» منتصراً، لأنه نجح فى تعطيل مسألة الحدود وفي الحصول على وعد مؤكد من «ستالين» بإجراء انتخابات حرة.

ولكن «ستالين» سرعان ما بدأ في تخطيم الوهم الأمريكي؛ فرفض إعادة تشكيل الحكومة البولندية بأى طريقة ملموسة، وفرض حظر حرية التعبير وحرية التجمع،

وحرية الدين، وحرية الصحافة في بولندا، ولم يتخذ أي خطوة نحو تنفيذ وعده بإجراء انتخابات حرة. وقد اتبع الاتخاد السوڤيتي نفس النمط (بدرجات متفاوتة) في بقية دول أوروبا الشرقية، وأصبح واضحاً تماماً أن السوڤيت لن يتخلوا عن تلك المنطقة بعد أن أصبحت في قبضتهم؛ لقد أوصدوا الباب في وجه الغرب تماماً. وبكل المعايير اتسمت أساليب السوڤييت بعدم مراعاة أية حقوق للناس وبعمليات القمع الوحشية. وأصيب الغرب بصدمة وشعر أن ستالين خذله وخدعه.

ولقد عجز «ستالين» عن إدراك ذلك، أو شعر أنه لم يكن أمامه بديل آخر؛ إذ تعددت المرات في «يالتا» وغيرها للتي ظل «ستالين» يؤكد فيها على مشكلة أمن روسيا، ومدى احتياجها إلى السيطرة على الدول الواقعة على حدودها، لتحمى نفسها من ألمانيا ودول الغرب. إلا أن الأمريكيين رفضوا تصريحاته وقالوا إنها أكاذيب وخداع، وأدانوه بأنه مريض بجنون العظمة، وأنه يسعى إلى السيطرة على العالم كله. لذلك فإن ملايين الناخبين الإمريكيين الذين ترجع أصولهم إلى دول أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى رجال الكنيسة الكاثوليكية، والعسكريين الذين أزعجهم الميزان الاستراتيجي الجديد في أوروبا، قرروا أن مقاومة «ستالين» والوقوف في وجهه، لا نقل أهمية عن الوقوف في وجه هتلر.

كان الرئيس «ترومان» من أوائل ـ وقطعاً من أهم ـ الشخصيات التي بدأت تشعر بتلك النبضات، فعزم على أن يتبع سياسة متشددة مع روسيا، وهو الموقف الذي حاز قبول وتأييد كبار المسئولين الأمريكيين العاملين في موسكو. وبعد مرور ثمانية أيام على تولى «ترومان» منصب الرئاسة ـ في ٢٠ أبريل ١٩٤٥ ـ اجتمع مع السفير «هاريمان» لمناقشة العلاقات الأمريكية مع الانخاد السوڤيتي التي وصلت آنذاك إلى مرحلة حرجة؛ خاصة وأن الحرب كانت على وشك الانتهاء مما تطلب اتباع سياسات جديدة.

کان «هاریمان» قد وصل لتوه من موسکو، حیث کان متأثراً إلى درجة كبيرة بـ «چورچ كينان»، كبير مستشاريه الذي كان من أكبر المعادين للانتخاد السوڤيتي في

الخارجية الأمريكية، وكان (كينان) معارضاً لسياسة «محو النازية» التي عزمت أمريكا على تطبيقها في ألمانيا، بدافع من إحساسه بأن الألمان سرعان ما سينضمون إلى الولايات المتحدة في مقاومة روسيا، إلا أن (كينان) لم يدعو إلى استخدام القوة.

لقد كان مؤمناً بأن روسيا لن تتمكن أبداً من الاحتفاظ بسيطرتها على أوروبا الشرقية، وأن تعاون الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الحرب ليس ضروريا حيث لم تكن هناك حاجة إلا لوجود اعتراف واضح وصريح بمناطق نفوذكل دولة؛ وأن «ستالين» لم تكن لديه النية للزحف غرباً؛ والأهم من ذلك كله أنه «لاجدوى من وراء التطلع لأن يكون لنا تأثير على مجرى الأحداث في المنطقة، التي امتدت إليها سيطرة روسيا بالفعل، وعندما سأله «هارى هوبكنز» مستشار «روزفلت» الموثوق به: ما الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة، إزاء سيطرة روسيا على بولندا؟ أجابه «كينان» باختصار: «يجب ألا نقبل أي جزء من المسئولية» فسأله هوبكنز: «إذن.. أنت تعتقد أنها مجرد خطيئة، يجب علينا مقاومتها» وكانت إجابة «كينان»: «هذا قريب جداً من الصحة».

كان يمكن تبنى سياسة «عدم فعل أى شئ» ، التى أشار إليها «كينان» ، فقد كانت كل المؤشرات تؤكد أن «روزفلت» اعتزم اتباع تلك السياسة ؛ إذ كان يرى أنه يمكن مخقيق التعاون المطلوب بعد انتهاء الحرب من خلال الأمم المتحدة. لذا كان «روزفلت» على استعداد للتغاضى عن الكثير في سبيل ضمان تعاون «ستالين» كما كان على استعداد لاعتناق موقف واقعى (مثل كينان) مجاه التطورات التي جرت في بولندا.

ومع ذلك فقد رفض «هاريمان» سياسة عدم التحرك، ووفقاً لـ «ترومان» أوضح «هاريمان» في اجتماعهما يوم ٢٠ أبريل أن: «هناك عناصر معينة قريبة من «ستالين» أساءت تفسير كرمنا ورغبتنا في التعاون على أنها دليل على التساهل، بحيث يمكن للحكومة السوڤيتية أن تفعل ما تريد دون مخاطرة تحدى الولايات المتحدة لها.» ولكنه أكد أن الاتحاد السوڤيتي سوف يحتاج لمساعدات اقتصادية أمريكية لكى يعيد

بناء بلاده، (وبذا يمكننا أن نكون حاسمين إزاء القضايا المهمة، دون التعرض لمخاطر جمة، لكن (ترومان) قاطع (هاريمان) ليبلغه أنه (ليس خائفا من الروس)، وأنه وعقد العزم على أن يكون حاسما)، لأن (حاجة روسيا إلينا أكثر من حاجتنا إليها.) إن هذا التصريح لترومان يكشف الستار عن كثير مما وقع فيما بعد، لقد اعتمدت السياسة الخارجية الأمريكية \_ في أعقاب الحرب \_ جزئيا، على الثقة في عدم قدرة روسيا على الاعتراض على أى شئ تقوله أو تفعله الولايات المتحدة نظرا لحاجتها للأموال الأمريكية.

عندئذ حذر (هاريمان) من أن دول الغرب ستواجه (بغزو همجى لأوروبا). وبعد الاستمرار في تلك النغمة بعض الوقت، أضاف (هاريمان) في النهاية إن المفاوضات الدولية (تتضمن الأخذ والعطاء، وأن يقدم كل جانب بعض التنازلات). لقد حاول «ترومان» الحصول على نصيب الأسد من المفاوضات مع الروس، قائلاً إنه لم يتوقع (الحصول على ١٠٠٪ من مطالبنا) لكنه شعر أنه (لابد أن يحصل على ١٠٠٪).

وكخطوة عملية أولى لضمان الـ ٨٥٪، وعد (ترومان) بإبلاغ (مولوتوڤ) وزير الخارجية السوڤيتى ـ الذى كان متوقعا وصوله إلى وأشنطن ـ أنه على الانخاد السوڤيتى أن يسرع فوراً بإجراء الانتخابات الحرة فى بولندا، ثم أضاف (ترومان) قائلا إنه عزم على أن يتحدث مع (مولوتوڤ) بمنتهى الوضوح (بما لا يدع مجالاً للشك.) وبعد انتهاء الاجتماع، اعترف (هاريمان) أنه هرع إلى واشنطن لأنه لم يكن متأكداً من أن (ترومان) قد استوعب حقيقة المشكلة السوڤيتية. وقال هاريمان: (إنني أشعر الآن براحة غامرة، بعد أن اكتشفت أنني و(ترومان) متفقان على نفس الموقف).

بعد مرور يومين، اجتمع (ترومان) مع (مولوتوف) وكان في الغالب اجتماعاً دبلوماسياً جرى في جو من المودة والاحترام. وأشار (ترومان) إلى رغبته في إجراء انتخابات حرة في بولندا (نظراً لتأثير ذلك على الرأى العام الأمريكي)، فأجابه (مولوتوف) إنه مقدر لأهمية تلك النقطة، ولكنه أضاف قائلاً إن (ترومان) يجب أن

يفهم أن بولندا (أكثر أهمية للانحاد السوفيتي) حيث إن بولندا تقع على حدود روسيا، بينما تبعد كل البعد عن الولايات المتحدة، فتجاهل (ترومان) تلك النقطة وأصر على أن يدرك (مولوتوف) أن الولايات المتحدة تعتبر بولندا بمثابة (اختبار ورمز لتطور علاقاتنا الدولية مستقبلاً).

وفى اليوم التالى ٢٣ إبريل ١٩٤٥ \_ عقد «ترومان» أول مؤتمراته الهامة فى مجال السياسة الخارجية بحضور «إدوارد ستيتينيوس» وزير الخارجية، و «ستيمسون» وزير الحربية، وهچيمس فورستال» وزير البحرية، والأدميرالات «ويليام ليهى» وهإرنست كنج»، وچنرال «مارشال»، والسفير «هاريمان» وآخرون. وكان موضوع الاجتماع هو بولندا. وحدد «ترومان» سير المناقشات، عندما أعلن أنه صار واضحا أن «اتفاقياتنا مع الانخاد السوڤيتي حتى الآن، لا تسير إلا في انجاه واحد، وأن هذا الوضع لا يمكن استمراره»، ثم طلب من كل الحاضرين أن يعرضوا وجهات نظرهم.

بدأ (ستيمسون) قائلا إنه ما لم تفهم الولايات المتحدة تماماً (مدى خطورة مسألة بولندا بالنسبة لروسيا، فقد بجد أنفسنا متوغلين في ورطة خطرة)؛ أما (فورستال) فتبنى وجهة نظر مناقضة إذا قال إنه مقتنع بأنه: (إذا تمسكت روسيا بهذا الموقف الصارم.. فيجب علينا أن نواجههم الآن بدلاً من فيما بعد)؛ كذلك رأى (هاريمان) ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة موقفاً حاسماً تجاه بولندا. لقد اعتقد (ستيمسون) : أنه (ربما كانت روسيا أكثر واقعية منا بجاه أمنها)، وأضاف (ليهي): (إنه لم يتوقع أبدا من السوفييت أن يشرفوا على انتخابات حرة في بولندا). أما چنرال (مارشال) الذي فضل اتباع سياسة حذرة بجاه بولندا، فقد أراد بجنب خصومة مع السوفييت، حيث إنه لم يكن هناك مفر من طلب مساعدة (روسيا) في حرب المحيط الهادي.

وهكذا، كان على «ترومان» أن يختار أحد الطريقين، عند مقابلته لـ «مولوتوڤ» في الساعة الخامسة والنصف. لقد انقسم مستشاروه البارزون على أنفسهم، فكان أمامه الإذعان لتصرفات السوڤييت في بولندا، أو الاستمرار في المطالبة بالـ ٨٥٪.

واختار «ترومان» الطريق الثانى، فعند وصول «مولوتوف» صاح الرئيس فى وجهه مستخدما لغة البغال فى «ميسورى». لقد عبر المترجم عن ذلك بقوله: «لم يحدث أن سمع أبداً عن توبيخ رجل دولة بمثل هذه الطريقة». وفى نهاية اللقاء.. أبلغ «ترومان» قراره لـ«مولوتوف»: «هناك حل واحد فقط». على «ستالين» أن يعيد تشكيل الحكومة البولندية عن طريق جلب عناصر من حكومة المنفى فى لندن، وأن يجرى الانتخابات الحرة». وأخيراً على «مولوتوف»: «لم يحدث أبداً فى حياتى أن يحدث معى أحد بهذا الاسلوب»، فأجابه «ترومان» قائلاً: «نفذوا اتفاقياتكم، ولن يتحدث معك أحد بهذا الاسلوب».

لقد أثار ذلك الموقف دهشة الروس وغضبهم، كما عبر عن ذلك «ستالين» في ٢٤ أبريل في خطاب موجه إلى «تشرشل» و «ترومان» بدأه قائلاً: «إن حدود بولندا متاخمة للانخاد السوڤيتى، وهذا لا ينطبق على بريطانيا العظمى أو الولايات المتحدة» ثم عرج على الشكوى من تصرفات السوڤييت في بولندا قائللاً: «لست أدرى إذا ماكانت الحكومة التي تأسست في اليونان، حكومة ممثلة فعلاً، أو إذا ما كانت حكومة بلچيكا حكومة ديمقراطية حقاً. عندما قامت تلك الحكومات لم يهتم أحد باستشارة الانخاد السوڤيتى، الذي لم يزعم أنه له الحق في التدخل في تلك الأمور، لأنه كان مدركاً لأهمية بلچيكا واليونان لأمن بريطانيا العظمى». ثم قال: «إنه لم يستطع أن يفهم لماذا لم تتم في الغرب أي محاولة لتفهم اعتبارات الانخاد السوڤيتى الأمنية كذلك».

كان من الصعب على «ستالين» أن يتفهم الموقف الأمريكي، كما كان صعبا على آخرين ممن كانوا خارج الصورة. وطوال سنوات الحرب قامت الولايات المتحدة بشجب مفاهيم «مناطق النفوذ وميزان القوى»، ونادت باستبدال تلك المفاهيم بعهد جديد يسوده السلام، بمساندة الأمن الجماعي للأمم المتحدة، وهي المنظمة المفتوحة أمام كل الدول الديمقراطية. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة \_ في الواقع الفعلى \_ حافظت على سيطرتها على وسط وجنوب أمريكا (من خلال الديكتاتوريات

العسكرية في معظم الأحوال). مما لا شك فيه أن إجراء انتخابات حرة في أوروبا الشرقية، كان سيؤدى إلى انتخاب حكومات معادية للسوڤييت، ولكن مما لا شك فيه \_ أيضا \_ أن إجراء انتخابات حرة في أمريكا اللاتينية، كان سيؤدى إلى انتخاب حكومات معادية للولايات المتحدة.

لقد أدرك بعض الزعماء الأمريكيين ذلك التناقض الداخلى، وفي مايو ١٩٤٥ تبادل «ستيمسون» مع مساعده «جون ماكلوي» مخابرة تليفونية حول كيفية بخقيق التوازن بين مناطق النفوذ الأمريكي في العالم الغربي، وبين مفهوم الأمم المتحدة؛ فوافق كلاهما على أن السماح لروسيا بتكوين منطقة نفوذ في أوروبا الشرقية سيثير مخاطر الحرب، ويدمر فعالية الأمم المتحدة، كما أنهما اتفقا على ضرورة المحافظة على سيطرة الولايات المتحدة على أمريكا اللاتينية؛ إذ قال «ستيمسون»: «لا أعتقد أنه يعد بخاوزا أن تكون لنا منطقة صغيرة هنا؛ حيث إنها لم تكن أبداً مصدر إزعاج لأي أحد». أما «جون ماكلوي» فقد قال: «يجب أن نأكل الكعك الذي خبزناه.. ويجب أن يكون لنا مطلق الحرية في ممارسة أعمالنا في ظل تلك الاتفاقية الإقليمية في أمريكا الجنوبية، وفي نفس الوقت حرية التدخل بحزم في أوروبا؛ ويجب ألا نتخلي عن أي منهما». لقد نجمعات الولايات المتحدة في إصرارها على أن يتضمن ميثاق الأمم المتحدة مادة عن مجمعات الأمن الإقليمي، إصرارها على أن يتضمن ميثاق الأمم المتحدة مادة عن مجمعات الأمن الإقليمي،

لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لتعويض «ستالين» عن أوروبا الشرقية، وكان المجاه «ترومان» نحو مسألة بولندا انعكاساً لعدة عناصر؛ فبالنسبة للسياسة الداخلية كان هناك ملايين الأمريكيين الذين يرجع أصلهم إلى أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى عدد لا حصر له من الناخبين الكاثوليك، الذين أغضبهم ما فعله السوڤييت في بولندا، فكان على «ترومان» أن يأخذ في اعتباره وجهات نظرهم. كما أن «تشرشل» كان يمطر الرئيس بوابل من التلغرافات شديدة اللهجة، وكان «ترومان» يكن عظيم الاحترام لرئيس الوزراء البريطاني؛ أما «هاريمان» – الذي كان يشغل أهم موقع في

موسكو ... فقد أقنع «ترومان» أن روسيا لابد وأن تسلم بشروط الولايات المتحدة، مهما بلغت درجة تشددها؛ لأن روسيا لن يمكنها إعادة بناء بلادها دون المساعدات الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أن «ترومان» زاد إحساسه بقوة الولايات المتحدة بعد أن وصله تقرير عن مشروع «مانهاتن» يفيد بقرب الانتهاء من صنع القنبلة الذرية. فضلاً عن ذلك، فإنه لايمكن بأى حال من الأحوال بجاهل أثر الاعتبارات الأبديولوجية إذ إن وحشية السوڤييت وقمع الشيوعية للحريات التي لا غنى للغرب عنها، قد روعّت رجالاً، مثل «ترومان» و «هاريمان» و «كينان».

لقد اعتبر «ترومان» و «هاريمان» الولايات المتحدة المدافع الرئيسي عن حضارة الغرب، إلا أن تلك السياسة تضمنت أبعاداً عنصرية؛ حيث إن تطبيق مصطلح «حضارة الغرب» على الملونين في العالم كان يعني حكم الرجل الأبيض. لقد انتهت فترة سيادة أوروبا الغربية، ولم يتبق من جنس الرجل الأبيض غير الأمريكيين الذين بإمكانهم الاستحواذ على جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى فرض شروطهم في أوروبا الشرقية. ولكن \_ للمرة الثانية \_ كان أهم ما في الموضوع هو أن جميع الأمريكيين \_ بمختلف طبقاتهم وتنوع آرائهم \_ كانوا ثائرين إزاء تصرفات روسيا في أوروبا الشرقية.

من بين جميع العناصر والمقومات التي تشكلت منها هذه السياسة الأمريكية مثل: عداء الشيوعية، وتشبيه «ستالين» بهتلر، والدوافع الاقتصادية، والاهتمام بالأمن العسكرى، وبالديمقراطية \_ نجد أن العنصر الذى استطاع بجسيدها كلها كان إحساساً رهيبا بالقوة والسيادة. لقد أكدت كل المؤشرات والدلائل أن الولايات المتحدة كانت أقوى دولة في العالم بلا منازع. إن عديداً من الأمريكيين \_ بما في ذلك شخصيات بارزة في الحكومة \_ كانوا على ثقة من قدرة الولايات المتحدة على استخدام قوتها ونفوذها لإصدار الأمر إلى العالم كله باتباع الرأسمالية الديمقراطية على النمط الأمريكي.

ولكن ذلك لم يكن ممكناً، لسبب واحد عمد معظم الأمريكيين إلى عدم التفكير فيه، ونادراً ما ناقشوه، وغالباً ما تجاهلوه، ألا وهو أنه مهما بلغت عظمة سيادة أمريكا العسكرية وقوتها الإنتاجية، فإن لها حدودها التي لا يجب أن تتعداها؛ إذ لا يمكن لستة بالمائة من سكان العالم أن يتحكموا في حياة الـ ٩٤٪ الباقية. وفي الواقع ترتب على ذلك وضع قيود على ما حاولت أمريكا تحقيقه، فمثلاً، كان استنكارها لتصرفات «ستالين» في أوروبا الشرقية دائماً شفويا، ولم يحدث أن أرسلت قوات في حملة لتحرير بولندا. ولكن الحذر في التصرف أدى إلى إحساس عام بالإحباط خيم على ملايين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس نفسه. لقد تمتع الترومان» بقوة لم يسبق لها مثيل؛ فوضع للعالم برنامجا كان على ثقة من صلاحيته البديهية، ومع ذلك لم يستطع أن يحول دون توسع السوڤييت.

لم يكن من الممكن أن يصل النفوذ الأمريكي إلى عظمة القوة الأمريكية، وهذا هو الدرس القاسي الذي أجبر زعماء أمريكا والشعب الأمريكي على تعلمه خلال العقدين التاليين. لقد فاقت قوة الولايات المتحدة أي قوة أخرى في العالم، ولكنها في حالات عديدة \_ لم تكن صالحة للاستخدام؛ أي لم يمكن تخويلها إلى نصر دبلوماسي. إن فيتنام أصدق دليل على عدم قدرة الولايات المتحدة على إجبار الآخرين على التصرف كما يحلو لها، إلا أن ذلك قد بدأ في ١٩٤٥ \_ قبل فيتنام بفترة طويلة \_ بمحاولة «ترومان» تشكيل مجرى الأحداث في أوروبا الشرقية.

لقد رفض «ترومان» سياسة «عدم التحرك» التي نصحه بها «ستيمسون» و «كينان» و «ليهي» و «مارشال» في المؤتمر الذي عقد في ٢٣ أبريل ١٩٤٥، لتقرير السياسة التي ستتبعها الولايات المتحدة، وبدلا من ذلك اعتنق سياسة صارمة، وهي التي أشار بها «هاريمان» و «فورستال»؛ حيث إنه وافق على رأيهما في أن الانخاد السوفيتي دولة همجية عازمة على الاستيلاء على العالم. لكن رغم إصراره على بخويل مسألة بولندا إلى قضية، إلا أنه لم يشعر أبدا أن أهمية بولندا تستحق المخاطرة بحرب عالمية ثالثة. إن «ترومان» لم يهدد باستخدام القوة لفرض آرائه، ويرجع

ذلك جزئياً إلى أنه كان لا يزال معتقداً أن استخدام الضغوط الاقتصادية، يمكن أن يجبر «ستالين» على الإذعان له. وكان العالم كله قد سأم الحرب، والشعب الأمريكي يطالب بتسريح الجيش، والجيش الأحمر في أوروبا كان أقوى من أن يفكر «ترومان» في الحرب؛ ولذلك كان الرئيس يتبع سياسة محكوماً عليها بالفشل، لأنه رفض أن يرضى بأى شئ أقل من ٨٥٪. لقد شعر «ترومان» أنه لا يستطيع أن يطالب بأقل من ذلك، من منطلق رأيه في الانخاد السوقيتي، ورغبته في نشر المثاليات الأمريكية والنفوذ الأمريكي حول العالم، ولكن «ستالين» رفض أن يتراجع عن موقفه، فتحطم الحلف العظيم، وهكذا وجهت الموارد التي كان يمكن استخدامها في إعادة بناء العالم، الذي مزقته الحرب، إلى إعادة التسليح.

فجأة \_ في ٨ مايو ١٩٤٥ \_ كشف «ترومان» عن الخطوط العريضة لسياسة استخدام الضغوط الاقتصادية التي اعتزمت امريكا ممارستها لفرض الإذعان لمطالبها. وفي يوم النصر، وقع «ترومان» على قرار تنفيذي بإنهاء الشحنات المرسلة من الولايات المتحدة إلى حلفائها، على سبيل «الإعارة والإيجار»، ثم فرض حظراً على كل الشحنات المتجهة إلى «روسيا» والدول الأوروبية الأخرى، فأجبرت بعض السفن المتجهة \_ فعلا \_ إلى روسيا على العودة وإفراغ حمولتها في الموانئ الأمريكية، بدون توجيه أي إنذار إلى روسيا أو بريطانيا (المنتفعين الأساسيين)؛ وكانت كل من الدولتين قد خططتا لإعادة تعمير دولتيهما على أساس استمرار تسهيل «الإعارة والإيجار». وفي الاجتماع التنظيمي للأم المتحدة \_ الذي عقد في سان فرانسيسكو عقب «ستيتينوس» وزير الخارجية في تصريح مهيب لم يعبر عن حقيقة الموقف، قائلاً: إن القرار الذي أصدره ترومان كان «توقيته سيئاً، ولم يساعد على تحسين العلاقات السوفيتية الأمريكية». وثار غضب «ستالين»، فقام «ترومان» بإرسال «هاري هوبكنز» إلى موسكو لمحاولة تهدئته؛ وكانت مهمة هوبكنز أن يشرح «لستالين» أن الموضوع كله كان خطأ فادحاً. وألغي «ترومان» القرار الخاص «الإعارة والإيجار»، واستؤنف تدفق المؤن من جديد.

لقد تقبل «ستالين» التبرير الذى قدر له، ولكن الخطأ لم يكن خطأ سياسة، وإنما خطأ توقيت، كما أوضح «سيتتينوس». لم يكن في نية الولايات المتحدة أن تستمر في إرسال المؤن إلى روسيا أو بريطانيا بمجرد استغنائها عن مساعدتهما لها في حرب المحيط الهادى. ولم يكن استياء «سيتتينوس» بسبب إنهاء تسهيل «الإعارة للإيجار»، وإنما كان مبعث استيائه هو أن الولايات المتحدة كشفت الستار عن تغيير سياستها قبل إعلان السوڤييت الحرب على اليابان.

فى النهاية فشلت سياسة ممارسة الضغوط الاقتصادية. ففى يناير ١٩٤٥ طلب استالين، قرضاً قيمته ٦ بلايين دولار، ولكن وزارة الخارجية رفضت مناقشة الطلب، إلا إذا أصبح استالين، أكثر تفهماً إزاء مطالب الولايات المتحدة فى أوروبا، وعلى حد تعبير الهاريمان، الذى قال: يجب مساعدة السوڤييت الفقط إذا وافقوا على التعاون معنا فى حل المشاكل الدولية طبقاً لمعاييرنا، وفى نهاية ١٩٤٥ طلب السوڤييت قرضا قيمته بليون دولار، ولكن حكومة الولايات المتحدة الفقدت، طلب القرض وعندما تم العثور عليه بعد عدة أشهر، عرضت وزارة الخارجية مناقشة القرض إذا تعهد السوڤييت العصب أو التمييز فى مجال التجارة الدولية، وذلك بالسماح للاستثمارات والسلع الأمريكية بدخول مناطق نفوذ روسيا. ورفض وذلك بالسماح للاستثمارات والسلع الأمريكية بدخول مناطق نفوذ روسيا. ورفض الإعادة بناء الصناعة الثقيلة ولضمان استقلال الاتخاد السوڤيتي اقتصادياً وفنيا، لقد الجهت روسيا عن خطة خمسية جديدة الجهت روسيا في سبيل إعادة البناء الي الإدخار الإجباري الداخلي على حساب معاناة مواطنيها، وكذلك إلى الاستحواذ على كل ما يمكن نقله من المناطق التي احتلوها في أوروبا الشرقية.

وخلال المناقشات التى دارت بين «ستالين» و «هوبكنز» حول مسألة بولندا لم يستطع هوبكنز التأثير على الديكتاتور السوڤيتى، فكان على الولايات المتحدة أن تختار بين الاعتراف بالحكومة الروسية فى بولندا، وبين قطع العلاقات. وهكذا وافق «ترومان» فى يونيه على الحل الذى لم يكن من الممكن بجنبه، وبدأت الولايات

المتحدة علاقتها مع الحكومة الشيوعية في بولندا، ثم استمرت في محاولة إجبار بولندا على قبول ما أطلقت عليه وزارة الخارجية «سياسة منحنا فرصاً متكافئة في التجارة والاستثمار، وحرية الحصول على المعلومات، ولكن لم تكن هناك أية فرصة لنجاح تلك السياسة. لقد تعرضت الولايات المتحدة لهزيمة خطيرة، طبقا لوجهة نظر عدد كبير، وهو ما أثار درجة كبيرة من الاستياء لم يكن من الممكن اغفالها.

كانت ثانى المهام الخطيرة التى تولاها (هوبكنز)، هى التأكد من دخول روسيا حرب المحيط الهادى، ففى ٢٨ مايو أبرق (ترومان) مهللاً: (سوف ينتشر الجيش السوڤيتى على جبهة مستعرضة فى موقع مانشوريا بحلول ٨ أغسطس). وبالطبع كان هناك مقابل؛ لقد توقع (ستالين) من (ترومان) أن يعمل على أن ينفذ (تشيانج) الوعود التى قدمها (روزڤلت) فى (يالتا) فى مقابل أن يقوم (ستالين) بتأييد زعامة (تشانج) للصين؛ ولم يبد ترومان أية اعتراضات. وكما قال (هوبكنز) إن (ستالين) توقع الاشتراك فى احتلال اليابان، وإنه أراد التوصل إلى اتفاقية مع الجانب البريطانى والأمريكى لتحديد مناطق الاحتلال فى اليابان، ولكن «ترومان» لم يرد على ذلك المطلب؛ إذ كان من الممكن التوصل إلى تلك الاتفاقية فى (بوتسدام) حيث كان من المقرر اجتماع الثلاثة الكبار فى يوليه ١٩٤٥.

وفي بوتسدام، قال «ترومان» «إن غرضه الحالي، هو العمل على دخول روسيا الحرب ضد اليابان، بأسرع ما يمكن» لأنه أدرك «أن دخول روسيا الحرب يعني إنقاذ أرواح مثات الآلاف من الأمريكيين». إلا أنه لم يكن من الممكن إنقاذ أرواح الأمريكيين إلا على حساب أرواح الروس، وهي تضحية لم يكن «ستالين» على استعداد لقبولها دون مقابل. ولقد أدرك «ترومان» تلك الحقيقة؛ مما يدل على أنه كان على استعداد لتقديم بعض التنازلات مقابل الحصول على مساعدة روسيا، وهو الانجاه الذي تم تأكيده من خلال هدفه الثاني من «بوتسدام»، وهو «التوصل إلى علاقة عمل مع الروس لتجنب كارثة عالمية أخرى.»

وعلى أية حال، فإنه بمجرد بدء الاجتماع، ظهرت نقاط خلاف لا يمكن حلها. لقد اقترح «ترومان» بندا في جدول الأعمال، خاصاً باتفاقية لإعادة تشكيل حكومات رومانيا وبلغاريا تنص على إجراء انتخابات حرة مبكرة. وبدلا من ذلك، اقترح «ستالين» مناقشة مسألة التعويضات التي ستدفعها ألمانيا، والدول التي ستوضع تحت وصاية روسيا (تضمنت طلباته العديدة طلب نصيب في المستعمرات الإيطالية في أفريقيا)، ووضع نهاية لحكم «فرانكو» في إسبانيا، وتسوية مسألة حدود بولندا الغربية عند خط «أودر - نيس» مع تصفية حكومة المنفى في لندن. واستمرت المناقشات إلى ما لا نهاية دون تسوية أي مسألة من المسائل المهمة.

كانت العلامات المميزة لبوتسدام، هي: الثرثرة، والتقريع وتصيد الاخطاء. لقد سمحت روسيا للبولنديين بأن يتولوا إدارة شرق ألمانيا، فاعترض «ترومان» و «تشرشل» بأن ادارة البولنديين تعنى الإخلاء الإجبارى أو الموت لملايين الألمان؛ كما يعنى أن روسيا أصدرت قراراً أحادى الجانب يجلب سلطة احتلال أخرى إلى ألمانيا. لكن «ستالين» لم يعبأ بانتقاداتهم قائلا إن كل الألمان غادروا المنطقة فعلاً، وإن مسألة الحدود قد تم الاتفاق عليها في يالتا (كان كلا الأمرين خطأ). كما أراد السوفييت الاشتراك مع تركيا في السيطرة على بوغاز البحر الأسود؛ فاقترح «ترومان» عقد اتفاقية دولية تضمن فتح البوغاز لكل الدول في جميع الأوقات كبديل لإقامة حصن أو لاشتراك روسيا في التحكم في البوغاز. عندئذ تساءل «مولوتوڤ» عما إذا كان من الممكن إدارة قناة السويس بنفس الأسلوب، فأجابه «تشرشل» بأن مسألة قناة السويس لم تثر بعد، فما كان من مولوتوڤ إلا أن أفحمه قائلاً: «أنا أثيرها»، فعلق تشرشل على ذلك قائلاً إن البريطانيين تولوا إدارة قناة السويس، لأكثر من سبعين سنة، دون أي شكاوى، فأجابه «مولوتوڤ» بأن هناك شكاوى متعددة، «يجب أن تسأل مصر».

كانت قضية ألمانيا هي محور القضايا في «بوتسدام»، وكان الثلاثة الكبار قد سبق أن اتفقوا في «يالتا» على تقسيم ألمانيا إلى أربعة قطاعات (القطاع الرابع للفرنسيين)، يتولى حكم كل قطاع منها القائد العسكرى المحلى. ولقد شكلت هذه القيادات

مجلس الحلفاء الذى كان مهمته وضع قواعد إعادة توحيد ألمانيا. وكانت القاعدة التى تحكم مجلس الحلفاء، هى ضرورة الموافقة بالإجماع على كل قرار يتخذه المجلس، وهى القاعدة التى كانت لها انعكاسات سلبية هائلة على إعادة توحيد ألمانيا، فبريطانيا والولايات المتحدة كانتا تهدفان إلى تحقيق نتيجة مخالفة تماماً لما كان يريده الفرنسيون والروسيون. كان هدف بريطانيا والولايات المتحدة أن تكون ألمانيا متكاملة سياسيا، وأن تعتمد على نفسها صناعيا، أما القوتان الأخريان اللتان احتلتا ألمانيا، فكانتا تريدان أن تظل ألمانيا منقسمة وضعيفة. وكان من المستحيل التوفيق بين تلك الأهداف والانجاهات المتضادة، وعلى أية حال لم تبذل أية محاولة جادة في «بوتسدام» للعمل على التقريب بينهما، ولقد وافقت الولايات المتحدة على ألا تتعدى الصناعة الألمانية مستوى محدداً، ولكن خلال عام \_ أو أقل \_ انتهكت هذه الاتفاقية.

لكن في «بوتسدام» حاولت الدول حسم مشكلة التعويضات الألمانية؛ حيث أكدت الولايات المتحدة \_ فعلياً \_ أنها لن تستمر في منح تسهيل «الإعارة والإيجار» بعد الحرب، كما أنها لن تمنح الاتحاد السوڤيتي أية قروض؛ فقد أصبح موضوع التعويضات الألمانية موضوعاً حاسماً بالنسبة لستالين. ولكن الاعتبارات الجغرافية لم تكن في صفه لأن منطقة «الرور»، وهي أغنى منطقة صناعية في ألمانيا، كانت في القطاع البريطاني. أما الميزة التي تمتع بها فهي أنّ الرور لم يتمتع بالاكتفاء الذاتي في الجال الزراعي، وأن روسيا سيطرت على المناطق الزراعية المهمة في ألمانيا.

وفي النهاية تم التوصل إلى اتفاقية، اعترفت دول الغرب \_ بمقتضاها \_ بخط «أودر \_ نيس» كحدود شرقية لألمانيا، ووافق «ستالين» على تقييم حصته في التعويضات بـ ٢٥٪ من المعدات الرأسمالية الألمانية من القطاعات الغربية، بشرط أن تكون نسبة ١٥٪ من تلك الحصة في مقابل الحصول على غذاء من شرق ألمانيا، كما مُنح «ستالين» التصرف المطلق فيما يتعلق بالتعويضات المطلوبة من القطاع الروسي، الذي سرعان ما سلبه.

هناك نقطة ربما فاقت في أهميتها الاتفاقيات والمناقشات التي عقدت في «بوتسدام»، ألا وهي الانطباع الذي تركته على «ترومان» بحيث عاد إلى البيت الأبيض بسياسة جديدة. لقد أدرك في «بوتسدام» أن القوة هي الشيء الوحيد الذي يفهمه الروس؛ إذ قرر أنه لن «يخاطر مرة أخرى بالاتفاق مع روسيا على مهمة مشتركة»، حيث تبين له إن التفاهم معهم مستحيلاً. وكانت النتيجة المباشرة لذلك القرار، هي تصميم «ترومان» على «عدم السماح باشتراك روسيا في السيطرة على اليابان بأى شكل... أثناء رحلة العودة إلى الوطن فكرت مليّا في الأوضاع الحالية، وقررت أن يتولى جنرال «ماك آرثر» القيادة المطلقة للعمليات في اليابان، وبعد النصر يمنح السيطرة التامة على اليابان»؛ أي إنه قرر أن يطالب ويحصل \_ على الأقل في المحيط الهادى \_ على ما يفوق الـ ٨٥٪ التي أرادها.

إن إختبار القنبلة الذرية الذى أجرى \_ بنجاح \_ أثناء تواجد الرئيس فى «بوتسدام»، شجعه على أن يتخذ موقفاً أكثر صرامة. لقد انتشرت فكرة عامة فى الدوائر العليا للحكومة الأمريكية، مؤداها أن امتلاك أمريكا للقنبلة الذرية سيؤدى \_ على حد قول «ستيمسون» \_ إلى «علاقات أقل همجية مع روسيا»، أو على حد قول «بايرنز» فى يونية ١٩٤٥ «إن القنبلة تسهل مهمة التعامل مع روسيا فى أوروبا».

إن القنبلة \_ بالإضافة إلى الوضع المالى الذى تميزت به الولايات المتحدة \_ قد زودت «ترومان» وكبار مستشاريه بإحساس بالقوة الهائلة. ومنذ اجتماع «بوتسدام» أصبحت القنبلة هى العنصر الثابت فى كل تعامل للولايات المتحدة مع الاتحاد السوڤيتى. وكان «ستيمسون» موفقاً عندما شبه السياسة الجديدة «بالإحساس بالتباهى والتفاخر لحمل ذلك السلاح حول خصرنا»، وهى السياسة التى أدت \_ كما اعترف فيما بعد \_ إلى تغذية «شكوك روسيا، وعدم ثقتها فى أهدافنا ودوافعنا».

لقد بدت القنبلة وكأنها معجزة مرسلة من السماء إلى الأمريكيين، فقد أصبح في استطاعتهم فرض رغباتهم على أى أمة بمجرد التهديد باستخدام القنبلة. إن إنهاء أى عدوان سيكون أبسط من البساطة، فلن يتطلب الأمر أكثر من إلقاء القنبلة.

وسوف تتمكن الولايات المتحدة من أن تخافظ على مراكز نفوذ في أوروبا، دون الاضطرار إلى استبقاء جيش ضخم هناك؛ فبعد القضاء على ألمانيا، سيكون على دول الغرب أن تجابه الجيش الأحمر، وحيث إن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي يمكنها تولى تلك المهمة، فقد كان ذلك مصدر مخاوف الدوائر العسكرية الأمريكية. ولكن واقع السياسة الداخلية في الولايات المتحدة كان يحول دون الاحتفاظ بجيش إلزامي ضخم في أوروبا، بعد انتهاء الحرب، هذا بالإضافة إلى المجاه الحزب الجمهوري ـ الذي سيطر على الكونجرس بعد فترة وجيزة ـ إلى الدعوة إلى ضرورة تخفيض الضرائب، وتوازن ميزانية الدولة. وبالتالي فإنه لن يتوفر للدولة الرجال والأموال التي تمكنها من الاشتراك الفعلى في حرب.

وهكذا بدت القنبلة الحل الوحيد لكل تلك المشاكل، إذ أصبح الجيش الأمريكي قادرا على الخوض في حرب باردة دون أن يتطلب ذلك أى تضحيات من المواطنين. كما تم تحييد الجيش الأحمر، أو حتى القضاء عليه. كان أمل الزعماء الأمريكيين هو تشكيل عالم ما بعد الحرب، عن طريق الاستخدام الحكيم للتسهيلات المالية، والتهديد المقنع باستخدام القنبلة. وفي خريف ١٩٤٥، اجتمع «ترومان» مع «ديجول» الذي كان قلقاً بخصوص نوايا چنرال «لوشيوس كلاي» قائد قوات الاحتلال الأمريكية في ألمانيا، حول إعادة توحيد ألمانيا وتحسين مستوى إنتاجها، وكذلك بخصوص وجود الجيش الأحمر في وسط أوروبا؛ ولكن «ترومان» لم يجد أي داع للقلق، وبرر ذلك \_ ارتجالا \_ بأن الولايات المتحدة ستستخدم القنبلة الذرية لصّد أي دولة تتجه إلى العدوانية.

فيما بعد أطلق على تلك الاستراتيجية «سياسة الانتقام الشامل» التي كان يعيبها - حتى في ١٩٤٥ \_ أنها كانت بعيدة عن الواقع؛ لأن القنابل الذرية في فترة ١٩٤٥ \_ حتى في ١٩٤٥ لم تصل قوتها إلى الحد الذي يرهب روسيا، كما لم تصنع الولايات المتحدة كم من القنابل يمكنها من وضع برنامج واقعى للانتقام الشامل. ولقد أدرك السياسيون تلك الحقائق \_ تدريجيا \_ ولكنها أضافت صبغة معينة على الموقف العسكري منذ البداية، فحتى إذا تمكنت القوات الجوية الأمريكية من إلقاء كل القنابل المتوفرة لها في ١٩٤٧ أو ١٩٤٨، فإنها لم تكن كافية لتدمير روسيا.

بفرض أن أسوأ مخاوف الغرب من روسيا قد مخققت وتوغلت روسيا عبر الألب، فإن أقصى ما كان يمكن أن تنجزه القنابل، هو الانتقام من المناطق الرئيسية الآهلة بالسكان في روسيا، وهو ما كان سيؤدى إلى قتل عشرات الآلاف؛ ولكن ذلك لم يكن ليؤدى إلى القضاء على آلة الحرب الروسية، أو الحد من فعاليتها. وكان في إمكان (ستالين) أن يأمر السوفييت باحتلال أوروبا الغربية، رداً على التدمير الأمريكي لموسكو، فقد كان الجيش الأحمر قوة رادعة تماثل في فعاليتها القنبلة الذرية. كما أن عملية الانتقام الشامل، كانت تنطوى على مشاكل نفسية، بالإضافة إلى المشاكل العسكرية، ومهما كانت القيود التي وضعت على القنبلة، فقد كان العالم يرى أنها السلاح المطلق، وهو انجاه شجعته الصحافة الأمريكية والساسة الأمريكيون. وفي النهاية، أدى ذلك الانجّاه إلى عكس النتائج المرجوة منه، حيث أصبح معنى ذلك هو عدم استخدام القنبلة، إلا في الحالات القصوى، وبذلك صار التهديد باستخدام القنبلة لصد العدوان أسهل على الولايات المتحدة من العثور على عدوان تصل خطورته إلى الحد الذي يرر استخدام القنبلة؛ فمثلاً.. عندما استولى الشيوعيون على تشيكوسلوفاكيا في ١٩٤٨ ، لم يعتقد أي مسئول بالإدارة الأمريكية أن الاعتداء كان من الوحشية بحيث يستدعى إسقاط القنابل على موسكو. وكذلك فإنه نظراً لأن الولايات المتحدة وضعت ثقتها في القنبلة، فإنه لم تعد لديها أية وسائل أخرى لردع المعتدى، ولذلك لم تستطع أن تفعل أى شئ، وأصبح ذلك الإحساس بالعجز واضحاً \_ في واقع الأمر منذ ١٩٤٥ .

لم تحدث حيازة أمريكا للقنبلة أى تأثير ملحوظ على سياسة «ستالين» فى أوروبا الشرقية؛ إذ استمر بمشاركة «مولوتوف» فى التصرف كما كان يحلو لهما، رافضين إجراء انتخابات، أو السماح للمراقبين من دول الغرب بالتنقل بحرية عبر أوروبا الشرقية، واستمرت روسيا \_ فى اجتماعات وزراء الخارجية \_ مصرة على ضرورة اعتراف الغرب بالحكومات «الدمية» فى أوروبا الشرقية، قبل صياغة معاهدات السلام، وهكذا أجهض أمل «بيرنز» فى أن تؤدى القنبلة إلى سهولة انقياد روسيا، وبحلول صيف ١٩٤٦م كان الجانبان قد تقبلا واقع انقسام أوروبا.

إن عدم ثقة روسيا في دول الغرب، بالإضافة إلى تصميم «ستالين» على تضييق الزمام على المناطق الخاضعة له، نما لدرجة رفض «مولوتوڤ» التفكير جدياً في الاقتراح الذي تقدم به «بيرنز» وزير الخارجية، ومؤداه أن توقع القوى العظمى الأربعة معاهدة لتوحيد ألمانيا ونزع سلاحها، وهو الاقتراح الذي كان يمثل أفضل الحلول لمشكلة ألمانيا، وبدلا من ذلك توقف السوڤييت عن نقل المعدات من شرق ألمانيا، وبدأوا في استخدام العمالة الماهرة من الألمان في قطاعهم لإنتاج بضائع جاهزة، تولوا شحنها إلى الاتحاد السوڤيتي. وفي تلك الآونة، قام الجزرال «كلاي» في ٣ مايو ١٩٤٦، بإبلاغ روسيا بألاً تتوقع مزيداً من التعويضات من القطاعات الغربية، وفي نهاية ذلك العام، ألقي «بيرنز» وزير الخارجية خطاباً في «شتوبجارت» (نال دعاية واسعة النطاق) أعلن فيه أنه يجب على ألمانيا أن تنمي صادراتها ليصبح لديها اكتفاء واسعة النطاق) أعلن فيه أنه يجب السماح للألمان بتحمل مسولية إدارة شؤونهم المحلية ذاتي؛ كما قال «بيرنز» إنه يجب السماح للألمان بتحمل مسولية إدارة شؤونهم المحلية السياسة التي كان «كلاي» قد بدأ في تطبيقها بالفعل)، ثم أكد على أن الوجود السياسة التي كان «كلاي» قد بدأ في تطبيقها بالفعل)، ثم أكد على أن الوجود الأمريكي في وسط أوروبا لن يمحي.

في سنة ١٩٤٦، كان من الصعب التوصل إلى حلول ترضى الجانبين الشرقى والغربي، وقد انطبق ذلك الجمود بصفة خاصة على موضوع القنبلة الذرية. ومهما كانت القيود التي وضعت على حجم وعدد الأسلحة النووية \_ في نصف العقد الأول من العصر الذرى \_ فإنه كان من الواضح أن توقعات النمو كانت مطلقة تقريباً، وأنه كان لابد من حسم مسألة التحكم في القنبلة لصالح العالم كله في المستقبل. ومع ذلك، فإن كيفية وضع ذلك السلاح نخت الرقابة لم تكن واضحة، فمن ناحية، كانت الولايات المتحدة محتكرة للقنبلة، وهي ميزة ليس من السهل على أى دولة أن تتخلى عنها. وفي الجانب الآخر أجمع كل علماء الذرة على أنها مسألة وقت فقط قبل أن تنتهى السوڤييت من تصنيع القنبلة. فإذا أنتجت روسيا أسلحة ذرية خاصة بها، وإذا استمر التعامل مع تلك الأسلحة بهدوء كأى سلاح عسكرى آخر تستخدمه الدول ذات السيادة كيفما أرتأت؛ لكان على العالم أن يعيش في ذعر

إن صعوبة التوصل إلى حل بشأن الرقابة على الأسلحة الذرية يرجع بشكل خاص إلى عرض الاقتراحات الأمريكية الروسية \_ في هذا الصدد \_ في الوقت الحرج الذي ساد العالم بعد الحرب؛ فقد تكررت الأزمات بين القوات المحتلة في ألمانيا على نحو يومي تقريبا، كما ساد جو من التوتر في منطقة البحر المتوسط، وصل إلى الذروة في إيران وتركيا. فقد اقتضت شروط معاهدة الاحتلال التي تم توقيعها في ١٩٤٢ أن تنسحب قوات روسيا من إيران، بعد ستة أشهر من انتهاء الحرب ولكن روسيا رفضت ذلك لأن «ستالين» أراد الحصول على تنازلات من الحكومة الإيرانية في مجال البترول؛ ولذلك قامت روسيا بمساندة التمرد الذي وقع في شمال إيران كوسيلة للضغط على الحكومة الإيرانية. وعندما تفاقمت الأزمة أرسل «بيرنز» في كوسيلة للضغط على الحكومة الإيرانية. وعندما تفاقمت الأزمة أرسل «بيرنز» في المورسية وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع، أعلنت إيران وروسيا انسحاب الفوري الاحتلال السوفيتية من شمال إيران، كما أعلنت تكوين شركة إيرانية سوفيتية الاحتلال السوفيتية من شمال إيران، كما أعلنت تكوين شركة إيرانية سوفيتية مشتركة لإنتاج البتسرول، بمقتضى معاهدة أشترط تصديح البرلمان الفارسي عليها. وانسحبت روسيا في ٦ مايو، وفي أوائل ١٩٤٧ رفض البرلمان معاهدة شركة المتول.

وهكذا اتسعت المسافة التى باعدت بين الحلفاء السابقين، كما اتضح من رد الفعل لتلك الأزمة الدبلوماسية السوفيتية المهمة. من وجهة نظر روسيا، بدا لها أن السماح بالمساهمة فى اكتشاف البترول الإيرانى حل عادل؛ ولذا رأت روسيا أن إكراهها على الانسحاب، كان دليلاً على إن دول الغرب عادت إلى حيلها القديمة من أجل تضييق الخناق على الايخاد السوفيتى، وإلى الإقدام على أى شئ لكى تبقيه ضعيفا. أما من وجهة نظر أمريكا فقد أثبتت الأزمة مرة أخرى أن السوفييت عاقدون العزم على الاستيلاء على العالم.

لقد فسر «تشرشل» ذلك الحدث وغيره من الأحداث للشعب الأمريكي، في خطاب ألقاه في «فولتون، ميسوري»، يوم ٥ مارس ١٩٤٦؛ حيث أعلن و «ترومان»

بجانبه على المنصة.. (لقد أنزل ستار حديدى عبر القارة، يمتد من ستيتنين في البلطيق إلى تريستا في بحر الادرياتيك)، وإن هدفه هو رفع ذلك الستار وتحرير أوروبا الشرقية، وكبح جماح السوفييت في الأماكن الأخرى مثل إيران وتركيا. واقترح تكوين جمعية ودية من الشعوب الناطقة بالإنجليزية لأداء تلك المهام، على أن تمارس أعمالها خارج نطاق الأمم المتحدة، عن طريق استخدام القنبلة الذرية، التي قال اتشرشل): (إن الله قد اختص بها) الولايات المتحدة وحدها.

لكن خطاب «تشرشل» أساء إلى الجهود التى كانت تبذلها الولايات المتحدة فى ذلك الوقت للتوصل إلى شكل مقبول للرقابة الدولية على القنبلة الذرية. لقد اتسم رد فعل «ستالين» بالضراوة الشرسة التى يدافع بها حيوان مجروح عن نفسه، فقارن بين «تشرشل» وأصدقائه الأمريكيين وبين «هتلر» وأتهمهم بأنهم مم مثل «هتلر» محمكوا بنظرية عنصرية، عهدت بسيادة العالم إلى الشعوب الناطقة بالإنجليزية. لقد قال «ستالين» إن خطاب «تشرشل» كان «دعوة إلى الحرب مع الاتخاد السوفيتى» ثم ذكر دول الغرب بأن ألمانيا هاجمت روسيا مرتين خلال الماضى القريب عن طريق دول أوروبا الشرقية التى كانت «حكوماتها معادية للاتخاد السوفيتى». بعد مرور ثلاثة أسابيع على خطاب الستار الحديدى الذى ألقاه تشرشل، رفض الاتخاد السوفيتى أن ينضم إلى عضوية البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وأعلن بداية خطة خمسية جديدة؛ صممت بحيث محقق لروسيا الاكتفاء الذاتي في حالة وقوع حرب أخرى، وصعدت روسيا الضغط على إيران، وكرست جهوداً أيديولوجية مكثفة أخرى، وصعدت النفوذ الغربى داخل الامخاد السوفيتى.

ولكن (ستالين) \_ مثله في ذلك مثل «ترومان» \_ لم يكن على استعداد للدخول في حرب، واتضح ذلك من الأحداث التركية المتعلقة بالسيطرة على الدردنيل. ففي أغسطس ١٩٤٦ طالب (ستالين) الأتراك بالمشاركة المتساوية في إدارة المضيق، وكانت تلك المشاركة حلماً من الأحلام الروسية القديمة، ولكن «دين اتشيسون»، وكيل وزارة المخارجية، فسر طلب روسيا على أنه محاولة منها للسيطرة على تركيا،

وتهديد اليونان، واثارة الرعب في بقية دول الشرق الأوسط؛ لذا فضّل المواجهة في هذا الموقف، ووافقه «ترومان» قائلا: «يحسن أن نكتشف إذا ما كانت روسيا عاقدة العزم على الاستيلاء على العالم الآن، أفضل من الانتظار خمس أو عشر سنوات» ولذا قامت الولايات المتحدة بإبلاغ تركيا بأن تتخذ موقفاً صارماً، وأرسلت لمساندتها أحدث حاملة طائرات أمريكية عبر المضيق، فتراجع السوڤييت.

فى ذلك الجو المتسم بالتهديدات، والتهديدات المضادة، وبالمخادعة، والمخادعة المضادة أصبح من المستحيل تقريباً التوصل إلى اتفاق مقبول للرقابة الدولية على الأسلحة الذرية. وفى ١٦ مارس ١٩٤٦ نشرت الولايات المتحدة خطة أطلق عليها «اقتراح أتشيسون ـ ليلنثال»، الذى دعا إلى التوصل إلى الرقابة الدولية، من خلال سلسلة من المراحل، وكان الاقتراح محاولة صادقة لتفادى العالم الرعب المترتب على تبادل روسيا والولايات المتحدة صليل سيوف ذات رؤوس نووية. ولكنه مع ذلك، لم يحظ برضاء السوڤييت؛ لأن اقتراح «آتشيسون ليلنثال» احتفظ للولايات المتحدة ـ خلال المراحل الانتقالية ـ بحق السيطرة التامة على قنابلها الخاصة. لقد صرح «أتشيسون» أنه «إذا أخفقت الخطة فى أى وقت خلال المرحلة الانتقالية، سنكون فى موقف إيجابى بالنسبة للأسلحة الذرية» فإنه لم يكن متاحاً ـ فى نفس الوقت ـ للسوفييت تصنيع قنبلة خاصة بهم.

فى ظل توتر العلاقات السوفيتية الأمريكية ،كان من المستبعد أن تذهب الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك حول قضية المشاركة فى القنبلة، كما كان من المستبعد قبول روسيا لهذا الوضع. وعرضت روسيا اقتراحاً مضاداً، طالب بوضع نهاية لإنتاج واستخدام الأسلحة الذرية، مع الإصرار على تدمير كل المخزون الموجود من القنابل الذرية، خلال ثلاثة شهور، وعندئذ فقط يمكنهم مناقشة الرقابة الدولية.

لم يكن هناك مخرج من ذلك الطريق المسدود؛ ففى أبريل ١٩٤٦ قام «ترومان» بتعيين «برنارد باروتش» الخبير المالى ومستشار الرؤساء، مندوباً أمريكياً فى لجنة الطاقة الذرية بالأم المتحدة، وكان رأى «باروتش» أن اقتراح «أتشيسون ـ ليلنثال» قد تخطى

حدوده؛ لأنه لم ينطو على أية إشارة إلى الحق الروسى فى الڤيتو. وكان «باروتش» يهدف إلى ضمان حكم الأغلبية فى جميع المراحل، والذى كان معناه عدم استطاعة السوفييت استخدام حق الڤيتو فى استخدام القنبلة ضد أنفسهم، إذا تم اكتشاف أى انتهاكات للاتفاقية، وكذلك عدم استطاعتهم منع فرق التفتيش من حرية التجوال فى بلادهم. وكان من المستبعد تماما قبولهم لاقتراح «باروتش».

ومع ذلك، أصر «باروتش» على إلغاء حق الثيتو، وكان يسانده في ذلك «إيزنهاور» رئيس أركان الجيش، الذي أشار عليه بأن السبيل الوحيد لمنع وقوع حرب ذرية، هو التوصل إلى السيطرة الدولية على الطاقة الذرية، ولكنه أصر أيضاً على أن الأمن القومي يقتضى اختبار وسائل تلك الرقابة، والتثبت من دقتها، قبل أن تتخلى الولايات المتحدة عن احتكارها للقنبلة. لقد وضح «إيزنهاور» هدفه قائلا: «إذا أسرعنا بالموافقة على اتفاقية دولية لمحو كل الأسلحة الذرية.. فقد نجد أنفسنا في موقف من بالموافقة كل وسائل الردع، في عالم لديه القدرة على شن الحرب إذا قررت إحدى القوى العظمى انتهاك الاتفاقية» ثم حذر من أن روسيا قد تتعمد عدم استخدام السلحة ذرية، ثم تعمد إلى العدوان بأسلحة أخرى لا تقل عنها فاعلية.

كانت تلك هي المعضلة الأساسية التي اعترضت جهود الولايات المتحدة للتوصل \_ قبل فوات الأوان \_ إلى شكل ما للرقابة الدولية على الطاقة الذرية، وهي القضية التي فاقت أهميتها قضية حق الثيتو أو التفتيش.

إن السؤال الذى أثاره «إيزنهاور» كان واضحاً ومباشراً: إذا تخلت الولايات المتحدة عن القنبلة الذرية.. كيف تتمكن من صدّ الجيش الأحمر؟. لم يكن هناك بديل لامتلاك أمريكا للقنبلة سوى بناء جيش أمريكى ضخم، أو موافقة روسيا على تسريح جيشها. وكلاهما أمران يصعب تحقيقهما في ١٩٤٦. لقد قدم كلا الجانبين عدة تنازلات، إلا أنهما رفضا التراجع في القضايا الجوهرية؛ فأصرت أمريكا على الاحتفاظ بالقنبلة إلى أن تتأكد من فعالية الرقابة الدولية، ورفضت روسيا التنازل عن حق الثهيتو.

وتبخر الأمل الوحيد في التخلص من القنبلة، وقد كان أملاً ضعيفاً على أية حال في ظل الظروف السياسية التي سادت في ١٩٤٦. لقد رفضت أمريكا التخلي عن احتكارها للقنبلة، طالما احتفظ الجيش الأحمر بقوته وتماسكه، ورفضت روسيا تماماً تسريح جيشها طالما استمرت حيازة أمريكا للقنبلة. وفي فترة زمنية قصيرة نسبياً كانت روسيا ستنجح في إنتاج قنبلة خاصة بها، وستنجح الولايات المتحدة في تكوين جيش عامل ضخم. وهكذا، بدأ سباق التسلح يشق طريقه بسرعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم؛ مما فرض تغيرات متميزة في السياسة الخارجية الأمريكية، وفي العلاقات الدولية بصفة عامة. وحيث إن شعوب العالم تصاب بالذعر كلما وقعت أزمة ما، فلن يكون هناك إحساس بالأمن أو بفعالية الدفاع. وبعد اقتراح «باروتش» انجهت السياسة الخارجية الأمريكية إلى البحث عن أسلوب فعال لاستخدام القنبلة من أجل محقيق الأهداف الأمريكية عبر البحار، فقد سبق أن فشلت القنبلة بالفعل في تحقيق الأهداف الأمريكية في أوروبا الشرقية حينما رفض السوفييت الإذعان لمطالبها. إن مدى فاعلية التهديد باستخدام القنبلة في البقاع الأخرى من العالم لم يكن قد اتضح بعد، وإن كانت الولايات المتحدة نجحت في مواجهة وصد مطامع روسيا في إيران وتركيا. وبانتهاء عام ١٩٤٦، كانت مناطق النفوذ في أوروبا قد يحددت بمنتهى الوضوح، ولكنها لم تكن واضحة في المناطق الأخرى من العالم. ربما سيتكرر ما حدث مع إيران وتركيا، بحيث تخدث مواجهة حول كل نقطة في العالم، حتى يتم الاتفاق على كل الخطوط المحددة في كل مكان. وفي تلك الأثناء، فإن الحرب الباردة كانت ستستمر تحت ظلال السحاب.



## مبدأ ، ترومان ، وخطة ، مارشال ،

"في اللحظة الراهنة من تاريخ العالم، يتعين علي كل أمة - تقريبا - أن تختار من بين بديليين للحياة... إن إحدي طرق الحياة تبني وفقاً لإرادة الأغلبية، وتتميز بالمؤسسات الحرة وحكومة نيابية وانتخابات حرة، وضمانات للحرية الشخصية، وحرية الحديث والدين والتحرر من القمع السياسي، الطريق الثاني للحياة يبني وفقا لإرادة أقلية مفروضة بالقوة علي الاغلبية، أو تستند تلك الاقلية علي الارهاب والقمع والسيطرة علي الصحافة والاذاعة والانتخابات الوهمية وكتب الحريات الصحافة والاذاعة والانتخابات الوهمية وكتب الحريات الشخصية، إنني مؤمن بأن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تساند الشعوب الحرة التي تقاوم محاولات الاستعباد التي تتولاها أقلبات مسلحة، أو تمارس من خلال ضغوط خارجية"

(هاری ترومای)

## ۱۲/ مارس/۱۹٤۷

هناك قيود على المدى الذى يمكن لأى دولة \_ حتى أقوى دولة فى العالم \_ أن تمد نفوذها خارج نطاق حدودها، ومن أهم هذه القيود فى الدول الديمقراطية هو المزاج السائد على الصعيد الداخلى، الذى يتضمن إدراكاً عاماً للحاجة إلى ممارسة السلطة، إلى جانب الرغبة فى تقديم التضحيات المطلوبة لتكوين قوة عسكرية صالحة للاستخدام. ولم يتوفر أى منهما فى الولايات المتحدة فى أوائل ١٩٤٧، فبالرغم من

عدم العودة إلى سياسة العزلة التي كانت سائدة في ١٩١٩، ساد إحساس عام بقدرة الولايات المتحدة على مواجهة مشاكلها الخارجية من خلال امتلاكها للقنبلة الذرية. وفي نوفمبر ١٩٤٦ فاز الجمهوريون لأنهم تمسكوا بصورة معدلة من سياسة «وارين هاردينج» الذي نادى بعودة الأمور إلى طبيعتها، أي تسريح الجيش وعودة الأعمال إلى سابق عهدها، وضغط الإنفاق الحكومي والحد من دورها وتخفيض الضرائب. وهذه الحقائق الداخلية وضعت قيوداً حادة على قدرة حكومة «ترومان» على الاستمرار في الحرب الباردة.

وبحلول عام ١٩٤٧ كانت الولايات المتحدة قد انتهت \_ تقريباً \_ من تسريح جيشها في أسرع وقت في تاريخ العالم؛ إذ تم تخفيض الجيش من ٨ ملايين جندى إلى مليون فقط، والبحرية من ٣٠٥ ملايين جندى إلى أقل من مليون، والقوات الجوية من ٢٠٠ وحدة مقاتلة إلى أقل من ٥٠ وحدة مقاتلة عاملة. وعندما استعاد الجنرال «مارشال» تلك الأحداث فيما بعد، قال: «إنى أتذكر عندما كنت وزيراً للخارجية، لم تتوقف الضغوط، خاصة عندما كنت في موسكو [مارس ١٩٤٧] لقد تتابعت الرسائل اللاسلكية، واحدة تلو الأخرى، تحثنى على تدمير السوفييت. وعند عودتي كنت أتلقي نفس النداء بالنسبة للشرق الأقصى والصين. وفي ذلك الوقت كانت الإمكانيات المتاحة لتدميرهم (بما أنني جندى فإنني أعرف شيئاً عن القدرة على التدمير) عبارة عن  $\frac{1}{2}$  فرقة من كل الولايات المتحدة. إن هذا موقف مروع حقاً، عندما تتعامل مع من يملك أكثر من ٢٦٠ فرقة وأنت تملك  $\frac{1}{2}$  افرقة.

لقد أخذت السياسة الخارجية والسياسة العسكرية تتحركان في انجاهات مضادة. كان هدف (ترومان) ومستشاريه مواجهة التحدى الشيوعي أينما ظهر، ولكن باستثناء القنبلة الذرية لم تكن لديهم أية وسيلة لتلك المواجهة. لقد عكف «ستيمسون» و«فورستال» وآخرون على حث «ترومان» على الكف عن عملية تسريح الجيش من خلال مخذير الأمريكيين من حجم الخطر السوفيتي. وفي يناير ١٩٤٦ أشار «فورستال» وزير البحرية على الرئيس بأن يستدعي «رؤساء وكالات الأنباء المهمة والصحف البارزة... ليوضح لهم خطورة الموقف الراهن، ومدى الحاجة إلى إطلاع الشعب على دلالة ذلك الخطر في الخارج» واستمر «فورستال» طوال ١٩٤٦ في الضغط على

«ترومان» ، ولكن النتائج كانت محدودة لأن «ترومان» كان يسعى إلى موازنة ميزانية الدولة ، فقد دفعه ذكاؤه السياسي إلى إدراك أن الشعب لن يؤيد زيادة الضرائب من أجل بناء مؤسسة عسكرية أضخم.

كان تخفيض القوة العسكرية متزامناً مع تزايد تخوف واشنطن من حجم وطبيعة الخطر السوفيتي. لقد ألقى «وليم بوليت» - من وزارة الخارجية - خطاباً في الكلية الحربية القومية في منتصف ١٩٤٧ لخص فيه - بإتقان - الابجاهات التي كانت سائدة في واشنطن في ذلك الوقت، فأكد على أن «هجوم الاتحاد السوفيتي على دول الغرب يماثل نفس المرحلة التي استولى فيها هتلر على تشيكوسلوفاكيا»؛ مما ربط على الفور بين «هتلر» و«ستالين». وفي إطار توضيحه لحجم المشكلة قال: «إن الهدف النهائي لروسيا هو الاستيلاء على العالم». إلا أن السوفييت اتبعوا طريقة اختلفت عن طريقة هتلر وفاقتها خطورة؛ فإنه نظراً لاحتكار الولايات المتحدة للقنبلة الذرية عزفت روسيا عن البدء في حرب واسعة النطاق، بل فضلت بجنب أي صراع مسلح، وفي نفس الوقت عكفت على مخقيق أهدافها عن طريق التدمير الداخلي.

ونظراً لأن نطاق التحدى امتد إلى العالم أجمع، كان لابد من مواجهته في كل مكان ومرة واحدة. وكخطوة أولى، نادى «بوليت» بتكوين «إنحاد أوروبي من الدول الديمقراطية» يتولى «مواجهة روسيا»، بينما كان تفكيره منصبا على منظمة عسكرية نحت قيادة أمريكية، تعززها أسلحة أمريكية. وواقع الأمر أن تسليح الأوروبيين من أجل مواجهة الخطر الروسي كان استمراراً لسياسة الإعارة والإيجار التي استخدمت خلال الحرب. وتمثل جانب آخر من المواجهة في تزويد الدول التي هددها الخطر الروسي بمساعدات اقتصادية وفنية؛ فقد اعتقدت الحكومة الأمريكية أن الشيوعية تزدهر في حالات الفوضي والفقر، وبالتالي فإن مواجهتها تتطلب دعم الاستقرار ونشر الرفاهية من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية.

فى نهاية ١٩٤٦ تركزت معظم المناقشات الخاصة بأقصى ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة لمواجهة التحدى السوڤيتى حول ثلاثة احتمالات، هى: أن تتولى أمريكا تنمية قوتها العسكرية؛ أو إرسال مساعدات عسكرية الى الدول المعرضة للخطر

السوفيتى؛ أو منح مساعدات اقتصادية وفنية للشعوب الفقيرة. ولم تكن تلك الاقتراحات معروضة كبدائل؛ حيث فضل معظم المسئولين المزج بين الاختيارات الثلاثة مع التركيز على أحدها. لكن جميع الحلول توقفت على تقديرات «بوليت» لطبيعة الخطر، كما أنها كانت كلها مكلفة مالياً.

ولكن الكونجرس الجمهورى الذى كان متحكماً فى أوجه الانفاق، لم ير ضرورة ملحة للإنفاق على تلك الاقتراحات؛ وكانت هذه وجهة نظر أغلبية الشعب الأمريكى أيضاً إذ عم الشعور فى يناير ١٩٤٧ بأن التوتر فى العلاقات مع روسيا عقب نهاية الحرب \_ قد خفت حدته. وكان مبعث ذلك الشعور هو الانتهاء من توقيع معاهدات السلام التى أبرمها الثلاثة الكبار مع دول أوروبا الشرقية التى حاربت مع هتلر، والتى كانت بمثابة اعتراف ضمنى من الولايات المتحدة بمناطق نفوذ السوڤيت فى أوروبا الشرقية؛ لأنها كانت موقعة من قبل الحكومات الشيوعية الخاضعة للنفوذ السوڤيتى.

لقد عبر «روبرت تافت» \_ أحد الجمهوريين البارزين في مجلس الشيوخ وزعيم الحركة التي نادت بالحد من دور الحكومة \_ عن الانجاه السائد في ذلك الوقت حينما اعترض على قيام الإدارة الأمريكية بأية محاولة لتقسيم العالم إلى مناطق شيوعية، ومناطق معادية للشيوعية: «لأنني لا أريد خوض حرب مع روسيا». واتهم الديمقراطيون «تافت» وغيره من الجمهوريين الذين قاوموا الانضمام إلى الحملة المضادة للشيوعية، بأنهم انعزاليون. ولكن برغم الدلالات السلبية لتلك الصفة، لم يكن هناك مفر من الاعتراف بأن غالبية الشعب الأمريكي لم ترغب في البدء في مثل هذه الحملة.

كان يتعين على «ترومان» أن يقنع الشعب الأمريكي بحقيقة وحجم الخطر السوفيتي؛ لكى يحصل عى الموارد الاقتصادية والعسكرية اللازمة لتنفيذ سياسة خارجية عدائية. ولتحقيق ذلك الهدف، كان الشعب في حاجة إلى قضية مهمة لإقناعه. كانت اليونان عرضة للاضطرابات، حيث كانت بريطانيا العظمى توالى تأييدها للحكومة الملكية هناك، ولكن في يناير ١٩٤٧ وقع هجوم عنيف أثار الدمار

والفوضى فى ظل وجود الحكومة البريطانية، التى كانت تعانى من ضعف اقتصادها بالفعل؛ مما أكد استحالة استمرار بريطانيا فى القيام بدور الزعامة فى العالم. وكانت الحكومة الأمريكية قد أعدت \_ منذ سبتمبر ١٩٤٦ \_ برامج للمساعدة العسكرية لليونان، وفى يناير ١٩٤٧ أرسلت وزارة الخارجية بعثة إلى اليونان لبحث ما يمكن عمله، وفى فبراير بدأت الوزارة فى خطة مكثفة لإمدادها بمساعدات عسكرية إذكانت الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لدخول اليونان، متى انسحبت بريطانيا.

فى يناير ١٩٤٧ استقال «بايرنز» وزير الخارجية وخلفه فى منصبه جنرال «مارشال»، وكانت أولى مهامه الإعداد لاجتماع مجلس وزراء الخارجية فى موسكو، الذى أزمع عقده فى ١٠ مارس، ولقد ركّز كل اهتمامه على القضية الألمانية التى كانت الموضوع الأساسى فى جدول أعمال مؤتمر موسكو.

أثناء انهماك «مارشال» في الإعداد لمؤتمر موسكو، توالت الأحداث بسرعة في اليونان؛ ففي يناير ١٩٤٧ أرسل «ترومان» عرضاً للحكومة اليونانية لإمدادها بالمستشارين والموارد التمويلية اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى؛ إذ كانت الحكومة اليونانية قد تقدمت بالفعل بشكوى الى الأمم المتحدة من المساعدات الخارجية التي كانت تصل إلى المتمردين؛ مما استتبع إرسال بعثة من الأمم المتحدة إلى اليونان لتقصى الأمر، بينما أرسل «ترومان» أحد عملائه لتقديم تقرير عن الوضع. في تلك الأثناء، ساعد الاقتصاد البريطاني المتعثر على تزايد الشكوك في مدى قدرة بريطانيا على الحفاظ على قواتها في اليونان، التي كان قوامها ٢٠٠٠٠ جندى. وفي ٣ فبراير نقل السفير الأمريكي في أثينا إشاعة عن انسحاب قوات بريطانيا من اليونان في اليونان بأيرسال برقية، مؤداها أن كل ما يحدث في اليونان يشير إلى أن الشيوعيين على وشك برقية، مؤداها أن كل ما يحدث في اليونان يشير إلى أن الشيوعيين على وشك التحرك للاستيلاء على البلاد. وبعد مرور يومين، أفاد السفير الأمريكي في لندن أن وارارة الخزانة البريطانية لم تعد قادرة على إمداد اليونان بأية مساعدات أخرى. وهكذا أصبح المسرح جاهزاً لمن يعتليه.

فى ٢١ فبراير ١٩٤٧ قام السفير البريطانى ـ لدى الولايات المتحدة ـ بإبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية أن لندن لن تستمر فى تقديم المساعدات الى اليونان أو تركيا، وأن بريطانيا ستسحب قواتها فى نهاية مارس. ولقد اعتبر «مارشال» وزير الخارجية ذلك بمثابة «تنازل بريطانى عن السيادة البريطانية فى الشرق الأوسط، وماله من تداعيات على من سوف يخلفها.» وفى خلال خمسة أيام كانت وزرة الخارجية قد انتهت من التشاور مع وزراء الحربية، وانتهت كذلك من عقد الاجتماعات الخاصة بها، وأصبحت متأهبة بقيادة «دين أتشيسون» ـ نظرا لانشغال «مارشال» فى التحضير لمؤتمر موسكو، وفى ٢٦ فبراير اجتمع «ترومان» و«مارشال» و «اتشيسون» لمناقشة محصلة الدراسات التى قدمها الخبراء.

تولى «انشيسون» عرض الموضوع مؤكداً على أن فقدان اليونان يعنى إفلات تركيا لأن روسيا ستتقدم وتستولى على «الدردنيل»؛ وكانت مدلولات ذلك واضحة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط؛ هذا بالإضافة إلى انهيار ومخطيم الحالة المعنوية في إيطاليا وألمانيا وفرنسا نتيجة لذلك. وكان «اتشيسون» يصف ما أطلق عليه فيما بعد «نظرية الدينامو»، ومؤداها أن سقوط دولة واحدة في يد الشيوعيين، سوف يستبع بالضرورة مقوط الدول المجاورة لها.

وأوضح «أتشيسون» رأيه قائلا: «أن تفاحة واحدة فاسدة سوف تفسد كل العبوة». وبالتالى لم يكن في وسع الإدارة الأمريكية إلا أن تنشط إلى اتخاذ موقف بسرعة. وفيما بعد أخبر «ترومان» وزراءه أنه «كان في مواجهة قرار أخطر من كل القرارات التي سبق أن واجهت أى رئيس» وقد أدى ذلك البيان المهمة المطلوبة لأنه انطوى على كثير من الموضوعات والدوافع. وعلى أية حال كانت مدلولاته مثيرة بطريقة مبالغ فيها، لأنه كان يوحى بأن الرئيس أخذ يتقلب في فراشه ليلاً لمحاولة التوصل إلى قرار، بينما هو \_ في الحقيقة \_ كان قد اتخذ قراره بالفعل، وأن المهمة الفعلية كانت ترويج البرنامج لدى الكونجرس.

وفى ٢٧ فبراير، استدعى «ترومان» زعماء الكونجرس، وركز اهتمامه على السيناتور الجمهورى «آرثر فاندنبرج» الذى كان من أنصار سياسة العزلة ثم تحول إلى تأييد تبنى سياسة نشطة فى المجال الدولى. لقد كان «آرثر فاندنبرج» أحد مؤسسى مبدأ تعاون الحزبين فى مجال السياسة الخارجية، بصفته رئيساً للجنة للعلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ. وتولى «ترومان» وصف الوضع فى اليونان فى صورة قاتمة، ثم عبر عن رغبته فى الحصول على ٢٥٠ مليون دولار لليونان، و ١٥٠ مليون دولار لتركيا. إن معظم \_ إن لم يكن كل \_ ما قاله «ترومان» لم يكن جديداً على رجال الكونجرس، ولكن الطريقة التى وصف بها القضايا المعروضة، مقترنة بتأييد «فاندنبرج» لسياسة دولية نشطة، أقنع أعضاء الكونجرس بمطالب «ترومان».

وخلال الأسابيع التالية، أخذت وزارة الخارجية والبحرية والحربية في وضع تفاصيل برنامج المساعدات، بينما عكف «فاندنبرج» وغيره من زعماء الكونجرس على إقناع الكونجرس بتأييد السياسة الجديدة. وفي ٧ مارس اجتمع «ترومان» بمجلس الوزراء، ليشرح لهم تطورات الموقف، ولكنه واجه بعض المعارضة غير المتوقعة، ورغم أن «فورستال» أراد إعلان حالة الاستعداد القصوى للصراع مع السوفييت. إلا أن الآخرين لم يقتنعوا بذلك؛ إذ اعترض وزير العمل على مساعدة بريطانيا، أو على حد قوله «استخراج أبى فروة الذى وضعه البريطانيون في النار»؛ وتساءل البعض عن مدى صلاحية السياسة التي تؤيد حكومة يونانية بمينية اتسمت بعدم الكفاءة والفساد. ومع ذلك، فإن أهم ما أثار قلق مجلس الوزراء، كان كيفية تقبل الشعب لهذا الانحراف الحاد عن السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية؛ خاصة وأن المؤشرات دلت على أنها ستكون مكلفة للغاية. لقد ذكر «ترومان» ذلك الموقف طريقة لإعلان المسألة للشعب الأمريكي».

فى تلك الأثناء، تولت وزارة الخارجية إعداد بيان ليلقيه «ترومان» أمام الكونجرس والشعب، إلا أن «ترومان» لم يكن راضياً عن المسودات التي عرضت عليه في البداية؛ لأنه أراد «الابتعاد عن الكلام المطاط المبهم في هذا الخطاب. كان هذا رد الولايات المتحدة على موجة التوسع التي قام بها الشيوعيون الطغاة، وكان لابد أن يكون واضحاً وخالياً من أى تردد، أو كلاما مزدوج المعاني». ولذلك طلب «ترومان» من «أتشيسون» أن يجعل الخطاب أكثر دقة وحزماً، وأكثر بساطة وتفصيلاً بحيث لا ينطبق على اليونان وتركيا فقط. لقد كان هدف «ترومان» شرح برنامج المساعدات لليونان، ليس باعتباره تأييداً للملكية، وإنما باعتباره جزءاً من برنامج لنشر الحرية في العالم أجمع.

لقد أطلع «جورج كينان» على إحدى مسودات الخطاب التي تمت مراجعتها. أخذ نجم «كينان» يتصاعد ونفوذه يتزايد في وزارة الخارجية بعد انتهاء الحرب، كما أسند إليه «مارشال» منصب رئيس هيئة تخطيط السياسة. ومن العوامل التي ساعدت على صعود «كينان» برقية من سبعة آلاف كلمة، أرسلها من موسكو، للتحذير من نوايا الاتحاد السوفيتي بعد انتهاء الحرب؛ واستقبل تحذيره استقبالاً حسنا، إذ قرأه «ترومان»، كما أمر «فورستال» بإعادة طبعه وباعتباره إحدى القراءات الضرورية لآلاف الضباط المسئولين. لقد قدم تحليل «كينان» تبريراً فكريا عقلانيا لسياسة الاحتواء، فاشتهر واشنطن بأنه «والد سياسة الاحتواء».

وبالرغم من كل ذلك، فقد انزعج «كينان» عند قراءته للخطاب الذى اعتزم «ترومان» القاءه أمام الكوبجرس؛ أولاً لأنه لم ير أى داع لإرسال مساعدات عسكرية إلى تركيا، نظراً لعدم وجود أى خطر عسكرى، وبالتالى إلى اليونان. كان كينان متحمساً لمساعدة حكومة اليونان على أن يكون ذلك في شكل مساعدات سياسية واقتصادية، فقد كانت وجهة نظره أن الخطر السوڤيتي \_ في أساسه \_ خطر سياسي. كما أنه كان منزعجاً من الطريقة التي استغل بها «ترومان» الفرصة لكي يعلن عن مبدأ غير محدد يشمل العالم أجمع، بينما لم تكن ثمة حاجة إلا لإصدار إعلان بسيط عن تقديم المساعدة لدولة واحدة. وفيما بعد عقب «كينان» على ذلك قائلاً: «إن «ترومان» كان يعد لاستخدام عبارات رئانة وجارفة بدرجة تفوق كل توقعاتي»، لقد أبدى كينان اعتراضه ولكن دون جدوى؛ إذ أبلغ بأنه قد فات آوان تغيير الخطاب.

إن النقطة التى لم يدركها «كينان»، هى تلك الحاجة إلى حشد الشعب لتأييد سياسة تختلف تماما عن السياسات الأمريكية السابقة. ولم يكن «كينان» رجلا سياسيا، فالواقع أنه نادراً ما تواجد لفترة طويلة فى الولايات المتحدة، بينما كان «ترومان» خبيراً بحق فى شئون السياسة الداخلية. لقد كان «كينان» مثله فى ذلك مثل «ترومان» و يرغب فى صد الشيوعيين، ولكن بطريقة عملية، وبأقل التكاليف وأقل التعهدات. ولكن «ترومان» أدرك استحالة إقناع حزب الجمهوريين (بعقليتهم الاقتصادية) وعامة الشعب الموالية لهم بدفع ضرائب من أجل تأييد ملك اليونان. لقد اضطر «ترومان» إلى وصف الموقف فى اليونان بعبارات عالمية الخير ضد الشركيحصل على تأييد الشعب لسياسة الاحتواء.

فى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم ١٢ مارس ١٩٤٧، اعتلى «ترومان» المنصة فى قاعة الكونجرس ليلقى خطابه ليلقى خطابه الذى كان الخطاب مبثاً على الهواء فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة. بدأ «ترومان» خطابه بطلب مساعدات فورية لليونان وتركيا، ثم عرج على شرح دوافعه: «إننى أؤمن أن سياسة الولايات المتحدة، يجب أن تساند الشعوب الحرة التى تقاوم محاولات الاستعباد، سواء من خلال الأقليات المسلحة أو عن طريق الضغوط الخارجية».

كان البيان شاملاً للغاية، لقد حدد «ترومان» في جملة واحدة سياسة أمريكا للأجيال القادمة، ألا وهي أن الولايات المتحدة ستقدم المساعدات السياسية والاقتصادية بل والعسكرية أيضا، حينما وحيثما تتعرض إحدى الحكومات المعادية للشيوعية للخطر أو التهديد، سواء من حركات التمرد الداخلية، أو الغزو الخارجي، أو حتى الضغوط الدبلوماسية (كما حدث في تركيا). كان مبدأ «ترومان» ينادى ـ تقرياً ـ بمنع أى ثورة؛ حيث ساد الاعتقاد بأن التعبيرين.. «شعوب حرة» و «معادية للشيوعية» مترادفان. وكل ما كان مطلوباً من الحكومة اليونانية أو أية دكتاتورية لضمان الحصول على مساعدة الولايات المتحدة ، الإدعاء بأن معارضيها شيوعيون.

كثيراً ما لوحظ أن الأمريكيين يتوقعون أن تكون حروبهم مثل الحملات الصليبية البطولية المهيبة التي تشمل العالم أجمع، أو أن تكون صراعاً بين الظلام والنور، يتوقف قدر العالم كله على نتيجته؛ وجاء مبدأ «ترومان» لكى يحقق ذلك المطلب. وفي أحد الاجتماعات التي دارت بين الرئيس وزعماء الكونجرس، حدَّر «فاندنبرج» «ترومان» من أنه لن يحصل على تأييد الشعب لسياسة الاحتواء، إلا إذا ألقى «الرعب في قلوب الشعب الأمريكي». وهذا ما فعله «ترومان».. لقد رسم صورة كئيبة «لنظم الحكم الاستبدادي» التي هددت بإطفاء شمعة الحرية في كل مكان، قائلاً! «لقد آن الأوان الذي يتعين فيه على كل أمة أن تختار بين الطرق البديلة للحياة».

لقد نجح «ترومان» في العزف على وترحساس لدى الغالبية العظمى من مواطنيه، وهكذا في يوم ١٦ مارس ١٩٤٧ تكرر ما حدث في ٧ ديسمبر ١٩٤١ ؛ إذ احتشد الشعب الأمريكي خلف زعيمه لتأييد قضية، سمت فوق المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، ألا وهي قضية الحرية ذاتها.

فى ١٥ مايو ١٩٤٧ وافق الكونجرس على تخصيص مبلغ قدره ٤٠٠ مليون دولار لليونان وتركيا، وكان ذلك المبلغ صغيرا طبقاً للمعايير اللاحقة، لكن رغم ذلك كانت الولايات المتحدة قد اتخذت خطوة هائلة؛ إذ لأول مرة فى تاريخها اختارت أن تتدخل فى شئون شعوب خارج المناطق الواقعة شمالها وجنوبها، فى وقت ساد فيه السلام، ولم يكن من المكن أن يكون ذلك التصرف الرمزى أكثر دلالة؛ لقد اصبحت الولايات المتحدة ملتزمة بالوفاء بوعدها، حتى وإن استغرق إقناع الكونجرس والشعب الأمريكى ـ بتوفير المبالغ الضخمة اللازمة لتمويل السياسة المجديدة ـ عدة سنوات، فلم يعد هناك مجال للتراجع بعد الموافقة على مضمون مبدأ «ترومان».

لقد تزامن مع إعلان مبدأ «ترومان»، فشل مجلس وزراء الخارجية في موسكو. وحقيقة الأمر أنه كان محكوماً عليه بالإخفاق قبل انعقاده؛ فلقد تخجرت المواقف الخاصة بألمانيا، ولم تكن لدى الولايات المتحدة أو روسيا أية نية للتوصل إلى معاهدة سلام مع ألمانيا وإعادة توحيدها، إلا وفقاً لشروط كل منهما الخاصة، والتي كانت

مرفوضة مسبقاً من الجانب الآخر؛ فلم يتبق ما يمكن عمله في موسكو غير نشر الأفكار والمعلومات على سبيل الدعاية.

كان الموقف حرجاً في أوروبا \_ في تلك الآونة \_ وعند عودة «مارشال» من موسكو، أدلى بتقرير جاء فيه أن «حالة المريض (أوروبا) آخذة في التدهور، وما زال الأطباء يتداولون». وفي ٢٨ أبريل، خاطب «مارشال» الأمة الأمريكية عبر الإذاعة قائلاً: «من المستحيل التوصل إلى اتفاقية في موسكو»؛ لأن الاقتراحات السوفيتية كانت «ترمى إلى إنشاء حكومة مركزية في ألمانيا، مهيئة للاستحواذ على السلطة المطلقة.» وعلى حد قول جنرال «كلاى» فيما بعد: «كانت النتيجة الرئيسية هي اقتناع وزراء الخارجية الثلاثة الممثلين للقوى الغربية بعناد وتصلب موقف السوفييت»، عما أدى بدوره إلى «تقاربهم في مواجهة المهام مستقبلا»، والذي كان معناه الإسراع بعملية توحيد القطاعات الغربية، وجذب ألمانيا الغربية الى الحلف الناشئ ضد بعملية توحيد القطاعات الغربية، وجذب ألمانيا الغربية الى الحلف الناشئ ضد

بينما كان «مارشال» في أوروبا، صُدم بخطورة الوضع في أوروبا الغربية، حيث سارت عملية الإنعاش الاقتصادى إثر دمار الحرب بخطى بطيئة، وظهر في الأفق أن ثمة انهياراً اقتصادياً وشيك الحدوث، كما أن العاصفة الهائلة التي تعرضت لها بريطانيا أدت إلى زيادة الإحساس بالخطر. لقد أدت مناقشات وكيل وزارة الخارجية مع السوفييت \_ نقلاً عن «كينان» \_ إلى «اضطراره إلى الاعتراف رغم أنفه \_ بأن فكرة حل مشاكل أوروبا عن طريق التعاون مع روسيا، لم تكن أكثر من قصة وهمية» إذ استنتج «مارشال» أن «ستالين» كان يتطلع الى الانهيار التام للاقتصاد الأوروبي.

لقد مهد مبدأ «ترومان» الطريق لبرنامج ضخم لإمداد أوروبا بالمساعدات الأمريكية؛ إذ أصدر «مارشال» تعليماته إلى «كينان» وهيئة التخطيط السياسى بتصميم ذلك البرنامج، فبدأت الاجتماعات المتواصلة. وكان أهم هدف هو إنعاش اقتصاد دول غرب أوروبا؛ وهو الهدف الذي كانت له أهمية ملحة لعدة أسباب

اقتصادیة وعسکریة. ولقد أوضح أتشیسون \_ فی هذا الصدد \_ أن الصادرات الأمریکیة بلغت ١٦ بلیون دولار فی العام، بینما لم تتعد وارداتها مبلغ ٨ ملایین دولار. و کانت معظم الصادرات تتجه إلی أوروبا، ولکی تتمکن أوروبا من سداد قیمة تلك الصادرات، کان لابد من حصولها علی الدولارات التی لم تکن لتتوفر إلا من خلال إنتاج سلع یمکن تصدیرها الی الولایات المتحدة. وبدون هذه الطاقة الإنتاجیة کانت سوق الصادرات الأمریکیة ستنضب. أما الأسباب العسکریة فهی إن تمتع أوروبا باقتصاد قویم، کان الوسیلة الوحیدة لتمکینها من إعالة القوات اللازمة لصد الجیش الأحم.

كانت ألمانيا هي الحل. لكي تدور عجلة الإنتاج في أوروبا مرة ثانية، كان لابد من تشغيل مناجم الفحم ومصانع الصلب الألمانية بأقصى طاقاتها الإنتاجية. لقد أكد «كينان» على تلك النقطة قائلاً: «إن الحقيقة الملحة التي لا يمكن بجاهلها اليوم، هي أن تحسين الظروف الاقتصادية وإحياء الطاقة الانتاجية في غرب ألمانيا يجب أن يصبح الهدف الأساسي لسياستنا... وأن يأتي في قمة الأولويات». ولم يكن من المعقول توقع تعاون السوڤييت في إحياء ألمانيا مع الحيلولة دون سيطرتهم على منطقة «الرور»؛ ولذلك لم تطرأ مثل تلك التوقعات على ذهن «كينان». إلا أن المشكلة التي ارتبطت ببرنامج الولايات المتحدة تركزت في ألمانيا؛ لأن تنفيذه كان يعني انقسام أوروبا بشكل قاطع، وبالتالي فإن مسئولية ذلك الانشقاق كانت ستلقى على عاتق الولايات المتحدة.

ولم يكن من الممكن لأوروبا أن تتقدم دون ألمانيا، كما أنه لم يكن من الممكن تطوير ألمانيا دون إثارة عداء روسيا، وبالتالى أصبح سؤال «ماذا نفعل إزاء السوڤييت» قضية ذات أهمية. لقد أصر «كينان» أن الولايات المتحدة يجب أن تتبع خطأ مباشرا في تناولها للموضوع، وذلك بدعوة روسيا للاشتراك في برنامج لإنعاش إوروبا: «لن نتولى بأنفسنا رسم خط تقسيم أوروبا». لقد كان «كينان» مدركاً للمخاطر المحيطة بالموضوع، فسأل نفسه: «ماذا يحدث لو أن روسيا أحبطت المفعول» بقبولها للدعوة،

ثم «قامت بمحاولة ربطها بموضوع اشتراك روسيا في إدارة منطقة «الرور» ؟». كانت إجابة كينان مباشرة: «في تلك الحالة أعتقد أنه يمكننا أن نرفض العملية كلها بمنتهى اللطف والحزم».

كان «كينان» يرى ضرورة وجود قيود صارمة، حتى وهو يقدم عرضاً للسوڤييت. لقد أصر على أنه سيتعين على روسيا أن تفتح سجلاتها الاقتصادية لكى يتفحصها الأمريكيون، كما أنه أراد أن يدمج اقتصاد أوروبا الشرقية فى اقتصاد أوروبا الغربية. وبالرغم من الجملة الشهيرة التى قالها «مارشال» مشيراً إلى أن تلك السياسة لم تكن موجهة ضد أى دولة، أو مذهب، أو عقيدة، وإنما ضد الجوع والفقر واليأس والاضطراب؛ إلا أن حقيقة الأمر هى أن «كينان» ووزارة الخارجية لم يريدا اشتراك السوڤييت، وبذلا كل ما فى وسعهما لتحقيق ذلك، فى نفس الوقت الذى تظاهرا فيه بتقديم عرض صادق وحقيقى.

قام «كينان» بتطبيق نفس الصيغة، وإن كان بأسلوب أكثر عمومية، على الدول التابعة للسوڤييت. وبقدر ما أتيحت لهم حرية قبول العرض الأمريكي، بإدماج اقتصادياتهم في اقتصاديات دول الغرب كان كينان مستعداً لتقديم المساعدات إليهم. ومع ذلك، فقد أصر «كينان» على تقديمها بحيث يختاروا «بين إقصاء أنفسهم بإبداء عدم الرغبة في قبول الشروط المعروضة، أو الموافقة على الإقلاع بصفة نهائية عن توجيه اقتصادياتهم نحو الشرق».

وكان أخر أهداف هيئة التخطيط السياسي التابعة «لكينان» تصحيح ما يبدو لنا أنه أهم الانطباعات الخاطئة، التي تولدت نتيجة مبدأ «ترومان»، ألا وهي الفكرة السائدة بأن السياسة الخارجية الأمريكية كانت رد فعل دفاعياً للضغوط الشيوعية، وأن مبدأ «ترومان» كان بمثابة شيكاً على بياض لا لتقديم المساعدات لأى منطقة في العالم، مهددة بخطر الشيوعية. ومع ذلك، كان «ترومان» أكثر صواباً عندما أوضح أن مبدأه وخطة «مارشال» عبارة عن: «شطرين لثمرة جوز واحدة». كانت القضية

بالنسبة لليونان وتركيا هيالمساعدات العسكرية بالنسبة لغرب أوروبا المساعدات الاقتصادية ولكن الهدف من كلتا الحالتين كان احتواء السوڤييت.

فى ٥ يونية ١٩٤٧ أعلن «مارشال» خطته فى خطاب له، فى جامعة هارفارد، واتفقت المقترحات العامة مع شخصية «مارشال» بمبادئه السامية، فقد أدرك طبيعة المشكلة التى اجتاحت القارة كلها، وأعاد إلى الأذهان التمزق الذى أصاب اقتصاد أوروبا نتيجة للحرب وحكم النازيين المدمر. لقد أصبحت أوروبا عاجزة عن توفير غذائها، فلجأت إلى استخدام أرصدتها الضئيلة فى الخارج لشراء الطعام، وإذا لم تتقدم الولايات المتحدة بالمساعدة «ستكون النتيجة تدهوراً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً هائلاً.» له آثار خطيرة على الاقتصاد الأمريكي، ويجب ألا تكون المساعدات المقدمة تدريجية، بل «بجب أن توفر العلاج بدلاً من أن تكون مجرد مسكنات»، ثم طلب من دول أوروبا أن تلم شملها وتجتمع لوضع خطة، ثم ترفعها إلى الولايات المتحدة.

كان رد فعل دول غرب أوروبا غاية في الحماس، حتى إن المخاوف المعتادة من ألمانيا خفت حدتها. ورغم أن «مارشال» أكد على أن «إعادة بناء أوروبا تتضمن إعادة بناء ألمانيا». فقد محمس الفرنسيون للموافقة، حيث أن خطة «مارشال» ربطت ألمانيا بدول أوروبا الغربية بصفة عامة كما أنها وفرت مبالغ ضخمة للجميع. وبدأ «جورج بيدو» وزير خارجية فرنسا في عقد الاجتماعات في باريس، متجاهلاً دعوة روسيا للاشتراك في الاجتماعات، إلا أن تعرضه لضغوط من الحزب الشيوعي الفرنسي ذي النفوذ القوى، غير من رأيه. وفي ٢٦ يونيه وصل «مولوتوف» إلى باريس، ضمن وفد من ٨٩ من الخبراء الاقتصاديين والسكرتارية، مما دل على أن روسيا كانت تنظر إلى العرض نظرة جدية حيث كان يتعين عليها ذلك فعلاً. وكما قال چنرال «والتر سميث» \_ سفير أمريكا في موسكو \_ «كانوا في مواجهة بديلين سيئين»؛ ففي ظل تخوفهم من تكوين كتلة غربية، أدركوا أن رفض الاشتراك في مؤتمر باريس سيترتب عليه الاندفاع نحو تكوين مثل هذه الكتلة. وفي الجانب الآخر، كان اشتراكهم يعني وقبول احتمال ممارسة دول الغرب الديمقراطية لقدر من التدخل الاقتصادي في الدول التابعة لروسيا».

لقد أمضى «مولوتوف» ثلاثة أيام فى المؤتمر، قضى معظمها فى محادثات تليفونية مع «ستالين» فى موسكو، وفى النهاية تقدم باقتراح أن تتولى كل دولة وضع برنامجها الخاص لإحياء اقتصادها، ولكن بريطانيا وفرنسا رفضتا هذا الاقتراح، وأصرتا على إتباع الانجاه الأمريكى لوضع برنامج يشمل أوروبا ككل، وقد أدى ذلك إلى مغادرة «مولوتوف» للمؤتمر فى منتهى الغضب، محذراً من أن إزدهار ألمانيا سيمكنها من السيطرة على غرب أوروبا، ومن أن خطة «مارشال» ستؤدى إلى انقسام «أوروبا إلى مجموعتين من الدول». وعاد إلى موسكو، حيث أعلنت روسيا بعد مرور أسبوع عن «خطة مولوتوف» للدول التابعة لها، مما اضطر بولندا وتشيكوسلوفاكيا \_ رغم رغبتهما فى الاشتراك فى مؤتمر باريس \_ إلى إبلاغ دول الغرب بعدم قدرتهما على الاشتراك فى خطة «مارشال» الذى «قد يفسر على أنه تصرف معاد للاتخاد السوڤيتى».

لم يتبق بعد ذلك أمام دول أوروبا الغربية سوى إعداد الخطة التفصيلية لعرضها على الكوبخرس الأمريكي للموافقة عليها. وفي نهاية أغسطس تقدمت دول أوروبا الغربية الست عشرة – التي اشتركت في مؤتمر باريس – بخطة تتطلب مبلغاً وقدره ٢٨ بليون دولار، على مدى أربعة سنوات. ووافقت إدارة «ترومان» على البرنامج بعد أن فحصته فحصاً دقيقا، ثم تولى «ترومان» عرضه على الكوبخرس في ١٩ ديسمبر، وذلك بعد أن خفض قيمة المبلغ المطلوب إلى ١٧ بليون دولار.

بالرغم من ذلك التخفيض واجهت الخطة موقفا عدائيا من الكونجرس. كان عام ١٩٤٨ عام انتخابات الرئاسة، ولذا عزف بعض الجمهوريين عن منح «ترومان» الفرصة لتحقيق انتصار دبلوماسي كبير، بينما رفض البعض الآخر تبديد الدولارات الأمريكية، فوصفوا الخطة بأنها خطة عملاقة للادارة الدولية و«مخطط اشتراكي وقح» وأنها تبديد واضح للأموال الأمريكية. ولكن «فاندنبرج» ناصر الخطة بمنتهي الحماس، وقام بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ، حيث وصف الخطة بأنها «مخاطرة محسوبة»؛ بهدف «المساعدة على درء شن حرب عالمية ثالثة قبل أن

تبدأ الله أعلن أن الخطة تغطى منطقة (تضم ٢٧ مليون مواطن من السلالات التى تكونت منها الولايات المتحدة فى البداية الله ويجب ألا ينهار هذا الجزء الشاسع من الكرة الأرضية المتسم بالود نحو أمريكا ، كما يجب ألا يصل الستار الحديدى إلى حافة المحيط الأطلنطى سواء عن طريق العدوان أو بسبب الخطاء القد ركز شهود الحكومة أمام لجان الكونجرس التى كانت تدرس الخطة على تأكيد (فاندنبرج) على سياسة الاحتواء كما أشاروا إلى أن أوروبا يمكنها – بعد استعادة شبابها ان تنتج بضائع استراتيجية ، يمكن أن تشتريها الولايات المتحدة وتخزنها ، كما يمكنها أن تخرير الأوروبيين من المشاكل الاقتصادية ليتمكنوا من مؤازرة الولايات المتحدة عسكرياً .

وحقيقة الأمر \_ كما أشار «والتر لافيبر» \_ أن الخطة قدمت كل شئ لكل الناس؛ فبالنسبة للذين تملكهم الخوف من هبوط الصادرات وما ينتج عنه من كساد داخل الولايات المتحدة بدأوا يتوقعون بجارة صادرات نشطة تتسم بالدوام؛ والذين اعتقدوا أن الاضطرابات الاقتصادية ستؤدى إلى انتشار الشيوعية، وجدوا الحل في اقتصاد أوروبي قوى ومتكامل. أما الذين رأوا أن الجيش الأحمر هو الخطر الحقيقي، فقد سال لعابهم أمام فكرة إحياء اقتصاد ألمانيا، ومن ثم إعادة بناء القوات الألمانية فقد سال لعابهم أمام وجد المهتمون بالنواحي الإنسانية أن الخطة قدمت تسهيلاً طويل الأجل لأوروبا التي مزقتها الحرب.

بالرغم من ذلك واجهت الخطة معارضة عنيفة، حيث انتقدها السيناتور «تافت» الذى أعلن أن أموال أمريكا يجب ألا تصب في مشروع إشتراكي أوروبي مثل مشروع هئية وادى تنيسي الأمريكي "T.V.A.". وشاركه عديد من زملائه الجمهوريين في الإحساس بالانزعاج الشديد من جراء الخطوات التي خطتها أوروبا نحو الاشتراكية، كما أن احتمال أن يلجأ الأوروبيون إلى استخدام الأموال التي ستوفرها لهم خطة «مارشال» لتأميم الصناعات الأساسية \_ بما في ذلك المصانع التي يمتلكها الأمريكيون \_ قد أثار مخاوفه. ورفض الكونجرس \_ الذي هيمن عليه الجمهوريون \_ أن يتزحزح عن موقفه فاستمرت اجتماعات اللجان، دون التوصل إلى أي نتيجة.

والمحصلة النهائية هي أن عام ١٩٤٧ كان مليئاً بالإحباطات بالنسبة للسياسة الخارجية الجديدة، ففي اليونان استمرت حرب العصابات رغم تزايد المساعدات العسكرية الأمريكية للحكومة؛ وفي الصين استمر الشيوعيون الصينيون في الزحف وتقهقر «شياغ»؛ كما احتفظت روسيا بقبضتها على أوروبا الشرقية بل أحكمتها في واقع الأمر، إذ أعلن «مولوتوف» فور مغادرته لمؤتمر باريس عن تأسيس مكتب المخابرات الشيوعية (كومينفورم) والذي كان بديلاً للمخابرات الشيوعية القديمة التي ألغيت خلال الحرب العالمية الثانية. وفي المجر قام السوڤييت بالتخلص من الزعماء السياسيين اليساريين المعادين للشيوعية، وتلاعبوا في انتخابات ٢٦ أغسطس ١٩٤٧، ودمروا كل الجبهات المعارضة المعادية للشيوعية. وفي الولايات المتحدة بخح الجمهوريون وعامة الشعب في إجبار «ترومان» على إلغاء بجنيد الشباب في القوات المسلحة في وقت السلام، فاستمر تسريح الجيش الأمريكي مما أدى إلى عجز الحكومة عن المضي في سياسة الاحتواء.

لم يستطع «ترومان» تنفيذ الاقتراح الذي نادى بتوحيد القوات المسلحة الأمريكية ، بغرض زيادة كفاءتها وتخفيض نفقاتها. وفي يوليه ١٩٤٧ ، أصدر الكونجرس أخيراً «قانون الأمن القومي» ، الذي اقتضى تشكيل وزارة دفاع بدلاً من القطاعات الثلاثة التي كان كل قطاع منها مستقلاً بذاته بوقفين الصفة الشرعية لهيئة الأركان المشتركة، وتأسيس مجلس الأمن القومي الأمريكي لإمداد الرئيس بالمشورة وإنشاء جهاز مركزي للمخابرات يتولى جمع المعلومات وتقييم أجهزة المخابرات حول العالم وإقامة علاقة متبادلة معها. وقام «ترومان» بتعيين «فورستال» أكثر المعادين للشيوعية داخل الحكومة في منصب أول وزير دفاع. ولكن القانون كان قاصراً عن يخقيق أهداف «ترومان» و «مارشال» و «إيزنهاور» رئيس أركان الجيش؛ إذ كان في مخيلتهم إنشاء قوة مسلحة واحدة، صغيرة لكنها تتميز بالكفاءة، ويمكنها التحرك بسرعة إلى مواقع القلاقل، كما يمكن تضخيمها بسرعة عن طريق التجنيد. بدلاً من ذلك حصلوا على جهاز فيدرالي مفكك، وقوات جوية مستقلة بذانها، بدلاً من ذلك حصلوا على جهاز فيدرالي مفكك، وقوات جوية مستقلة بذانها، ودون إقرار التجنيد.

كان مبدأ القوات الجوية هو معاقبة سوء التصرف عن طريق قذف المواقع الاستراتيجية بالقنابل، بما في ذلك القنبلة الذرية؛ مما أدى إلى شعبية القوات الجوية لدى والكونجرس، حيث بدا الانتقام الجماعي وسيلة رخيصة للدفاع القومي. ولقد أشار وتافت، وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الشيوخ إلى أنهم شبه مستعدين لإلغاء الجيش والبحرية وتركيز الاعتمادات المالية على القوات الجوية. إلا أن هذا المبدأ لم يكن متفقاً على الإطلاق مع سياسة الاحتواء؛ فقد كان جلياً أن القصف الجوى الجماعي بالقنابل لم يكن الحل المناسب للمشاكل التي ظهرت في اليونان أو المجر أو حتى الصين. كان ذلك المبدأ مع ماييدو مالحاً لحماية الولايات المتحدة من أى هجوم جماعي؛ مما دلّ على أن مؤيديه كانوا من أنصار العودة إلى سياسة العزلة، وأنهم لم يتقبلوا بصورة قاطعة مياسة الاحتواء، وما أفرزته من سياسة عسكرية نشطة في كافة انحاء العالم.

كان الحل البديل لعدم توفر قوات مسلحة أمريكية يمكنها مجابهة الشيوعيين، هو وجود قوات مسلحة أوروبية. ولكن ذلك الحل أيضاً فشل – حتى ذلك الحين – إذ لم يطرأ أى محسن يذكر في موقف الحكومة والجيش اليوناني. وفي أوروبا الغربية ساعدت خطة (مارشال) على رسم خط عبر القارة الأوروبية لكن عزوف الكونجرس عن تخصيص الاعتمادات جعل المنطقة أضعف من أن تدعم قوات مسلحة ذات حجم كبير. بينما أدى انسحاب (مولوتوف، من مؤتمر باريس إلى زوال آخر أمل واهن في إنقاذ أوروبا الشرقية من خلال السياسة الاقتصادية لخطة (مارشال). والواقع أن الموقف ازداد سوءاً بسبب خطة (مولوتوف، وتأسيس (الكومينفورم).

وهكذا، أصبحت خطة «مارشال» عماد سياسة الاحتواء، ولذلك حاول «ترومان» عناير ١٩٤٨ ـ أن يحصل على موافقة الكونخرس عليها فلجأ إلى تخفيض مبلغ الـ ١٧ بليون دولار التي طلبها الى ٦,٨ بليون دولار لتغطية الخمسة عشر شهراً الأولى من بدء عمل الخطة، ولكنه لم يحصل على استجابة فورية.

ثم وقع الانقلاب الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا.

بعد انتهاء الحرب، ظلت تشيكوسلوفاكيا محتلة بقوات سوڤيتية وأمريكية مشتركة حتى أول ديسمبر ١٩٤٥ عندما سحب الجانبان قواتهما، وإن احتفظ السوڤييت بعدد من الفرق العسكرية على حدود تشيكوسلوفاكيا. إضافة إلى ذلك، كانت تشيكوسلوفاكيا محصورة بين بولندا وألمانيا الشرقية شمالاً والمجر جنوباً مما أدى إلى انتشار النفوذ السوڤيتي.

فى مايو ١٩٤٦ أجرت تشيكوسلوفاكيا أول انتخابات بعد انتهاء الحرب، حيث فاز الشيوعيون بـ ١٩٤٨ من الأصوات، وأصبح «كليمنت جوتفالد» ـ الذى أمضى الحرب العالمية الثانية فى موسكو ـ رئيساً للوزراء. أما رئيس الجمهورية «إدوارد بينز»، ووزير الخارجية «يان مازاريك» فلم يكونا من الشيوعيين، وكان كلاهما مثار إعجاب شديد فى الغرب؛ فقد حاولا المحافظة على التوازن بين الشرق والغرب؛ إلا أن عملية استقطاب أوروبا ـ خاصة بعد مؤتمر باريس ـ جعلت بخاح سياستهما أمراً مشكوكا فيه. وجاءت النهاية فى فبراير ١٩٤٨ عندما رفض «جوتفالد» التعاون مع «بينز» فى تنفيذ خطة لإعادة تنظيم قوات البوليس؛ مما أدى الى سقوط الوزارة. وأصدر «جوتفالد» إنذاراً بتكوين حكومة جديدة تحت سلطته؛ وطارت ـ على أثره ـ بعثة سوڤيتية إلى براج للمطالبة باستسلام «بينز». وفى ٢٥ فبراير ١٩٤٨، استسلم «بينز» وتولى الشيوعيون السلطة، وبعد مرور أسبوعين اغتالوا «مازاريك».

لقد ترتب على انقلاب تشيكوسلوفاكيا أمران ضروريان لتبنى سياسة الاحتواء، أولهما عبر عنه «ترومان» قائلاً: «لقد كان انقلاب تشيكوسلوفاكيا صدمة للعالم المتحضر بأجمعه». كان الشعب الأمريكي يعتبر تشيكوسلوفاكيا دولة ديمقراطية نموذجية، وأخذ كل شخص \_ تقريباً \_ يتذكر ويناقش أيام هتلر وميونيخ. وبدا أن نفس المسرحية تتكرر مرة أخرى بعد مرور عشرة سنوات وبوجوه جديدة؛ وثانيهما: أن الانقلاب أوضح بطريقة درامية القيود التي محد من السياسة الأمريكية السائدة؛ حيث عجزت الولايات المتحدة عن القيام بأى دور للمساعدة في إنقاذ

تشيكوسلوفاكيا، بل الأكثر من ذلك، أن أمريكا لم تخاول أن تفعل أى شيء لمنع وقوع أحداث مماثلة في باقي أنحاء أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، بدأت الأحداث تتوالى بسرعة. في ٥ مارس ١٩٤٨، أرسل جنرال «كلاى» برقية من ألمانيا، بدأها قائلا: (رغم أننى شعرت وتمسكت بأن الحرب كانت مستبعدة لمدة عشر سنوات على الأقل، إلا أننى شعرت خلال الأسابيع القليلة الماضية ـ بتغيير خفى في موقف السوڤييت، مما أعطانى الإحساس بإمكان وقوع الحرب بطريقة مفاجئة) لقد اعتنق المسئولون السوڤييت في ألمانيا موقفا جديداً «يتسم بقليل من الازدراء، وبعض الغطرسة، وكثير من الثقة». في ١١ مارس، وصف «مارشال» الوقف بأنه «خطير جداً جداً» وبعد مرور ثلاثة أيام، صدق مجلس الشيوخ على خطة «مارشال» بأغلبية تسعة وستين صوتاً، ضد سبعة عشرة صوتاً.

لقد انتشر رعب حقيقى من احتمال نشوب الحرب، فى واشنطن، ولندن، وباريس. ففى أوروبا عقدت فرنسا وبريطانيا ودول «البنلوكس» (هولندا وبلچيكا ولوكسمبورج) سلسلة من الاجتماعات فى بروكسل، أسفرت عن توقيع معاهدة بروكسل فى ١٦ مارس ١٩٤٨ لضمان ترتيبات للدفاع المتبادل. وفى الولايات المتحدة، حذر «أفريل هاريمان» قائلاً: «توجد فى العالم الآن قوات عدوانية مصدرها الانحاد السوفيتى ولهذه القوات آثارها المدمرة على العالم، وعلى أسلوب حياتنا، مثلها فى ذلك مثل هنلر، وإن كنت أعتقد أن خطرها أكبر من خطر هنلر».

وفي ١٧ مارس لاحظ «ترومان» أن الأحداث الخطيرة في أوروبا تتحرك بسرعة فاثقة، مما اضطره إلى إلغاء أحد ارتباطاته في نيويورك، والتوجه ليتحدث الى الكونجرس؛ حيث أعلن إن الاتخاد السوڤيتي هو «الدولة الوحيدة» التي تقف في طريق كل الجهود التي تبذل لإقرار السلام، ثم قال: إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تواجه ذلك «الخطر المتزايد... الذي يهدد بقاء الحرية نفسها»، ورحب بمعاهدة بروكسل ووعد بتقديم المساعدات الأمريكية الى الدول الموقعة على المعاهدة ، «لمساعدتها على حماية أنفسها».

وطالب «ترومان» مجلس النواب بالتصويت فوراً لصالح خطة «مارشال»، ولكن هذا كان مجرد البداية، فقد طالب بالعودة إلى الخدمة العسكرية الانتقائية. إلا إن الكونجرس لم يكن متحمساً للاستجابة لنداء الحرب حتى بعد انقلاب تشيكوسلوفاكيا. وفي ٣١ مارس، حصل «ترومان» على موافقة الكونجرس على خطة «مارشال» بتخصيص اعتماد قدره ٤ بلايين دولار بدلاً من ٦,٨ بلايين دولار التي طلبها «ترومان» من قبل، ولكن الكونجرس رفض العودة إلى التجنيد الإجبارى.

أما الأمر الثانى الذى ترتب على انقلاب تشيكوسلوفاكيا فوراً، فكانت له عواقب ضخمة طويلة المدى. كان «ترومان» قد ألغى منظمة «أو. إس. إس» (مكتب العمليات الاستراتيجية) بانتهاء الحرب على أساس أنها منظمة شبيهة بالجستابو، ولا تتفق مع التقاليد والقيم الأمريكية. وفى ١٩٤٧ وافق «ترومان» على إنشاء وكالة المخابرات المركزية (سي. آي. إيه) التي نص عليها قانون الدفاع القومي، الذى صدر في نفس العام، ولكن بدون التصريح لوكالة المخابرات بتنفيذ عمليات سرية في الخارج؛ إذ اقتصر دورها على جمع وتخليل المعلومات. وبعد انقلاب تشيكوسلوفاكيا، بدأ «فورستال» في جمع أموال من أصدقائه من رجال الأعمال في «وول ستريت» لإنشاء منظمة سرية خاصة تتولى تنفيذ عمليات سرية في الخارج. وأصر «آلان دالاس» نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الجديدة على ضرورة أن عقتصر سلطة ممارسة تملك الأنشطة على الوكالة فقط. وفي يونية ١٩٤٨، خولت حكومة «ترومان» وكالة المخابرات المركزية القيام بممارسة عمليات مقنعة على نطاق واسع موجهة ضد الاعتاد السوفيتي والشيوعيين في أي مكان آخر، على أن تشمل واسع موجهة ضد الاعتصادية والسياسية، والأنشطة شبه العسكرية.

وكانت الانتخابات المزمع إجراؤها في إيطاليا أحد مصادر القلق في ذلك الوقت؛ حيث كان مركز الحزب الشيوعي قوياً، بالإضافة إلى قيام السوڤييت بإمدادهم بقدر كبير من الأموال اللازمة للحملة الانتخابية. ولذا ردَّت وكالة المخابرات المركزية على ذلك بتقديم عدة ملايين من الدولارات لأعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي

المعادين للشيوعية، والذين فازوا في الانتخابات في نهاية الأمر. وكان من الطبيعي جداً أن تبتهج وكالة المخابرات المركزية لهذه النتيجة، التي أثارت إعجاب الحكومة الأمريكية، فمما لا شك فيه أن النجاح في إبعاد إيطاليا عن أيدى الشيوعيين مقابل مبلغ ضئيل نسبياً من المال كان يعتبر صفقة رابحة جداً.

وانطلقت وكالة المخابرات الأمريكية، وأخذت في تنفيذ عملياتها على نحو أثار فزع «كينان»، و«ترومان»، وهما من كانا مسئولين \_ في المقام الأول \_ عن إسناد مهام سرية إليها. واعتقد «كينان» أن وكالة المخابرات قد تتدخل أحياناً في الانتخابات الأوروبية، ففي ١٩٧٥ اعترف أمام لجنة من الكونجرس: «لم تسر الأمور في الوكالة في الطريق الذي تصورته على الإطلاق». وفي ١٩٦٣، قال «ترومان»: «عندما أنشأت وكالة المخابرات الركزية لم يطرأ على ذهني إطلاقاً أنها سوف تنزلق في عمليات بجسس في وقت السلام». ومع ذلك كان نواح «ترومان» مخادعاً، لأنه كان يريد احتواء الشيوعيين \_ ومثل خلفائه من بعده \_ وجد «ترومان» أنه من المناسب إسناد الجوانب الكريهة في العمل السياسي إلى وكالة المخابرات المركزية، مع عدم توجيه أي أسئلة محرجة فيما بعد.

وفي نفس الوقت دلّ رد فعل الكونجرس \_ إزاء التجنيد الإجبارى \_ على أن رجال السياسة لا يريدون استخدام الشباب الأمريكي لاحتواء السوڤييت. وهكذا، ظل تنفيذ سياسة الاحتواء موضوعاً للمداولة. ومع ذلك فإن أحد وعود الحكومة الخاصة بخطة «مارشال» إنها كانت ستؤدى إلى تدعيم اقتصاد أوروبا حتى يتمكن الأوروبيون من تولى الدفاع عن أنفسهم. وبفضل المساعدات القيمة التي نجمت عن تحركات السوڤييت في تشيكوسلوفاكيا، حصلت الحكومة الأمريكية على الموافقة على سياسة الاحتواء. لقد أوضح مبدأ «ترومان» وخطة «مارشال» بعض تفاصيل سياسة الاحتواء في أوروبا، أما بقية المهمة فكان يمكن القيام بها بعد ذلك. كما أن الأحداث التي وقعت في برلين ساعدت على الإسراع بالعملية.

## اختبار سياسة الاحتواء

"إننا باقون"

(هاري تروماه)

فى يولية ١٩٤٧ ، عندما وصل نفوذ (چورچ كينان) داخل الحكومة الى الذروة، قام بنشر مقالة فى مجلة (العلاقات الخارجية) بعنوان (مصادر السلوك السوثيتي) بتوقيع (مستر إكس) فقط. ولكن سرعان ما عرف اسم المؤلف إذ أثارت المقالة الإعجاب بطريقة مثيرة، وسرعان ما أصبحت الوثيقة شبه الرسمية للسياسة الخارجية الأمريكية.

لقد ذهب (كينان) إلى أن الدوافع وراء تصرفات السوڤيبت كانت عقيدتين، هما: (١) العداء المتأصل بين الرأسمالية والاشتراكية. (٢) أن الكرملين معصوم من الخطأ. كان الاستيلاء على العالم هو غرضهم، ولكنهم لم يكونوا في عجلة من أمرهم، ولم يحددوا جدولا زمنيا بسبب النظرية السوڤيتية التي تفترض أن سقوط الرأسمالية في نهاية الأمر واقع لا مفر فيه، أما الكرملين «فسياسته مثل نهر دائب الحركة، لا يكف عن التحركأينما سنحت له الفرصة وفي إنجّاه هدف محدد. إهتمامه الرئيسي هو التأكد من أنه ملاً كل زاوية، وكل شق متاح له في حوض النفوذالعالمي).

كان «كينان» من المفكرين المثقفين، وقد زود مقالة مستر «إكس» بمؤهلاته رغم أنه تذمر فيما بعد من أنه لم يكن مؤهلاً بما فيه الكفاية، وان ذلك كان السبب في إساءة فهم مقالته. وأنه كان على ثقة من أن روسيا لا تمثل أى خطر عسكرى له وزنه، ومن أنها لا تسعى وراء الحرب، وكان التحدى في رأيه مخدياً سياسياً واقتصادياً، و بالتالى يجب مواجهته من خلال تلك الأسس، وعن طريق «سياسة للاحتواء طويلة المدى، وإن اتسمت بالحزم والحذر».

ومع ذلك، فإن العبارة التي تكرر الاستشهاد بها من مقالة مستر «إكس» والتي أصبحت محور السياسة الخارجية الأمريكية أعلنت أن ما كان ضروريا ومطلوبا هو «قوات مضادة، تتكيف بحذق وحذر مع سلسلة من المواقع الجغرافية والسياسية، التي تتغير بصفة مستمرة، لتجارى التغيرات والمناورات السياسية السوڤيتية». كان مضمون ذلك هو تتابع الأزمات، الواحدة تلو الأخرى حول العالم؛ حيث إن المؤامرة التي وضعها العقل السوڤيتي، استخدمت عملاءها لزيادة سرعة تدفق النفوذ الشيوعي في «كل شق وكل زاوية» كما كان مضمونها أن الخطر كان عسكرياً مما استدعى تحمل الولايات المتحدة لمسئولية مواجهته وردعه أينما ظهر. وكانت سياسة الاحتواء تعنى بقاء القوة العسكرية الأمريكية وقوة حلفائها؛ بالإضافة إلى الاستعداد لمجابهة روسيا أينما المجهت ضغوطها.

وقع أول اختبار في برلين، حيث أشارت القوى الغربية في يونيه ١٩٤٨ إلى اعتزامها المضى في تكوين حكومة لألمانيا الغربية، وفي نفس الوقت اقترحت الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان الأمريكيين، التحالف العسكرى مع قوى بروكسل، وحثوا على سرعة تأسيس قيادة عسكرية مركزية للمنظمة الجديدة، يكون قائدها الأعلى أمريكياً. في ذلك الوقت لم يوجد في أوروبا الغربية \_ كلها \_ أكثر من اثنتي عشرة فرقة، ذات مستوى معدات هزيل، وذات مستوى تدريب متواضع؛ بينما طلبت هيئة رؤساء الأركان المشتركة خمسة وثمانين فرقة، كان من المستحيل الحصول عليها دون إعادة تسليح دول غرب أوروبا على نطاق واسع. وهناك حقيقة لم يعبر

عنها بالكلام، رغم أن كل من اشترك في المناقشات استوعبها بدقة، وهي أن السبيل الوحيد للحصول على العدد المطلوب من الرجال المسلحين هو استخدام القوات الألمانية. إلا أنه لم يكن من الممكن طرق ذلك الموضوع فوراً، بسبب مخاوف بريطانيا ودول البنلوكس خاصة فرنسا فكانت الخطوة الأولى هي تكوين اتحاد غربي (بدون ألمانيا) مع الاستمرار في نفس الوقت في بذل الجهود لاستقلال ألمانيا الغربية.

حتى فى الولايات المتحدة لم يكن تقبل البرنامج أمراً سهلاً؛ إذ كانت هناك ثلاثة اعتراضات جوهرية هى: التكلفة، والتخلى عن مبدأ عدم التورط مع الحلفاء الذى تمسكت به أمريكا طوال تاريخها، والشك فى حكمة قرار إعادة تسليح الألمان. لذلك كان «ترومان» فى أمس الحاجة إلى مساعدة كل من حوله. وسانده «فاندنبرج» بأسلوب بارع؛ ففى أوائل يونية ١٩٤٨ عرض على مجلس الشيوخ مشروع قرار، دعا فيه الى «تطوير نظم دفاعية إقليمية، وأخرى جماعية بأسلوب تدريجي»، مع التعهد بتشجيع انضمام الولايات المتحدة إلى مثل هذه المنظمات، وبذلك أنكر «قاندنبرج» بالتحديد فكرة أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تساعد أوروبا فى بناء قوات ضخمة. وفى 11 يونيه انطلق قرار «فاندنبرج». بسرعة عبر مجلس الشيوخ، الذى أقره بأربعة وستين صوتاً ضد أربعة أصوات.

وهكذا أصبح السوفييت في بداية صيف ١٩٤٨ في مواجهة سلسلة من التطورات، التي هددت كيانهم من وجهة نظرهم؛ إذ إن خطة «مارشال» كانت قد بدأت في توثيق العلاقات بين دول غرب أوروبا بدرجة أكبر من ذي قبل، فقامت فرنسا وبريطانيا ودول البنلوكس بالتوقيع على ميثاق عسكرى، رحبت به الولايات المتحدة رسميا، وأشارت إلى اعتزامها الانضمام اليهم. وبدأ الأمريكيون يتحدثون عن دخول آخرين إلى المنظمة المزمع تكوينها، من بينهم كندا، والبرتغال، والدنمارك، وأيسلندا، والنرويج، وإيطاليا، حيث إنه لم يكن في استطاعة تلك الدول أن تساهم بفعالية، بل ربما لم يكن بإمكانها تقديم أية مساهمة على الإطلاق، في الدفاع البرى؛ لذا استنتج السوڤييت أن الولايات المتحدة سعت الى انضمام تلك الدول،

لاستخدام أرضها في بناء قواعد جوية وبحرية. كما أن تصميم الغرب على استقلال غرب ألمانيا، كان نذير شؤم آخر وبنفس القدر، إذ لم يكن له سوى مدلول واحد وهو: اعتزام الغرب له في المدى الطويل له انضمام ألمانيا الغربية الى التحالف العسكرى المعادى للسوڤييت المزمع تكوينه.

بالإضافة الى ذلك، كان مارشال «تيتو» قد استهل قضية استقلال يوغوسلافيا، مما ضاعف من الصعوبات التى كان يواجهها «ستالين»، خاصة وأن «ترومان» عرض على «تيتو» مساعدات اقتصادية أمريكية اليساهم فى انتشار الصدع فى الوحدة المتراصة للكتلة الشيوعية. وحاول «ستالين» أن يطيح «بتيتو»، ولكنه فشل؛ فقرر فى يأسه \_ طرد يوغوسلافيا من جهاز «الكومينفورم»، إلا أن نبذ المثل الذى ضربه «تيتو»، لم يكن بنفس السهولة.

لقد واجهت السياسة الخارجية السوفيتية فشلاً ذريعاً؛ إذ كانت مبنية على أساس وجود ألمانيا المحتلة المنقسمة، وضعف دول غرب أوروبا، والسيطرة المحكمة على أوروبا الشرقية. وكان من غير الواضح، أو على الأقل من المشكوك فيه، أن «ستالين» كانت لديه خطط توسعية، ولكن الأحداث التي وقعت هددت أمن الانخاد السوفيتي ذاته. كانت دول الغرب تقوم بتطويق الدولة المنتصرة في الحرب، بينما أخذت الدول المهزومة تلعب دوراً أساسياً في الائتلاف الجديد. وكان أسوأ ما في الأمر قطاع دول الغرب في برلين، الذي كان موقع تصنت وقاعدة عسكرية غربية مزروعة في قلب حزام الأمن السوفيتي.

واجه «ستالين» تلك التحديات، بإدعائه أنه لم يعد هناك أى داع للتمسك بأن تكون برلين عاصمة ألمانيا مستقبلاً، بعد تخلى الغرب عن فكرة إعادة توحيدها، وأن منطق القوى الغربية \_ الذى انضح من تصرفاتهم الخاصة \_ يفرض عليهم أن يتراجعوا إلى القطاعات الخاصة بهم. ثم فرضت روسيا حصاراً تاماً على كل وسائل النقل البرية والبحرية إلى برلين، فانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في فرض حصار مضاد على نقل البضائع، من شرق ألمانيا إلى غربها.

وظهر في الغرب انجاه يؤيد التنازل عن برلين، إذ بدا لكثيرين أنه من الحماقة المخاطرة بحرب عالمية ثالثة في سبيل النازيين السابقين؛ خاصة وأن حجة «ستالين» كانت قوية: حيث إن دول الغرب قد عزمت على إقامة دولة في غرب ألمانيا، إذن لم يعد من شأنها البقاء في شرق ألمانيا. ولكن «كلاى» و «ترومان» سرعان ما دحضا تلك الحجة، إذ قام «كلاى» بإخطار وزارة الحربية: «لقد فقدنا تشيكوسلوفاكيا، والنرويج في خطر، ثم ننسحب من برلين، إن سقوط برلين سيعقبه سقوط غرب ألمانيا» ثم تصبح كل أوروبا شيوعية. وبناء عليه شعر الشعب الأمريكي أنه لا يستطيع التنازل عن بوصة واحدة، أما «مارشال» فقد أعلن: «كان أمامنا بديلان: إما اتباع سياسة حازمة في برلين، أو تقبل عواقب الفشل في سياستنا في بقية أوروبا.» لقد قدم ذلك البيان وصفاً دقيقاً لمشاعر «ستالين» أيضا، وحسم «ترومان» الموقف بإعلان بسيط وبليغ وموجز: «إننا باقون، وهذه هي خاتمة الموضوع».

كان رأى «كلاى» أن يحاول اختراق الحصار الروسى؛ انطلاقاً من أنه من الافضل أن تكتشف الولايات المتحدة فوراً، مدى رغبة روسيا فى الحرب من عدمها. وفى ظل التباين الحادث فى القوات البرية فى أوروبا بنسبة: ١٠، ، تمكن «أومار برادلى» رئيس أركان الجيش من إقناع «ترومان» بضرورة البحث عن حل أفضل. وكان الحل هو النقل الجوى الذى بدأ مباشرة فى إرسال حملات على مدى الأربع والعشريات ساعة للتزويد برليان بالمؤن التى وصلت الى ١٣،٠٠٠ طن يوميا. وكان أداء الطائرات الأمريكية رائعاً فى مهمة تموين مدينة ضخمة من الجو فقط، وهى المهمة التى بجحوا فى إنجازها فقد جذب جسر برلين الجوى انتباه العالم أجمع.

ومع ذلك، استمر رعب الحرب؛ ففى ١٥ يولية، قرر مجلس الأمن القومى إرسال مجموعتين من طائرات «ب ٢٩ س» إلى بريطانيا. وكان معروفاً للعالم أن طائرات «ب ٢٩ س» هى قاذفات القنابل التى مخمل أسلحة ذرية. وقد عرض «فورستال» فى مذكراته أسباب ذلك القرار، وهى: (١) سوف يثبت للشعب

الأمريكي «مدى جدية الحكومة في تقدير تعاقب الأحداث الجارية»؛ (٢) سوف يزود القوات الجوية بالخبرات. ويؤدى إلى «اعتياد البريطانيين» على وجود القوات الجوية الأمريكية؛ (٣) «لقد سنحت لنا الآن فرصة إرسال هذه الطائرات، وبمجرد وصولها، ستكتسب بطريقة ما صفة العناصر الثابتة»، بينما إذا انتظرت الولايات المتحدة، فقد يغير البريطانيون رأيهم في «مدى حكمة وجود قاذفات قنابل أمريكية على أرضهم.»

وهكذا تأسس مبدأ وجود قواعد جوية أمريكية أمامية في أوروبا، وكان من الواضح أن الاهتمام بفاعليتها يستدعى تناثرها وزيادة عددها. وفي نفس الوقت، أصبح من المؤكد أن هناك حاجة إلى توثيق الصلات العسكرية مع دول غرب أوروبا. ثم تمت الموافقة على إعادة التجنيد وبدء بناء الجيش، ولكن «كينان» كان منزعجاً للغاية لأن تطبيق خطة «مارشال» الاقتصادية على الشرق كاد أن يذهب في طى النسيان، إزاء الطابع العسكرى المتزمت الذي اتخذته سياسة الاحتواء.

كانت منطقة الشرق الأوسط الجزء الوحيد في العالم الذي لجأت بشأنه الولايات المتحدة إلى التعاون مع الاتخاد السوفيتي، بدلاً من المواجهة. لقد جعلت القوى العظمي العرب يدفعون جزءا من ثمن معسكرات الموت الألمانية، وهي إحدى المشاكل التي خلقها هتلر في العالم الحديث؛ إذ نادت الصهيونية \_ وهي الحركة التي ولدت في روسيا \_ بعودة اليهود إلى وطنهم الأم في فلسطين \_ بعد أن هاموا على وجوههم لمدة ألفي سنة \_ لكي ينشئوا دولة خاصة بهم. ولم تصبح الصهيونية قوة فعالة بين يهود العالم، إلا رداً على القرار النازي بإبادتهم، أو ما كان يسميه هتلر «الحل النهائي» لمشكلة اليهود. ولم تكن لدى الغالبية العظمي من اليهود الأوروبيين \_ الذين نجوا من المحرقة \_ أية رغبة في العودة الى الدول التي عاشوا فيها من قبل، بل أرادوا الذهاب إلى فلسطين، حيث كون عدد كبير من اليهود مجتمعاً خاصاً بهم خلال الأربعين سنة الأولى من هذا القرن. وكانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني؛ وحيث إنها كانت حريصة على استرضاء العرب \_ بسبب مخزونهم البريطاني؛ وحيث إنها كانت حريصة على استرضاء العرب \_ بسبب مخزونهم البريطاني؛ وحيث إنها كانت حريصة على استرضاء العرب \_ بسبب مخزونهم

الضخم من البترول \_ فقد حاولت منع استمرار هجرة اليهود إلى فلسطين، بينما حاول اليهود دفع البريطانيين إلى الانسحاب عن طريق العمليات الارهابية، والتي من أشهرها تفجير جناح في فندق الملك داوود بالقدس (العملية التي خطط لها مناحم بيجين الذي أصبح \_ فيما بعد \_ رئيس وزراء إسرائيل). وعندما أحست بريطانيا بالانهاك، رفعت المشكلة إلى الأم المتحدة؛ حيث اتفق الاعتاد السوفيتي مع الولايات المتحدة على فرض حل على العرب. وكان ذلك الحل هو تقسيم فلسطين لإقامة دولة يهودية على ساحل البحر المتوسط، بحدود يتعذر الدفاع عنها. وفي ١٤ مايو دولة يهودية على ساحل البحر المتوسط، بحدود يتعذر الدفاع عنها. وفي ١٤ مايو البحديدة، وجاء اعتراف روسيا عقب الاعتراف الأمريكي بقليل. وقد انجهت اسرائيل النداك إلى روسيا، وليس إلى الولايات المتحدة، للحصول على احتياجاتها من الأسلحة للدفاع عن نفسها.

ثم غزا العرب فلسطين وتراجعت إسرائيل في الأسابيع الأولى القليلة، أمام القوة المشتركة للجيوش المصرية، والأردنية، واللبنانية، والسورية، والعراقية. ثم لجأت اسرائيل إلى الأيم المتحدة لطلب المساعدة؛ ومرة أخرى، انضم الانخاد السوڤيتى الى الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة مدتها أربعة أسابيع، حصلت إسرائيل خلالها على كميات من الأسلحة الثقيلة من تشيكوسلوفاكيا الشيوعية. وعندما بدأ إطلاق النار مرة ثانية، نجح الإسرائيليون في طرد أعدائهم من الميدان، ثم فرضت الولايات المتحدة من خلال الأيم المتحدة \_ قراراً بوقف إطلاق النار؛ ولكن لم يلتزم به أحد \_ بصفة عامة \_ واستمرت إسرائيل في الاستيلاء على أراضى العرب، بما في ذلك غرب عامة \_ واستمرت إسرائيل في الاستيلاء على أراضى العرب، بما في ذلك غرب محاصر، قدمت التماساً لإحلال السلام. وبناء عليه قام «د. رالف بنش» أحد المسئولين الأمريكيين بدور، أصبح مألوفاً فيما بعد، عندما تولى في يناير ٩٤٩ المسئولين الأمريكيين بدور، أصبح مألوفاً فيما بعد، عندما تولى في يناير ٩٤٩ المهمة فصل القوات. وبعد الانتهاء من المفاوضات المعقدة توصل «بنش» إلى اتفاقيات بعقد هدنة بين جميع الأطراف.

وهكذا ولدت إسرائيل، ويعود الفضل في ذلك - بشكل لا يمكن إنكاره - إلى المسائدة العسكرية من جانب روسيا، والمهارة الأمريكية في المفاوضات. وتعدت الحدود الإسرائيلية - بالفعل - تلك الحدود التي نص عليها قرار التقسيم الذي أصدرته الأم المتحدة، وضمت الآلاف من الفلسطينيين العرب التعساء. بالإضافة إلى ذلك كان هناك فلسطينيون آخرون من الذين فروا، أو الذين أجبرهم القتال على ترك وطنهم، وهكذا بدأت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وبدأ في ذلك الوقت نمط آخر للعلاقات الأمريكية مع إسرائيل؛ عندما لجأ الرئيس «ترومان» إلى ممارسة ضغوط قرية - إلى أبعد الحدود - على «داڤيد بن چوريون»، رئيس الوزراء، لتقديم تنازلات لحل قضية اللاجئين وقضية الحدود. ولكنه لم يتلق غير ردود سلبية ساخطة، مدعمة بتهديد مقنع مؤداه أن إصراره سيؤدي إلى انقلاب الجالية اليهودية الأمريكية عليه.

كان «ترومان» منتشياً بعد إعادة انتخابه (ولم تكن السياسة الخارجية ضمن المسائل التي تناولتها الأحزاب الرئيسية في حملة انتخابات سنة ١٩٤٨) فتعهد في خطابه الأول بعد انتخابه بهمساعدة الدول الأوروبية المستعدة للدفاع عن نفسها. وتولى «دين أتشيسون» وزير الخارجية مهمة التوصل إلى معاهدة مع الأوروبيين، وفي ٤ أبريل ١٩٤٩ تم توقيع معاهدة شمال الأطلنطي في واشنطن؛ حيث قامت بريطانيا وفرنسا، وبلچيكا، وهولندا، وإيطاليا، والبرتغال، والدنمارك، وأيسلندا، والنرويج، وكندا، والولايات المتحدة بالتعهد بتبادل المساعدة في حالة الاعتداء على أي من الدول الموقعة على المعاهدة.

أصبحت معاهدة الناتو (حلف شمال الأطلنطي NATO) علامة على بداية عصر جديد. وفي القرن التاسع عشر قامت الولايات المتحدة بتحطيم قيود اقتصاد المستعمرات \_ الذي كان قائماً على استخراج المعادن \_ وأصبحت قوة صناعية عظمى؛ ويرجع الفضل في ذلك \_ إلى حد كبير \_ إلى القروض الأوروبية الخاصة. وفي الخمسة وأربعين عاماً الأولى من القرن العشرين، حققت الولايات المتحدة

مركزاً تساوى بالتدريج مع مركز أوروبا، ثم جاءت خطة «مارشال» وفي أعقابها معاهدة حلف شمال الأطلنطي "NATO" لتكونا بداية جدية لعصر سيطرت فيه الولايات المتحدة على أوروبا، عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

وفى ربيع ١٩٤٩، أحرز ترومان نجاحاً تلو الآخر؛ فقد أعقب إنشاء إسرائيل وحلف شمال الأطلنطى انتصاراً آخر فى برلين؛ إذ قامت روسيا فى ١٢ مايو برفع الحصار عن برلين، حيث قررت ـ كما كان كلاى قد تكهن مسبقاً ـ أن الحصار المضاد يسبب لها أضراراً تفوق الاضرار التى تلحق بالغرب. كما أن روسيا أدركت أنه لم يعد هناك أى أمل فى وقف الانجاه إلى إنشاء حكومة ألمانيا الغربية (ظهرت جمهورية ألمانيا الانجادية وعاصمتها بون إلى الوجود يوم ٢٣ مايو ١٩٤٩).

لقد استمتع الرئيس بربيع ذلك العام، ولكن المتاعب كانت في الطريق؛ إذ أدى الانتهاء من رعب الحرب، بالإضافة إلى القلق إزاء ما قد يتكلفه حلف شمال الأطلنطي من مبالغ طائلة إلى البدء في وضع نهاية «لاتفاق الحزبين» الديموقراطي والجمهوري في مجال السياسة الخارجية. فبدأت القضايا القديمة \_ التي تم دفنها منذ الخطاب المثير الذي ألقاه «ترومان» عن اليونان \_ تعود لتطفو على السطح من جديد: هل يتعين على الولايات المتحدة أن تكون رجل شرطة للعالم؟ وما هي تكلفة القيام بذلك الدور؟ وما هي طبيعة ومدى الخطر السوڤيتي، وكيفية مواجهته؟ لقد بدأ الزعماء الجمهوريون \_ بقيادة السناتور «تافت» \_ يفكرون بعمق ويتساءلون عن الحكمة وراء استفزاز السوڤييت، الذين يبعدون عن الشواطئ الأمريكية بآلاف عن الحيال. وفي اجتماعات لجان الكونجرس التي انعقدت لمناقشة التصديق على معاهدة حلف شمال الأطلنطي بدأ رجال الكونجرس في توجيه أسئلة محرجة عن الغرض من هذا الحلف.

لقد أراد السناتور «هنرى كابوت لودج» معرفة ما إذا كان حلف شمال الأطلنطى بداية سلسلة من المنظمات الأقليمية التي تهدف الى تطويق السوڤييت، فطمأنه «أتشيسون»، وزير الخارجية، مؤكدا أنه لا يوجد في الإدارة من يفكر في أن يلى إقامة حلف شمال الأطلنطى إنشاء حلف آخر في البحر المتوسط، ثم حلف ثالث في

المحيط الهادى... وهكذاً. وتساءل شيوخ آخرون عن السبب في عدم اعتماد الولايات المتحدة على الأم المتحدة. لقد كان أحد أسباب ذلك استخدام روسيا لحق الفيتو، أما السبب الآخر فارتبط بمطالبة الأوروبيين بنوع من الضمانات الخاصة؛ لقد شرح «أتشيسون» ذلك قائلاً: «إن اتخاد أوروبا يستلزم ارتباط وتأييد الولايات المتحدة المستمر لها وبدون ذلك سوف تتمزق أوروبا الحرة.»

ولقد كان لتلك الحجج تأثيرها، لكن الأسئلة الجادة استمرت: ألم يكن من المستطاع أن تحقق خطة «مارشال» نفس النتائج؟ لماذا يستمر تقسيم أوروبا وبالتالى، نفقد الأمل في إعادة العلاقات مع أوروبا الشرقية إلى الأبد؟ وماذا كان جوهر الضمانات العسكرية التي كانت الولايات المتحدة تقدمها أو تدعمها؟

لقد كان السؤال الأخير حرجاً، فلقد حققت القنبلة الذرية بالفعل القوة الكافية للغرب، ولم يقدم حلف شمال الأطلنطى \_ بوضعه آنذاك \_ أية إضافة إلى تلك القوة، إذ استمر تعداد القوات البرية كما هو، مع تفوق روسيا بنسبة: ١٠ إلى ١٠ هل يعتزم وزير الخارجية إرسال أعداد ضخمة من القوات الأمريكية إلى أوروبا؟ أجاب أتشيسون قائلا: «إن إجابة هذا السؤال هي «لا» واضحة وقاطعة»، هل اعتزم أن يعود الألمان الى ارتداء الزى العسكرى؟ فأجاب أتشيسون: «إننا في غاية الوضوح بخصوص، إن نزع سلاح ألمانيا، وتجريدها عسكريا يجب أن يكون كاملاً وقاطعاً.»

لقد أدى ذلك الى زيادة الغموض بدلاً من توضيحه: ما الذى سيفعله حلف شمال الأطلنطى؟ كان وصف المشكلة سهلاً على حد تعبير «هنرى كوى» رئيس وزراء فرنسا فى بيانه الذى كثر الاستشهاد به: «نحن نعلم أن الولايات المتحدة ستهرع الى مساعدتنا بمجرد احتلال أوروبا الغربية، وأننا فى النهاية سنتحرر مرة ثانية، ولكن العملية ستكون مروعة، وربما تجدون فى المرة القادمة انكم مخررون جثة». لكن الحل لم يكن بهذه السهولة، فطالما أن الهجوم لم يكن مُسصلتا فوق الرؤوس لم يكن مُسصلة إعادة التسليح، لم يكن لدى أوروبا أو الولايات المتحدة أدنى استعداد لتولى عملية إعادة التسليح،

بالمستوى المطلوب لمضارعة الجيش الأحمر. ولم يكن الأوروبيون على استعداد لتعريض انتعاشهم الاقتصادي للخطر من أجل بناء جيوش دائمة جديدة.

كان كل جانب كمن يحاول حمل المياه على كتفيه. من أجل إقناع شعوبهم بضرورة قبول مخالف استفزازى، بذلت حكومات أوروبا جهوداً فائقة فكان عليها أن تصر على أن التحالف سيحميهم من الغزو، ولكن كان على الحكومات \_ أيضاً \_ أن تصر فى نفس الوقت على أن الأمر لن يتطلب تضحيات لا يمكن مخملها. وكما أوضح وروبرت أوسجود، قائلاً: ولم يكن من الممكن الوفاء بهذين الشرطين الاباشتراك ألمانيا الغربية فى التحالف لكن لأسباب سياسية، رفض الأوروبيون هذا الحل مثلما وفضوا عملية اعادة تسليح شاملة.)

كما أن إعادة تسليح ألمانيا كانت سياسة مرفوضة في الولايات المتحدة أيضاً، فإستمرت إدارة (ترومان) في الإصرار على أنها لا تعتزم تشجيع إعادة بناء الجيش الألماني، وعلى طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأن قيام حلف الأطلنطي لن يؤدى إلى تسابق على التسلح، أو إلى تولى الولايات المتحدة مهمة تزويد أوروبا بالمعدات العسكرية. ورغم استمرار السناتور (تافت) في معارضته للمعاهدة، تم إقناعه بالتصويت لصالحها بعد أن رفض مجلس الشيوخ، على وجه الخصوص، الاعتراف بأى التزام نحو بناء القوات المسلحة للدول الحليفة الإحدى عشرة، أو إمدادها بمساعدات اقتصادية مستمرة خلال فترة العشرين عاماً التي تسرى فيها هذه المعاهدة. وعندئذ قام مجلس الشيوخ بالتصديق على معاهدة حلف شمال الأطلنطي بأغلبية أربعة وثمانين صوتاً ضد اثني عشر صوتاً.

فى ٢٣ يوليه ١٩٤٩، وقع «ترومان» على معاهدة حلف شمال الأطلنطى التى كانت علامة قوية مؤكدة على «اتفاق الحزبين» وعلى سياسة الاحتواء فى أوروبا، وبهذا اكتملت إحدى مراحل الثورة فى السياسة الخارجية الأمريكية. لقد اشتركت الولايات المتحدة فى حلف متشابك المصالح، ومنذ ذلك الحين فصاعداً، قد يتأثر الأمن الأمريكي بطريقة مباشرة \_ وإلى حد كبير \_ بأية تغيرات فى ميزان القوى عبر

البحار، الذى لم يكن باستطاعة الولايات المتحدة أن تسيطر عليه بطريقة فعالة. وكان معنى ذلك أن الولايات المتحدة كانت تضمن استمرار نظم وحكومات اشتراكية أجنبية طوال العشرين عاماً التالية، كما أنها ألزمت الولايات المتحدة بالتعاون العسكرى الوثيق \_ فى زمن السلم \_ مع القوات المسلحة فى الدول الأجنبية، فكان ذلك علامة مؤكدة على مدى انفصال الولايات المتحدة عن ماضيها، وعلى عزمها على وقف انتشار الشيوعية.

إن وجود إيطاليا (ثم اليونان وتركيا فيما بعد) كأعضاء في الحلف أشار الى خطأ في تسمية الحلف «شمال الأطلنطي»، كما أن وجود البرتغال أضعف من التأكيد على أنه كان حلفاً للدفاع عن الديمقراطية؛ والأضعف من ذلك هو الإدعاء بأن الحلف كان يمثل معاهدة بين أنداد؛ إذ لم يكن لدى الولايات المتحدة النية مطلقاً في إشراك أعضاء الحلف في سيطرتها على أسلحتها الذرية، في الوقت الذي كانت فيه القنبلة الذرية السلاح الوحيد الذي أعطى ثقلاً للطموحات العسكرية للحلف. بالإضافة إلى ذلك، كانت المعاهدة بمثابة تمهيد للطريق أمام إعادة تسليح الألمان، على الرغم من إنكار «أتشيسون» بما يفيد عكس ذلك؛ كما أنها أكدت على الجاه سياسة «ترومان» الخارجية نحو أوروبا، وهو اتجاه اضطر أن يدفع ثمنه بعدها بفترة وجيزة.

ومع ذلك، فقد حان أولاً دور الكونجرس للسداد، ففي نفس اليوم الذي وقع فيه الرئيس على معاهدة حلف شمال الأطلنطي قام بمطالبة الكونجرس بالسداد \_ غير مبال بكل العهود التي أكدت أن المعاهدة لن تستهل سباق تسلح، ولن تكلف الولايات المتحدة أي شيء \_ وأرسل إلى الكونجرس مشروع قرار لمساعدات الدفاع المتبادل، طلب فيه مبلغاً وقدره ١,٥ بليون دولار للمساعدات العسكرية لأوروبا. لقد وصف الرئيس هدفه، في كلمات متواضعة: «سوف تقتصر المساعدات العسكرية التي نقدمها لهذه الدول على ما هو ضروري لمساعدتهم على إنشاء قوات دفاعية متنقلة»؛ وبعبارة أحرى تجهيز الفرق الأوروبية الاثنتي عشرة والعمل على تقويتها.

وظهرت معارضة فورية لهذا المشروع، على أساس أن مثل ذلك البرنامج المحدود لن يوفر وضمانات ملموسة الشعوب أوروبا الغربية لحمايتها من الجيش الأحمر. وكان من الواضح أن برنامج ١٩٤٩ للمساعدات العسكرية لم يكن سوى مقدم صغير فى استثمار ضخم وطويل الأجل ولذلك رفض السناتور (تافت) وغيره من المتشككين ذلك البرنامج بدعوى أن المساعدات العسكرية ستكون من الضخامة، بحيث تؤدى إلى استفزاز روسيا والتعجيل بسباق التسلح، مع قصورها عن رد (الجيش الأحمر). لقد اتهم (تافت) إدارة (ترومان) بأنها كانت تدفع الولايات المتحدة إلى الالتزام باستراتيجية، لا طائل منها وعتيقة ومفلسة، للدفاع عن أوروبا عن طريق عمليات حربية برية واسعة النطاق؛ وكان يرى أن الأفضل من ذلك بكثير، هو أن تتولى الولايات المتحدة ... منفردة ... الدفاع عن أوروبا، عن طريق تعزيز القوات الجوية الأمريكية والتقدم في إنتاج القنابل الذرية.

وهكذا أمسك «تافت» ببيت القصيد؛ لأن حقيقة الأمر هي أن حلف الأطلنطي كان معناه أن الولايات المتحدة قد وعدت باستخدام القنبلة لردع هجوم السوڤييت؛ وكان البديل الوحيد لذلك، هو بناء قوات برية في الغرب تضاهي الجيش الأحمر؛ وهي مهمة كان من المستحيل إنجازها لأسباب سياسية.

إن تعهد الولايات المتحدة باستخدام القنبلة لردع عدوان روسيا، لم يكن له مغزى الا في حالة وجود قواعد أمريكية في أوروبا، تستخدم لإلقاء القنابل؛ وإلا إذا احتفظت الولايات المتحدة باحتكارها للأسلحة النووية. كانت هناك حاجة ماسة لوجود قواعد لقاذفات القنابل الأمريكية، وكان ذلك أول وأهم انجاز حققه حلف شمال الأطلنطي؛ ومع ذلك، فقد كان يمكن تحقيق ذلك الهدف من خلال اتفاقيات ثنائية؛ إذ لم يتطلب الأمر معاهدة بين عدة دول، كما لم يستلزم إرسال مساعدات عسكرية لدول الحلف؛ ولذا استمرت معارضة برنامج «ترومان» للمساعدات العسكرية.

ثم أعلن الرئيس في ٢٢ سبتمبر ١٩٤٩ أن السوڤييت قد فجروا قنبلة ذرية. لقد سجل وفاندنبرج فلك الحدث، قائلاً بمنتهى الألم: ونحن الآن في عالم مختلف لقد كان حقاً عالماً مختلفاً، وصار من المتعذر مقاومة الرغبة في القيام بأى شئ وبعد مرور ستة أيام أرسل الكونجرس مخصصات حلف شمال الأطلنطي إلى الرئيس للموافقة عليها، ثم أمر وترومان بالإسراع في صنع القنبلة الهيدروچينية، ومع ذلك لم يكن من الممكن تغيير حقيقة أن الوعد الأمريكي باستخدام القنبلة للدفاع عن أوروبا، قد تبدد تقريباً قبل عرضه، فإذا كان باستطاعة روسيا أن تصنع القنبلة فمن المؤكد أنها تستطيع التوصل إلى وسائل لإلقائها \_ أولاً \_ على الأهداف في غرب أوروبا؛ ثم في الولايات المتحدة ذاتها. لقد أصبحت لدى السوڤييت ورقتان رابحتان هما: القنبلة والجيش الأحمر، في مقابل ورقة واحدة لدى الغرب.

وهكذا أصبح الطريق الواضح لمقاومة خطر الجيش الأحمر، هو إعادة تسليح ألمانيا وأوروبا الغربية. وكان باستطاعة الولايات المتحدة أن تتولى التكلفة، باستخدام صورة معدلة لوسيلة الإعارة والإيجار. ولكن الأوروبيين، وبصفة خاصة فرنسا، تشككوا في ذلك. كانت أوروبا لا ترى جدوى لقبول الأسلحة الأمريكية، إذا كان ذلك يعنى قبول الأوامر الأمريكية أيضا، وهي المشكلة الجوهرية التي واجهت حلف الأطلنطي، في ذلك الوقت وفيما بعد أيضاً. إن الاستراتيجية التي تستخدم معدات أمريكية وأرواحاً أوروبية، لمقاومة الجيش الأحمر، لم تجد استحساناً لدى الأوروبيين، خاصة وأن الولايات المتحدة \_ فقط \_ هي التي كان يمكنها تقرير زمان ومكان استخدام القوات، كما كان بإمكان أمريكا \_ وحدها فقط \_ جذب الزناد النووى، بينما كان ميدان المعركة التي ستخوضها روسيا والولايات المتحدة في أوروبا.

وإذا رفض الأوروبيون إعادة التسلح؛ لكان على الأمريكيين تولى ذلك. وكانت المشكلة هنا، كما عبر عنها «صامويل هنتينجتون»، : «أيمكن للدولة الديمقراطية أن تتسلح من أجل الردع، أو تتسلح فقط من أجل القيام برد فعل؟». كان عام الانتخابات على الأبواب، وكان الكونجرس في سبيل تغيير مشروع القرار الذي قدمه

«ترومان» لاعادة النظر في الضرائب إلى قرار بتخفيض الضرائب. وكان الخطر السوڤيتي نظرياً إلى حد كبير إذ إن الجيش الأحمر، لم يتعد الموقع الذي احتله في مايو ١٩٤٥، ولا حتى في تشيكوسلوفاكيا ذاتها. فضلاً عن ذلك: إلى جانب ما كان الشعب الأمريكي يدفعه بالفعل، ما هو حجم الدعم الذي يمكن تقديمه لسياسة ردع مصممة لمواجهة خطر لايمكن الإحساس بأنه يعرض الأمن الأمريكي للخطر إلا بصعوبة بالغة؟. كان ذلك يستلزم بلايين الدولارات؛ وحتى إذا وافق دافعو الضرائب على سداد التكلفة؛ فهل يمكن للاقتصاد أن يتحملها؟. كانت تلك الضرائب على سداد التكلفة؛ فهل يمكن للاقتصاد أن يتحملها؟. كانت تلك للولايات المتحدة أن تتحمل ألا تتسلح؟ ألن يعنى التقاعس عن ذلك، التنازل بطريقة أتوماتيكية \_ عن غرب أوروبا للشيوعيين؟ لقد اعتقد الكثيرون في الحكومة الأمريكية أن هذه هي النتيجة التي ستترتب على ذلك.

وفي آسيا تأزمت المشكلة إلى حد كبير، إذ أوشكت قوات «ماو» على طرد «شياغ» من الأراضى الصينية. كانت المسائدة الأمريكية لشيانج محدودة، ومتوقفة تقريبا نظراً لا بخاه إدارة «ترومان» في المقام الأول إلى أوروبا، وإن كان السبب الرئيسي هو الميزانية التي كان الكونجرس يجبر الحكومة على الالتزام بحدودها. وكان احتمال إنقاذ «شيانج» – أو بعبارة أخرى تفادى أحد الأحداث التاريخية في ذلك القرن – عن طريق تقديم مساعدة تصل إلى ملايين أو حتى بلايين الدولارات من أحد الآمال الواهمة التي كانت شائعة بين بعض أعضاء الحزب الجمهوري الذين طالبوا بإعطاء الأولوية لآسيا؛ إلا أن هذا كان هراء جليا. ومع ذلك، فإن المهم هو أن ملايين الأمريكيين كانوا على ثقة من أنه كان يمكن إنقاذ «شيانج» بمزيد من المساعدات: لقد وقعت أمة عظيمة في أيدي الشيوعيين بسبب تقتير الكونجرس.

لقد أوضح هذا الاعجاه الشائع، أحد الافتراضات التي قامت عليها السياسة الخارجية الأمريكيين ـ ضمنياً ـ الخارجية الأمريكيين ـ ضمنياً ـ أنه يمكن للولايات المتحدة أن تسيطر على الأحداث في أى مكان من خلال تبنى سياسة جيدة، وتوفر قدر كاف من العزيمة. أما إذا لم مجر الأمور في أعنتها؛ مثل

وقوع بولندا أو الصين في يد الأعداء؛ كان التفسير الوحيد لذلك هو ارتكاب أخطاء، وليس وجود مناطق في العالم لا يمكن أن يؤثر فيها كثيراً ما تفعله أو تريده الولايات المتحدة. إن إفتراض إمكانية السيطرة على أى موقف وتطويعه، في نهاية الأمر، وفقاً لرغبات الولايات المتحدة ـ وهو ما أطلق عليه السيناتور «ويليام فولبرايت» فيما بعد «عجرفة القوة» ـ ذلك الافتراض صبغ، تقريباً، كل قرارات السياسة الخارجية في أوائل الحرب الباردة؛ كما أنه مهد الطريق للاتهام الذي وجهه الجناح اليميني إلى ادارة «ترومان»، ومؤداه أن الخونة الذين اندسوا فيها قضوا عليها؛ لأنه لم يكن من المستطاع تقبل أي تبرير آخر لفشل الولايات المتحدة.

كانت جذور ذلك الافتراض عميقة ومعقدة، وكان إحداها: اعتقاد الأمريكيين أن الولايات المتحدة كانت مختلفة عن، وأفضل من، الدول الأخرى. ولقد ساعد مجاح الولايات المتحدة في (١٩٤٧ – ١٩١٨)، وفي (١٩٤١ – ١٩٤٥) على الغرور بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تأمر العالم. كما ساعد على ذلك، الإحساس المرعب بالقوة الذي انبثق مع احتكار القنبلة الذرية، والإنتاج الأمريكي والموقف العسكري الأمريكي في نهاية الحرب العالمية الثانية. كما كانت هناك دلالات عنصرية وراء الفكرة؛ فعلى الرغم من أن معظم الأمريكيين كانوا على درجة من الثقافة والفكر تمنعهم من الكلام عن «عبء الرجل الأبيض» و«الأخوة الصغار ذوي البشرة السمراء» إلا أنهم كانوا لا يزالون مؤمنين بتفوق الجنس الأبيض.

وفى ظل كل ذلك النفوذ الذى استحوذت عليه الولايات المتحدة رهن إشارتها، وفى ظل العزيمة الأمريكية، وتلهف الشعوب فى كل مكان على أن مخذو حذوها، كيف يمكن تفسير وقوع أوروبا الشرقية والصين فى أيدى الشيوعيين؟ لقد توصل «جوزيف ماكارثى» أحد أعضاء مجلس الشيوخ من ولاية «ويسكونسن» إلى إجابة ذلك السؤال؛ ففى ٩ فبراير ١٩٥٠، ألقى خطاباً فى «ويلينج ـ غرب فرچينيا»، أعلن فيه «توجد ٥٧ حالة تحت يدى لأفراد [فى وزارة الخارجية الأمريكية] يبدو أنهم كانوا إما أعضاء يحملون بطاقات فى الحزب الشيوعى الأمريكي أو موالين له بلا

ريب، وعلى الرغم من ذلك كان لهم دور في تشكيل سياستنا الخارجية، وبعد مرور عدة أيام.. ارتفع الرقم إلى ٢٠٥ شيوعين في وزارة الخارجية، وفي وقت آخركان العدد ٨١ شيوعيا. على أية حال كان للاتهام أساس من الصحة: لقد خدعت الولايات المتحدة.

لقد أعلن «ماكارثى» اتهاماته بعد ثمانية أسابيع من فرار «شيانج» إلى «فورموزا»، وقبل خمسة أيام من توقيع الاعجاد السوفيتي والصين الشيوعية على معاهدة لتبادل المساعدات لمدة ثلاثين عاما؛ وقبل ثلاثة أسابيع من ثبوت التهمة على «كلاوس فوخس» بتسريب الأسرار الذرية إلى عملاء الاتجاد السوفيتي. وربما كانت هذه القضية أهم أسباب الشعبية الهائلة التي نالها «ماكارثي»، والجبهات التي كان يمثلها، حيث بدا أن ذلك كان التفسير الوحيد لكيفية توصل روسيا المتخلفة لمضاهاة إنجازات الولايات المتحدة في تطوير الذرة بمثل هذه السرعة. وهكذا، اجتاحت المكارثية أمريكا، وفجأة عثر الجمهوريون – بعد عشرين عاماً – على قضية يمكن أن تعيدهم إلى السلطة (عشرين عاماً من الخيانة وفقاً لماكارثي).

ورغم أن «ماكارثي» لم يحز أبداً على تأييد غالبية الشعب الأمريكي له، إلا إن جبهة مؤيديه كانت عريضة، وكان الخطر الذي يمثله حقيقياً، ولذلك لجأت الحكومة الفيدرالية \_ لكى تستطيع مجابهته \_ الى تشديد وتوسيع مدى تحقيقات «الولاء» التي كانت مجريها، وفي بعض الأوقات كان يبدو أن كل شخص في الولايات المتحدة يتأكد من أن كل شخص آخر، لاحتمال وجود نزعات شيوعية لديه. لقد اتفق ملايين الأمريكيين على المقدمة المنطقية التي سردها «ماكارثي»: لقد فشلت الولايات المتحدة في الحرب الباردة بسبب الخيانة الداخلية، وليس بسبب وجود قصور في صلب قوتها، أو بسبب رفضها اعادة التسليح. حتى رجال الحكومة البارزين الذين هاجموا «ماكارثي» \_ وعددهم كان قليلاً \_ اعترضوا على وسائله، وليس على افتراضاته. وحتى الخصوم المناوئين له أرادوا \_ أيضاً \_ الكشف عن المذنب، ولكنهم أصروا على ضرورة حماية حقوق البرئ.

لقد اتسمت الزوبعة كلها بصفة أسطورية، مثل «أليس في بلاد العجائب»؛ إذ كان يتعين على كل العاملين بإدارة «ترومان» بما في ذلك «أتشيسون» ومن كانوا في نفس مستواه أن يدافعوا عن التهم الموجهة إليهم، بدءا من التهاون مع الشيوعيين حتى تهمة الخيانة. لقد أصيب الديمقراطيون بالدهشة والغضب، وكان لديهم بعض الحق في التساؤل عن أوجه تقصيرهم في مقاومة السوڤييت، خاصة في حدود المخصصات التي كانت متوفرة لديهم، تلك المخصصات التي عمل على تحديدها نفس الجمهوريين الذين كانوا يطالبون آنذاك بسفك الدماء مقابل أخطاء وزارة الخارجية. منذ مارس ١٩٤٧ حينما قام «ترومان» بإلقاء الرعب في قلب الشعب الأمريكي، وحتى تفجير القنبلة الروسية وفقدان الصين، عمد الديمقراطيون من موظفي وزارة الخارجية الى التأكيد على وطأة الخطر الشيوعي على العالم أجمع، بالإضافة الى مخاطر تخريب الحكومات الأجنبية من الداخل. لقد سار «ماكارثي» والموالون له في نفس الطريق، لكنهم توغلوا فيه.

لقد اجتذب المذهب «الماكارثي» المتحيزين في داخل أمريكا ضد المؤسسة المحاكمة التي تنتمي إلى الساحل الشرقي الأمريكي، والمبادئ التي كانت تمثلها في ذهن عامة الشعب بما في ذلك أنصار «العهد الجديد» أيام روزفلت وكان عداء الفكر والثقافة ظاهرة بارزة في تلك الحركة؛ إذ حاز «ماكارثي» تأييداً قرياً من المنادين بأن تأتي آسيا في المقام الأول، والذين عارضوا انجاه السياسة الخارجية الأمريكية وتركيزها على أوروبا، منذ بداية الحرب العالمية الثانية على الأقل. وكان الأمريكيون الذين جاءوا أصلاً من أوروبا الشرقية، من أوائل المندفعين وراء سياسة ماكارثي، ومعهم كثيرون من الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة. والأهم من ذلك كله أن «ماكارثي» قدم إجابة بسيطة لمن أصابهم الإحباط من جراء تعرض الولايات المتحدة لفشل تلو الآخر في الحرب الباردة.

إن أحد أسباب الإعجاب بتفسير (ماكارثي) للموقف العالمي، أن تصحيح الأوضاع لن يتكلف الكثير وليس مطلوبا، سوى التخلص من الشيوعيين في وزارة الخارجية الأمريكية. وكان عدد قليل من مؤيدى (ماكارثي) \_ ولا أحد البتة من

بعض أمثال السناتور «تافت» الذى احتمل «ماكارثى» \_ كان على استعداد لشن الحرب على روسيا لتحرير الدول التابعة لها، أو لإرسال ملايين القوات الأمريكية إلى الصين لإعادة «شيانج تاى تشيك». كانت لديهم الرغبة في استئصال هؤلاء الذين خانوا الولايات المتحدة في: يالتا، وبوتسدام، والصين، وبعد ذلك يمكن أن تتطور أحداث العالم وفقاً للأهواء الأمريكية \_ في ظل وجود وطنيين مخلصين في وزارة الخارجية.

لم تستسغ إدارة «ترومان» قبول مثل هذا البرنامج المحدود للحرب الباردة، وإن كانت تبغى نفس النتائج. إلا أنه كان من الصعب وضع برنامج شامل فى ظل هذا الجو من الخوف، بل الهيستريا التى سادت فى ذلك الوقت. وبالرغم من كل شئ كان لابد من عمل شئ ما؛ لقد ضاعت الصين، وحازت روسيا على القنبلة، ولم يكن الأوروبيون على استعداد لتحمل عبء إعادة التسليح، وكان هجوم «ماكارثى» مستمراً، ولم تكن لدى الولايات المتحدة تقريباً قوات برية صالحة، بينما استمر الرئيس فى محاولاته لتخفيض الميزانية لأسباب سياسية داخلية فى المقام الأول. لقد الجديد إلى «إذابة الشحم» فى وزارة الدفاع، وبالبحرية حيث ألغى حاملات الطائرات الضخمة. ووضع «ترومان» حداً أقصى لميزانية الدفاع، قدره ١٣ بليون دولار فى الموازنة الجديدة، وهو مبلغ لا يمكن \_ بأى حال من الأحوال \_ أن يكفى لتدعيم سياسة أكثر صرامة مع روسيا. لقد وصلت السياسة من الأحوال \_ أن يكفى لتدعيم سياسة أكثر صرامة مع روسيا. لقد وصلت السياسة الخارجية الأمريكية إلى مفترق الطرق.

فى ٣٠ يناير ١٩٥٠ صرح الرئيس «ترومان» لوزارتى الخارجية والدفاع «بإجراء فحص شامل، وإعادة تقييم للسياسة الخارجية والدفاعية الأمريكية، فى ضوء فقدان الصين، وسيطرة السوڤييت على الطاقة الذرية، وفى ضوء توقعات إنتاج قنبلة هيدروچينية» واستمرت اجتماعات لجنة من وزارتى: الخارجية والدفاع، خلال فبراير ومارس حتى أوائل أبريل، مع تعاقب الأحداث حولها. وفى ١٢ أبريل، انتهت اللجنة من إعداد التقرير الذى أرسله «ترومان» الى مجلس الأمن القومى، الذى اعتبره «وثيقة سياسة مجلس الامن القومى». وكانت تلك الوثيقة (رقم ١٨٨ ) على

حد قول «والتر لافيبر»: «إحدى الوثائق التاريخية الرئيسية الخاصة بالحرب الباردة». وكما أعلن السناتور «هنرى چاكسون» كانت الوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومى: «أول بيان شامل للاستراتيجية القومية».

ووفقاً لما أدلى به أحد المؤلفين المشهورين دعت الوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومى الأمريكي إلى «البدء فوراً، وعلى نطاق واسع في بناء قوتنا العسكرية؛ وقوتنا بصفة عامة وقوة حلفائنا؛ بهدف تصحيح ميزان القوة، وبأمل أن نتمكن من إحداث نغيير في طبيعة النظام السوڤيتي، باتباع وسائل أخرى غير الحرب الشاملة». ولم تتضح كيفية إحداث التغيير فيما عدا أنه لن يكون عن طريق الحرب. لقد طالبت الوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومي بأنه يتعين على الولايات المتحدة \_ في أثناء انتظار الغرب لأن تلين روسيا \_ أن تعيد تسليحها، وتحول بالتالي دون أي توسع سوڤيتي. ولم يسع البرنامج الى تحرير الصين أو أوروبا الشرقية، ولكنه طالب الولايات المتحدة بأن تتولى \_ بمفردها \_ مهمة الدفاع عن الدول غير الشيوعية.

كانت الوثيقة رقم ٦٨ لجلس الأمن القومى، بمثابة الامتداد العملى لمبدأ «ترومان»، الذى شمل العالم أجمع فى مضمونه، بينما اقتصر على «أوروبا» فى تطبيقه. لقد قدمت الوثيقة المبرر لتولى الولايات المتحدة دور ضابط الشرطة للعالم كله، وأوشكت على ذكر أن كل التغيرات انبثقت بتوجيه من الشيوعيين، وبالتالى، يجب مقاومتها. كما أن الوثيقة افترضت أنه باستطاعة الولايات المتحدة وضع حد لأى تغيير، إذا كانت لديها الرغبة فى المحاولة. لقد حاز ذلك على قبول أنصار «ماكارثى»، ولكنهم كانوا غير راضين عن استعداد الولايات المتحدة للتخلى عن أوروب الشرقية، والصين وروسيا للشيوعيين. إلا أنهم – فى نفس الوقت – لم تكن لديهم أية فكرة واضحة عن كيفية يخرير تلك الشعوب المستعبدة.

كما كانت الوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومى واقعية في تقدير التكلفة التي ستتحملها الولايات المتحدة لكي تصبح ضابط شرطة للعالم. لقد قرر المسئولون بوزارة الخارجية أن تنفيذ برنامج إعادة تسليح أمريكا وحلف شمال الأطلنطي، يتطلب أن

تصل ميزانية المصروفات الدفاعية إلى ٣٥ بليون دولار سنوياً، مع إحتمال زيادة المنصرف فيما بعد؛ لأن ذات الوثيقة أعلنت أن ثروة الولايات المتحدة، تمكنها من استخدام ٢٠٪ من إجمالي الناتج القومي، على التسليح، دون تعرض الدولة للإفلاس. وفي ١٩٥٠ كان تلك النسبة تقدر بخمسين بليون دولار.

وكان ذلك مبلغاً طائلاً، حتى بالنسبة للأمريكيين. ومع ذلك، كان ذلك ضرورياً، لأن الخطر كان كبيرا. لقد تنبأت الوثيقة بحلول «فترة غير محددة مفعمة بالتوتر والأخطار» كما حذرت أنه بحلول ١٩٥٤، سيكون الاتحاد السوفيتى قادراً على تدمير الولايات المتحدة بالأسلحة النووية؛ ولذلك كان يتعين على الولايات المتحدة أن تشرع في برنامج جسور وشامل لإعادة بناء الغرب، حتى يتفوق على الكتلة الشيوعية بمراحل فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكنها من التربع «على مركز الصدارة سياسياً ومادياً، مع وجود دول حرة أخرى تخيط بها». وهكذا لم يعد من الممكن للولايات المتحدة أن تتساءل عن «مقدار الأمن الذي يمكن أن تتحمل من الممكن للولايات المتحدة أن تتساءل عن «مقدار الأمن الذي يمكن أن تتحمل من المكن للولايات المتحيز بين الأمن القومي، والأمن العالمي».

لقد أدرك «ترومان»؛ كما كتب فيما بعد؛ أن الوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومي «كانت تعنى بذل مجهودات عسكرية فائقة في زمن السلم، وكانت تعنى مضاعفة الميزانية أو زيادتها حتى ثلاثة امثال، وزيادة الضرائب على نحو ثقيل الوطأة، وفرض أنماط متعددة من السيطرة الاقتصادية، وكانت تعنى كذلك إجراء تغييرات جسيمة في الطريقة التي تعودنا أن ننجز بها أعمالنا في زمن السلم». لقد رفض «ترومان» السماح بنشر الوثيقة، وأشار إلى عدم انجاهه إلى مراجعة الميزانية، إلا بعد انتهاء انتخابات الكونجرس؛ لأنه أدرك أنه ما لم تقع أزمة جوهرية فإن احتمالات إقناع الكونجرس أو الشعب بالموافقة على البرنامج ضئيلة. ولم يتبق أمامه أكثر من عامين ونصف في فترة الرئاسة، بينما رسمت الوثيقة برنامجاً طويل الأجل. وإذا دخل الجمهوريون البيت الأبيض، فإن الاحتمالات كانت تشير إلى أن تخفيض الميزانية سيكون محور اهتمامهم؛ وفي تلك الحالة، سيكون على الأمة أن تنتظر عودة

الديموقراطيين، لكى يبدأ العمل بالوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومى مرة أخرى. وهكذا، عندما تسلم «ترومان» الصيغة النهائية للوثيقة فى أوائل يونية ١٩٥٠، لم يتخذ أية خطوة ملزمة. ما الذى كان سيفعله بها، إذا لم تقع أحداث أخرى، يعد أمرآ مفتوحا للنقاش والجدل.

من المحتمل أن «ترومان»، أثناء دراسته للوثيقة؛ قد لاحظ جملة أعلنت أنه يجب على السياسة الأمريكية أن «تواجه كل تحد جديد فوراً، وبأسلوب لا لبس فيه» وإذا كان الأمر كذلك، فإن الفرصة باتت وشيكة، لكى يضع ذلك المبدأ محل التنفيذ. ووقعت الأزمة التى سمحت له بتنفيذ الوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومى.

## كوريا

" ا حرب شاملة مع الصين) ستكون الحرب الخطأ في الزمن الخطأ. وفي المكان الخطأ ضد العدو الخطأ"

(چنرال أومار برادلي)

لو لم تقع أزمة اليونان ثم أزمة تشيكوسلوفاكيا، لما استطاع «ترومان» أن يحصل على الأموال اللازمة لسياسة الاحتواء في أوروبا، من الكونجرس الذي كان معارضاً لتلك السياسة. وفي يونية ١٩٥٠، كان ترومان في حاجة ماسة لأزمة أخرى تمكنه من أن يثبت للشعب الأمريكي أنه والحزب الديمقراطي لم يجنحا إلى التراخي مع الشيوعيين، وتمكنه من مد سياسة الاحتواء إلى آسيا، وتدعيم موقف «شيانج كاى تشيك» في فورموزا، ومن الاحتفاظ بالقواعد الأمريكية في اليابان؛ والأهم من ذلك كله تمكنه من إعادة تسليح الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلنطي. باختصار فإن الصفقة بأكملها، كما تضمنتها الوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومي الأمريكي كان يمكن أن تتبلور عن طريق أزمة آسيوية.

كانت الاحتمالات موجودة. ففي الصين، كانت جيوش «ماوتسي تونج» منتشرة استعداداً للهجوم على فورموزا حيث تراجعت بقايا قوات «شيانج»؛ كما توقفت الولايات المتحدة عن إمداد «شيانج» بأية مساعدات، مما أثار غضب الجمهوريين.

وكان ترومان يتعرض لضغوط مكثفة لاستئناف شحن الإمدادات إلى الصين الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك انضم الرئيس السابق «هربرت هوڤر» إلى السناتور «تافت»، في المطالبة باستخدام أسطول الولايات المتحدة في المحيط المهادي، للحيلولة دون غزو فورموزا.

وفي اليابان، كانت الولايات المتحدة تستعد لصياغة معاهدة سلام منفردة بينها وبين اليابان، تتضمن اتفاقيات تحصل الولايات المتحدة بمقتضاها على قواعد عسكرية في اليابان على أساس طويل الأجل. ولكن في بداية ١٩٥٠ قام الحزب الشيوعي الياباني بتدبير سلسلة من المظاهرات العنيفة ضد العسكريين الأمريكيين في طوكيو، وحتى المعتدلين من السياسيين اليابانيين كانوا حذرين من منح القوات الأمريكية الحق في الحصول على قواعد عسكرية. وهكذا أصبحت القوات الجوية الأمريكية تواجه احتمال فقدان أقرب مطاراتها إلى شرق الاتخاد السوڤيتي.

وفى كوريا ساد التوتر؛ إذ لم تخرز الجهود السوفيتية الأمريكية التى بذلت \_ بعد الحرب \_ لتوحيدها أى نجاح. وكانت القوات الأمريكية قد احتلت المنطقة الواقعة جنوب خط العرض الثامن والثلاثين، بينما احتلت القوات الروسية المنطقة الواقعة شمال ذلك الخط. وفى ١٩٤٧ أحالت الولايات المتحدة القضية الكورية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لحسم المسألة، ولكن روسيا رفضت التعاون. وفى مايو البحمعية العامة للأمم المتحدة وأصبح المبنجمان رى، رئيساً لجمهورية كوريا الجنوبية تحت إشراف الأمم المتحدة، وأصبح روسيا حكومة شيوعية عميلة لها. ثم قامت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بسحب قوات الاحتلال التابعة لهما واستمر كل منهما في إمداد الجانب الموالي له بالمساعدات العسكرية، إلا أن الإمدادات الروسية كانت على نطاق أوسع.

كان اسينجمان رى، ديكتاتوراً ضيق الأفق، وبالتالى كان مصدر حرج للولايات المتحدة. وفي أبريل ١٩٥٠، قام «أتشيسون» وزير خارجية أمريكا بإبلاغ «رى» صراحة

بضرورة إجراء الانتخابات، فوافق (رى) إلا أن حزبه لم يحصل إلا على ٤٨ مقعداً فقط في البرلمان، بينما حصلت الأحزاب الأخرى \_ وأغلبها من اليساريين \_ على ١٢٠ مقعداً. وعلى الفور بدأت الجمعية الوطنية الجديدة الحث على توحيد البلاد، حتى بشروط كوريا الشمالية إذ كان (رى) على وشك أن يفقد سيطرته على حكومته.

كما أن موقف (رى) كان ضعيفاً لتوقف الولايات المتحدة عن مساندته رغم إجرائه للانتخابات. وفي ١٢ مايو ١٩٥٠ قال السناتور (توم كوناللي) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يخشى أن أمريكا قد تضطر إلى التخلى عن كوريا الجنوبية، وكان يرى أن الشيوعيين سوف يكتسحون كوريا عندما ينتهون من استعداداتهم تماماً، كما أنه من المحتمل (أيضا أن يكتسحوا فورموزا) وقال (كوناللي) إنه لا يعتقد أن لكوريا أهمية جسيمة: (لقد ثبت أمامنا أن اليابان وأوكيناوا والفلبين يمثلون سلسلة الدفاع الضرورية لأمريكا) ولقد تم نقل هذا التصريح على نطاق واسع في الولايات المتحدة وفي اليابان؛ مما أثار الذعر في كل من مقر قيادة (ماك آرثر) في طوكيو، وفي سول، عاصمة حكومة (رى). وكان موقف (كوناللي) متوافقاً مع سياسة الاحتواء التي اتبعتها إدارة (ترومان) حتى ذلك التاريخ\*، وإن كان متعارضاً مع ما تضمنته وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم ٦٨. ومع بزوغ متعارضاً مع ما تضمنته وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم ٦٨. ومع بزوغ الأولي.

وبحلول يونية ١٩٥٠ تضافرت سلسلة من الضرورات الملحة. كان «ترومان» في حاجة إلى أزمة حتى يمكن ترويج برنامج الوثيقة ٦٨، ولم يكن «شيانج» يستطيع الصمود في فورموزا، ولا «سينجمان رى» في كوريا الجنوبية دون التزام الولايات المتحدة بمساعدتهما؛ وكانت القوات الجوية والبحرية الأمريكية في حاجة إلى

<sup>\*</sup> أدلى أتشيسون وزير الخارجية بملاحظات مماثلة تماماً، في فبراير ١٩٥٠.

مبررات للاحتفاظ بقواعدهما في اليابان؛ وكان على الديمقراطيين أن يثبتوا لأنصار «الماكارثية» أنهم يستطيعون الصمود في وجه الشيوعيين في آسيا وفي أوروبا أيضا. ولقد نمت مواجهة كل ذلك في ٢٥ يونية ١٩٥٠، عندما عبرت كوريا الشمالية خط العرض الثامن والثلاثين بقوات كبيرة.

وخلال عدة ساعات من شن الهجوم الشيوعي أصدر «ترومان» تعليماته إلى «ماك آرثر» لإرسال امدادات كوريا الجنوبية، كما أرسل الأسطول الأمريكي السابع إلى مضيق فورموزا، للحيلولة دون احتمال غزو الصين لفورموزا، كما وعد «ترومان» بإرسال مساعدات إضافية الى القوات المعادية للثوار في الفلبين وفي الهند الصينية.

كانت تلك قرارات سياسية جارفة؛ فكان استخدام الأسطول السابع لحماية فورموزا يمثل وضعا مختلفا تماما وانقلاباً للسياسة الأمريكية بجاه الحرب الأهلية في الصين. كما أن توجيه «ماك آرثر» لشحن الإمدادات إلى قوات «رى» تضمن \_ في طيه \_ أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن كوريا الجنوبية. وبالإضافة الى ذلك، فإن هذا القرار تضمن احتمال إرسال قوات أمريكية إلى أرض المعركة، لأن قدرة كوريا الجنوبية على الصمود بمفردها، كانت أمراً مشكوكاً فيه بالفعل.

منذ ١٩٤١ اتبعت الولايات المتحدة سياسة عسكرية ترمى إلى بجنب خوض معارك برية على الأراضى الآسيوية. وعندما انسحبت أمريكا من كوريا فى ١٩٤٨ ملم تعد هناك أية قوات أمريكية مرابطة فى أى مكان فى قارة آسيا. وكان «ترومان» على وشك أن يغير تلك السياسة، وأن يرسل قوات عسكرية أمريكية إلى الأراضى الآسيوية. لقد أعلنت الوثيقة رقم ٦٨ لجلس الأمن القومى الأمريكى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لمواجهة «كل تحد جديد فورأ، وبحسم». ولم يكن من السهل التفوق على الأداء القياسى الذى فريا حققه «ترومان» فى الثمانى وأربعين ساعة التى تلت الغزو الذى قامت به كوريا الشمالية.

فى ٢٥ يونية ـ يوم بدء الهجوم ـ شنت الولايات المتحدة هجوماً دبلوماسياً مضاداً واسع النطاق؛ ففى مجلس الأمن، استخدمت نفوذها لإصدار قرار يوصم كوريا الشمالية بالعدوان، مع المطالبة بوقف الأعمال العدائية والانسحاب خلف خط العرض الثامن والثلاثين. ولقد أعطى هذا القرار الجارف للولايات المتحدة ميزة الحصول على موافقة الأم المتحدة، وتأييدها للعمليات العسكرية فى كوريا. وكانت تلك هى المرة الأولى التى اتخذت فيها منظمة دولية خطوات فعلية ملموسة، بهدف إيقاف ومعاقبة العدوان (فشلت روسيا فى استخدام حق الفيتو فى التصويت ضد القرار، لأنها كانت فى ذلك الوقت قد قاطعت الأم المتحدة بسبب رفضها إعطاء مقعد «شياغ» فى مجلس الأمن «لماوتسى توغ»)؛ مما أدى إلى رفع الروح المعنوية فى أمريكا. ومع ذلك ـ وبالرغم من تدخل الأم المتحدة ـ فإن الشحنات الهائلة من المعدات التى استخدمت فى كوريا والأعداد الهائلة من المقاتلين غير الكوريين، كان المعدات التى استخدمت فى كوريا والأعداد الهائلة من المقاتلين غير الكوريين، كان مصدرها الولايات المتحدة.

لقد حضروا فورا، ففى ظهر يوم ٢٦ يونيه \_ اليوم التالى للهجوم \_ أدلى الرئيس الأمريكى ببيان صدر من البيت الأبيض، أعلن فيه رسمياً سريان مبدأ «ترومان» على المحيط الهادى، حيث تعهد بتدخل الولايات المتحدة عسكرياً ضد أى أعمال توسعية أخرى للحكم الشيوعى فى آسيا. وأعلن أنه بسبيله إلى إرسال مساعدات عسكرية إلى الفرنسيين، الذين كانوا يواجهون قوات «هوتشى مينه» وقوات «ڤيت مينه» فى الهند الصينية؛ ومساعدات أخرى إلى الفلبين حيث استمر ثوار «الهكس» فى تحدى الحكومة. كما أصدر «ترومان» أوامره إلى الأسطول السابع بمنع أى هجوم على فورموزا، وأعلن إن تخديد مصير فورموزا «يجب أن ينتظر إعادة الأمن إلى منطقة المحيط الهادى، والتوصل إلى تسوية سلمية مع اليابان، أو بحث الأمر بواسطة الأم المتحدة». وهكذا، أصبحت الولايات المتحدة في يوم واحد، مشتبكة في الحرب الأهلية في الصين، وفي التمرد المسلح في الفلبين، وفي حرب التحرير الأهلية في الهند الصينية.

وفي نفس الوقت دخلت الولايات المتحدة الحرب الكورية؛ إذ أعلن «ترومان» أنه «أمر القوات المجوية والبحرية للولايات المتحدة، بأن محمى وتساند قوات حكومة كوريا» وكان مستشارو «ترومان» في القوات الجوية قد اقنعوه بأن قاذفات القنابل الأمريكية يمكنها إيقاف العدوان في كوريا بتدمير خطوط الإمدادات الشيوعية. كان «ترومان» مؤمنا أنه يمكن هزيمة كوريا الشمالية دون اشتراك قوات برية أمريكية، تماما كما كان يتوقع أن يلحق الفرنسيون الهزيمة بقوات «هوتشي مينه»، دون اضطرارهم إلى الاستعانة بجنود أمريكيين.

حاول «ترومان» أن يحد من الطبيعة الجارفة لقراراته عن طريق الاحجام ــ بحذر ــ عن الربط بين روسيا وبين العدوان الكورى. وفي اليوم الذي أصدر فيه «ترومان» إعلانه من البيت الأبيض أرسل مذكرة إلى موسكو، أكد فيها لستالين أن الأهداف الأمريكية محددة، وعبر عن أمله في مساعدة السوڤييت في إعادة الوضع الراهن إلى ما كان عليه قبل الحرب؛ وكان المعنى الضمنى لتلك المذكرة أن الولايات المتحدة كانت تسعى فقط إلى احتواء \_ وليس غزو \_ كوريا الشمالية.

إن الافتراض الأساسي في طريقة إدارة «ترومان» للحرب أنه يمكن وقف العدوان الشيوعي في آسيا بخسائر ضئيلة في الأرواح؛ وأن الأموال والمعدات الأمريكية سوف تنقذ تستطيع أن تتولى المهمة في الهند الصينية والفلبين؛ وأن البحرية الأمريكية سوف تنقذ «شيانج كاى تشيك»؛ وأن قاذفات القنابل الأمريكية سوف بخبر كوريا الشمالية على الإنسحاب. ولكن معظم ذلك كان مجرد امنيات، إعتمدت من ناحية على استراتيجية القوات الجوية الأمريكية، وإساءة تخليلها للدروس المستفادة من العمليات الجوية في الحرب العالمية الثانية، وإعتمدت من ناحية أخرى على الانجاه العنصرى الذي كان يؤمن بأن الآسيويين لا يستطيعون الصمود أمام المدافع الغربية؛ ومن ناحية ثالثة، على الشعور السائد بأن الحكومات الشيوعية لم تكن لديها مساندة حقيقية.

وحيث إن الشيوعيين ينقصهم التأييد الشعبى، فإنهم سيتخوفون من إرسال قواتهم للحرب، وإذا ما أشركوه، فإن هذه القوات لن تحارب.

وسرعان ما عرفت إجابة التساؤل الخاص بمن سيحارب، ومن لن يحارب. لقد بخح الكوريون الشماليون في دفع الكوريين الجنوبيين إلى التقهقر في شبه الجزيرة بسرعة كبيرة، إذ لم يؤد إلقاء القنابل الأمريكية إلى إبطاء المعتدين. لقد أصيب الكوريون الجنوبيون بالذعر والهلع أثناء تقهقرهم، لدرجة أن «ترومان» وجد نفسه بعد مرور يومين من تكليفه للقوات الجوية – في مواجهة قرار آخر خطير، إذ كان أمامه: إما إسال قوات أمريكية لإنقاذ الموقف، والذي كان معناه قبول دفع ثمن للحرب يفوق كثيراً ما كان في مخيلته، أو مواجهة فقدان كوريا كلها في وقت كان يصرخ فيه الجمهوريون «من خسر الصين؟»

فى ٣٠ يونيه أصدر «ترومان» أوامره إلى القوات الأمريكية المرابطة فى اليابان بالانجاه إلى كوريا، وهكذا أصبحت الولايات المتحدة مشتبكة فى حرب فى الأراضى الآسيوية، كما وعد الرئيس بإرسال قوات أخرى فى القريب العاجل من الولايات المتحدة. وفى محاولة لحصر الحرب والحد من تكاليفها، أكد «ترومان» فى الأم المتحدة أن هدف الولايات المتحدة كان فقط «إعادة السلام.. والحدود»، وأعلنت الولايات المتحدة إن غرضها كان مجرد إعادة خط التقسيم إلى خط العرض الثامن والثلاثين، وبعبارة أخرى كانت السياسة الأمريكية سياسة احتواء فحسب.

كان ذلك قرارا فرديا من جانب ترومان وحده لأن الرئيس لم يستشر حلفاءه الأوروبيين أو الآسيويين قبل أن يتصرف، وغنى عن الذكر أنه لم يستشر الكونجرس. وحقيقة الأمر أنه كان من الواضح دائما أن استجابته لأية أزمة عالمية ستكون ذات طبيعة فردية. وللمرة الثانية مثلما حدث في حرب «روزڤلت» في المحيط الأطلنطي في صيف ١٩٤١ م وجدت الولايات المتحدة نفسها في حالة حرب، دون إعلان الكونجرس للحرب، وفقاً لنص الدستور.

وفى كوريا، وصلت الإمدادات العسكرية الأمريكية فى الوقت المناسب؛ إذ انضمت القوات الأمريكية إلى الكوريين الجنوبيين، واستطاعوا أن يصمدوا أمام العدو خلال شهرى يونيه ويوليه عند رأس جسر «بوسان». وبحلول أغسطس أصبح من الواضح أن «ماك آرثر» لن يجبر على مغادرة كوريا بالقوة، وأن قوات «ماك آرثر» سوف تكون قادرة على تدمير جيش كوريا الشمالية عندما تستطيع اختراق النطاق الحيط بها.

فى واشنطن سرت موجة من التفاؤل، فربما كان من المحتمل محقيق ما هو أبعد من احتواء الشيوعيين. لقد كان «ماك آرثر» يبغى إعادة وحدة كوريا، وهى فكرة حازت على قبول واستحسان البيت الأبيض؛ ولقد كانت تعنى الصد والرد وليس الاحتواء، وبالتالى كانت تستلزم تغييرا جوهريا فى السياسة، لكن إغراء الفرصة كان قويا لدرجة لا تسمح بعدم إقتناصها. وفى سبتمبر أعلن «ترومان» أن للكوريين الحق فى أن يكونوا «أحرارا ومستقلين ومتحدين»، وأصبح الأمريكيون يتباهون بأن «بيونج بانج» ستكون أول عاصمة فى الستار الحديدى يتم مخريرها. وكان ذلك على ما يبدو إشارة إلى أن ثمة عواصم أخرى ستليها.

كانت المخاطر واضحة؛ فاتجه «ترومان» إلى تخفيف حدتها عن طريق زيادة القوة العسكرية الأمريكية، ولذلك وافق الكونجرس على كل المخصصات الدفاعية التى طلبها منذ يونيه. وفي ٩ سبتمبر أعلن «ترومان» عن استمرار الزيادة المتلاحقة في الجيش، وعن إرساله لأعداد ضخمة من القوات الجديدة إلى أوروبا. وفي نفس الوقت اجتمع «آتشيسون» مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا في فندق «والدورف أستوريا» بمدينة نيويورك، وفي يوم ١٢ سبتمبر ألقى «القنبلة في اجتماع فندق الوالدورف»، على حد قول أحد المسئولين، بإعلانه إقتراح الولايات المتحدة إنشاء عشر فرق مسلحة المانية، مما لاقي اعتراضات عنيفه وعديدة من الفرنسيين والبريطانيين؛ لكن «اتشسون» أصر على موقفه. ولكي يستسيغ الأوروبيون مسألة والبريطانيين؛ لكن «اتشسون» أصر على موقفه. ولكي يستسيغ الأوروبيون مسألة

إعادة تسليح الالمان على ذلك النطاق، أرسلت الولايات المتحدة أربع فرق إلى أوروبا، وبعد مرو ثلاثة أشهر قرر «ترومان» تعيين «أيزنهاور» ـ الذى حاز على شعبية مفرطة وثقة لا حدود لها في أوروبا ـ في منصب القائد الاعلى لقوات حلف شمال الاطلنطى جميعها.

وهكذا، بدأ العمل بسياسة «ترومان \_ أتشسون» الخارجية؛ بعد حل مشكلة إعتراض فرنسا وبريطانيا، والبدء في إعادة تسليح الالمان، واستعداد الكونجرس للتصويت بالموافقة على تخصيص موارد مالية للدفاع. وفي ١٥ سبتمبر، نجح «ماك آرثر» في الالتفاف حول الكوريين الشماليين عن طريق إنزال قوات برمائية في «إنشون» الواقعة في اقصى شمال الجزيرة الكوية؛ وفي أقل من اسبوع وصلت قوات «ماك آرثر» إلى العاصمة «سول» وعزلت قوات كوريا الشمالية التي كانت متكتلة حول «بوسان». وفي ٢٧ سبتمبر، أصدرت رئاسة الأركان تعليماتها إلى «ماك آرثر» بتدمير جيش العدو وصرحت له بشن عمليات عسكرية شمال الخط الثامن والثلاثين؛ ومن ثم عبرته القوات الامريكية في ٧ أكتوبر \_ وهو نفس التاريخ الذي حصلت فيه الولايات المتحدة على موافقة الام المتحدة (باغلبية ٤٧ صوت ضد ٥ أصوات) على القرار الامريكي بشن العملية.

وجدير بالذكر، أن منح (ماك آرثر) السلطة الواسعة لغزو كوريا الشمالية لم يتأت إلا بعد مناقشة الأمر وبحثه من كافة الجوانب على أعلى مستوى في الحكومة الامريكية. غير أن (ترومان) أشار ضمنيا فيما بعد إلى أن (ماك آرثر) قد تصرف من تلقاء نفسه، بوصفه الچنرال الموجود بميدان المعركة \_ دون علم الحكومة في واشنطن \_ وان ماك آرثر هو الذي غير الغرض السياسي من الحرب أثناء الصدام؟ وهذا ما صدقه ايضا ملايين الامريكيين. لكن ذلك الادعاء كان مجافيا للحقيقة تماما، وهي أن (ترومان)، بالاتفاق مع وزراتي الخارجية والدفاع والقيادة المشتركة لرؤساء الأركان، هو الذي إتخذ قرار تحرير كوريا الشمالية وقبول المخاطر التي تضمنها مثل ذلك القرار.

وأصدرت الصين سلسلة من الانذارات، كان أشدها هو البيان الذى أرسلته إلى الهند لتتولى نقله إلى الولايات المتحدة، والذى نص على أن الصين لن «تجلس مكتوفة الايدى وتترك الامريكيين حتى يصلوا إلى الحدود الصينية». ولكن حتى ذلك الانذار لم ينل أى إهتمام من أمريكا، مما دفع الصين إلى إصدار بيان رسمى فى ١٠ أكتوبر أعلنت فيه أنه إذا استمر الامريكيون في التقدم شمالا، فإن الصين سوف تدخل المعركة. أما روسيا، فكانت اكثر حذراً، إلى أن قامت طائرة أمريكية في ٩ أكتوبر بقصف مطار سوفيتي على بعد عدة أميال فقط من «فلاديڤوستوك»، عندئذ أرسلت روسيا اعتراضاً شديد اللهجة إلى واشنطون، مما دفع ترومان إلى اتخاذ قرار بالسفر فوراً إلى المحيط الهادى لمقابلة «ماك آرثر»، والتأكد من كبح جماح القوات الجوية. إن محاربة القوات الصينية في كوريا كانت شيئا مختلفاً تماما عن خوض حرب مع روسيا، كانت الولايات المتحدة على استعداد لبذل محاولة لتحرير «بيونج باخ» ولكنها لم تكن مستعدة لتحرير موسكو.

إن اجتماع «ترومان» مع «ماك آرثر» في «ويك أيلاند» في أكتوبر حقق الهدف منه ، لأن عمليات القوات الجوية اقتصرت \_ منذ ذلك الحين \_ على شبه الجزيرة الكورية ، إلا أن ذلك الاجتماع أزاح الستار عن أمور أكثر أهمية . لقد تركز اهتمام المعلقين \_ أو اقتصر تقريباً \_ على البيان الذي أدلى به «ماك آرثر» قائلا : إن الصينيين لن يجرؤوا على دخول الحرب ، بينما ثبت أن الجميع \_ وليس فقط «ماك آرثر» \_ كانوا مخطئين في تلك النقطة . وكانت نقاط الخلاف الأخرى بين «ترومان» و«ماك آرثر» متعلقة بالأسلوب وليس بالهدف ، كان «ماك آرثر» يتناول الأمور بأسلوب درامي زائد عن الحد ، كما كان مؤمناً بالعدالة المطلقة ؛ ولكن هدفه المباشر كان يخرير كوريا الشمالية ، مثله في ذلك مثل «ترومان» . وفي مناسبات عديدة ، أشار «ماك آرثر» أنه أراد \_ أيضاً \_ مساعدة «شياغ» على العودة إلى أراضيه ، لكن هذا الهدف كان بعيد المدى وغير واقعي ، مما دفع «ترومان» لرفضه . كان الرئيس والجنرال متفقين بعيد المدى وغير واقعي ، مما دفع «ترومان» لرفضه . كان الرئيس والجنرال متفقين بعيد المدى وغير واقعى ، مما دفع «ترومان» لرفضه . كان الرئيس والجنرال متفقين

بشأن المستقبل القريب، ولكنهما اختلفا بشأن الوسيلة؛ فلم يكن «ماك آرثر» واثقا بالمرة من قدرته على توحيد كوريا دون مهاجمة القواعد الصينية عبر «اليالو»، بينما أصر «ترومان» على وضع حدود للمنطقة التي كانت بجرى فيها العمليات العسكرية، لأنه كان أكثر اهتماماً بأوروبا والمخاطر المعرضة لها؛ خاصة وأن برامج إعادة تسليح الألمان والأمريكيين، لم تكن قد دخلت بعد في طور التنفيذ.

ومع ذلك، فإن حتى هذا الاختلاف لم يكن واضحاً فى «ويك أيلاند» لعدم ظهور الصينيين فى كوريا، بل لم يكن من المتوقع ظهورهم هناك. لقد عاد «ماك آرثر» إلى طوكيو ليتولى توجيه الهجوم الأخير؛ إذ كانت قواته قد وصلت إلى «اليالو» فى «شوسان» وفى ٢٥ أكتوبر، قام متطوعون صينيون بمهاجمة الكوريين الجنوبيين والقوات الأمريكية الموجودة حول خزان «شوشن» حيث وقعت معركة عنيفة، انسحبت بعدها وحدات «ماك آرثر»، وعلى أثر ذلك تراجع الصينيون. لقد بجحوا من خلال تلك المعارك، فى نقل رسالتين: الأولى أنهم لن يسمحوا لقوات «ماك آرثر» بالتقدم نحو «اليالو» دون التحرش بها، والثانية أن اهتمامهم الأساسي كان ما يزال فورموزا، وأنهم كانوا يسعون – مثل «ترومان» – إلى الحد من القتال فى كوريا، وهى الرسالة التى أيدها قبول بكين الدعوة بالذهاب إلى الأم المتحدة لمناقشة وضع فورموزا، والحرب الكورية.

لكن «ترومان وأتشيسون» ، كذلك القائد الطنان الموجود في ميدان المعركة، لم يكونوا على استعداد لقبول التفاوض من أجل السلام، لقد اسقطوا من اعتبارهم تدخل الصين، واستمروا يحلمون بتحرير كوريا الشمالية ولم تكن لديهم أية نية للتخلى عن الالتزام بالدفاع عن «شياغ». إن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، كانت ستؤدى إلى مشاكل، بينما لم يتبق على انتخابات الكونجرس سوى عدة أيام. وإذا جاء زمن السلم، فلن يكون هناك مجال للوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومى الأمريكي وستعود السياسة الخارجية الأمريكية إلى ما كانت عليه قبل الحرب الكورية: كثير من الوعيد وقليل من القوة.

لذلك، خطط وماك آرثر، لشن هجوم برى آخر يوم ١٥ نوفمبر، والذى كان يوافق التاريخ المعلن عنه لوصول الوفد الصينى إلى الأمم المتحدة؛ إلا أن الوفد تأخر. وفى ١١ نوفمبر علم وماك آرثر، بتأجيل وصول الوفد الصينى إلى الأمم المتحدة إلى يوم ٢٤ نوفمبر، فأجل هجومه إلى صباح ٢٤ نوفمبر. وهكذا، فإن عناوين الصحف التى رحبت بوصول الوفد الصينى إلى الأمم المتحدة، أعلنت أن «ماك آرثر» وعد رجاله بأن «يقضوا إجازات أعياد الكريسماس فى الوطن»، بعد أن يكونوا قد توجهوا جميعا إلى «اليالو»، وهكذا انجمه الأمريكيون مرة أخرى إلى الحدود الصينية، ولكن بقوات أضخم.

وثار سخط أوروبا، فاتهمت الحكومة الفرنسية «ماك آرثر» بأنه «شن هجومه في هذا التوقيت لكي يفسد المفاوضات»، بينما أعلنت إحدى الصحف البريطانية «نيوستسمان» أن «ماك آرثر»: «تصرف دون أي اعتبار لكل ما يمليه العقل والمنطق، وبأسلوب يستفز أكثر الدول حباً للسلام»، وسرعان ما انسحب الوفد الصيني من الأمم المتحدة وعاد إلى بكين.

إن فشل المفاوضات لم يزعج ترومان، ولكن فشل الهجوم أثار غضبه، إذ تقدم «ماك آرثر» في طريقين، تفصل بينهما مسافة عريضة، وترك المنطقة الواقعة بينهما مفتوحة. كيف أمكنه أن يتصرف بهذا الأسلوب، بعد الطريقة التي تدخل بها الصينيون من قبل، مازال لغزا غامضا بالنسبة للمحللين العسكريين. لقد تدفقت آلاف الفرق الصينية في تلك النغرة، وسرعان ما فرّ رجال «ماك آرثر» للنجاة بحياتهم. وفي خلال أسبوعين نجح الصينيون في إخضاع معظم كوريا الشمالية، وفي عزل وحدات «ماك آرثر» في ثلاثة تحصينات؛ مما أدى إلى انعكاس الموقف العسكرى تماماً.

أما الأمريكيون، الذين اتفقوا معاً على الانجاه إلى الكارثة، فقد انقسموا على انفسهم - إلى أبعد الحدود - حول كيفية النجاة من تلك الكارثة. وكان رأى «ماك آرثر» الذى قال إنه أصبح في مواجهة «حرب جديدة تماماً»، أن الحل الوحيد هو مهاجمة الصين ذاتها، ولكن شن حرب على الصين كان من الممكن أن يعنى شن حرب ضد روسيا، وهو ما لم يكن «ترومان» على استعداد لقبوله. وبدلاً من ذلك قررت إدارة «ترومان» العودة إلى سياستها قبل «أتشيسون»، وهي إعادة الوضع إلى ما كان عليه في كوريا قبل الحرب، مع بناء قوة حلفاء شمال الأطلنطي في أوروبا. واختفت كل الأحاديث التي كانت نجرى حول تحرير عواصم الستار الحديدي؛ ولن يتكرر أبداً أن تخاول الولايات المتحدة تحرير دولة شيوعية بقوة السلاح.

لقد تم استيعاب الدرس، ولكن مع عدم إقراره تماماً في بداية الأمر، مما سبب إحباطات شنيعة، وضح مداها يوم ٣٠ نوفمبر، عندما طالب «ترومان» في مؤتمر صحفى بتعبئة العالم أجمع ضد الشيوعية. ثم أعلن \_ إجابة على أحد الأسئلة \_ أنه لو أن الأمم المتحدة أقرت العمليات العسكرية ضد الصين، لكان من الممكن لـ «ماك آرثر» أن يحصل على تصريح باستخدام القنبلة الذرية دون قيد أو شرط. ثم أضاف «ترومان» قائلاً \_ بطريقة عابرة \_ إن التفكير في استخدام القنبلة كان وارداً بصفة دائمة، لأنها كانت «أولاً وأخيراً» أحد الأسلحة العسكرية الأمريكية.

لقد اثار ذلك التصريح ذعر «أتلى» رئيس وزراء بريطانيا، فطار إلى واشنطن لتخوفه من أن يلجأ ترومان فعلاً إلى استخدام القنبلة ضد أحد شعوب آسيا للمرة الثالثة بعد خمس سنوات. وعقد «أتلى» سلسلة من الاجتماعات، بذل فيها محاولات متكررة مع الأمريكيين، وكان الحديث قد كثر في واشنطن (وطوكيو) عن الانسحاب من كوريا كلية، ولكن «أتلى» كان يرى أن تنفيذ ذلك مخت وطأة إحساس الأمريكيين بذل الهزيمة، قد يدفعهم إلى شن حرب شاملة على الصين، وكان يشك أن «ماك

آرثر ) كان يعمل على تطور الأمور في ذلك الخط بالضبط. وفي النهاية ، أكد «ترومان » و«أتشيسون » و«برادلي » وجنرال «مارشال » ، وزير الدفاع الجديد ، على أنهم سيبذلون كل الجهود المتاحة للبقاء في كوريا ، ووعدوا «أتلى ، بعدم إلقاء قنابل ذرية طالما إستمرت قدرة «ماك آرثر » على الصمود .

برحيل «أتلى»، انطلق «ترومان» و«أتشيسون» إلى تنفيذ سياستهم بخطى سريعة؛ فنجحا في تحقيق كثير من الإنجازات لدرجة أنه بنهاية يناير ١٩٥١ لم يعد هناك مجال للشكوى من بجاهل الخطر الشيوعى، باستثناء المتطرفين جداً من أنصار مبدأ «الماكارثية». لقد وضع «ترومان» الأمة على أهبة الاستعداد للحرب الباردة؛ وحصل من الكونجرس على سلطات الطوارئ لكى يعجل باستعدادات الحرب؛ وأعاد الخدمة الاختيارية؛ وطلب ٥٠ مليون دولار لميزانية الدفاع وفقاً لمخطط الوثيقة رقم ٢٨ لمجلس الأمن القومى الأمريكي؛ وأرسل فرقتين إضافيتين إلى أوروبا (أصبح المجموع ٦ فرق)، وضاعف عدد الوحدات الجوية إلى خمسة وتسعين وحدة؛ وحصل على قواعد جديدة أي المغرب وليبيا والسعودية؛ ورفع عدد الجيش إلى ٣,٥ ملايين رجل (بزيادة قدرها ٥٠٪)؛ و وقع معاهدة السلام مع اليابان؛ وضاعف مساعدات (بزيادة قدرها ٥٠٪)؛ و وقع معاهدة السلام مع اليابان؛ وضاعف مساعدات الفرنسيين في ثيتنام؛ واستهل عملية إضافة اليونان وتركيا إلى حلف شمال الأطلنطي؛ وبدأ مباحثات مع فرانكو أدت إلى ارسال مساعدات أمريكية إلى إسبانيا الفاشستية مقابل الحصول على قواعد عسكرية هناك.

كانت إنجازات «ترومان» مثيرة جداً، لقد أهدى الولايات المتحدة قنبلة نووية حرارية (مارس ١٩٥١)؛ وأعاد تسليح ألمانيا؛ وواصل جهوده لعقد معاهدة سلام مع اليابان (تم توقيعها في سبتمبر ١٩٥١)، استبعدت روسيا منها، وأعطت قواعد عسكرية للولايات المتحدة، وسمحت بإعادة تسليح اليابان، ولم تضع أية قيود على التصنيع، وشجعت ازدهار الاقتصاد الياباني باستبعادها لمطالب بريطانيا وأستراليا والصين

وغيرهم بدفع تعويضات عن خسائر الحرب. لقد نجح «ترومان» في نشر القواعد الأمريكية في أنحاء العالم، وبذلك طوّق كلا من روسيا والصين. ولقد تعلم \_ في نوفمبر ١٩٥٠ \_ ألا يندفع فيما وراء الستار الحديدى والخيرزاني ولكنه عمل على التأكيد على أنه إذا حاول شيوعي أن يطل برأسه على الجانب الحر من الخط، فإنه سيجد من ينتظره هناك \_ عادة أمريكي \_ لإطلاق النار عليه.

كان لابد من دفع الثمن، لقد ورد أبرع إيجاز للموضوع على لسان «والتر ميليس» الذى كان من أنصار الحرب الباردة، ومن أكثر المعجبين «بفورستال»؛ إذ كتب «ميليس» قائلاً: إن إدارة «ترومان» تركت وراءها «مؤسسة عسكرية منتشرة بطريقة هائلة فاقت كل التوقعات التي سبق وإن راودتنا في زمن السلم... إذ أنشأت صناعة تسلح ضخمة ودائمة... وأصبحت تعتمد بصفة مطلقة على عقود حكومية. لقد أصبحت وزارة الدفاع بلا منازع بأكبر مؤسسة صناعية في العالم، بينما أصبحت المؤسسات المخاصة العظيمة، مثل: «چنرال موتورز»، و «ديوبونت»، ومصانع الطائرات البارزة، قوى احتكارية...». لقد انتجت الإدارة الأمريكية أسلحة نووية حرارية عملاقة، وفصائل من القنابل النووية الصغيرة، وصواريخ موجهة، وقاذفة القنابل «ب ٢٥»، وأنواعاً جديدة من حاملات الطائرات الضخمة والدبابات، وأسلحة ثقيلة أخرى. لقد ساعدت الإدارة الأمريكية على زيادة مخاطر الحرب في وأسلحة ثقيلة أخرى. لقد ساعدت الإدارة الأمريكية على زيادة مخاطر الحرب في

ولقد انزعج «ميليس» لسبب آخر، فبالرغم من كل إنجازات إدارة «ترومان».. «فإنها عجزت عن إدماج هؤلاء الرجال وتلك الأسلحة في هيكل عملي لسياسة عسكرية، قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والعسكرية الجديدة، التي تواجهنا الآن بمنتهي التجهم. كان علينا مواجهتها بقدر كبير من الذهول النابع من البقعة التي يمكن أن تقودنا إليها المسالك الحقيقية للسياسة العسكرية».

كان يمكن لـ «ميليس» أن يضيف أن الذهول امتد إلى السياسة الخارجية، حيث كان من العسير وضع فاصل حاد بين أنشطة العسكريين والدبلوماسيين. لقد قدم

ترومان للولايات المتحدة القوة والسياسة، إلا أنه بدا للكثيرين أنه بالرغم من القوة التى حققها والتبريرات التى ساقها للسياسة، كانت السياسة ذاتها متواضعة أكثر من اللازم. إن سياسة الاحتواء لم تنجح فى إشباع النزعة العاطفية، إذ كانت مبنية على أساس الضجر الدائم من الخطر الشيوعي، وخط الدعاية الذى قسم العالم إلى مناطق حرة وأخرى مستعبدة. كان ملايين الأمريكيين يريدون أن يتقبلوا التزامهم الدينى نحو مخرير العبيد، بينما أراد ملايين آخرون أن يحطموا وليس فقط يحتووا خطر الشيوعيين، على أساس أن السماح لهم بالبقاء كان يعنى استمرار الحرب الباردة إلى ما لا نهاية وبتكلفة متزايدة بصفة مستمرة. وكان هناك من شعروا أن المبرر الوحيد لإقامة دولة عسكرية هو أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، أى بمعنى خوض حرب لتحطيم الخطر.

هذا الانتقاد للسياسة الخارجية لـ «ترومان» و «أتشيسون» و والذى نمركز حول شخصية «ماك آرثر» البارزة و قلب نقد «أتلى» على عقبيه. كان رئيس الوزراء قد حذر الولايات المتحدة أنها لا تستطيع أن تؤدى المهمة كلها بمفردها، ليس إلى الأبد على أية حال؛ إذ قال إنه سيتعين عليها أن تختار بين حرب شاملة في آسيا وبين التفاوض، ثم حث الأمريكيين على التفاوض؛ بينما أراد «ماك آرثر» الحرب الشاملة. لقد سخر الأحرار الأمريكيون من (ماك آثر) وأتباعه بسبب بساطة وجهات نظرهم؛ لكن لم يمكن بجاهل مناشدة (ماك آثر)، أو الإحباط المتضمن في برنامج الاحتواء، إذ إن كلاً من المناشدة والإحباط قد تأسس من منطلق رؤية «ترومان» و «أتشيسون» للموقف العالمي.

فإذا كانت الولايات المتحدة جعلت الحرب الباردة هي سياستها الدائمة، مع الالتزام بالتفوق العسكرى الدائم لمساندة الانجاه إلى العداء المستحكم بجاه الصين وروسيا، ودون اتخاذ أي إجراء لتدمير الدول الشيوعية؛ لكان ذلك يعنى قبول دوام التوتر، ودوام الجازفة، ودوام تأجيل الوعود الاجتماعية والاقتصادية (للعهد الجديد).

وسرعان ما تفجر الاختلاف في وجهات النظر، في شكل أعظم الأحداث الانفعالية في التاريخ الأمريكي. في يناير وفبراير ١٩٥١، استأنف «ماك آرثر» الهجوم

ورد الصينيين والكوريين الشماليين حتى وصل - فى مارس - إلى الخط الثامن والثلاثين مرة ثانية. ونظرا لتجربتها الأولى، كانت الإدارة الأمريكية مستعدة للتفاوض، لكن «ماك آرثر» أفسد الجهود التى كانت تبذل للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك بأن عبر الخط وطالب باستسلام الصينيين غير المشروط؛ فاستشاط «ترومان» غضباً، وقرر استبعاد الجنرال فى أول فرصة.

وجاءته الفرصة بسرعة، ففى ٥ إبريل قام «جوزيف مارتن» ممثل الحزب الجمهورى، بقراءة خطاب أمام مجلس الشيوخ، أرسله «ماك آرثر» دعا فيه إلى وضع سياسة خارجية جديدة؛ إذ أراد أن يعيد وحدة كوريا، وأن يطلق العنان لـ«شيانج» لكى يشن هجوماً برياً، وأن يحارب الشيوعية في آسيا بدلاً من أوروبا، لقد قال: «هنا في آسيا.. حيث اختار المتآمرون الشيوعيون أن يقوموا بمناوراتهم للاستيلاء على العالم. هنا نحن نخوض حرب أوروبا بالسلاح، بينما الدبلوماسيين مايزالون هناك، يخوضون المعركة بالكلام».

إلى جانب مشكلة محدى جندى لسيادة الرئاسة بمحاولة وضع سياسة خارجية، تركز الجدل حول «أوروبا \_ أولا» أم «آسيا \_ أولا». إلا أن ذلك السؤال لم يكن السؤال الجذرى، لأن اختيار أرض المعركة كان ببساطة مسألة وسائل، وليس مسألة سياسات. إن «ماك آرثر» لم يكن يتحدى أولوية «أوروبا \_ أولا» فقط أو حتى بصفة أساسية، بل كان يتحدى مبدأ الاحتواء. وفي بداية الأمر، ساندته الغالبية العظمى من الشعب، فبعد أن أقاله ترومان، عاد ماك آرثر إلى الولايات المتحدة ليجد في استقباله ترحيباً كان يمكن أن يثير حقد قيصر. لقد دلت استطلاعات الرأى العام على أن ثلاثة من كل أربعة مواطنين أمريكيين، لم يوافقوا على الطريقة التي كان «ترومان» يقود بها الحرب.

لقد بدا على الشعب الأمريكي أنه ينبذ سياسة الاحتواء، كما وأن ترومان نبذ النصر، فلم يتبق إلا الحل البديل الذي عرضه «أتلي» وهو السلم. ومع ذلك، فحتى «أتلي» كان يريد السلم في آسيا فقط، بينما رفض الكونجرس سياسة التدخل في

أوروبا وسياسة العزلة في آسيا، وهو ما قام ترومان بتوضيحه لـ«أتلى» أكثر من مرة. كان الوضع إذن أن «ترومان» كان في مأزق، لأنه أنفق معظم المبالغ التي صرح بها الكونجرس للدفاع، على حلف الأطلنطي، في وقت افترض فيه معظم الشعب الأمريكي أن الجهود كانت موجهة إلى كوريا. ولو أن الحرب الكورية انتهت فجأة، لانتهت معها الوثيقة ٦٨ لمجلس الأمن القومي الأمريكي، وكل البرنامج الذي انبثق عنها.

لذلك، كان من الضروري الاستمرار في الحد من حجم الحرب حتى الانتهاء من إعادة التسليح؛ وكان ذلك هو المقصود من رفض العرض السوڤيتي في ٢٣ يونيه بقبول مجرد هدنه عسكرية بحته في ميدان المعركة؛ فروسيا لم تطالب بالشروط السياسية الثلاثة، التي كانت الصين وكوريا الشمالية تؤكد على أهميتها، وهي: انسحاب القوات الأمريكية من كوريا، وإعادة فورموزا إلى الصين، وتزويد حكومة بكين بمقعد في الأمم المتحدة. لقد أفترض أن روسيا كان بيدها السلطة على إجبار الصين وكوريا الشمالية على قبول الحل الذى كان معادلاً للاستسلام. وبكل تأكيد، كان ستالين مؤمنا بذلك، وبكل تأكيد كان هذا متوافقاً مع الآراء الأمريكية بصدد الطبيعة المونوليثية\* للشيوعية. ولم يتيسر لأحد أن يكتشف الحقيقة، لأن الزعماء الأمريكيين \_ طبقاً لما كتبه الصحفى «أ. ف. ستون» \_ اعتبروا أن احتمال مباحثات السلام «نوع من المؤامرات الشيطانية ضد إعادة التسليح». وعلى حد قول «توماس ديوى» من زعماء الحزب الجمهورى: «كل مرة يتخذ فيها السوڤييت خطوة نحو السلام، أصاب بالرعب... كل مرة يبتسم فيها ستالين، خذ حذرك. وفي خلال أسبوع، كان وزير الدفاع ورئيس القيادة المشتركة، وقائد العمليات البحرية، و «أفريل هاريمان» المسئول عن التعبئة بوزارة الدفاع وجنرال «إيزنهاور» قد أجمعوا على التزام الحذر عجّاه أي فتور في جهود التعبئة. وفي ٤ يوليه، قال «ترومان» إنه حتى إذا انتهت الحرب الكورية. «فنحن في مواجهة فترة طويلة من التوتر العالمي والخطر الدولي الشديد، فانضم «ماك آرثر، إلى المجموعة.

<sup>\*</sup> دالمونوليثية \_ Monolithic ): يدل على الوحدة المتراصة والتناغم الكلى (المترجم)

ومع ذلك، لم يكن من الممكن تجاهل ضغوط الأمم المتحدة ودول حلف الأطلنطى من أجل التفاوض، وفي ١٠ يوليه ١٩٥١ بدأت مباحثات السلام، بدون وقف إطلاق النار؛ إلا أنها انهارت في ١٢ يوليو، وتكرر عقدها وانهيارها خلال هذا العام. وبدأت خطوط الحدود تستقر عند خط ثمانية وثلاثين، في نفس الوقت الذي انخفضت فيه الخسائر الأمريكية إلى معدلات أسبوعية «مقبولة». واستمرت الحرب، وإعادة التسليح.

لقد فاز «ترومان». وفي الجلسات التي عقدت في مجلس الشيوخ (لفحص السياسة الخارجية، وطرد «ماك آرثر» ساق شهود الإدارة الأمريكية حجة مقنعة، وهي أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على تدمير روسيا أو الصين، أو السماح لهما بالانتشار؛ فتأرجح الرأى العام في انجاه «ترومان». وظلت الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة الاحتواء واستمرار الحرب الباردة، ورفض الحل البديل الذي عرضه «ماك آرثر» وهو تحقيق النصر، والحل البديل الذي عرضه «أتلى»، وهو أحلال السلام في آسا.

إن الحرب الباردة سوف تدور بطريقة «ترومان»، وسوف تقع بعض المصادمات في محيط الدائرة، ولكن بعيداً عن القوى الرئيسية. سوف تنشر الولايات المتحدة مراكز نفوذها حول إمبراطورية الشيوعيين، وسوف يصبح المجمع العسكرى الصناعي في الولايات المتحدة قوة اجتماعية واقتصادية رئيسية. ولن تعقد الولايات المتحدة أية تسويات، أو حلول وسط مع روسيا أو الصين، كما أنها لن تستشر حلفائها بصدد القرارات الرئيسية. إن الولايات المتحدة سوف تبنى قوة عسكرية جبارة، لم يعرف العالم مثيلاً لها من قبل، وإذا اقتضى الأمر، فإنها سوف تدافع عن قلاع الحرية بمفردها.

عندما تولى «ترومان» الرئاسة، قاد أمة متعطشة إلى العودة إلى العلاقات المدنية العسكرية التقليدية، وإلى سياسة عدم التورط التي كانت الصبغة التاريخية للسياسة الخارجية الامريكية. وعندما غادر البيت الأبيض، كانت تركته هي الوجود الأمريكي

فى كل قارة فى العالم، وصناعة تسليح هائلة الانتشار، ومع ذلك فقد نجح «ترومان» فى إلقاء الذعر فى قلب الشعب الأمريكي إلى درجة أن النقاد الوحيدين الذين حازوا على أى اهتمام فى وسائل الاعلام، كانوا هؤلاء الذين اعتقدوا أن «ترومان» لم يكن حازماً بالقدر الكافى فى مقاومة الشيوعيين... لقد انتصر ترومان رغم كل المشاكل التى واجهته.

## ، إيزنهاور، و ، دالاس، والصراع اللدود

"لقد اتضح الآن أننا في مواجهة عدو عنيد، جاهر بأن هدفه المعلن هو السيطرة على العالمر بأي وسائل وبأي ثمن، ولا توجد قواعد تحكم هذه اللعبة. ومن ثمر فإن معايير السلوك الانساني المقبولة لا تسري هنا، لذا يتعين علينا تطوير إدارات للتجسس ولمقاومة التجسس، كما يجب أن نتعلم أن نخرب ونقوض أعداءنا بوسائل أكثر مهارة، وأكثر تطوراً وأكثر فاعلية عن تلك الوسائل المستخدمة ضدنا"

( لجنة «دولتيل، المكلفة من قبل الرئيس إيزنها ور في ١٩٥٥، باستقصاء أنشحلة وكالة المخابرات المركزية وإمداده بتقرير عنها )

لقد أعلن چنرال إيزنهاور - أثناء حملته لانتخابات الرئاسة في ١٩٥٢ - أننا «لن يهدأ لنا بال، حتى تخصل كل الدول المستعبدة في العالم على حقها المطلق في حرية اختيار طريقها في الحياة. حينئذ - وفقط حينئذ - يمكن أن نقول إن هناك طريقاً محتملاً للتعايش في سلام دائم مع الشيوعية في العالم».

إن بيان إيزنهاور ـ مثله في ذلك مثل معظم بيانات الحملات الانتخابية ـ أخذ في اعتباره طرفي نقيض التوجهات السياسية، فبالنسبة للتوجهات الجريئة، أفصح عن

سياسة تخررية، وبالنسبة للتوجهات الحذرة أفصح عن رغبته في التعايش السلمي مع الشيوعية في يوم من الأيام.

كان التركيز على التحرير، ولقد كان وجون فوستر دالاس» خبير السياسة المخارجية بالحزب الجمهورى ـ الذى تولى صياغة معاهدة السلام مع اليابان، والذى أصبح وزير للمخارجية في عهد إيزنهاور - أكثر وضوحاً من إيزنهاور فقد هاجم سياسة الاحتواء، وشبهها بسياسة الطاحونة لأن وأقصى ما يمكنها أن تحققه هو احتمال إبقائنا في نفس المكان حتى نسقط من الإعياء»، كما أنها مثلت عبئاً لقيلاً على دافعى الضرائب، بالإضافة إلى أنها لم تكن ومصممة لإحراز نصر حاسم» وكان أحد البنود الرئيسية في البرنامج السياسي للحزب الجمهوري، يصف سياسة الاحتواء بأنها وسلمتهم للطغيان والاستبداد وإرهاب الإلحاد». كان ذلك تلميحاً إلى أن من البشر، وسلمتهم للطغيان والاستبداد وإرهاب الإلحاد». كان ذلك تلميحاً إلى أن نجاح الحزب الجمهوري في تولى السلطة سوف يستتبع مقاومة موجة الإلحاد، أن نجاح الحزب الجمهوري في تولى السلطة سوف يستتبع مقاومة موجة الإلحاد، ليس فقط في أوروبا الشرقية، بل أيضاً في آسيا. كما أن البرنامج السياسي شجب سياسة الحزب الديمقراطي لوضع آسيا في آخر أولوياتها، معلناً: «ليست لدينا النية في سياسة الحزب الديمقراطي لوضع آسيا في آخر أولوياتها، معلناً: «ليست لدينا النية في التضحية بالشرق، من أجل اكتساب بعض الوقت للغرب».

إن الانتصار الساحق الذى حققه إيزنهاور - فى ١٩٥٧ - رجع إلى مزيج من عدة عوامل، كان أهمها الشعبية الطاغية لشخصية إيزنهاور، بالإضافة إلى الفساد فى إدارة ترومان، واتهامات سيناتور (ماكارثي) بتسلل الشيوعيين داخل الحكومة (أعلن أحد بنود البرنامج السياسي أنه (لايوجد شيوعيون فى الحزب الجمهوري))، كذلك وعد أيزنهاور بالذهاب إلى كوريا ليضع نهاية للحرب هناك. لكن أحد الأسباب الجوهرية للإعجاب بفريق (إيزنهاور - دالاس)، كان رفضه لسياسة الاحتواء، إن تعهد الحزب الجمهوري بالتصرف حيال الاستعباد الشيوعي (وإن لم يتضح إطلاقاً ما هو هذا التصرف بالضبط)، ترتب عليه يخول ملايين الناخبين من الحزب الديمقراطي إلى تأييد الحزب الجمهوري، خاصة من جانب هؤلاء الذين ترجع

أصولهم إلى دول أوروبا الشرقية. لقدحصد «إيزنهاور» ما زرعه «ماكارثي»، وبدلاً من . رفض سياسة الدولية والرجوع إلى سياسة العزلة، كان الحزب الجمهوري يقترح التقدم إلى ما وراء سياسة الاحتواء؛ أي إنهم سيكونون أكثر استعداداً من ترومان لإتباع سياسة خارجية نشطة في المجال الدولي.

إن وعود الحزب الجمهورى بتحرير المستعبدين، مثل: برامج القرن التاسع عشر لتحرير العبيد من الزنوج، أدت \_ منطقيا \_ إلى سياسة واحدة فقط، فحيث إن ملاك العبيد لم يطلقوا سراحهم طواعية، وحيث إنه لم يكن باستطاعة العبيد أن يدبروا ثورتهم بأنفسهم بسبب الرقابة المحكمة عليهم، إذن كان يتعين على هؤلاء الذين تمنوا تحرير العبيد، أن يحاربوا من أجل تحريرهم. إلا أن الحرب \_ في النصف الثاني من القرن العشرين \_ كانت عملية مختلفة تماماً عما كانت عليه من قبل، منذ مائة عام؛ إن محاولة تحرير العبيد الآن ستؤدى إلى تدمير كثير من دول العالم، وإلى سفك دماء معظم هؤلاء العبيد اثناء تلك المحاولة .

وكان هناك قيد جوهرى آخر كبير على حرية التصرف. إن الحزب الجمهورى كان مؤمناً بسياسة مالية حذرة، شددت على أهمية بخقيق التوازن في الموازنة العامة وتخفيض الضرائب. وفيما عدا «دالاس» فإن كل أعضاء وزارة إيزنهاور البارزين كانوا من رجال الأعمال الذين اعتقدوا أن عدم توازن الموازنة العامة الفيدرالية يعد عملا لا أخلاقي. ومع ذلك لم يكن من الممكن تخفيض نفقات الحكومة إلا عن طريق تخفيض موازنة وزارة الدفاع، وهو ما بدأ الحزب الجمهورى في تنفيذه، فأدت التخفيضات إلى زيادة صعوبة عملية «التحرير».

وفى كوريا، فى يوليو ١٩٥٣، وقع «إيزنهاور» على هدنة أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب؛ مما أثار غضب الجنرال «ماك آرثر» والرئيس الكورى «سينجمان رى» وعديد من الجمهوريين، الذين كانوا يبغون الاستمرار فى القتال حتى يتم تحرير كوريا الشمالية، وهى السياسة التى صدّق عليها إيزنهاور فى بيانه،

الذى قال فيه «لن يهدأ لنا بال». إلا أن إيزنهاور تراجع بعد أن فكر في استخدام الذي قال فيه قورر أن ثمن النصر سيكون باهظا، ولذا لجأ إلى إقرار السلام.

لذلك، فإن واقع الأمر أن (إيزنهاور ودالاس) استمرا في سياسة الاحتواء؛ إذ لم يكن هناك اختلاف أساسي بين سياستهما الخارجية، وبين سياسة «ترومان وأتشيسون». إن البيانات التي أدليا بها في الحملة الانتخابية ظلت تطاردهما، لكنهما بخحا في بجنب الإحراج الناتج عن ذلك القصور في العمل بإلقاء الخطب الرنانة، لقد قال (إيزنهاور) «لن يهدأ لنا بال»، ولكنهما لم يعاينان من عدم هدوء البال إلا في خطاباتهما التي عبرت بدقة عن افتراضات ورغبات ملايين الأمريكيين.

لقد تفوق «دالاس» على الجميع في وصفه لرأى الشعب الأمريكي في الشيوعية. لقد كان مسيحياً مخلصاً، محامي شركات ذائع الصيت، ومغروراً إلى حد ما، ونقته مطلقة في صلاحيته وصلاحية أمته؛ لذا كانت كل معتقداته التي لا تتزعزع، مبنية على أساس الأفكار الأمريكية الشائعة؛ كما أنها كانت لا تختلف كثيراً عن معتقدات «ترومان» أو «أتشيسون» أو الناس في شارع «مين» بمدينة «أبوا» أو شارع «ماديسون» بمدينة نيويورك. كان كل العالم يريد أن يحذو حذو الولايات المتحدة، لقد تطلع عامة الشعب \_ في كل مكان \_ الى الزعامة الأمريكية؛ فقد كانت الشيوعية شرأ خالصاً فرض عن طريق التآمر على شعوب لاحول لها ولا قوة، سواء جاءت من الداخل مثلما حدث في أوروبا الشرقية، أو نبعت من الداخل مثلما حدث في آسيا، ولا يمكن أن يكون هناك تصالح مع الشيوعية بصفة دائمة، لأنه «صراع لدود لا يمكن تسويته».

لقد ساعدت خطابات «دالاس» مثل خطابات إيزنهاور على إخفاء حقيقة أنهما لم يفعلا أى شئ تجاه وعودهما بتحرير المستعبدين، ولكن، ربما كان عزوفهما عن المجازفة بالأرواح الأمريكية كان أكثر أهمية لشعبيتهما، حيث إنهما كانا في تلك النقطة أيضاً يعبران عن أعمق مشاعر مواطنيهم. في بعض الأحيان، كان الجمهوريون يلوحون بالسيوف ويعبئون الجو باتهامات وإدانات للشيوعيين، ولكنهم أيضاً أنهوا

الحرب الكورية، وخفضوا الضرائب على الشركات، وخفضوا حجم القوات المسلحة. ورغم الضغوط الحادة، والإغراءات العظيمة، فإنهم لم يخوضوا أية حروب، وكانوا على استعداد لتزويد الآخرين بالمعدات \_ في نطاق محدود \_ ليتولوا محاربة أعدائهم، ولكنهم رفضوا أن يزجوا بالشباب الأمريكي إلى الصراع الدائر. ومثلما فعل وترومان، بذلوا كل ما في وسعهم لاحتواء الشيوعية، ولكنهم لم يحذوا حذوه، عندما لم يستخدموا قوات أمريكية لتحقيق ذلك الهدف. ولم يكونوا على استعداد لإقرار السلام مع الشيوعيين، إلا أنهم رفضوا أن يدخلوا حروباً جديدة. لقد قامت خطاباتهم بتوفير الراحة العاطفية للجماهير الأمريكية، ولكن أفعالهم فشلت في تحرير عبد واحد.

وعندما تولى الجنرال «مارشال» منصب وزير الخارجية، كان يشكو من أنه لم تكن لديه القوة اللازمة لمساندة سياسته الخارجية، ووافقه «ترومان»، وبذل كل ما في وسعه لزيادة القوات المسلحة. ولكن «دالاس» لم يتقدم بمثل تلك الشكوى، لقد أدى عمله باستخدام ما كان متاحاً له \_ والذي فاق بكل تأكيد ما كان متاحا لـ«مارشال» في ١٩٤٨ ـ لأنه كان متفقاً مع الحزب الجمهوري في التزامه بالانضباط المالي.

ووضحت حدود ذلك الالتزام في «الرؤية الجديدة»، وهو المصطلح الذي ابتكره «إيزنهاور» لوصف سياسته العسكرية، التي كانت مزيجاً من الاعتبارات الداخلية والعسكرية والخارجية معاً. لقد رفضت «الرؤية الجديدة» ما قدمته الوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومي الأمريكي ـ التي افترضت أن الولايات المتحدة يمكنها أن تنفق حتى ٢٠٪ من إجمالي الناتج المحلي فيها على السلاح ـ كما رفضت تمويل العجز في الميزانية، وأيدت سياسة الاحتواء.

لقد بدأ سريان سياسة الرؤية الجديدة في وقت كان التوتر فيه أقل حدة، فقد انتهت الحرب الكورية، وتوفى ستالين، فبدا العالم أقل خطراً. وكانت الرؤية الجديدة مبنية \_ بدرجة كبيرة \_ على نجاح برنامج الوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومى الأمريكي؛ إذ أن العامين الأولين من سياسة «الرؤية الجديدة» شهدا ذروة القوة

العسكرية النسبية للولايات المتحدة في الحرب الباردة، ولقد أوضح «صمويل هنتينجتون» في هذا الصدد أن «الحقيقة العسكرية الأساسية للرؤية الجديدة، كانت التفوق الأمريكي الساحق في الأسلحة النووية، وفي وسائل إلقائها». وفي الفترة فيما بين ١٩٥٣ و١٩٥٥ كان في وسع الولايات المتحدة تدمير الانخاد السوفيتي فعلا، مع ضآلة احتمال أن يكون لانتقام روسيا عواقب وخيمة، ومن هنا فإن حقيقة أن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك أشارت إلى سياسة ضبط النفس التي اتبعتها إدارة إيزنهاور» بعكس ما كانت تردد في خطاباتها.

لقد أصبحت «الرؤية الجديدة» سياسة ثابتة خلال فترة تميزت بقلة التوترات والتفوق العسكرى الأمريكي، ولكنها لم تعتمد على أيّ من هذين العاملين في استمرارها. وخلال الثماني سنوات التي استمرت فيها إدارة «إيزنهاور» في السلطة تعرضت لخطر الحرب عدة مرات، وشهدت تطوير السوڤييت لقاذفات القنابل بعيدة المدى، وللصواريخ البالستيكية، والأسلحة النووية. ومع ذلك، فقد تمسك إيزنهاور خلال كل ذلك \_ بسياسة الرؤية الجديدة، واستمرت نفقات وزارة الدفاع في حدود ٣٥ إلى ٤٠ بليون دولار.

كان أساس سياسة الرؤية الجديدة قدرة الولايات المتحدة على بناء وإلقاء الأسلحة النووية. وبعبارة أوضح ارتكزت سياسة إيزنهاور العسكرية على قدرة الولايات المتحدة على تدمير الاعجاد السوڤييت، إن الخطوات الواسعة التى حققها السوڤييت فى التكنولوچيا العسكرية، منحتهم القدرة على الانتقام، وليس القدرة على الدفاع عن روسيا، وهذا هو السبب الجوهرى وراء قبول إيزنهاور لسياسة الكفاية فى السلاح؛ إذ لم تكن الولايات المتحدة مضطرة إلى التفوق على الاعجاد السوڤيتى لكى تستطيع نسفه.

ومع ذلك، لم يكن من السهل التنازل عن التفوق، فقد تمسك به كثير من الأمريكيين خاصة العسكريين منهم. لقد واجه إيزنهاور صعوبات جمة مع الجيش، الذى كان يعانى من رفض الرئيس زيادة موازنة وزارة الدفاع. واعتراضاً على ذلك،

استقال ثلاثة من رؤساء أركان الحرب بالجيش، أحدهم «ماكسويل تايلور» الذى أصبح - فيما بعد - كبير مستشارى الشئون العسكرية لخليفة إيزنهاور. وكان الجيش يريد قدراً من المرونة كافياً لمواجهة الخطر الشيوعى على أى مستوى كان. وكانت حجة رؤساء أركان الجيش أن عيب سياسة «الرؤية الجديدة»، أنها وضعت أمريكا في موقف الاستجابة لأى خطر يهددها باستخدام كل شيء، أو لا شيء على الإطلاق. وكان رؤساء الأركان يريدون أن تكون لديهم القدرة على التحرك أينما وحينما يتفجر الصراع، وليتمكنوا من ذلك كانوا في حاجة إلى جيش مستعد ضخم العدد، به فرق متخصصة، ووحدات من الصفوة، وتشكيلة واسعة من الأسلحة، ووسائل نقل ذات طاقة هائلة.

أصر إيزنهاور على أن القدرة على التدخل فوراً في أى مكان ـ ستتكلف مبالغ طائلة. وفي أغسطس ١٩٥٦ كتب الرئيس إلى صديق له «دعنا لا ننسى أن مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن «أسلوب حياة، وليس مجرد الدفاع عن الأرض أو الممتلكات أو الأرواح، وكان يبغي إقناع رؤساء الأركان بالحاجة إلى «الموازنة بين الحد الأدنى للمتطلبات الحربية باهظة التكاليف، وبين ازدهار اقتصادنا، كما أبلغ الجمعية الأمريكية لرؤساء تحرير الصحف في ١٦ أبريل ١٩٥٣: «كل مدفع يتم إنتاجه، وكل سفينة حربية يتم تدشينها، وكل صاروخ يتم إطلاقه، يدل \_ في آخر المطاف \_ على سرقة من هؤلاء الذين يعانون من الجوع، ولا يجدون الطعام، وهؤلاء الذين يقاسون من البرد ولا يجدون ما يسترهم، ثم أشار إلى أن تكلفة مدمرة واحدة للبحرية، تساوى تكلفة المنازل الحديثة الجديدة اللازمة لثمانية آلاف فرد.

ومع ذلك، فقد وضع رؤساء أركان الجيش أيديهم على أوجه القصور الواضحة في سياسة «الرؤية الجديدة» والانتقام الشامل. فحاول «إيزنهاور» و «دالاس» تعويض العجز بضم حلفاء \_ كما حدث في الحرب العالمية الثانية \_ يمكنهم أن يتولوا مهمة المعارك البرية التي يجب خوضها. وأوضح إيزنهاور سبباً واحداً لذلك، فأسار إلى أن «تكلفة إبقاء جندي أمريكي واحد تصل إلى \_ ٣٥١٥٠ دولار سنوياً، بينما تصل

تكلفة الجندى الباكستاني إلى ٤٨٥ دولار، واليوناني إلى ٤٢٤ دولار. وكان ذلك تبريراً وجيها من الناحية الاقتصادية، ولكنه كان هزيلاً من الناحية السياسية، حيث إن الباكستانيين واليونانيين لم يكونوا تواقين لخوض حروب الولايات المتحدة.

كانت سياسة الرؤية الجديدة تعنى أن (إيزنهاور) قد تخلى عن تأييده السابق لإجراء مناورات عسكرية عالمية، وما افترضته من أن الحرب التالية ستكون مشابهة للحرب العالمية الثانية. والأهم من ذلك، أنه تخلى عن فكرة خوض الولايات المتحدة لأية حروب كورية أخرى؛ فقد أكدت سياسة (إيزنهاور) على أهمية كل من الأسلحة النووية التكتيكية، ودور القوة الجوية الاستراتيجية كرادع للعدوان. كما استخدام التكنولوچيا للتقريب بين الأهداف السياسية المتضاربة، فكانت إن قاذفات القنابل الضخمة التي محمل الأسلحة النووية هي الوسيلة التي استخدمها إيزنهاور للتوفيق بين تخفيض النفقات العسكرية، وبين سياسة خارجية مبنية على احتواء الخطر الشيوعي.

لقد نجحت الرؤية الجديدة في تشكيل السياسة الخارجية، واضطر (دالاس) إلى التلويح بالقنبلة النووية \_ التي كانت سلاحه الوحيد تقريباً \_ كلما أراد أن يهدد باستخدام القوة. ولكي يصبح التهديد مقنعاً، لجأت الولايات المتحدة إلى تطوير وإنتاج أسلحة ذرية صغيرة، يمكن استخدامها تكتيكيا في ميدان المعركة. ثم حاول ودالاس) أن يقنع العالم أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدامها. لقد بدا التهديد مقنعاً بسبب صغر حجم قوات حلف شمال الأطلنطي، حيث لم تكن هناك وسيلة أخرى لصد الجيش الأحمر في أوروبا. ولقد أصر كل من (دالاس) و (إيزنهاور) على أن يكون ذلك أمراً واضحاً للسوڤيت؛ إذ قال (دالاس) إنه إذا وجدت الولايات المتحدة نفسها مشتبكة في مواجهة عسكرية كبرى.. (فإنها سوف تستخدم هذه الأسلحة، لأنها أصبحت أسلحة تقليدية أكثر من ذي قبل، بحيث حلت محل ما كان يطلق عليه الأسلحة التقليدية). بينما أعلن إيزنهاور: (إذا كانت هذه الأشياء سوف تستخدم لضرب أهداف عسكرية بحتة... فإنني لا أرى مبرراً لعدم استخدامها، بالضبط كما لو كنت تستخدم رصاصة أو أي شئ آخر).

لقد أطلق (دالاس) على هذه السياسة اسم سياسة الانتقام الشامل. وفي خطاب ألقاه في يناير ١٩٥٤، استشهد بآراء لينين وستالين، لكى يكشف أن خطة السوفييت كانت تشتيت العالم الحرثم تدميره بلطمة واحدة. وتمسك «دالاس» بأنه يجب على الولايات المتحدة أن ترد على تلك الاستراتيجية بالإبقاء على احتياطي استراتيجي ضخم في الولايات المتحدة، واتخذت إدارة إيزنهاور قراراً بأن «تعتمد لساساً للقدرة الساحقة على الانتقام فورا باختيار الوسائل والأماكن التي تناسبنا».

استخدم دالاس (الانتقام الشامل) كأداة رئيسية لسياسة الاحتواء وأطلق على طريقته الشمولية: سياسة الوصول إلى حافة الهاوية، التى فسرها فى مقالة فى مجلة «لايث» قائلا: «يجب عليك أن بجازف من أجل السلام، تماماً مثلما يجب أن بجازف فى الحرب، إن البعض يقول إنه تم دفعنا إلى شفا الحرب وهذا صحيح، إن المقدرة على الوصول إلى الحافة بدون التورط فى الحرب، هى الفن اللازم هنا... وإذا حاولت أن تفر من المواجهة، أو إذا انتابك الذعر وخشيت الذهاب إلى حافة الهاوية فإنك سوف تخسر كل شئ... لقد تعين علينا أن ننظر إليها وجهاً لوجه.. فسرنا إلى حافة الهاوية، ونظرنا إليها وجهاً لوجه. فقد تصرفنا من موقف القوة».

لقد أقر «دالاس» ضمنياً قيود سياسة الموقوف على حافة الهاوية، فلم يحاول أبداً استخدامها للتحرير، وقلت إشارته لها كثيراً بعد أن أصبح في مقدور السوڤييت أن يهددوا الولايات المتحدة ذاتها بالدمار. لقد كانت وسيلة «تكتيكية» لتأييد سياسة الاحتواء بثمن مقبول، وفي خلال فترة زمنية محدودة، وخت ظروف عسكرية معينة، ولم تكن استراتيچية لصراع ممتد.

فى مقالة بمجلة (لايف، ذكر (دالاس) ثلاثة أمثلة للوصول إلى حافة الهاوية، كانت كلها فى آسيا. أولها كان فى كوريا، عند ما تولى إيزنهاور الرئاسة فى يناير ١٩٥٣، توقفت مباحثات الهدنة عند مسألة تبادل أسرى الحرب؛ إذ أرادت الصين أن تستعيد كل رجالها المحتجزين لدى قيادة الأمم المتحدة، بينما أصرت الولايات المتحدة على تبادل اختيارى كان معناه أن يبقى آلاف الصينيين والكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية، لأنهم لم يرغبوا في العودة إلى الشيوعية. وكان «ترومان» و«أتشيسون» أول من أثارا القضية، فكان بإمكانها تحقيق السلام في أوائل ١٩٥٢ لو أنهما وافقا على الإجراء المعتاد ـ الذي تم حسمه في القانون الدولي ـ بإعادة كل الأسرى. ولكنهما قررا أن يقدما ملاذاً لهؤلاء الأسرى الذين أرادوا أن يرتدوا، ولذا استمرت المباحثات ـ والحرب.

وحيث إن «إيزنهاور» كان مصمماً على تقليل الخسائر والانسحاب، فقد أصدر إنذاراً بأنه ما لم تنته الحرب بسرعة، فقد تلجأ الولايات المتحدة إلى الانتقام «تحت ظروف نحددها نحن». وفي ٢ فبراير، في أول رسالة للرئيس "State of the Union" قال إنه لم يعد هناك «أى معنى أو منطق» من وراء كبح جماح «تشياغ»، ولذا فإن الأسطول السابع للولايات المتحدة «لن يتولى بعد ذلك مهمة حماية الصين الشيوعية». عندئذ، بدأ «تشياغ» في شن غارات بالقنابل على ساحل الصين، مما دفع الصين إلى الموافقة على استئناف مباحثات الهدنة، وهكذا حقق إيزنهاور هدفه عن طريق التهديد بتوسيع نطاق الحرب.

ثم قام «دالاس» بإنذار بكين (عن طريق الهند) بأنه إذا لم يحل السلام فسوف تجلب الولايات المتحدة أسلحة ذرية إلى المنطقة. وبعد مرور أحد عشر يوماً وافقت الصين على أن تضع مسألة تبادل الأسرى في أيدى هيئات دولية محايدة.

وهكذا، أحرزت سياسة الانتقام الشامل نجاحاً في أول إختبار لها؛ ومع ذلك، فسرعان ما ظهرت نذر التشاؤم من المستقبل. كانت سياسة «دالاس» مبنية على رؤية قطبية للعالم، والتي كانت باستخدام تشبيهاته المنمقة به الخير ضد الشر أو الاحرار ضد العبيد، ولكن من الناحية العملية كانت تعنى أن موسكو وواشنطن مخكمان العالم. كان مؤمناً أنه بإمكان الولايات المتحدة اتخاذ القرارات الجوهرية للعالم الحر، وأن روسيا ستتخذ تلك القرارات للشيوعيين؛ لقد رفض أن يتخيل به أو حتى يدرك به

وجود اختلافات في العالم، لأنه اعتقد أن كل القضايا المهمة كانت مرتبطة بالحرب الباردة، ولذا لم يتقبل وجهة نظر المدافعين عن أن صراع الشرق والغرب لم تكن له علاقة بكثير من المشاكل العالمية. واتضح تعبيره السلبي عن مفهومه للقطبية الثنائية من خلال شجبه لسياسة الحياد التي كان يصفها بأنها غير أخلاقية.

المثال الثانى لتطبيق سياسة الوقوف على حافة الهاوية كان فى ڤيتنام؛ ففى ديسمبر ١٩٥٢ ، وافقت إدارة «ترومان» فى آخر فترة توليه الرئاسة على تخصيص مبلغ ٦٠ مليون دولار، لتدعيم جهود الفرنسيين ضد «هوتشى مينه» قائد الكتيبة الشيوعية الفيتنامية، وكان «ترومان» \_ ومن بعده «إيزنهاور» \_ قد وصف «هوتشى مينه» بأنه عميل شيوعى لبكين وموسكو، وبذا صوّر حرب فيتنام على أنها مثال آخر للعدوان الشيوعى.

لقد داوم (إيزنهاور) على حث الفرنسيين أن يعلنوا، بطريقة لا لبس فيها، عن أنهم سيوافقون على الاستقلال التام لڤيتنام، بمجرد انتهاء الحرب؛ كما أن (إيزنهاور) قال إنه قدم إلى فرنسا «جميع العروض الممكنة لطرح الحرب على أساس دولى» بمعنى توضيح أنه كان صراعاً بين الشيوعية والحرية، وليس ثورة ضد الاستعمار. كان منطق (إيزنهاور) أنه إذا كانت فرنسا قد وافقت على تعهدها بالاستقلال، ومع ذلك استمر «هوتشى مينه» في القتال، فإنه لا يمكن لاتباع «مينه» الإدعاء بأنهم يسعون لتحرير الأمة، وبالتالى يتضح أنهم أدوات شيوعية تعمل لصالح موسكو، وحينذاك كان يمكن لبريطانيا والولايات المتحدة أن تتدخلا في الصراع لصد عدوان «خارجي».

كانت فرنسا من جانبها على أتم الاستعداد للتباحث حول الخطر الشيوعى، للحصول على مساعدات أمريكية، ولكن لم يكن لديها أدنى استعداد للتنازل عن قيتنام، وكانت فرنسا واثقة أن أعداءها داخل فيتنام وليسوا في بكين أو موسكو، وكانت عاقدة العزم على الاحتفاظ بالقوة الحقيقية. ولم يكن لدى فرنسا أى اعتراض على رغبة الولايات المتحدة في محاربة الشيوعية، ولكن كان اهتمامها الأساسي ينصب على استمرار سيطرتها على فيتنام.

لكن الحرب أخذت مجرى لم يكن في صالح فرنسا، ففي أوائل ١٩٥٤ كان الشيوعيون الثيتناميون «ثيت مينه» مسيطرين على نصف البلاد، أما فرنسا فكانت قد وضعت أفضل قواتها في حامية منعزلة شمال «هانوى»، كان اسمها «ديان بيان فو» وخدت «الثيت مينه» أن يقتربوا منها. لقد افترض الفرنسيون أن الآسيويين سينهارون إذا واجهوا معركة مكشوفة، ولكن النتيجة جاءت على عكس ذلك. وبحلول أبريل كانت الحامية الفرنسية في «ديان بيان فو» في مأزق. وفي ذلك الوقت أصبح ضجر الفرنسيين من إرهاق الحرب جليا، كما أن فرنسا أضفت على «ديان بيان فو» قدراً الغراسين في ثينام، وكان رأى «إيزنهاور» و «دالاس» أن مثل هذه النتيجة ستعنى انتصار العدوان الشيوعي، وفشل سياسة الاحتواء.

فى ٣ أبريل ١٩٥٤ اجتمع «دالاس» و الأدميرال «رادفورد» مع ثمانية من زعماء الكونجرس. وكانت الإدارة الأمريكية تبغى مساندتها فى الحصول على قرار من الكونجرس بالتصريح بدخول الولايات المتحدة الحرب، فأصيب رجال الكونجرس الذهول، ومن بينهم السيناتور «ليندون جونسون» \_ من تكساس \_ زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ؛ إذ تذكروا \_ بوضوح شديد \_ صعوبات الحرب الكورية، كما أنهم انزعجوا لأن «دالاس» لم يعثر على أى حليف يؤيد التدخل الأمريكي. وزادت حدة معارضة الكونجرس عندما اكتشفوا أن واحداً من رؤساء القيادة المشتركة الثلاث الآخرين لم يوافق على فكرة «رادفورد» بإنقاذ «ديان بيان فو» عن طريق الغارات الجوية.

كان «إيزنهاور» في مثل صلابة زعماء الكونجرس نجاه موقف الحلفاء. كان متلهفاً على مساندة فرنسا، ولكن بشرط تعهدها بالاستقلال التام لڤيتنام، وبشرط يُنضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة في تدخلها، ورفض أن يتحرك ما لم تلبي هذه لشروط. ولكنه كان قلقا إزاء ما قد يحدث إذا خسرت فرنسا، وفي مؤتمر صحفي في ٧ أبريل قدم «إيزنهاور» استخداماً سياسياً جديداً لكلمة قديمة، عندما شرح أن كل جنوب شرق آسيا مثل صف من قطع الدومينو «إذا سقطت أول قطعة، فإن ما سيحدث للقطعة الأخيرة، هو بكل تأكيد أنها متسقط بسرعة كبيرة».

ولكى يتأكد إيزنهاور من صمود قطع الدومينو لجأ للحلفاء، وكان يريد من «الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وتايلاند، وأستراليا، ونيوزيلانده، وغيرهم البدء فوراً في التشاور للبحث عن وسائل ناجحة لإيقاف تقدم الشيوعيين في جنوب شرق آسيا واقترح استخدام كل القوات الفرنسية المتكتلة هناك بالفعل لحين «وصول قوات برية إضافية من الفرق الآسيوية والأوروبية»، على أن تقدم الولايات المتحدة المعدات فقط دون الأرواح. وقوبلت سياسته بقليل من الحماس من بريطانيا، وأستراليا، ونيوزلانده وغيرها، ولكنها كانت متوافقة مع طريقة تفكير كل من الرئيسيسين السابقين لإيزنهاور. كانت المشكلة أنها لم تسنح لها فرصة النجاح؛ إذا استنتج الحلفاء أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد رفضت استمرار الحرب في كوريا فإنها لن تخارب في فيتنام، وحتى عندما كتب إيزنهاور، إلى «تشرشل» مقارناً الخطر في فيتنام بمخاطر « هيروهيتو وموسيليني وهتلر»، لم يتحرك البريطانيون.

عندئذ، حاول «ريتشارد نيكسون» نائب الرئيس أسلوبا آخر، فأوضح في ١٦ أبريل إنه «إذا كان بجنب المزيد من توسع الشيوعيين في آسيا والهند الصينية، يقتضى أن بجازف الآن بإرسال أولادنا إلى المعركة.. فإنني أرى أنه يجب على الرئيس أن يتخذ ذلك القرار المكروه سياسياً». إن العاصفة التي تلت ذلك الخطاب كانت عنيفة لدرجة أن احتمال استخدام «أولادنا» في فيتنام اختفى فوراً. وعلى أية حال كانت موافقة إيزنهاور على ذلك مستبعدة تماماً، كما أن «ماثيو ريدچواى» رئيس أركان الجيش كان حاسماً في رفضه الاندفاع إلى حرب برية أخرى في آسيا.

إذن ما العمل؟ كان ذلك السؤال حرجاً، بسبب المؤتمر الذى كان مقرراً عقده عن فيتنام فى ٢٦ أبريل فى چنيف. ومثلما حدث لترومان فى كوريا، كانت إدارة إيزنهاور ترفض رفضاً قاطعاً التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية سلمية فى چنيف يمكن أن تؤدى إلى استحواذ «هوتشى مينه» على أى جزء من فيتنام. وكانت الولايات المتحدة تدفع ٧٥٪ من نفقات الحرب، وهو استثمار ضخم بدرجة لاتسمح بالتنازل عنه ببساطة، إلا أن موقف الفرنسيين فى «ديان بيان فو» كان يتدهور بسرعة،

فتقدم «ناثان تويننج» رئيس أركان القوات الجوية بحل، وهو إلقاء ثلاث قنابل ذرية صغيرة على الڤيتناميين الشيوعيين (الڤيت مينه) الموجودين حول «ديان بيان فو»، وبذلك «نطهر تلك البقعة من هؤلاء الشيوعيين، وتبدأ الفرقة في عزف النشيد الوطني الفرنسي، ويخرج الفرنسيون منتصرين، ولكن إيزنهاور رفض استخدام قنابل ذرية ضد الآسيويين للمرة الثانية خلال عقد واحد، وإن كان قد فكر في شن ضربة جوية تقليدية. وقبل أسبوع من انعقاد مؤتمر چنيف طار «دالاس» إلى لندن للحصول على موافقة تشرشل، ولكن تشرشل رفض؛ ولم يتخذ إيزنهاور أية خطوة. لقد فشلت سياسة الوقوف على حافة الهاوية.

فى ٧ مايو ١٩٥٤، سقطت (ديان بيان فو»، ومع ذلك لم يحرز مؤتمر چنيف أى تقدم، فانسحب الأمريكيون من المؤتمر، لكن مخت إصرار حلفاء شمال الأطلنطي، أرسل أيزنهاور - في نهاية الأمر - صديقه الحميم «والتر سميث» إلى المؤتمر كمراقب، وقد رفض (دالاس) نفسه أن يعود إلى المؤتمر، حيث استمرت المفاوضات - ببطء شديد - إلى أن سقطت الحكومة الفرنسية. وفي منتصف يونيه، تولى (بيير منديس فرانس) الاشتراكي المتطرف منصب وزير الخارجية ورئيس الوزراء في آن واحد، إذ فاز بـ ١٩٤ صوتاً - مقابل ٤٧ صوتاً - بسبب قوة التعهد الذي أخذه على نفسه، بأن يضع نهاية للحرب قبل ٢٠ يوليه وإلا استقال. وقام (منديس فرانس) على الفور بمقابلة (شو إن لاي) رئيس وزراء الصين، في اجتماع مغلق في فرانس) على الفور بمقابلة (شو إن لاي) رئيس وزراء الصين، في اجتماع مغلق في فرانس) على الفور بمقابلة (شو إن لاي) متفرجين عاجزين عن التصرف. وفي ٢٠ - «إيزنهاور» و (دالاس) و «سميث، متفرجين عاجزين عن التصرف. وفي ٢٠ - بونيف. الدولية، واتفاقية الهدنة بچنيف.

اتفقت الأطراف على عقد هدنة، وعلى تقسيم ڤيتنام ـ بصفة مؤقتة ـ عند خط العرض السابع عشر، مع انسحاب فرنسا من المنطقة الواقعة جنوب ذلك الخط. وبالإضافة إلى ذلك تعهد الفرنسيون في جنوب ڤيتنام، و«هوتشي مينه» في شمال

فيتنام بألا ينضما إلى أى تخالف عسكرى، وبألا يسمحا بإقامة قواعد عسكرية أجنبية في المناطق التابعة لهما، وعلى إقامة انتخابات تحت إشراف لجنة مشتركة من الهند، وكندا، وبولندا، خلال عامين لتوحيد البلاد، على أن تظل فرنسا فى الجنوب لتنفيذ الانتخابات. لم توقع الولايات المتحدة، أو أى حكومة فى فيتنام الجنوبية على أى من هاتين المعاهدتين، ولكن الولايات المتحدة وعدت بأنها ستؤيد إجراء «انتخابات حرة تحت إشراف الأم المتحدة» وبأنها لن تستخدم القوة لخرق هذه الاتفاقيات. أما «هوتشى مينه» الذى كان على وشك أن يستحوذ على كل فيتنام، فقد رضى بالنصف الشمالي فقط؛ لأنه كان بحاجة إلى بعض الوقت، لإصلاح دمار الحرب، كما أنه كان واثقا أنه سيفوز بنصر ساحق فى الانتخابات حينما تعقد، واتفق معه جميع المراقبين الغربيين فى تنبؤاته بخصوص نتيجة الانتخابات.

فى يوليه ١٩٥٤ اندفع «دالاس» و «رادفورد» و «تويننج» وآخرون من البنتاجون، فى محاولة يائسة لإنقاذ شئ ما من الكارثة، فصمموا خطة للغزو تستدعى نزول القوات فى «هايفوغ»، مع التقدم إلى «هانوى» التى ستتولى القوت الأمريكية تحريرها عندئذ. ومرة أخرى «اعترض الجنرال ريدچواى» بحجة أن المغامرة سوف تتطلب ست فرق على الأقل، حتى إذا لم يتدخل الصينيون، ومرة أخرى «رفض إيزنهاور أن يتخذ أى إجراء».

إن «الرؤية الجديدة» قد أوثقت يدى «دالاس» في فيتنام؛ لذلك عمد وزير الخارجية \_ بعد مؤتمر چنيف \_ إلى التحرك في طريقين معاً، في محاولة لإعادة بعض المرونة إلى السياسة الخارجية الأمريكية. وكانت إحدى المشاكل الجوهرية هي عدم وجود حلفاء للتدخل، لذلك حاول دالاس تصحيح ذلك الوضع قبل وقوع الأزمة التالية، وذلك بأن يحصل على موافقة الحلفاء مقدماً. وفي سبتمبر ١٩٥٤ «أقنع دالاس» بريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وفرنسا، وتايلاند، وباكستان، والفلبين، بالإنضمام إلى منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا (سيتو SEATO) ، التي اتفق أطرافها على التشاور إذا شعرت أي دولة \_ من الدول الموقعة على المعاهدة \_ بأن خطراً

ما يتهددها، كما اتفقوا على التحرك الجماعي لمواجهة أى معتد، يجمعون على غديده، وإذا وافقت الدولة المهددة على شن العمليات على أراضيها. وفي ملحق منفصل، تم الاتفاق على حماية كمبوديا، ولاوس، وجنوب ڤيتنام. وهكذا نجحت الولايات المتحدة في سرعة تقويض اتفاقية چنيف بأن جلبت جنوب ڤيتنام في نظام نخالف. وكان غياب الهند وبورما وأندونيسيا في وجود عدد كبير من الشعوب البيضاء في الحلف مصدر حرج، فقد وضح أن ذلك لم يكن مجرد حلف آخر لجنوب شرق آسيا، مثل: حلف شمال الأطلنطي، وإنما كان محاولة من الغرب من الولايات المتحدة بصفة خاصة لتنظيم شئون آسيا من الخارج. ومرة أخرى انتشر مبدأ «مونرو» القديم\*. وعلى حد تعبير «دالاس»: لقد أعلنت الولايات المتحدة «أن أخل جنوب شرق آسيا سيهدد سلامنا وأمننا»، وأن الولايات المتحدة ستحارب من أجل تجنب ذلك.

لقد أوضح «دالاس» لمجلس الشيوخ المتشكك أن ذلك لن يتم بالاعتماد على قوات المشاة، وأكد لهم أن سياسات «الرؤية المجديدة» ستستمر، وأن رد الولايات المتحدة على العدوان سيكون بالقنابل وليس بالرجال، مما وفر حلا لمشكلة واحدة دون الأخرى. وإذا اتخذ العدوان شكل تخريب داخلى شيوعى موجه ومدعّم من الخارج، ماذا يكون العمل؟ في مثل تلك الحالة، سيكون من الصعب الحصول على موافقة أطراف معاهدة (سيتو» على مواجهته. وكان «دالاس» مدركاً لذلك لخطر، وأكد لمجلس الوزراء أنه \_ في مثل تلك الحالة \_ كان على استعداد لتصرف أمريكا بمفردها، إلا أنه في لمجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اتخذ موقفاً مخالفا حيث قرر إنه فإذا قامت حركة ثورية فيتنام أو تايلاند، سوف نتشاور سوياً في الإجراء الذي يجب اتخاذه، ولكننا لسنا ملزمين بإخمادها، كل ما نحن ملزمين به هو مجرد التشاور». وهكذا، اطمأن مجلس الشيوخ، فوافق على المعاهدة بنسبة ٨٢ صوتاً ضد صوت واحد.

<sup>\*</sup> مبدأ «مونرو»: مبدأ في السياسة الخارجية الامريكية، أعلنه الرئيس «مونرو» في رسالته إلى الكونجرس (٢ ديسمبر ١٨٢٣) وأساس هذا المبدأ أن الولايات المتحدة تعارض بشدة أى تدخل أوربي في شئون النصف الغربي من الكرة الارضية.

كان الإجراء الأساسى الآخر الذى اتخذه «دالاس» بعد چنيف، هو الانفراد الأمريكي بتدعيم حكومة فيتنام الجنوبية، مما كشف النقاب عن كثير من الانجاهات الأمريكية نحو الثورة في العالم الثالث. لقد «دالاس» تنتابه حالة من التوتر العصبي، عندما كان يفكر في الشعوب الملونة في العالم، لأنه أدرك أن الصراع للحصول على ولائهم سيكون أرض المعركة التالية في الحرب الباردة، وكان «دالاس» يعلم أن القدرات العسكرية الأمريكية ليس لها دورها في أغلب الأحوال في ذلك الصراع. وقد كان في حوزة روسيا ميزة مروعه، وهي أن العالم الثالث لم ينظر إلى الروس على أنهم مستغلون ومستعمرون بيض. والأكثر من ذلك، أن المثال الذي ضربته روسيا على كيفية تولى أمة ما بناء اقتصادها عن طريق السيطرة على الإنتاج والاستهلاك، بدلا من الانتظار للتراكم البطيء للثروات عن طريق أرباح المؤسسات الحرة، كان مثالاً حاز إعجاب الام الناشئة بدرجة كبيرة. وأخيراً، فإن شعوب العالم المضطهدة لم تلجأ إلى الإطاحة بأسيادها من البيض فقط لمجرد إستبدالهم بحكام المضطهدة لم تلجأ إلى الإطاحة بأسيادها من البيض فقط لمجرد إستبدالهم بحكام محليين ممن يعتنقون نفس السياسة، إن الثوار كانوا ـ بالضبط ـ كما أعلنوا عن أنفسهم: رجال عقدوا العزم على تغيير النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي كله.

فى ظل تعود الولايات المتحدة على تعريف التغيير الاجتماعى بأنه عدوان شيوعى، وفى ظل حاجة رجال الإعمال إلى المحافظة على اقتصاديات استخلاص المعادن فى العالم الثالث، وفى ظل رغبة العسكريين فى الاحتفاظ بقواعد حول روسيا والصين، كان على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا بجّاه الثورات. لقد كتب «نورمان جريبنر» قائلاً: «إن السياسة الأمريكية صممت، لكى تخلق أقصى تغيير ممكن خلف الستار الحديدى، ولتمنعه فى أى مكان آخر. وفى كلتا الحالتين فإن هذه الأمة قد وضعت نفسها فى موقف معارضة الحقائق السياسية والعسكرية الأساسية فى هذا العصر». فى ٩٦٠ قام «ڤ. ك. كريشنا منون» ـ من الهند ـ بدعوة الوفد الأمريكى لدى الأم المتحدة؛ لقراءة إعلان الاستقلال قائلا «لا يمكن الدفاع عن الشرعية، وإذا كنتم تعترضون على الحكومات الثورية إذن.. فإنكم ببساطة تعملون ضد عملية التقدم ككل»؛ ولكن الولايات المتحدة اعترضت فعلاً على

الثورة. وفي ١٩٥٨ تولى السيناتور (فولبرايت) تلخيص انجاه «ترومان» و«إيزنهاور» قائلاً إن الولايات المتحدة (قد تعاملت مع أمراء وملوك وكبار رجال الأعمال، ومع ممثلين من الماضى البعض من المتربعين في مواقعهم والفاسدين في معظم الأحيان».

لقد انطبق ما قاله (فولبرایت) علی سیاسة (دالاس) فی فیتنام الجنوبیة، عقب مؤتمر چنیف. فی سبتمبر ۱۹۰۶ أعلن دالاس أنه منذ ذلك الحین ستتجه المساعدات الأمریکیة إلی الفیتنامیین الجنوبیین مباشرة، ولن تمر من خلال الفرنسیین. وفی نوفمبر بدأ المستشارون العسكریون الأمریکیون فی تدریب جیش فیتنام الجنوبیة، لقد مكنت الولایات المتحدة «نجو دینه دیبم» من حكم فیتنام الجنوبیة، الذی اعتمد علی تأیید كبار ملاك الأراضی الزراعیة، وكان علی علاقته الطیبة مع ملاك المزارع الفرنسیین، فتعهد إیزنهاور بتزوید «دیبم» بمساعدات أمریکیة، وطالبه ... فی مقابل ذلك ... بإصلاح الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة. ولكن كان من المتفق علیه ... من البدایة ... أن «دیبم» له مطلق الحریة، طالما ظل ثابتاً علی عدائه للشیوعیین.

عندئذ، بدأت المساعدات الأمريكية تنهمر على «دييم»، حيث حاولت الولايات المتحدة أن مجعل من فيتنام الجنوبية نموذجاً لتنمية العالم الثالث. لقد فشلت سياسة حافة الهاوية في الحيلولة دون ضياع فيتنام الشمالية، كما كان دورها ضعيفاً أو لم يكن لها دور على الإطلاق \_ في معالجة مشاكل الدول المتخلفة؛ لذلك قدم «دالاس» نموذج «دييم» كوسيلة لمعالجة ما اعتبره أهم مشاكل العصر، ولم يتضح بعد هل كان ذلك مثالاً مقنعاً، أم لا؟.

وقد تكون سياسة حافة الهاوية قد فشلت في إيقاف أو حتى في تشكيل ثورة التطلعات المتزايدة لشعوب العالم الثالث، ولكن ذلك لم يعنى عدم امكان استخدامها لحماية ما كان واضحاً أنه ينتمي للولايات المتحدة بالفعل. لقد واجه «دالاس» ثالث تحدياته الكبرى، واستخدم سياسة حافة الهاوية ــ للمرة الثالثة ــ في مضيق فورموزا، حيث نجح فعلا في مخقيق هدفه.

في يناير ١٩٥٣ كان «إيزنهاور» قد أطلق العنان لـ «شيانج»\*، فبدأ الصينيون القوميون في سلسلة من الغارات، باستخدام طائرات أمريكية الصنع قصفت البواخر والمواني في الصين (الشعبية في ذلك الوقت) بالقنابل، وكانت حرب «الثقوب» كافية لإثارة غضب الصينيين دون تكبيدهم خسائر باهظة. وفي يناير ١٩٥٥ أصبح الصينيون مستعدين لرد العدوان، فبدأوا بقصف جزر «تاشن»، التي تقع على بعد ٢٣٠ ميلاً شمال فورموزا، والتي كانت محت سيطرة فرقة من قوات «شيانج»، كما بدأ الصينيون ـ أيضاً ـ في بناء قوتهم ونصب المدافع في مواجهة «كوموي» و «ماتسو» ، وهي جزر صغيرة تقع على مداخل ميناءين صينيين محصنين بفرق قومية. كان ﴿إِيزِنهاور ﴾ \_ رغم عدم موافقة بعض مستشاريه \_ على استعداد للتخلص من جزر «التاشن»، التي سرعان ما تم إخلاؤها، ولكنه كان عاقداً العزم على التمسك «بكوموى» ، «وماتسو» ؛ لأنه كان واثقاً من أهميتمها للدفاع عن فورموزا ذاتها. لقد فسر دوافعه في ١٩٥٨ أثناء الأزمة التي انفجرت، بسبب نفس القضية، قائلاً إن سقوط «کیموی» و «ماتسو» کان یعنی سقوط فورموزا بعد ذلك؛ مما كان «سيعرض الحاجز المقام في وجه الشيوعيين للخطر، وهو الحاجز المكون من الجزر وشبه الجزر الواقعة غرب المحيط الهادي، مثل: اليابان، وجمهورية كوريا، وجمهورية الصين، وجمهورية الفلبين، وتايلاند، وثيتنام، وبالتالي كان من المحتمل خضوع أندونيسيا، والملايو، وكامبوديا، ولاوس، وبورما مخت سيطرة الشيوعيين التامة».

لكى يتجنب إيزنهاور «العواقب الوخيمة» لخسارة «كيموى» و «ماتسو»، طلب من الكونجرس \_ في ٢٤ يناير ١٩٥٥ \_ التصريح «باستخدام القوات المسلحة الأمريكية، عندما يرى الرئيس الأمريكي ضرورة ذلك بهدف محدود، هو حماية جزر فورموزا والبسكادور من الهجوم المسلح عليها» على أن يتضمن التصريح أيضا «المواقف المشابهة»، ويعنى ذلك جزر «كيموى» و «ماتسو». وكان «إيزنهاور» قلقاً أنه

<sup>\*</sup> في الواقع تبنى ترومان هذا التحرك قبل عامين، إلا أنه احتفظ بهذا سراً، أما إيزنهاور فأعلن عنه لأسباب داخلية، لتهدئة الجناح اليميني في الحزب الجمهوري.

إذا انتظر حتى تبدأ الصين هجومها، ثم اضطر إلى طلب موافقة الكونجرس، أن يكون الوقت قد فات؛ ولذلك طلب موافقة مطلقة (شيك على بياض) يمكنه أن يتعرف بمقتضاه كما يشاء. لقد على المستشار القانوني بوزارة الخارجية ـ الذي ساعد في صياغة القرار ـ على ذلك الطلب قائلاً إنه كان «خطوة فريدة؛ فلم يحدث من قبل في تاريخنا أبداً أن اتخذ إجراء مثل ذلك». ومع ذلك، فلم يثر أي جدل تقريباً حول القرار، الذي أقره مجلس النواب بأغلبية ٤٠٩ صوتاً ضد ٣ أصوات، بينما وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية ٨٥ صوتاً ضد ٣ أصوات.

وأعقب ذلك ظهور ذعر مهول من الحرب. وعندما بدأ الصينيون في قصف «كوموى» و «ماتسو» بالقنابل، أخذت إدارة إيزنهاور تبحث بجدية في إلقاء أسلحة نووية على الأراضى الصينية. ولم يحدث \_ من قبل \_ خلال الحرب الباردة أن أوشكت الولايات المتحدة \_ لهذه الدرجة \_ على شن حرب وقائية، ولو أن الصين قامت \_ فعلاً \_ بغزو الجزر فمن المحتمل أن الولايات المتحدة كانت قد ستقدم على ذلك الإجراء. وفي ٢٠ مارس ألقى «دالاس» خطاباً، أشار فيه إلى الصينيين مستخدما عبارات لا تستخدم إلا ضد الدول التي في حالة حرب مع الولايات المتحدة. لقد قال الوزير إن الصينيين كانوا «خطراً حاداً ومسلطاً فوق الرؤوس،... أصابهم النجاح بالدوار» وقارن بين «تطرفهم العدائي» وتطرف هتلر، قائلاً إنهم «كانوا أكثر خطورة» وأكثر استفزازا للحرب من هتلر، وهدد بأن إيقافهم يتطلب «أسلحة بالغة الدقة. وجديدة وفعالة، يمكن أن تدمر الأهداف العسكرية تماماً، دون تعرض المواقع المدنية للخطر»، وكان المقصود بها قنابل نووية تكتيكية. وقد سانده «إيزنهاور» في ذلك.

فى ٢٥ مارس، تولى الأدميرال (ر. ب. كارنى) قائد العمليات البحرية، إيجاز الموقف لبعض المراسلين الذين تواجدوا فى حفل عشاء خاص، فقال لهم إن الرئيس بصدد بحث اتخاذ إجراء عسكرى، على أساس استخدام جميع الطاقات المتوفرة ولتدمير الإمكانيات العسكرية للصين الحمراء، وبذا يضع نهاية لميولها التوسعية، وأبلغ (دالاس) الرئيس \_ قبل حل المشكلة \_ «إننى أومن أن هناك إحتمالات \_

على الأقل \_ متساوية أن الولايات المتحدة ستضطر لدخول الحرب». كان رأى «دالاس» أن بعض الغارات الجوية الصغيرة مع بحد أدنى من الإصابات المدنية ستؤدى المهمة بسرعة، وأن «الامتعاض قد لا يستمر طويلاً».

ومع ذلك، بدأ «إيزنهاور» بتشكك في إمكانية الحد من زمن أو نطاق العملية، فرفض فكرة الحرب الوقائية. لقد أوضح للصحفيين أنه حتى إذا نجحت العملية، فإن مثل تلك الحرب، ستؤدى إلى تخريب الصين تماماً، والى قدر من التعاسة البشرية على نطاق لم يسبق له مثيل، ثم تساءل: «ما الذى سيفعله العالم المتحضر إزاء ذلك» ؟ لقد قال في مؤتمر صحفى عقد في ٢٨ أبريل أنه يراوده شعور نابع من حاسته السادسة بأن دلائل السلام قد أشرقت، وكشف بأنه كان يتبادل المراسلات مع «المارشال زوكوف» صديقه القديم منذ الحرب، وأحد الحكام السوفييت في ذلك الوقت. بعد ذلك، خفت حدة الضغوط الصينية على «كيموى» و «ماتسو»، وتقلصت الأزمة، لقد نجحت سياسة حافة الهاوية.

في تلك الأثناء، أصيبت شعوب العالم بذعر أفقدها صوابها، وربما أصاب ذلك بعض أعضاء إدارة إيزنهاور ذاتها، وكان هناك سبب قوى لذلك، فإن القوة المدمرة بعض أعضاء إدارة إيزنهاور ذاتها، وكان هناك سبب قوى لذلك، فإن القوة المدمرة للقنابل للأسلحة النووية المنتجة في الأربعينيات. إن واحدة من قاذفات القنابل الأمريكية كانت تحمل الذرية المنتجة في الأربعينيات. إن المتفجرات التي تم تفجيرها في تاريخ العالم كله مجتمعة، فأصيب الجميع بالرعب. إن القنابل الذرية التكتيكية الصغيرة التي كان «دالاس» يتحدث عنها كانت أكبر بكثير من تلك التي ألقيت على اليابان. ومنذ بداية الاختبارات الأمريكية على تلك القنابل النووية الجديدة، لم يكف «ونستون تشرشل» عن الإلحاح على الولايات المتحدة والاتخاد السوڤيتي، لكي يجتمعا في مؤتمر قمة المحاولة تسوية خلافاتهما. لقد أصرت الولايات المتحدة على رفض نداءاته لعقد اجتماع قمة. ولكن في منتصف ١٩٥٥ عندما بدأت روسيا في تحسين حجم قنابلها وقدراتها على إلقاء تلك القنابل، وعندما أدت أزمة فورموزا إلى وضع الولايات المتحدة وجها لوجه أمام احتمال تبادل نووى، أصبح إيزنهاور و «دالاس» أكثر قبولا لفكرة اجتماع قمة.

إن قرار إيزنهاور بالاشتراك في اجتماع القمة كان يعنى نهاية كل الأحلام الأمريكية بالفوز في الحرب الباردة بالوسائل العسكرية. لقد أحرزت روسيا قدراً كبيراً من التقدم في تطوير الأسلحة النووية؛ لدرجة أن إيزنهاور نفسه حذر الأمة من أن وقوع حرب نووية يعنى دمار العالم، ولن يكون هناك «احتمال للنصر أو الهزيمة»، وإنما فقط درجات متفاوتة من الدمار. ووفقاً لما جاء في تقرير «جيمس رستون» في صحيفة «نيويورك تايمز»، «ربما تعد أهم حقيقة في سياسة العالم اليوم، أن إيزنهاور قد ألقى بالسلطان الهائل للرئاسة الأمريكية، ضد المجازفة بحل عسكرى للحرب الباردة». وحيث أن «إيزنهاور» رفض أن يجر الأمة إلى حرب نووية؛ وحيث أنه لم تكن لديه القوات اللازمة لخوض حرب محدودة، وكما لم يكن باستطاعته أن يحصل عليها من حلفائه؛ وحيث إن تصميم الحزب الجمهوري على موازنة يحصل عليها من حلفائه؛ وحيث إن تصميم الحزب الجمهوري على مساعدة آلة الميزانية، والاستمتاع بثمرات الرأسمالية، كان أكثر من تصميمه على مساعدة آلة الحرب، كان البديل الوحيد المطروح، هو: نوع ما من السلام مع روسيا.

وفى نهاية ربيع ١٩٥٥، توالت الأحداث بسرعة ساعدت على دفع «إيزنهاور» وروسيا إلى اجتماع القمة؛ ففى ٩ مايو، أصبحت ألمانيا الغربية عضواً رسمياً فى حلف شمال الأطلنطى (الناتو). وفى ١٤ مايو، قام الاتخاد السوڤيتى مع دول شرق أوروبا بتوقيع أتفاق حلف وارسو، وهو الرد العسكرى الشيوعى لمواجهه حلف شمال الأطلنطى. وفى اليوم التالى، قامت روسيا والولايات المتحدة أخيراً بحل إحدى مشاكل الحرب العالمية الثانية التى ظلت قائمة لوقت طويل، وذلك بالتوقيع على معاهدة الدولة النمساوية، التى حصلت النمسا بمقتضاها على استقلالها، مع حظر التحادها مع ألمانيا، على أن تصبح دولة محايدة بصفة دائمة. وقد كان كل من الجانبين مسئولاً عن عوامل عديدة لتأخير ذلك الإجراء. لقد وقعت روسيا على المعاهدة، لأنها أرادت تخفيف حدة التوتر والتعجيل بعقد اجتماع القمة، بينما لمعاهدة، لأنها أرادت تخفيف حدة التوتر والتعجيل بعقد اجتماع القمة، بينما تقبلت الولايات المتحدة المعاهدة كحل معقول لمشكلة النمسا. ولم يكن «دالاس» سعيداً، إذ إنه عندما حضر مع إيزنهاور بعد التوقيع ابتسم بطريقة حزينة الى حد ما سعيداً، إذ إنه عندما حضر مع إيزنهاور بعد التوقيع ابتسم بطريقة حزينة الى حد ما وقال: «حسناً، اعتقد إننا خدعنا».

وكان مبعث قلق «دالاس» إساءة تفسير ما حدث، وقد ثبت أنه كان محقاً؛ لأن محررى الصحف والنقاد بدأوا ينادون بحل مماثل لألمانيا، وواقع الأمر أن المعاهدة النمسوية كانت خطوة، أضفت على تقسيم ألمانيا صفة الاستمرارية، ولم تكن على الإطلاق خطوة نحو وحدة ألمانيا وحيادها؛ إذ اتفقت روسيا والولايات المتحدة .. في الواقع .. على أن كلتا شطرى ألمانيا لن يحصلا على النمسا.

وبالتالى، أدى ذلك الى توضيح أحد أهم نتائج الحرب العالمية الثانية، ألا وهو تقسيم إمبراطورية هتلر إلى ثلاثة أجزاء. إن ألمانيا الموحدة ـ سواء أصبحت نازية، أو شيوعية، أو رأسمالية ـ تعد مبعث خطر دائم على السلام، أو هكذا قررت روسيا والولايات المتحدة. لقد أبقى كل منهما على الالتزام رسمياً بجاه إعادة توحيد ألمانيا، إلا أن كليهما لم يرغب في تحقيق ذلك فعلا.

فى ١٩ مايو ١٩٥٥ ، عرض الاتخاد السوفيتى فى استعراض للقوات الجوية ، كميات هائلة من أحدث قاذفات القنابل طويلة المدى. وبعد مرور أسبوع ، قام «نيكيتا خروشوف» و «نيقولاى بولجانين» ـ الزعيمان الجدد بداية فى روسيا ـ بالسفر إلى يوجوسلافيا ، حيث قدما اعتذاراً عن معاملة ستالين لتيتو ، وتوسلا إلى «تيتو» طالبين الصفح . وبالإضافة إلى ذلك ، كانت روسيا قد بادرت ببرنامج مساعدات اقتصادية لدول مختارة من العالم الثالث . وهكذا إتضح أن روسيا قد تغلبت على الاضطراب الذى تلا وفاة ستالين ، وأنها كانت فى حالة هجومية .

وهكذا، أصبح واضحاً أن هناك حاجة ماسة إلى بعض القواعد الإجرائية التى تتناسب مع الحرب الباردة، معنوياً إن لم يكن مادياً. لقد اتخذ حلفاء الولايات المتحدة (أعضاء الناتو NATO) موقفاً صلباً إزاء تلك الحاجة، وأصروا عليه بعد مناورات الحرب التى قامت بها دول (الناتو) في يونيه ١٩٥٥، والتي أظهرت أنه إذا بدأت المعركة في أوروبا (وإذا كان سيناريو المناورة دقيقاً) فسوف يتم إلقاء ١٧١ قنبلة ذرية على غرب أوروبا. إن استمرار الولايات المتحدة في اتخاذ موقف عدائي مفرط بجاه روسيا أصبح غير محتمل، لقد استحوذ ذلك الشعور بعمق على دول أوروبا فكان

أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى عقد اجتماع القمة في چنيف، بالإضافة إلى عامل رئيسي آخر هو تفاني إيزنهاور الشخصي في العمل على إحلال السلام.

ولم يكن اجتماع القمة في چنيف \_ وهو أول اجتماع قمة منذ «بوتسدام» الذي عقد قبل عشرة سنوات \_ نتيجة أية تسوية سياسية، ولم يكن أي من الجانبين على استعداد للتراجع عن مواقفه السابقة؛ ولقد أوضح «دالاس» ذلك تماماً، عندما حدد المطالب الأمريكية نجاه ألمانيا. وكان هدفه الأول وحدة ألمانيا «نخت شروط، لا تؤدى الى حياد ألمانيا المتحدة أو الى نزع سلاحها، أو إلى استبعادها من الناتو». ولم تكن هناك أدنى فرصة لقبول روسيا لمثل ذلك الاقتراح، ولم يكن من المتوقع منها أن توافق ـ بالمرة ـ على العرض الأمريكي الجديد الوحيد، وهو دعوة إيزنهاور إلى اتفاقية أمريكية أخرى؛ للتجسس على روسياً. ولذلك، فإن «بولجانين» الذي حضر اجتماع جنيف كواجهة نيابة عن «خروشوف». لم يكن لديه أي استعداد لعقد اتفاق؛ مثله مثل الأمريكيين؛ وكان موقفه إزاء ألمانيا هو ترك كل شئ على ما كان عليه.

فى ١٨ يوليه ١٩٥٥، بدأ اجتماع القمة، الذى عقد كرد فعل لسباق التسلح. ولم يكن أمراً غير متوقع على الإطلاق، أنه لم يتم التوصل فيه إلى أية تسوية سياسية. ومع ذلك، فقد محققت أكثر مخاوف «دالاس»، إذ انبثقت «روح چنيف» هناك، وكان «دالاس» قد نصح «إيزنهاور» بأن يعمل على أن تبدو «ملامحه صارمة وجادة» في الصور الفوتوجرافية التي سيظهر فيها مع «بولجانين»، وحذره من أن أى صورة تضم الزعيمين والابتسامة تعلو وجهيهما «ستوزع على كل الدول التابعة للاتحاد السوثيتي»؛ مما سيشير ضمنياً \_ إلى «أن كل آمال التحرير قد ضاعت، وأن مقاومة

<sup>\*</sup> لقد عارض الروس بشدة اقتراح المجالات الجوية المفتوحة إلا أن إيزنهاور كان في الواقع سباقاً للتقدم التكنولوجي، فلقد بدأت الولايات المتحدة فعلاً في التجسس على الروس من الجو من خلال طائرة وكالة المخابرات المركزية (يو ٢-) U-2 وخلال بضع سنوات تمكن كلا الجانبين من التجسس على الآخر من خلال الأقمار الصناعية.

الحكم الشيوعي قد أصبحت لا طائل من وراثها، من الآن فصاعداً». ولكن عندما أخذت الصور لم يستطع (إيزنهاور) أن يكبت ابتسامته الشهيرة، ووزعت الصور.

لم يستطع (دالاس) أن يمنع ذلك الاعتراف الرمزى بفشل وعود الحزب الجمهورى لتحرير الدول التابعة للشيوعيين. إن اجتماع چنيف لم يعنى نهاية الحرب الباردة، ولكنه أدى فعلاً إلى تغيير أساسها، فقد اعترفت دول الغرب بأنها لم تستطع أن تفوز في الحرب الباردة، وأنه ساد جمود في موقف الأسلحة الحرارية النووية، وأنه يجب تقبل الوضع الراهن في أوروبا والصين (حيث خفت حدة التوتر بسرعة).

لقد شعر «دالاس» بالمرارة ولكنه كان عاجزا. وكان ثائراً بصفة خاصة لأن أرض المعركة قد انتقلت \_ الآن \_ إلى مجالات النفوذ الاقتصادى والسياسى فى العالم الثالث، وهو ميدان معركة تتمتع فيه روسيا بمميزات جمة. وفى ديسمبر ١٩٥٥، حذر «دالاس» وزراء خارجية دول الناتو من أن السوڤييت سيستخدمون \_ منذ ذلك الحين فصاعداً \_ تهديدات «غير مباشرة، فيما يتعلق بمناطق الشرق الأوسط وجنوب آسيا». وكان «دالاس» فى حاجة إلى شيئين من أجل مكافحة ذلك الانجاه، وهما: الأموال، واستعداد الأمريكيين لتقبل السياسة الراديكالية فى الدول النامية؛ وكلاهما لم يكن ممكناً لأن الجمهوريين الذين استاءوا من تمويل دول غرب أوروبا خلال لم يكن ممكناً لأن الجمهوريين الذين استاءوا من تمويل دول غرب أوروبا خلال خطة مارشال.. كان من المستبعد أن يوافقوا على دفع مبالغ ضخمة للثوار الذين ليسوا من الجنس الأبيض.

اتبعت الولايات المتحدة \_ أثناء إدارة إيزنهاور \_ وسيلة أخرى؛ غير الضغط الدبلوماسي والتهديد بالحرب الشاملة والإبادة النووية؛ لكي يخقق أهداف سياستها الخارجية، خاصة في العالم الثالث. ولقد سبقت الإشارة إلى أن وكالة المخابرات المركزية بدأت في عهد «ترومان» ولكنها بدأت فعلياً في ممارسة نشاطها على نطاق واسع بعد ١٩٥٣، عندما أصبح «ألان دالاس» \_ الأخ الأصغر لوزير الخارجية \_ مديراً للمخابرات المركزية. كان «ألان دالاس» عميلاً لمكتب الخدمات الاستراتيجية أثناء الحرب، ثم مارس نشاطه \_ من وراء الستار \_ في عمليات سرية لتحقيق نفس الأهداف التي كان أخوه يسعى لتحقيقها علناً \_ وهي بصفة أساسية احتواء

الشيوعية؛ ولأن (آلان دالاس) نفسه كان مثالياً، فقد اجتذب غيره من المثاليين، للعمل في وكالة المخابرات المركزية. وفقاً لما جاء في تقرير لجنة تشيرش بمجلس الشيوخ، التي تولت \_ في ١٩٧٦ \_ فحصاً شاملاً لجهاز المخابرات المركزية، (خلال الخمسينيات... اجتذبت وكالة المخابرات المركزية بعضاً من أكفأ المحامين والأكاديميين، وبعضاً من الشباب النشط سياسيا في أمريكا)\*. وكان الاعتقاد السائد فعلاً أن وكالة المخابرات المركزية (مؤسسة ليبرالية مخرية... تبنت وشجعت التفكير الحر المستقل). ومن وجهة نظر أولئك الذين انضموا إلى الجهاز، كانت وكالة المخابرات المركزية (الطريقة الصائبة) لمحاربة الشيوعية، بالمقارنة (بالطريقة السيئة) التي نادى بها (ماكارثي).

كانت الخمسينيات هي سنوات مجد المخابرات المركزية، فقليلاً ما كانت توجه إليها أسئلة، ونادراً ما كانت تجيبها ؛ فلقد أبلغت لجان الرقابة بالكونجرس «ألان دالاس» بالتحديد أنها لا تود معرفة أى شئ عن العمليات السرية التي تقوم بها الوكالة. وكان شيئاً مسلماً به لدى الرئيس وعامة الشعب أن الطريقة الوحيدة لحاربة السوڤييت وبوليسهم السرى (KGB) هي استخدام خدع دنيئة، من المفضل عدم معرفة الكثير عنها. كما لم توجه أية أسئلة عن التكلفة أيضاً، فمن يمكنه تخديد قيمة المعلومات المقدمة سلفاً عن مثلا اعتزام مجمع الروس في ألمانيا الشرقية، في مظاهرة عبر نهر الألب؟ إن ذلك الجيل من زعماء الأمريكيين قد مر بتجربة وبيرل مقاربر، وكان عاقداً العزم على ألا يفاجاً مرة ثانية أبداً. وبالتالي، كانت برلين الغربية تغص بعملاء وكالة المخابرات المركزية، الذين كان لديهم جواسيس في جميع أنحاء أوروبا الشرقية لتقديم تقارير عن تحركات وأنشطة الجيش الأحمر. ومع ذلك لم يستطع العملاء أن ينجزوا عمليات سرية مهمة خلف الستار الحديدي، مثل الإطاحة بحكومة بولندا أو ألمانيا الشرقية؛ لأن البوليس السرى للحكومات التابعة لروسيا كان في قمة الانتظام وغاية النشاط.

<sup>\*</sup> مذهب الفعالية "Actiyism" : مذهب يؤكد على ضرورة إتخاذ الاجراءات الفعالة أو العنيفة (المترجم) (المترجم)

وفي نفس الوقت، كان يمكن تحقيق نتائج مثيرة باستخدام قدر ضئيل من القوة أو الأموال في العالم الثالث. لقد أحرز «ألان دالاس» أول نصر له في إيران في ١٩٥٣. كان محمد مصدق رئيس الوزراء؛ قد اقترب أكثر من اللازم من وجهة نظر الإخوة «دالاس» من الحزب الشيوعي في إيران «حزب تودة»، ولذا كان لابد من الإطاحة به، قبل أن يعقد اتفاقية مع السوفييت. كان مصدق قد أم بالفعل حقول البترول الإيرانية، مما أثار ذعر البريطانيين الذين تمتعوا باحتكار البترول الإيراني؛ كما كان من المعتقد أن مصدق كان خطراً يهدد احتفاظ الشاه محمد رضا بهلوى بعرشه.

لذلك قرر «ألان دالاس» أن ينقذ إيران، بأن يرسل أفضل عملائه «كيم روزڤلت» (حفيد تيودور روزڤلت) إلى طهران مع الجنرال «نورمان شوارزكوف»، وهو الأمريكي الذي قام بتنظيم البوليس السرى في إيران في أعقاب الحرب العالمية الثانية (كان تنظيم البوليس والجيش في الدول الصغيرة وإمدادهما بالمعدات، وسيلة أمريكية أخرى للسيطرة على تلك الدول خلال الحسرب الباردة). وقام «روزڤلت» و«شوارزكوف» بإنفاق مبالغ باهظة كما لو كانوا لن يحاسبوا عليها إذ كان ذلك ما يحدث بالفعل للتنظيم مظاهرات اجتاحت شوارع طهران وأطاحت بمصدق يحدث بالفعل للسجن وأعادت الشاه من منفاه. ثم قام رئيس الوزراء الجديد بتقسيم انتاج البترول الإيراني؛ وفقاً لما إرتأته وكالة المخابرات الأمريكية؛ فاحتفظت بريطانيا بوالهولندية ١٤٪، وحصلت شركات البترول الأمريكية على ٤٠٪، والشركات الفرنسية ٦٪، والهولندية ١٤٪. وكان من المتوقع أن تمر سنوات عديدة قبل أن يفكر الإيرانيون مرة ثانية في السيطرة على مصادر ثرواتهم، وعندئذ سيكون الشاه الذي قامت وكالة المخابرات المركزية بإنقاذه هو الذي استحوذ على تلك الثروات. ولكن حتى يحين ذلك الوقت أمكن إيقاف التيار الشيوعي.

وفى العالم الجديد أيضاً، أحرزت المخابرات المركزية نصراً. ففى ١٩٥١ أصبح «جاكوپ أربنز جوزمان» رئيساً لجواتيمالا؛ ونظراً لأن أربنز كان وثيق الصلة بالحزب

الشيوعي، فقد اتخذ بعض إجراءات للإصلاح الزراعي، وصادر ملكية ٢٢٥ ألف فدان من أراضي الشركة المتحدة للفاكهة. وكان ذلك التصرف مزعجاً للغاية، ولكن الأسوأ من ذلك أنه كان مصدر خطر على قناة بنما؛ فاقترح «آلان دالاس» الإطاحة بأربنز، وبعد أن أصغى إيزنهاور إلى مميزات وعيوب العملية، صرح بتنفيذها. وقام عملاء وكالة المخابرات المركزية في جواتيمالا باختيار كولونيل «كارلوس كاستيللو أرماس» ليتزعم الانقلاب، وفعلا أنشأ مقرا له في «هندوراس» حيث تلقى معداته. وكان إيزنهاور قد رفض توريط الولايات المتحدة في مساندة العملية ـ عسكرياً بشكل مباشر ـ ولكنه أبلغ الإخوة «دالاس» أنه «مستعد لاتخاذ أية خطوات [فيما عدا إرسال قوات] ضرورية لإنجاح العملية».

لكن عندما عجز «كاستيللو أرماس» عن تنفيذ عملية الغزو، وافق إيزنهاور على السماح لـ«ألان دالاس» بإرسال عدة قاذفات قنابل قديمة، ترجع إلى الحرب العالمية الثانية إلى أرماس. ونفذت تلك الطائرات مهمة قصف مدينة جواتيمالا، فقضل أربنز ـ الذى خانته شجاعته ـ أن يستقيل ويفر من جواتيمالا. وهكذا أنقذت جواتيمالا. ومن وجهة نظر نقاد وكالة المخابرات المركزية، أنقذت لصالح الشركة المتحدة للفواكه، أما من وجهة نظر المدافعين عن وكالة المخابرات المركزية، فإنها تصرفت بالتحديد لكى مخول دون أن يكون للشيوعيين موطئ قدم في العالم الجديد.

كان إقصاء الشيوعيين عن السلطة في أمريكا اللاتينية أسهل كثيراً من إقصاء السوڤييت من أوروبا الشرقية. وقد وعد وزير الخارجية «دالاس» بالتحرير ولكنه فشل؛ فلم تصلح سياسة حافة الهاوية، أو الوسائل المعنوية، في تخرير واحد من العبيد، أو في منع ڤيتنام الشمالية من الانجاه إلى الشيوعية.

وفى احتفالات أعياد الميلاد فى ١٩٥٥، بعث البيت الأبيض رسالته المعتادة إلى شعوب أوروبا الشرقية، «أن أمريكا تدرك حقيقة المحن التي تعانون منها»، و «مشاركة إيمانكم بأن الصواب سينجح فى النهاية، فى جذبكم مرة ثانية الى الدول الحرة فى العالم». وعندما اشتكى خروشوف من أن هذا «التدخل الفج» لم يكن متوافقاً مع

روح چنيف، أصدر البيت الأبيض بياناً أشار فيه إلى أن هدف التحرير هدف دائم : «إن التحرير السلمي للشعوب الأسيرة ما زال، وسوف يظل ـ حتى ننجح في ذلك ـ الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة».

كانت سنة انتخابات الرئاسة قد بدأت وكما حدث في ١٩٥٢ فقد حقق بيان والشعوب الأسيرة النجاح للحملة الانتخابية. ولسوء الحظ لم تعرف بعض الشعوب الأسيرة كيف تميز بين ما تضمنته الحملات الانتخابية من كلمات رنانة وبين السياسة الفعلية، إذا كانوا على وشك المطالبة بأن تفي الولايات المتحدة بوعودها بالتحرير.



## من المجر والسويس إلى كوبا

"في مجالس الحكومة... يجب أن نأخذ حذرنا من اكتساب نفوذ لا مبرر له، سواء سعي إليه المجمع العسكري الاقتصادي في الولايات المتحدة أمر لا ".

( جوایت د. إیزنهاور)

دفى خطاب الوداع،

إن الانطباع الأول والساحق عن السياسة الخارجية الأمريكية من ١٩٥٦ إلى ١٩٦١ هو الفشل المستمر. ولقد أدى عجز الولايات المتحدة عن اتخاذ أى إجراء لمساعدة ثوار المجر إلى السخرية من نداءات التحرير التي أطلقها الحزب الجمهورى. كما أن إيزنهاور و «دالاس» عجزا عن احتواء السوڤييت، الذين نجحوا في تحقيق حلمهم القديم بتوطيد نفوذهم في منطقة البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، نجح السوڤييت نجاحاً كبيرا في صناعة الصواريخ بدءاً بإطلاق القمر الصناعي «سپوتنك» بما أدى إلى إصابة الولايات المتحدة بدرجة كبيرة من الاكتئاب، وبدا أن روسيا قد فازت في سباق التسلح. وفي ١٩٥٩ كان «خروشوف» هو الذي يمارس سياسة «حافة الهاوية» من مركز القوة. وبعد أزمة السويس، لم تعد فرنسا ولا بريطانيا ولا الولايات المتحدة يثقون في بعضهم تماما. وفي جنوب شرق أسيا، هددت جماعات حرب العصابات الشيوعية في جنوب ڤيتنام، وفي لاوس بقلب الميزان الدقيق هناك لصالح الشيوعيين. وفي أمريكا اللاتينية، كانت إدارة بقلب الميزان الدقيق هناك لصالح الشيوعيين. وفي أمريكا اللاتينية، كانت إدارة

إيزنهاور عاجزة عن مواجهة ثورة في كوبا؛ مما سمح للسوڤييت بمد نفوذهم في منطقة تبعد عن الولايات المتحدة بتسعين ميلاً فقط.

ومع ذلك، فإن الظواهر السطحية تكشف \_ فقط \_ عن حقائق سطحية. إن الإنجاز الرائع الذى حققه إيزنهاور كان بجنب الحرب؛ إذ رفض إيزنهاور اشراك القوات الأمريكية في صراع مسلح بالرغم من النداءات العاطفية وغير المسئولة للحزب الجمهورى لكسب أصوات الناخبين المعادين للشيوعية، وبالرغم من تغير موقف روسيا في الحرب الباردة الى موقف هجومى. لم تكن لدى إيزنهاور حصانة ضد سياسة التدخل، أو إلقاء الخطب الاستفزازية، أو الاختبارات النووية، أو سباق التسلح (في حدود صارمة)، ولكنه صمم على أن يدير وجهه ضد الحرب. وجاء دور الحزب الديمقراطي لكي يتذمر من أن الولايات المتحدة لم تكن «تتقدم إلى الأمام» ولم تكن «تنجز ما فيه الكفاية»، وأن الولايات المتحدة بدأت «تخسر الحرب الباردة».

ولكن بالرغم من اتهامات الحزب الديمقراطي، فقد خرجت الولايات المتحدة من سنوات حكم إيزنهاور، وهي تتمتع بمركز قوى؛ فقد ارتفع إجمالي الناتج القومي الأمريكي \_ ودون تضخم. كما استمر اقتصاد دول أوروبا الغربية في الازدهار، وكان حلف شمال الأطلنطي متماسكاً. وكانت المصالح الأنجلو \_ أمريكية في بترول الشرق الأوسط مأمونة، واستمر اقتصاد أمريكا اللاتينية نحت سيطرة أمريكا، كما كانت القواعد الأمريكية في المحيط الهادي سالمة، وظل «شيانج كاي تشيك» مسيطراً على فورموزا، كما أن الولايات المتحدة ظلت متفوقة عسكرياً على الاتحاد السوفيتي، رغم أن إيزنهاور كان ينفق فقط حوالي ثلثي المبالغ التي أراد الحزب الديمقراطي أن ينفقها على الدفاع.

لقد عجز إيزنهاور عن احتواء الشيوعية، وعن تحرير أوروبا الشرقية، كما ظل متمسكا بشعارات الحرب الباردة، ولكنه كان رجلاً معتدلاً وحذراً، وواضح الرؤية إذاء الثمن الذي قد تدفعه الولايات المتحدة في سبيل مقاومة زحف الشيوعية في كل مكان، وكان يرى أن الاقتصاد الأمريكي لا يستطيع أن يدفع ذلك الثمن. وكان هذا

هو الفرق الأساسى الذى ميز «إيزنهاور» عن الرؤساء الديمقراطيين الذين خلفوه. وكانت أيدى «دالاس» مكبلة بسبب سياسة «إيزنهاور» المالية المتحفظة، فلجأ وزير الخارجية إلى بيانات الشجب العنيفة والمملة، التي أدت إلى ارتياح عاطفى، مع عدم الاخلال بتوازن الميزانية.

كان نفور إيزنهاور من اتخاذ إجراءات هجومية واضحاً في رده على الأحداث التي سبقت وصاحبت حملة انتخابات الرئاسة في ١٩٥٦، واتهم «ادلاى ستيفنسون» المرشح الديمقراطي ـ «إيزنهاور» بأنه لا يفعل ما يكفى لإيقاف الشيوعيين، فقد صرّح أن نصف الهند الصينية أصبح «دولة جديدة تدور في فلك الشيوعية»، والولايات المتحدة خرجت من الكارثة وهي تبدو مثل «نمر من الورق» كما كان «ستيفنسون» منزعجاً من «تدهور حال حلف شمال الأطلنطي (الناتو)» وكان يريد تقوية ودعم القوات المسلحة الأمريكية، واتهم إيزنهاور بأنه رفض «فرصاً كبيرة لاستغلال نقاط الضعف في صفوف الشيوعيين». وأخيراً، اتهم «ستيفنسون» «إيزنهاور» بأنه سمح للسوفييت بأن يتقدموا في سباق التسلح، وحذر من وجود «فجوة في عدد قاذفات القنابل التي تمتلكها الولايات المتحدة في مواجهة روسيا.»

لكن «إيزنهاور» رفض أن يسارع بالتصرف بدافع من الخوف رغم الفرص التى كانت متاحة آنذاك؛ ففى الشرق الأوسط، كانت روسيا تعمل على نشر نفوذها فى المنطقة، بغض النظر عن ان هذه الدول لا تعتنق الشيوعية، ورغم أن «دالاس» ابتعد عن سياسة تأييد إسرائيل التى تبعها «ترومان»، وحاول يحسين العلاقات مع العرب، إلا أنه كان إما عاجزا أو عازفا عن مصطاهاة برامج المساعدات الشيوعية للمنطقة. وفى أواخر ١٩٥٥، انتابته نوبة من الانفعالات العصبية عندما علم بأمر صفقة السلاح التى عقدتها مصر مع تشيكوسلوفياكيا؛ فكان رده الأول هو أن يعرض على الزعيم المصرى الكولونيل جمال عبد الناصر مساعدات أمريكية لبناء السد العالى في أسوان، وهو مشروع عملاق، صمم لتوليد الطاقة الكهربائية من النيل؛ فقام خبراء فنيون بدراسة المشروع، وأعلنوا صلاحيته. وبحلول فبراير ١٩٥٦، كان «عبد الناصر» على استعداد لإبرام الصفقة.

إلا أن «دالاس» وجد صعوبة في إقناع المسئولين في الكونجرس بمشروع سد أسوان العالى؛ إذ شجب السياسيون الموالون لإسرائيل مشروع السد، بينما تعجب أعضاء الكونجرس من ولايات الجنوب: لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تبنى سداً، سوف يشجع المصريين على زيادة إنتاجهم من القطن؟ وفي مجلس الوزراء خشى الجمهوريون المحافظون من أن تؤدى تكلفة السد إلى إحداث خلل بالميزانية، ولقد اتفق جميع المعارضين للمشروع على أن المصريين لا يمكنهم بأى حال من الأحوال أن يوفروا الفنيين، ولا الصناعات اللازمة لحسن استخدام السد. وبدأ «دالاس» نفسه يتراجع، عندما شكل عبد الناصر في إبريل ١٩٥٦ كالفاً عسكريا مع السعودية وسوريا واليمن، ورفض أن يتراجع عن صفقة السلاح التشيكية. لقد افترض وزير الخارجية «دالاس» أن روسيا لا تستطيع أن تحل محل الولايات المتحدة في مساندتها لسد أسوان، وهو افتراض اعتمد على الاعتقاد الغريب بأن روسيا لم تكن لديها المهارة التكنولوچية لبناء السد. وعندما سحب عبد الناصر اعترافه «بشيانج كاى تشيك»، واعترف بالصين الشيوعية في مايو، قرر «دالاس» أن ينسحب من مشروع سد أسوان، ولكنه لم يعلن قراره.

وفي ١٩ يوليه ١٩٥٦، وفي لحظة وصول وزير خارجية مصر إلى واشنطون لمناقشة المشروع، أعلن «دالاس» أن الولايات المتحدة قد سحبت مساندتها لمشروع سد أسوان. وكان رد «عبد الناصر» الفورى تأميم قناة السويس، وبذلك استعاد هيبته وكرامته المجروحة بضربة واحدة، وحصل أيضا على الـ ٢٥ مليون دولار، قيمة الأرباح السنوية من تشغيل القناة. وعندئذ ثار غضب البريطانيين والفرنسيين بسبب اعتمادهم على القناة لمرور وارداتهم من البترول. وكانوا واثقين أن العرب تنقصهم المهارات اللازمة لإدارة القناة بكفاءة، كما خشوا أن يقرر عبد الناصر إغلاق القناة في وجه سفنهم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تلقوا ضربة خطيرة أثرت في اعتدادهم بذاتهم. وتلا ذلك مفاوضات طويلة ومعقدة، دون التوصل إلى حل؛ إذ كان اهتمام «دالاس» الرئيسي هو حماية مصالح الولايات المتحدة البترولية في الشرق الأوسط،

بينما أصر البريطانيون والفرنسيون على عدم قبول أى حل لا يضمن لهم السيطرة التامة على القناة. ولكن نظرا لتخوف «دالاس» من رد فعل العرب فإنه لم يكن على استعداد لإعادة القوى الاستعمارية إلى المنطقة، كما أنه \_ على أية حال \_ كان \_ مثله مثل «إيزنهاور» \_ يعارض بشدة النمط القديم للاستعمار الأوروبي.

لقد كانت حقا ورطة. أجرى السناتور «فولبرايت» تحقيقاً فيما بعد، ثبت فيه أن مشروع السد العالى كان مشروعاً سليما، وأن التراجع عنه كان قراراً شخصياً اتخذه «دالاس» الذي أخطأ في تقدير كل من موقف عبد الناصر من الاتخاد السوڤيتى، وأهمية السد لمصر، وأنه خلط بين القومية المصرية وسياسة الحياد وبين الشيوعية، وأنه لم يبذل جهداً جديا لإقناع المعارضين للمشروع في الكونجرس. وهكذا، أفسد «دالاس» - كما جاء في تحقيقات اللجنة - وضع الولايات المتحدة في كل من فرنسا وبريطانيا، وفي حلف شمال الأطلنطي «الناتو» أيضاً، كما خسر فرصة لربط عبد الناصر بالغرب، وسمح للاتخاد السوڤيتي أن يبدأ في إعداد قاعدة بحرية في البحر المتوسط، وساهم في غضب إسرائيل ومؤيديها، وفشل في اكتساب مزيدمن العرب الموالين لأمريكا.

إن غضب النقاد كان له مبرراته، ولكنه لم يأخذ كل العوامل في الاعتبار: كان الشرق الأوسط يحتوى على ٦٤٪ من احتياطي بترول العالم، الذي كان معروفا في ذلك الوقت، وكانت الكويت والسعودية والعراق يتصدرون قائمة المنتجين. وأثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، تمكنت شركات البترول الأمريكية به بمساعدة حكومة الولايات المتحدة به من انتزاع امتيازات بترولية من البريطانيين والعرب على السواء، وأدى ذلك إلى حصولهم على مصالح كبرى لأمريكا في بترول الشرق الأوسط، وكانت تلك المصالح مأمونة بالرغم من تصرفات «دالاس» الخاطئة.

وظلت قناة السويس ضرورية لنقل البترول، وبدأ «دالاس» سلسلة معقدة من المفاوضات، بغرض مساعدة عبد الناصر على إدازة القناة بدون البريطانيين أو الفرنسيين. وعندئذ قرر الأوروبيون أن يمسكوا بزمام الأمور في أيديهم، فبدأت

بريطانيا وفرنسا \_ بالتعاون مع اسرائيل \_ في التخطيط لغزو مصر، ولم يبلغوا الولايات المتحدة بنواياهم.

وقع تطور آخر في أوروبا الشرقية، أدى إلى تعقيد كل شئ. ففي فبراير ١٩٥٦ أصاب «خروشوف» الحزب الشيوعي ـ في مؤتمره العشرين ـ بصدمة عندما أدان ستالين بسبب جرائمه، واعترف بوجود طرق متعددة تؤدى إلى الشيوعية، وأشار إلى أنه يمكن تخفيف حدة القيود التي وضعها ستالين. وبعد مرور شهرين، قامت روسيا بإلغاء جهاز المخابرات الشيوعية «الكومينفورم». لقد حصلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على نسخة من الخطاب السرى لخروشوف، ووزعت نسخا منه في أنحاء أوروبا الشرقية والعالم، وعلى الفور اجتاحت الاضطرابات كل أوروبا الشرقية؛ فأدت أحداث الشغب في بولندا إلى إرغام خروشوف على حل المكتب السياسي في وارسو الذي كان يتبع الأساليب الستالينية، وسمح «لقلاديسلاف جومولكا»، وهو شيوعي مستقل، بأن يتولى السلطة (في ٢٠ أكتوبر ١٩٥٦). لقد ظلت بولندا دولة شيوعية، وعضواً في حلف وارسو، ولكنها حصلت على درجة كبيرة من الاستقلال، وضربت مثلا للدول الأخرى التابعة لروسيا.

وامتدت الاضطرابات إلى المجر، وهي التي كانت قبل الحرب أكثر دولة فاشستية في أوروبا الشرقية، وأكثرها نفوراً من الشيوعية التي فرضها ستالين عليها. وفي ٢٣ أكتوبر انطلق طلبة المجر إلى الشوارع، مطالبين بأن يحل «إيمرى ناجي» محل عملاء ستالين. وانضم العمال إلى الطلبة فانتشر الشغب، ووافق خروشوف على منح السلطة لناجي، ولكن ذلك لم يعد كافياً؛ إذ طالب المجريون بانسحاب الجيش الأحمر من المجر، وبتكوين حزب سياسي معاد للشيوعية. وفي ٢٨ أكتوبر، خضع السوڤييت، وبدأوا في سحب دباباتهم من حول بودابست.

لقد أصبح التحرر في متناول اليد، ولكن إيزنهاور كان حريصاً في خطب حملته الانتخابية على استخدام أكثر العبارات إبهاماً فقط، بالرغم من أن «صوت أمريكا» «وإذاعة أوروبا الحرة» كانا يشجعان المتمردين، وكذلك فعل «دالاس» الذي وعد

هؤلاء الذين يستطيعون الانفصال عن «الكرملين» بالمساعدات الاقتصادية. ولكن في اللحظة الحاسمة، وبالضبط عندما بدا أن تغير ميزان القوى في أوروبا بات وشيكا، قام الجيش الإسرائيلي بالهجوم على مصر. وفي خلال عدة ساعات، دمر كل جيش عبد الناصر تقريباً، واستولى على معظم شبه جزيرة سيناء، ثم وجهت بريطانيا وفرنسا إنذاراً، تم الاتفاق عليه مسبقا مع الإسرائيليين، يحذر القوات المتحاربة بالابتعاد عن قناة السويس. وعندما رفض عبد الناصر الإنذار، بدأ الأوروبيون في قصف أهداف عسكرية مصرية، واستعدوا لنقل قواتهم إلى السويس تحت زعم الفصل بين الإسرائيلين والعرب.

وفى ٣١ أكتوبر، وهو اليوم التالى لبدء قصف مصر، وقبل أسبوع من انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن «ناجى» انسحاب بولندا من حلف وارسو؛ فقررت روسيا أن تتحرك، على أمل أن الأحداث الجارية في مصر، وانتخابات الرئاسة الأمريكية ستشل الولايات المتحدة عن الحركة. كما أن روسيا لم تكن \_ بأى حال \_ مستعدة للسماح بتفكك حلف وارسو، فقامت الدبابات الروسية بسحق المتمردين المجريين الخيريين النين ردوا باستخدام قنابل «مولوتوف»، ولقد أدى القتال المرير في الشوارع إلى مصرع ٧ آلاف روسي، و ٣٠ ألف مجرى. وكانت الاستغاثات التي توجهها إذاعة المجر، بجعل المأساة أكثر إيلاما، فكان الراديو يصيح: «هل هناك أية معلومات عن النجدة؟ بسرعة، بسرعة، بسرعةا» أما آخر صرخة يائسة فقد وصلت في رسالة بالبرق إلى «الاسوشيتد برس» وكان نصها: «النجدة \_ النجدة \_ النجدة! لقد وصلتنا شائعة الآن أن القوات الأمريكية ستكون هنا خلال ساعة أو ساعتين. نحن بخير ونقاتل».

لم يكن هناك أى احتمال لوصول أى قوات أمريكية، لأن «إيزنهاور» لم يفكر حتى فى تزويد المجربين بمساعدات عسكرية، وما كان ليفعل ذلك، حتى لو لم تكن هناك أزمة فى الشرق الأوسط متزامنة مع أحداث المجر. ولم يكن «إيزنهاور» ليجازف بحرب عالمية ثالثة من أجل أوروبا الشرقية محت أى ظرف. كانت سياسة التحرير التى نادى بها «أيزنهاور» و«دالاس» رياء ودجلاً، ولقد كانت كذلك دائما.

وكل ما فعلته أزمة المجر، هو أنها كشفت ذلك الزيف للعالم. ومهما بلغت درجة بغض «إيزنهاور» للشيوعية، فإن خوفه من الحرب النووية كان أبلغ وأعمق. وحتى لو لم يكن ذلك هو الوضع، فإن القوات المسلحة الأمريكية لم تكن قادرة على طرد الجيش الأحمر من المجر، إلا من خلال حرب نووية مدمرة كانت ستترك كل المجو ومعظم دول أوروبا مخربة ومدمرة تماما. وهكذا «تعلم المجريون، وشعوب أوروبا الشرقية الأخرى أن عليهم الحصول على أفضل ما يمكنهم من السوڤييت»، وعندما قبض السوڤييت على «إيمرى ناجى» وأعدموه، أصبح هذا الدرس واضحاً بطريقة وحشية.

فى هذه الأثناء، لم يتقن البريطانيون والفرنسيون مخركاتهم فى مصر، فقد انكشفت نواياهم بسرعة وانكشفت معها الحجة التى كانوا يتذرعون بها. وتقدمت قواتهم بسرعة لدرجة أنهم لم يستطيعوا أن يتظاهروا بأن الغزو كان مبعثه حرص طرف ثالث ليس له مصلحة سوى الفصل بين المصريين والإسرائيليين. وانزعج «إيزنهاور» لاستخدامهم تكتيكات القرن التاسع عشر الاستعمارية، وكان مصدوماً لعدم إخطاره بنواياهم؛ فتقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأم المتحدة يحث على التوصل إلى هدنه، ثم فرضت حظراً على شحن البترول إلى بريطانيا وفرنسا. وفي نفس الوقت هددهم «خروشوف» بصواريخه، وأنذرهم \_ فى ٥ نوفمبر \_ بالانسحاب قبل أن يدمرهم، ورغم أنهم كانوا على بعد عدة ساعات فقط من الاستيلاء على قناة السويس، فقد وافقت الحكومتان البريطانية والفرنسية على وقف إطلاق النار، والانسحاب.

كان أسبوعاً حافلا بالدروس؛ فقد تعلم السياسيون الأمريكيون أن يكفوا عن الثرثرة غير المسئولة عن التحرير، وتعلم السوڤييت أن القومية في أوروبا الشرقية يمكن أن تكون قوة جامحة، بينما أدرك الإسرائيليون أنه سيتعين عليهم أن يواجهوا صراعهم مع العرب بمفردهم، وسرعان ما نجحت ضغوط الولايات المتحدة والأم المتحدة في إجبار الأسرائيلييين على التنازل عن مكاسبهم في سيناء، وتعلم المصريون أن يتجهوا إلى الاتخاد السوڤيتي للمساندة، حيث شجعهم عبد الناصر على أن يعتقدوا أن

الإنذار الروسى هو الذى أنقذهم، وليس الإجراءات التى اتبعتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحظر الذى وضعته أمريكا على البترول لبريطانيا وفرنسا. أما البريطانيين والفرنسيين، فقد تعلموا أنه لم يعد بإمكانهم شغل مركز الصدارة على مسرح الأحداث العالمية، بل إنهم أصبحوا قوى من الدرجة الثانية، عاجزة عن التصرف بمفردها.

وأراد إيزنهاور أن يحتفظ بعلاقات طيبة مع الدول العربية الغنية بالبترول \_ خاصة السعودية \_ التى كانت عازفة عن قتال الإسرائيليين بنفسها، ولكن مع تأييد الذين حاربوهم، ولذلك تقدم إيزنهاور للقيام بدور المدافع عن مصر، ولكنه لم يتلق كثيراً من الشكر مقابل ذلك. وبدلا من ذلك قام عبد الناصر بتوجيه المديح للسوڤيت!! الذين كانوا يبنون له السد العالى، والذين قرروا \_ من فرط ابتهاجهم بأن يكون لهم موطئ قدم على أرض الشرق الأوسط \_ أن يتخلوا عن سياستهم المؤيدة لإسرائيل، والتى استمرت قرابة عشر سنوات.

واستمر عبد الناصر في نشر دعايته عن الوحدة العربية والاشتراكية، مع حصوله على مزيد من المساعدات من الانحاد السوڤيتي، والسماح بدخول أعداد متزايدة من السوڤييت إلى مصر؛ مما أثار قلق «إيزنهاور» و «دالاس» خشية أن يتحرك السوڤييت لشغل «الفراغ» الموجود في الشرق الأوسط (هذه العبارة التي كانت دائما تثير غضب العرب). ولذا كان لابد من إحباط خططهم. وأدت محاولات الانقلاب والانقلابات المضادة في سوريا والأردن والعراق على يد بعض أنصار عبد الناصر والمعادين له، إلى تزايد القلق الأمريكي. ولذلك طلب «إيزنهاور» في ٥ يناير ١٩٥٧ من الكونجرس التصريح له باستخدام القوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط، «إذا قرر الرئيس أن هناك ضرورة لذلك... لمساعدة أي أمة تطلب المساعدة ضد عدوان مسلح، من أي دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية.» وفي العام التالي، استخدم «إيزنهاور» السلطة الخولة له فيما أطلق عليه «مبدأ إيزنهاور» عندما أرسل في الوليه ١٩٥٨ مشاة الأسطول الأمريكي إلى لبنان لمساندة الرئيس كميل شمعون.

أوضح التدخل في لبنان أسلوب إيزنهاور، فقد كانت عملية من جانب واحد جازفت بنشوب حرب عامة، لمساندة حكومة غير ديمقراطية، يهددها العرب الموالون لعبد الناصر. ولقد حاول (إيزنهاور) أن يربط العملية بما سبقتها من سوابق تاريخية عظيمة، عن طريق الاستشهاد باليونان ومبدأ «ترومان» في ١٩٤٧، وأكد إيزنهاور خطورة الموقف بالإشارة الى سيطرة الشيوعيين على تشيكوسلوقاكيا والصين. وأوضح أن الولايات المتحدة (ليست لديها أية نية في أن تحل محل الأم المتحدة في مسئوليتها الأولية، وهي المحافظة على السلام والأمن الدولي، لقد تصرفت الولايات المتحدة بمفردها، «لأن التصرف السريع – فقط – هو الذي سوف يفي بالغرض».

كان الكلام بليغا، أما التدخل ذاته فكان أقل تأثيرا. لقد أرادت هيئة الأركان المشتركة أن مجتاح القوات الأمريكية كل لبنان، ولكن «إيزنهاور» أمر رجاله بأن يكتفوا بالاستيلاء على المطار والعاصمة، قائلاً إنه إذا لم تستطع الحكومة اللبنانية أن تصمد حتى بعد تولى القوات الأمريكية تأمين العاصمة، «فإنني سوف أشعر أننا نساند حكومة تأييدها الشعبي ضعيف، لدرجة أننا ربما يجب ألا نكون هناك.» واستغل البريطانيون القرصة لكي يرسلوا قواتهم إلى الأردن لمساندة الملك حسين، وللتأكد من أن حصصهم في بترول العراق لم تكن معرضة للخطر، ثم طلبوا من الولايات المتحدة أن تنضم إليهم في احتلال الأردن، ولكن إيزنهاور رفض ذلك رفضاً قاطعاً، رغم أن عديداً من المسئولين في الإدارة الأمريكية كانوا يحبذون ذلك. وكعادته دائما، كان «إيزنهاور» يريد أن يحد من المخاطرة ومن الالتزامات الأمريكية.

وكان السوڤييت أيضاً غير راغبين في اتخاذ إجراءات خطيرة. وطار عبد الناصر إلى موسكو، ليتوسل إليهم لمساعدته، ولكن «خروشوف» خذله. وكان الزعيم السوڤيتي يعلم أن إيزنهاور كان هدفه حماية سيطرة الغرب على البترول العربي، ويعلم مدى حيوية هذه السيطرة بالنسبة للغرب، وطالما أن «إيزنهاور» كان عازماً على الحد من نطاق التدخل، فإن «خروشوف» لن يتدخل.

لقد أثار حذر «خروشوف» دهشة كثير من المراقبين، حيث ساد الاعتقاد بأن

روسيا قد أحرزت التفوق العسكرى على أمريكا. ففي ٤ أكتوبر ١٩٥٧، قام الانخاد السوڤيتى بإطلاق أول قمر صناعى فى العالم من صنع الإنسان وهو «سپوتنك»، وقبل ذلك بشهرين، كانوا قد أطلقوا أول قذيفة (صاروخ) عابرة للقارات فى العالم (ICBM)، فأصيب الأمريكيون بالإحباط والغضب والخجل والخوف فى وقت واحد، كما عبر «والتر لافيبر» عن ذلك قائلاً: «فجأة اكتشف الأمريكيون فجوات فى كل شيء، بدءا من إنتاج الصواريخ إلى تدريس علم الحساب على مستوى رياض الأطفال». فلجأ إيزنهاور إلى نشر وحدات القوات الجوية الاستراتيجية، ووضع صواريخ أمريكية متوسطة المدى فى تركيا وإيطاليا. ولكن ذلك لم يكن كافياً لتهدئة الذعر الفاجئ. وعندما بدأت روسيا تقرع الطبول احتفالا بزيادة متوسط إجمالى النانج القومى (وكان ٧٪ وهو يعادل ضعف المتوسط الأمريكي تقريبا) زادت الضغوط على القومى (وكان ٧٪ وهو يعادل ضعف المتوسط الأمريكي تقريبا) زادت الضغوط على إيزنهاور إلى حد لايمكن مقاومته لكى «يدفع أمريكا إلى الأمام مرة أخرى».

لكن إيزنهاور رفض أن يصاب بالذعر \_ حتى فى أواخر ١٩٥٧ \_ عندما اكتشفت الصحف نتائج وتوصيات لجنة برئاسة «روان جيثر» من مؤسسة فورد، التى رسمت صورة قاتمة للغاية نشرتها الصحف عن مستقبل الأمن الأمريكى. لقد قام «إيزنهاور» \_ كعادته \_ بالتقليل من شأن تقرير «جيثر»، الذى احتوى على «ملاحظات رصينة» على حد قوله. لقد كشف التقرير أن إجمالى النانج القومى للاتخاد السوڤيتى \_ كان فعلا \_ متزايداً بنسبة أسرع بكثير جداً من الولايات المتحدة، وأن روسيا كانت تنفق نفس القدر من المبالغ التى تنفقها الولايات المتحدة على القوات المسلحة والصناعات الثقيلة، وأنه بحلول عام ١٩٥٩، قد يصبح بمقدور السوڤيت أن يشنوا هجوماً على الولايات المتحدة، باستخدام مائة قذيفة عابرة للقارات السوڤيت أن يشنوا هجوماً على الولايات المتحدة، باستخدام مائة قذيفة عابرة للقارات السوڤيت أن يشنوا هجوماً على الولايات المتحدة، وأنه إذا حدث مثل هذا الهجوم سيكون المدنيون، وقاذفات القنابل الأمريكية عرضة للخطر.

كان «تقرير جيثر» مشابهاً للوثيقة رقم ٦٨ لمجلس الأمن القومي الأمريكي في نتائجه، وكذلك في التوصية بإنشاء نظام للدفاع أفضل كثيراً من النظام الموجود،

<sup>\*</sup> الميجاتون: قوة إنفجارية تعادل قوة إنفجار مليون طن من «ثالث نتريت التولين» المعرفة باسم تى. إن. تى الشديدة الانفجار.

وطالبت اللجنة ببناء مخابئ للوقاية من الإشعاع والغبار الذرى على نطاق واسع، وتحسين كفاءة الدفاع الجوى الأمريكي، وزيادة كبرى في القوة الهجومية الأمريكية؛ خصوصا في مجال تطوير الصواريخ، وزيادة القوات التقليدية القادرة على القتال في حرب محدودة، وإعادة تنظيم البنتاجون «وزارة الدفاع» مرة أخرى. وحث تقرير «جيثر» على زيادة الإنفاق على الدفاع إلى ٤٨ بليون دولار.

لكن «إيزنهاور» رفض ذلك، مبرراً رفضه في مذكراته فيما بعد قائلا: «لم نكن نستطيع أن نحول الأمة إلى دولة أشبه بالقلعة العسكرية»، ثم أضاف: «لقد كان تقرير جيثر مفيداً، فقد كان حافزاً استفزنا». واحتفظ إيزنهاور بميزانية الدفاع تحت ٤٠ بليون دولار، ورفض بناء مخابئ للوقاية من الغبار الذرى، أو زيادة القوة التقليدية للحرب، وألغى فرقةمن فرق الجيش، وعدداً من أسراب المناورات الجوية من الخدمة العاملة. ولكنه عمل على الإسراع في تنفيذ برنامج الصواريخ الباليستيكية، رغم أن الكونجرس اضطر إلى تخصيص موارد مالية، فاقت ماطلبته الإدارة الأمريكية لتطوير القذائف العابرة للقارات (ICBM)، وكذلك صواريخ پولاريس Polaris، لكى تنطلق تلك البرامج بأكبر سرعة ممكنة.

واندفع الديمقراطيون إلى مهاجمة الجمهوريين لأنهم سمحوا لسياسات مالية بدائية أن تعرض أمن البلاد للخطر، ولكن «إيزنهاور» كان متأكدا من صواب ما أقدم عليه. ونجحت وكالة المخابرات المركزية في واحدة من أشهر ضربات المخابرات - في التاريخ - عندما بدأت في ١٩٥٦ سلسلة من طلعات الطيران فوق الانخاد السوڤيتي، بطائرات صنعت خصيصاً للطيران على ارتفاعات كبيرة، أطلق عليها طائرات يو ٢ "٤-٣". لقد قدمت الصور التي التقطتها تلك الطائرات، كما ذكر «إيزنهاور» فيما بعد: «البرهان على أن الذعر الذي أثارته إدعاءات وجود فجوة في عدد قاذفات بعد: «البرهان على أن الذعر الذي أكثر من اختلاقات خيالية، تنم عن عدم المسئولية»، وظلت الولايات المتحدة مختفظ بمركز متقدم إلى حد كبير في الأسلحة الاستراتيجية.

من أهم النقاط التي نجمت عن طيران (يو - ٢) هي أن (خروشوف) كان يعلم بأمرها (لم تستطع أى من الطائرات المقاتلة الروسية أن تصل إلى الارتفاع الذى طارت عليه (يو - ٢) وبذا فشلت في إصابتها) وكان ذلك معناه أن (خروشوف) علم أن (أيزنهاور) يعرف مدى زيف تفاخر السوڤييت بتفوقهم الاستراتيجي. إن عدم إدلاء (إيزنهاور) ببيانات قوية اللهجة عن التفوق الأمريكي على روسيا، خلال المناقشات الداخلية حول (فجوة القاذفات) كان يجب أن يطمئن السوڤييت، ويقنعهم بأن (إيزنهاور) كان فعلاً رجلاً معتدلاً، وأن اهتمامه ينصب على التوصل إلى نوع من (التعايش السلمي). لقد أسهمت طلعات الطيران والمعلومات التي نجمت عنها، ورفض إيزنهاور لتقرير (جيثر)، كل هذا أشار إلى السوڤييت بأن (إيزنهاور) قد تقبل الفكرة الجوهرية، وهي أنه لا أحد منهما يستطيع أن يكسب حربا نووية وأن كلاً من الجانبين سوف يخسر من جراء سباق التسلح.

إن الأحداث التي وقعت في العام التالي لإنتاج «سپوتنك»، كان لها دور في وضع قواعد للحرب الباردة. وعندما ما لم يتدخل السوڤييت في لبنان، دلل ذلك على أنهم اعترفوا بالمصالح الحيوية للغرب، وأنهم لن يتحدوها. وعندما رفض إيزنهاور أن يختار الحل السهل لتسوية النزاع حول «فجوة الصواريخ»، فإن ذلك دلل على أنه لم يكن يسعى إلى زيادة سباق في التسلح، وإنما كان متلهفاً على إنفراج العلاقات الدولية المتوترة. ومن خلال الإشارات السلبية التي انبعثت من الجانبين، تبين أنهما سيحافظان على انخفاض مستوى الصراع، ولقد تميزت سنوات حكم إيزنهاور - في الفترة الثانية - باحتدام نظام الاستقطاب الثنائي حيث أن «الاثنين الكبار» حصلا على كل ما أراداه، كما قد يشهد بذلك البريطانيون والفرنسيون والإسرائيليون والمصريون. أما قدرتهما على الاستمرار في السيطرة على حلفائهما - خاصة فرنسا والصين قدرتهما على الاستمرار في السيطرة على حلفائهما - خاصة فرنسا والصين والعالم الثالث، بصفة أخص - فكانت مسألة لم تتضح بعد. وفي الواقع، لم يكن جليا أنه بإمكان «إيزنهاور». و«خروشوف» السيطرة على المتطرفين في أمريكا وروسيا.

<sup>\*</sup> كانت فرنسا منهمكة في تطوير أسلحة نووية خاصة بها. مما سبب كثيراً من الإزعاج للولايات المتحدة؛ واستهلت الصين في أغسطس ١٩٥٨ ثاني أزمة في جزر «كيموي».

وسرعان ما وقع الاختبار في برلين المنقسمة. كانت رغبة إيزنهاور في انفراج التوتر مبنية على أساس استمرار الوضع الراهن، وهو ما لم يستطع خروشوف أن يتقبله في كل مكان، وبكل تأكيد لم يستطع أن يتقبله في برلين. وكانت برلين الغربية مثل شوكة في حلقه، ففي كل سنة كان يلجأ حوالي ٣٠٠,٠٠٠ من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية عبر برلين، كان معظمهم من الشباب والموهوبين والمتعلمين والمهنيين. ومنذ ١٩٤٩، فقدت ألمانيا الشرقية ٣ ملايين نسمة من خلال برلين الغربية، بالإضافة إلى ذلك ضمت برلين الغربية أضخم مزيج ضخم من وكالات التجسس لم يسبق أن مجمع مثله في مكان واحد من قبل. والتي توغلت لمسافة ١١٠ أميال داخل الأراضي التابعة للشيوعيين، بالاضافة إلى محطات الإذاعة التي داومت على بث رسائل دعائية داخل أوروبا الشرقية.

ولقد كانت المعجزة الاقتصادية لألمانيا الغربية على نفس الدرجة من الأهمية، حيث قامت الولايات المتحدة بصب مبلغ ٢٠٠ بليون دولار في المدينة، فقامت حكومة بون بمضاهاته. ووصل إنتاج برلين الغربية من البضائع إلى ما يقرب من لا بليون دولار سنوياً؛ لقد أصبحت أعظم مدينة صناعية في ألمانيا، وتفوق إجمالي نائجها القومي على أكثر من نصف أعضاء الأم المتحدة. لقد بدا جلياً التناقض الحاد بين تألق الحياة الاجتماعية والفكرية والاقتصادية في برلين الغربية، وبين الحياه القاتمة الكثيبة في برلين الشرقية. إن ما جعل الموقف غير محتمل بالنسبة المدورة وضوع اللاجئين والتناقض الاقتصادي بين برلين الغربية والشرقية، كدليل المتحدة موضوع اللاجئين والتناقض الاقتصادي بين برلين الغربية والشرقية، كدليل قاطع على تفوق الرأسمالية على الشيوعية.

ومع ذلك، فقد استمر الوضع لأكثر من عشر سنوات. فلماذا قرر «خروشوف» أن يتخذ إجراء ضد ألمانيا الغربية في نهاية ١٩٥٨، خلال فترة اتسمت بالهدوء النسبي في الحرب الباردة؟ ربما كان منطقه أنه بما أن «إيزنهاور» رفض بناء قوات مسلحة تقليدية، وحيث أن الرئيس كان على استعداد لعمل أي شئ ممكن لتجنب

شن حرب نووية، إذن كان الوقت مناسباً لاتخاذ حل دبلوماسي، ولكن كان هناك سبب مباشر أكثر من ذلك، وهو أن «خروشوف» كان يخشى إعادة تسليح ألمانيا الغربية الذى أخذ ينمو ويقوى. وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت إلى ألمانيا الغربية سلاح مدفعية قادرة على إطلاق قذائف نووية، بالإضافة إلى طائرات يمكن أن كتمل قنابل نووية، وعكف «كونراد اديناور» الزعيم الألماني الغربي على زيادة خطى إعادة التسليح. وأخيراً أصبحت حكومة بون على وشك أن تنضم إلى فرنسا وإيطاليا، ودول «البنلوكس» في السوق المشتركة، وهي الخطوة التي كان سيترتب عليها ربط ألمانيا الغربية بالكتلة الغربية برباط متين وبالتالي كان «خروشوف» في مواجهة ضغوط رهيبة لإتخاذ إجراء نحو الوضع في ألمانيا.

فى ١٠ نوفمبر ١٩٥٨، أعلن «خروشوف» أن الاتحاد السوڤيتى على استعداد للتنازل عن سيطرته على برلين إلى ألمانيا الشرقية، وبالتالى فإنه سيتعين على الغرب أن يتفاوض مع حكومة ألمانيا الشرقية حول حقوق العبور إلى ألمانيا الغربية، وهو ما لم تعترف به أية حكومة غربية. لقد كان وجود الغرب في برلين يعتمد فقط على اتفاقيات احتلال سابقة للاستسلام، وإذا وقع خروشوف على معاهدة سلام مع ألمانيا الشرقية.. فسوف يتعين إنهاء الاحتلال. كما أن خروشوف حذر من أن أي هجوم على ألمانيا الشرقية سوف يعتبر هجوماً على الاتحاد السوڤيتى، وحدد فترة قدرها ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق، وفي حالة عدم الاتفاق سيكون على الغرب أن يتعامل مع ألمانيا الشرقية. لقد أعلن «خروشوف» \_ في خطب لاحقة \_ أن الحل الوحيد مع ألمانيا الشرقية. لقد أعلن «خروشوف» \_ في خطب لاحقة \_ أن الحل الوحيد المرضى للوضع في برلين، هو تحويل برلين الغربية إلى مدينة حرة مع انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والأمريكية (والتي بلغت عشرة آلاف فرقة) ؛ كما أنه أراد أن يدمج اقتصاد برلين الغربية مع اقتصاد ألمانيا الشرقية والانتخاد السوڤيتى.

ورفض (إيزنهاور) اقتراح المدينة الحرة، ولكنه أيضاً رفض زيادة القوات المسلحة بنسبة كبيرة كمقدمة لاتخاذ إجراء حاسم إزاء برلين. وفي مارس ١٩٥٩ اقترب التاريخ الذي حدده (خروشوف)، فبدأ الديمقراطيون في حث (إيزنهاور) على تعبئة

الجيش، ولكنه أبلغ الكونجرس أنه لم يكن بحاجة إلى مبالغ إضافية للقذائف، أو لقوات الحرب التقليدية لمواجهة الأزمة. وفي مؤتمر صحفي في ١ ١ مارس، نبذ بانفعال شديد به مطالبته بأن يتراجع عن تنفيذ خططه بتخفيض حجم الجيش، وتساءل.. ما الذي سيعود على الولايات المتحدة من مزيد من القوات البرية في أوروبا، ثم قرع المائدة قائلاً: «إننا بكل تأكيد لن نخوض حرباً برية في أوروبا» ثم ذكر حقيقة بديهية، وهي أن إضافة عدد قليل من الرجال، أو حتى عدد قليل من الفرق، إلى قوات أوروبا سيكون ذا تأثير محدود على ميزان القوة العسكرية هناك. وكان رأيه أن الخطر الأعظم في أزمة برلين هو أن تنجح روسيا في إرهاب الولايات المتحدة بحيث تندفع في سباق تسليح يمكن أن يؤدي إلى إفلاس الدولة. ولم يكن مكنا أن يكون التضارب بين أفعال «إيزنهاور» ورغبات الديمقراطيين (التي حققوها في أزمة مشابهة في برلين بعد عدة سنوات) أقوى من ذلك.

لكن «خروشوف» بدأ يتراجع؛ لأنه كان يريد تخفيض حجم قواته المسلحة كما أنه \_ مثل إيزنهاور \_ لم يكن متلهفاً على تبادل هجمات نووية مع الولايات المتحدة، ولذا أنكر أنه سبق أن وضع مدة محددة للاتفاق، ووافق على زيارة الولايات المتحدة في سبتمبر ١٩٥٩، واتفق مع إيزنهاور على اجتماع في باريس، على أن يعقد في مايو ١٩٦٠.

فی خریف ۱۹۵۹، فی کامب دافید، ماریلاند ـ أثناء مباحثات خاصة مع خروشوف ـ اعترف «ایزنهاور» بأن الوضع فی برلین کان وضعاً شاذاً، وأنه لابد من إجراء بعض التعدیلات، وکان «ایزنهاور» علی استعداد لتقدیم بعض التنازلات لتصحیح الوضع، وکان «دالاس» قد استقال بسبب مرض خطیر، فأصبح ایزنهاور اکثر ودا مع السوفییت بطریقة ملحوظة، فاقت أی زعیم أمریکی منذ ۱۹۶۵. لقد نجح ایزنهاور فی نجنب وقوع أزمة بسبب برلین، ببساطة أنکر وجود أزمة، ویعد هذا دلیلاً ملموساً علی نفوذ الرئاسة فإن الأزمة توجد فقط عندما یقول الرئیس إنها موجودة.

لقد آثر (إيزنهاور) السلم، بطريقة محدودة وعرجاء ولكنها مع ذلك حقيقية. وطول الفترة الثانية لرئاسته، كان يحذر من خطر تحويل الولايات المتحدة إلى دولة عسكرية، وأكد على الحاجة إلى تعلم التعايش مع الشيوعيين. ونظراً لأن (إيزنهاور) كان جنديا محترفاً من المدرسة القديمة، كان يشعر أن أولى مسئولياته كانت أمن الدولة، الذي كان لايمكن تحقيقه بالدخول في سباق للتسلح في العصر النووي، وكان هذا هو الدليل الأساسي على بعد نظر (إيزنهاور)، حيث شعر أنه كلما زاد إنفاق الدولة على الأسلحة الذرية، قل إحساسها بالأمان؛ لأنه كلما انتجت الولايات المتحدة مزيداً من الأسلحة، كان يتعين على روسيا أن مخذو حذوها.

كان التفاوض مع السوفييت وسيلة أكثر فعالية لتعزيز أمن الدولة. ولقد اعتقد الديمقراطيون أن السبب الأساسى لاهتمام إيزنهاور بهذا، كان التزامه بموازنة الميزانية، وكان ذلك حقيقة لأنه قرر أن تكلفة الحرب الباردة تفوق طاقة الولايات المتحدة، ولكن كان ثمة سبب آخر. لقد أدرك إيزنهاور بحلول عام ١٩٥٨ \_ أنه لم يتبق أمامه سوى عامين يعتلى فيها المسرح العالمي، وأنه إذا كان يرغب في أن يترك للعالم هدية لاتندثر فإنه كان يجب عليه أن يسرع. وكانت أعمق رغباته الشخصية هي أن يترك للبشرية هدية السلام.

كان إيزنهاور وخروشوف متلهفين على تقوية مفهوم التعايش السلمى، أو انفراج التوتر في العلاقات الدولية، وكانت لكل منهما أسبابه الخاصة. ولكن في ١٩٥٩ كانت الحرب الباردة قد استمرت لفترة طويلة جدا، لدرجة أن إنهاءها لم يكن مهمة سهلة. كان يتعين على كل منهما أن يواجه المتطرفين في الداخل، وكان كل منهما يعاني من مشاكل مع حلفائه، وكان كل منهما منزعجاً من مشاكل العالم الثالث، التي لم يستطع كلاهما أن يفهمها أو يسيطر عليها. كان على إيزنهاور أن يتعامل مع الديمقراطيين الذين لم يكونوا مكبلين بالرؤية التقليدية للنواحي المالية، والذين كانوا يريدون سباق تسلح، إذ كانت وجهة نظرهم أن إنفاق الحكومة سيساعد الاقتصاد، ولن يؤذيه. إن الديمقراطيين بقيادة السناتور وجون. إف. كنيدي، والسناتور

«ليندون جونسون»، والسناتور «هوبرت همفرى»، كانوا مستاءين من سياسة إيزنهاور المحافظة، وكانوا تواقين إلى رئيس يتميز بالفاعلية المستمرة، ولم يكفوا عن الحديث عن ضياع هيبة الولايات المتحدة، كانوا يريدون أن يعيدوا الزعامة الأمريكية للعالم، التي كانت تعنى - عمليا - توسيع نطاق التزامات الولايات المتحدة، وزيادة الأسلحة الأمريكية. وفي الجانب الآخر، كان الجمهوريون يريدون أن يسمعوا من إيزنهاور مزيداً عن التحرير، وعن اتخاذ موقف صلب مع الشيوعيين. أما الرئيس نفسه، فلم يتمكن - بأى حال من الأحوال - أن يهرب تماماً من أنماط تفكير الحرب الباردة.

كذلك عانى «خروشوف» من وجود المتطرفين في موسكو، الذين عملوا على دفعه إلى حافة الهاوية. وبالإضافة إلى ذلك، كان «ماو» قد أصبح مشكلة عويصة أمام خروشوف، مثلما كان «شيانج» بالنسبة لإيزنهاور. إن رفض خروشوف مساندة دعوة «ماو» لحروب التحرير القومية، قد برهن «لماو» أن السوڤيت قد انضموا إلى القوى التي تملك كل شئ ضد الذين لا يملكون شيئا. كما كانت هناك دلائل أخرى، مثل رحلة خروشوف إلى الولايات المتحدة، ورغبته في الذهاب مرة أخرى إلى اجتماع القمة، وفتور أزمة برلين. ومن وجهة نظر الصين، كانت روسيا تخون الشيوعية والعالم الثالث في آن واحد، واتهموا خروشوف باسترضاء العدو، وتزايدت دعاية «ماو» التي حذرت من الرياح التي ستهب من الشرق بدلاً من الغرب، ومن ثورة الشعوب في الريف في كافة أنحاء العالم ضد سكان المدن، الذين اعتبر الصينيون السوفييت من ضمنهم. إن سياسة «ماو، المتطرفة ـ التي زادت حدتها بتأكيده على العنصرية \_ حازت على قبول العالم الثالث؛ مما أدى إلى صعوبة إحراز السوڤييت أي تقدم في جنوب شرق آسيا وافريقيا، تقريباً بنفس الدرجة التي واجهت الولايات المتحدة. إن «ماو» قد محدى زعامة خروشوف للعالم الشيوعي بطريقة مباشرة ومؤثرة، كما محدى نظام الاستقطاب بطريقة غير مباشرة. وببساطة شديدة، كان «ماو» يرى أن العالم كبير جداً ومتنوع جدا، بحيث لا يمكن أن تسيطر عليه قوتان عظيمتان، مهما بلغت درجة تقاربهما. باختصار، لقد تمادى خروشوف وإيزنهاور فى خطواتهما بجاه التعايش السلمى، من وجهة نظر أنصار الحرب الباردة فى بلد كل منهما، ومن وجهة نظر حلفائهما. كان وضع خروشوف أضعف فى بلده؛ حيث كان إيزنهاور ــ تقريباً ــ محصناً من النقد خاصة فى الأمور العسكرية. فمثلاً عندما طالبت القوات الجوية، وبعض أعضاء الكونجرس، بأن يظل ثلث قاذفات القنابل الثقيلة التى تملكها الولايات المتحدة على متن الطائرات جواً، رفض (إيزنهاور) الاقتراح لارتفاع تكلفته وعدم ضرورته. لقد عبر أحد شيوخ الكونجرس من مؤيدى القوات الجوية عن ذلك، قائلاً: «كيف عبر أحد شيوخ الكونجرس من مؤيدى القوات الجوية عن ذلك، قائلاً: «كيف يمثل يمكننى أن أجادل إيزنهاور فى الشئون العسكرية». أما خروشوف، فلم يستمتع بمثل تلك المكانة، لذا تزايدت صعوبة تفادى أعضاء الكرملين، الذين كانوا يريدون مزيداً من الأسلحة، واتخاذ إجراء، بالنسبة لبرلين، كما كان عليه أن يواجه التحدى الصينى حول زعامة العالم الشيوعى.

كان (خروشوف) بحاجة ماسة إلى الانتصار في الحرب الباردة لأسباب سياسية داخلية، ومن أجل التنافس مع الصين للحصول على الموالين. وربما راوده الإحساس بأن (إيزنهاور) الذي أوشك على ترك منصبه، سيكون مستعداً للسماح له بالانتصار. وبصرف النظرعن الأسباب، لقد أعلن خروشوف \_ في  $\circ$  مايو  $\circ$  مايو  $\circ$  عثية اجتماع القمة بباريس، أن قذيفة صاروخية أرض جو روسية من طراز (سام) قد أصابت طائرة تجسس أمريكية ( $\circ$  U) داخل روسيا.

لقد دل ذلك الحادث على أن مصالح الحرب البارده المحصنة، يمكن أن تعوق أى تقدم نحو السلام. وكان يمكن للسوڤييت ـ بعد أن توصلوا أخيراً إلى القدرة على إصابة طائرات (U-2) ـ أن ينتظروا نتائج اجتماع باريس، قبل أن يقدموا على ذلك فعلاً. ومن ناحية أخرى، كان يمكن لوكالة المخابرات المركزية أن توقف طلعات الوكلة ومن ناحية موّقتاً ـ في الفترة السابقة على الاجتماع؛ أو كان يمكن لخروشوف أن يتكتم أمر العملية كلها، على أمل أن تكون وكالة المخابرات المركزية قد تعلمت درساً، فتتوقف وتكف عن تلك العمليات. وبدلا من ذلك تعمد (خروشوف)

إحراج الرئيس؛ إذ تباهى بأداء صواريخ (سام)، وتكتم خبر أن (فرانسيس جارى باورز) قائد الطائرة كان على قيد الحياة، بهدف انتزاع تبرير من الولايات المتحدة، يمكن أن يدحضه فيما بعد بإبراز (باور). وعندما وقع إيزنهاور فى الفخ سعد «خروشوف» لموقف (إيزنهاور) المزعج، وطالب بالاعتذار أو إنكار الرئاسة لمسئوليتها عن واقعة التجسس. ولكن خروشوف أخطأ فى تقييمه لشخصية (إيزنهاور)، الذى أدلى ببيان قال فيه إنه من حق الولايات المتحدة أن تتجسس على الاعتاد السوفيتى، وأنه مسئول شخصياً مسئولية كاملة عن واقعة الطيران. وهكذا، دمر مؤتمر القمة، وتبدد أحسن أمل فى التوصل إلى اتفاق بشأن برلين، رغم تخلى (خروشوف) عن جهوده لتغيير الوضع الراهن هناك، قائلا إنه سوف ينتظر حتى يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه، قبل أن يثير الموضوع مرة أخرى.

لقد محسن مركز خروشوف في روسيا، ومع الصين، ولكن بنسبة ضفيلة. وحاول «إيزنهاور» أن يضع حدا للحرب البارده، ولكنه فشل في النهاية. وبالرغم من حادثة الدرك»، واجتماع القمة الذي لم ينعقد، فقد بجح «إيزنهاور» في تحسين العلاقات الروسية \_ الأمريكية، ولكنه عجز عن تحرير أي من العبيد الشيوعيين. وحقيقة الأمر أنه أجبر على الإذعان لوصول الشيوعية إلى الهند الصينية، و لتأسيس قاعدة روسية في البحر المتوسط. ولكنه تجنب الحرب، وحافظ على انخفاض مستوى سباق التسلح. لقد حاول \_ على قدر استطاعته \_ تخفيف سياسة الأزمات الدائمة التي ورثها من «ترومان».

كانت نقطة الضعف الرئيسية في (إيزنهاور) أنه كان رجلاً متقدماً في السن، تولى قيادة حزب عتيق، وكان يحيط به مستشارون متقدمون في السن، كما أنه تعامل مع مشاكل عتيقة. وكان انطباع الشعب عنه أنه جد عطوف، وهو الانطباع الذي تعمد الجمهوريون ترويجه. ولم يستطع (إيزنهاور) توقع المشاكل الجديدة، أو التكيف مع رباح التغيير التي داوم (ماو) على ذكرها، والتي أخذت حقا نجتاح العالم.

أفضل مثال على أن وإيزنهاور، كان ذا رؤية محدودة اتضحت في أزمة كوبا، والتي أوضحت أيضاً القيود التي تكبل أى رئيس يحاول أن يمارس مهامه في التعامل مع الثورة في العالم الثالث. في الفترة التالية مباشرة للحرب، كانت الولايات المتحدة قدعرضت تأييدها \_ شفويا \_ للثورات على الاستعمار في أفريقيا وآسيا، ولكنها وجدت أنه من الصعوبة بمكان أن تتكيف مع الثورات الاجتماعية والاقتصادية التي انتشرت بعد ذلك، وعندما حصلت الدول الأفريقية والآسيوية على الاستقلال، وجدت نفسها في نفس الوضع الذي وُجدت فيه أمريكا اللاتينية؛ إذ ظل اقتصادهم ومصادرهم الرئيسية للدخل مملوكة لدول الغرب، أو تحت سيطرتها، واستمرت شعوبهم في المعاناة من الفقر. وكانوا في حاجة إلى تغيير اقتصادهم؛ الأمر الذي شعوبهم في المعاناة من الفقر. وكانوا في حاجة إلى تغيير اقتصادهم؛ الأمر الذي تطلب حصولهم على موارد مالية، اقتضى الحصول عليها أن يقوموا بتأميم الممتلكات تطلب حصولهم أن يتولوا تنظيم اقتصاد الدولة، والسيطرة عليه لاستخدام مصادرهم المحدودة على أكمل وجه.

باختصار، كانت الدول المتخلفة في حاجة إلى تغيير علاقتها بدول الغرب، مما مثل مشكلة دائمة أمام الولايات المتحدة. وعلى المستوى الاقتصادى كان المواطنون الأمريكيون والمؤسسات الأمريكية يخسرون أموالهم عند مصادرة المصانع أو المناجم أو المزارع. ولم تدفع معظم الدول الناشئة ثمن ما وضعوا أيديهم عليه؛ لأنها من ناحية كانت مسألة مبدأ بالنسبة لهم وكانوا يشعرون أن لهم الحق في أخذ كل شئ بعد استغلالهم طوال تلك السنوات ومن ناحية أخرى لأنهم كانوا يعانون من نقص الموارد. وبالإضافة إلى الخسارة المباشرة، خسرت الولايات المتحدة فرصة تحقيق مكاسب أخرى، ومجالات أخرى للاستثمار في المستقبل. وفي الولايات المتحدة تعالت مرخات المتضريين. وكلما تم تأميم أحد المشروعات الأمريكية تعالت صرخات المكروبين مطالبين الكونجرس بضرورة التصرف؛ مما جعل مهمة التعامل مع العالم الثالث بأسلوب فعال مهمة شاقة جدا على أي رئيس.

بلغت كل المصاعب الأمريكية في دول العالم المتخلف، أوجها في كوبا. طوال القرن التاسع عشر، كانت الولايات المتحدة تنظر إلى تلك الجزيرة بلهفة غير مقنَّعة، وفي ١٨٩٨ نجحت في طرد الإسبان واحتلت الجزيرة، وبعد أن كتب الكوبيون دستوراً أعطى للولايات المتحدة الحق في التدخل في شئون الجزيرة كلما رأت واشنطون ضرورة لذلك، رحلت القوات الأمريكية. لكن المستثمرون بقوا. وتدخلت الولايات المتحدة في شئون كوبا ثلاث مرات \_ بعد ١٩٠٢ \_ لحماية استثماراتها التي أخذت تنمو حتى وصلت، في نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى حجم ضخم. كان الأمريكيون يمتلكون ٨٠٪ من مرافق كوبا، و ٤٠٪ من السكر، و ٩٠٪ من الثروة المعدنية، كما أنهم استولوا على خليج «جوانتانامو»، الموقع الاستراتيچي الرئيسي للجزيرة. وكانت واشنطون تسيطرعلي الحياة في كوبا، حيث كان السكر هو تقريباً المصدر الوحيد للدخل، فكانت واشنطون تتولى توجيه اقتصاد كوبا، عن طريق التحكم في كمية السكر المسموح بدخولها إلى الولايات المتحدة. ولقد اعترف السفير (إيرل سميث) \_ فيما بعد \_ قائلاً: «سيدي السيناتور، دعني أوضح لك أن الولايات المتحدة... كان نفوذها في كوبا ساحقا لدرجة.. أن السفير الأمريكي كان الرجل الثاني في كوبا؛ وفي بعض الأحيان كانت أهميته تفوق أهمية الرئيس (الكوبي) نفسه.

كان «فولجنسو باتيستا» هو الدكتاتور الكوبى، وعندما تولى السلطة كان من الثوار، ولكنه تكيف مع الواقع، وهو أنه كان يتولى زعامة أمة صغيرة تمتلك الولايات المتحدة قدراً كبيراً من الاستثمارات بها. وهكذا.. أخذ يؤجل إجراءات الإصلاح الزراعى وغيره من الإصلاحات التي وعد بها، حتى أصبح في الخمسينيات نموذجاً نمطياً لحكام أمريكا اللاتينية. وكان مصدر قوته الوحيد هو الجيش الكوبى، الذي كانت الولايات المتحدة تتولى إمداده بالمعدات، كما كانت سياساته قمعية. وفي يناير ١٩٥٩ نجح «فيدل كاسترو» – الذي تولى رئاسة كل جماعات حرب العصابات المعادية (لباتيستا» – في طرده من (هاڤانا» بعد صراع طويل. وفي بداية الأمر، لاقي

«كاسترو» ترحيبا من عامة الشعب في الولايات المتحدة، حيث صوروه في شكل رومانسي وأثنوا على الإصلاحات الديمقراطية التي اتخذها، وساعدهم «كاسترو» على ذلك، عندما عين الزعماء الأحرار الكوبيين في مناصب مهمة في حكومته. لقد توقع مؤيدوا «كاسترو» من الأمريكيين أنه سوف يحيى الحريات المدنية، ويُقدم على إجراءات تدريجية وتعويضية للإصلاح الزراعي، وأنه سيطلب توجيهات الولايات المتحدة، ويعمل على أن تظل «هافانا» أكثر مدن العالم الجديد تألقاً، وألا يتلاعب بالمصدر الرئيسي لفقر كوبا وهو الملكية الأمريكية للمناجم ومزارع السكر.

أما في داخل الحكومة الأمريكية، فلم يستقبل كاسترو بترحيب حار، إذ أبلغ «آلان دالاس» «أيزنهاور» أنه «على ماييدو أن الشيوعيين، وغيرهم من المتطرفين قد اخترقوا حركة كاسترو»، وحذر من احتمال اشتراك الشيوعيين في الحكومة. وفيما بعد علق «إيزنهاور»، قائلا: «عندما سمعت هذا التقييم.. ثار غضبي لعدم تقديم مثل هذا الاستنتاج في وقت سابق». وعندئذ بجلت القيود المفروضة على السياسة الأمريكية بوضوح، لقد رفض «إيزنهاور» اقتراحاً بأن تساعد الولايات المتحدة على عودة «باتيستا»، لأنه كان ديكتاتورا أكثر مما ينبغي، وحيث أن علاقة كاسترو بالشيوعيين كانت وثيقة جداً، فلم يكن يستحق المساندة الأمريكية. لذا، بدأت الإدارة الأمريكية في الاتجاه إلى بديل ثالث، عبر عنه «إيزنهاور» قائلاً: «أملنا الوحيد هو العثور على قوة ثالثة، ليست ديكتاتورية، وليست من مؤيدي سياسة كاسترو، أو من مؤيدي سياسة باتيستا».

فى تلك الأثناء، تضافرت القوى الدافعة فى حركة «كاسترو» مع الحقائق التى واجهته، فى دفعه إلى اليسار. وعلى أى حال كانت ميوله الشخصية مؤيدة للتطرف، كما لم يكن هناك أى احتمال لتحسين الأحوال فى كوبا، طالما ظل تدفق الأرباح إلى الولايات المتحدة مستمراً، ولذلك بدأ «كاسترو» فى برنامج شامل للإصلاح الزراعى ولتأميم الممتلكات الأمريكية بدون تعويضات؛ فرفضت الولايات المتحدة طلبات القروض التى تقدم بها، وزادت العلاقات سوءاً، وبدأ الأحرار الكوبيون فى

الفرار من كوبا، فوصل الشيوعيون الكوبيون إلى السلطة تحت قيادة «كاستروً. ولقد رحب خروشوف بـ «كاسترو» ممثلاً للقوة الجديدة في أمريكا اللاتينية، وأعلن نهاية مبدأ «مونرو»، ثم وقع ـ في فبراير ١٩٦٠ ـ اتفاقية بجارية، لمقايضة سكر كوبا بالبترول والمعدات السوڤيتية. وبعد مرور أربعة شهور، ألغت الولايات المتحدة حصة السكر الكوبي، وفي الأيام الأولى من عام ١٩٦١ أعلن إيزنهاور ـ رسمياً \_ قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا.

واستمر البحث عن بديل من الأحرار، وأعطى «إيزنهاور» تصريحاً لوكالة المخابرات المركزية بوضع خطة لغزو كوبا، وبالبدء في تدريب الكوبيين الموجودين في المنفى، لتنفيذ ذلك الغزو بتأييد من الولايات المتحدة. وقام بعض الأحرار الذين كانوا ـ أصلاً \_ أعضاء في حكومة كاسترو بالمساهمة في خطة الغزو، وعندما ترك «إيزنهاور» منصبه لم تكن استعدادات الغزو قد تمت بعد، ومن ثم أصبح قرار تنفيذ الغزو من عدمه، مشكلة الرئيس الذي يخلفه.

كانت أفريقيا مصدراً آخر لمشاكل العالم الثالث. وبحلول ١٩٦٠ ، كان عدد كاف من دول وسط وشمال أفريقيا قد حصل على استقلاله ، بحيث أصبح للكتلة الأفريقية صوت رئيسي في الجمعية العامة للأم المتحدة . لقد لعبت الأم المتحدة دوراً مهماً في شئون أفريقيا والشرق الأوسط لعدة أسباب، كان أحدها ملاءمة ذلك للقوتين العظميتين. وفي ديسمبر ١٩٦٠ ، أقرت الجمعية العامة القرار رقم ١٥١٤ ، وهو في واقع الأمر تعديل لميثاق الأم المتحدة صرح لكل شعوب العالم بحقها في تقرير المصير، والاستقلال، ونادى بوضع «نهاية سريعة وغير مشروطة للاستعمار بكل أشكاله ومظاهره» وعند التصويت على «إعلان الحرب على الاستعمار» حاز على تسعين صوتاً ضد لا شيء مع امتناع ثمانية دول، وهي: الولايات المتحدة، وأستراليا، وبلجيكا، وجمهورية الدومينكان، وفرنسا، والبرتغال، وجنوب أفريقيا، وبريطانيا، وأثار الامتناع الأمريكي عن التصويت غضب الزعماء الأفارقة.

إن الأحداث التي وقعت في الكونغو ـ في تلك الأثناء ـ قدجلبت الحرب الباردة

إلى وسط أفريقيا لأول مرة، وأثناء ذلك زادت شكوك الأفارقة تجاه الولايات المتحدة بشكل محلوظ. ففي يونيه ١٩٦٠، فاز الكونغو باستقلاله عن بلچيكا. ولكن بلچيكا لم تكن قد اتخذت أية خطوة نحو إعداد الكونغو ليكون دولة قائمة بذاتها؛ فلم يكن هناك ضباط في الجيش من غير البلچيكيين، أو موظفون في دوائر الحكومة المدنية، أو خبراء فنيون لإدارة المناجم. وتم تعيين «جوزيف كازافوبو» (الذي اعتقد أنه من المحافظين) رئيساً للدولة الجديدة، و «باتريك لومومبا» (الذي أعتقد أنه راديكالي) رئيساً للوزراء. وعندما تمرد الجيش على ضباطه البلچيكيين تدخلت المظلات البلچيكية لحماية السكان البيض، وفي نفس الوقت بدأت المعارك بين المقائل المختلفة، التي كان كل منها يسعى إلى الوفاء بحسابات قديمة، وأعلن إقليم كاتانجا استقلاله عن الكونغو، وهو إقليم غنى بالمعادن ويعد عماد اقتصاد الكونغو، وكان يحكمه تخالف بين ملاك المناجم البلچيكيين و «مويز تشومبي» أحد رجال وكان يحكمه تخالف بين ملاك المناجم البلچيكيين و «مويز تشومبي» أحد رجال السياسة المحليين؛ فطلب «لومومبا» أسلحة من روسيا، وناشد الأم المتحدة مساعدته في إعادة النظام، وإخضاع إقليم «كاتانجا» الذي انفصل عن الكونغو.

لقد وقعت تلك الأحداث في نفس الوقت الذي اندلعت فيه ثورة كوبا، ففاجأت صانعي السياسة الأمريكية، في وقت كانوا يعملون فيه على منع ظهور أمثال «كاسترو». وكان «آلان دالاس» – في ذلك الوقت – في أوج شهرته، كما كانت وكالة المخابرات المركزية في ذروة تدخلها في الشئون العالمية، وكان من المسلم به أنه إذا كان «لومومبا» من المتطرفين فلابد أن يكون عميلاً للاتخاد السوڤيتي. أما الحقيقة، فكانت أن تطرف «لومومبا» لم يتضمن أكثر من الالتزام باستقلال افريقيا. وفي يوليه ١٩٦٠، تم التصويت في مجلس الأمن بالأمم المتحدة على إرسال قوة لحفظ السلام إلى الكونغو، ولكن الولايات المتحدة كانت تخشى من أن يصبح الكونغو كوبا أخرى.

<sup>\*</sup> دشاباء الآن.

لقد ساعد المسئول الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية في «ليو بولد فيل» عاصمة الكونغو، على زيادة تلك المخاوف عندما أرسل برقية حرب باردة إلى المقر الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية، كان نصها: «اعتقد أن الكونغو تعانى من محاولة شيوعية للاستيلاء على الحكومة، فثمة قوات متعددة تمارس العمل هنا: السوڤييت.. الحزب الشيوعي، إلخ، ورغم صعوبة تقرير العناصر ذات النفوذ الفعالة للتنبؤ بنتيجة الصراع على السلطة، إلا أن.. الفترة الحرجة اقتربت.. سواء كان «لومومبا» شيوعياً فعلاً، أو مجرد مؤد لدور الشيوعي لكي يساعد على توطيد سلطته فإن القوات المعادية للغرب تدعم قوة الكونغو بسرعة، وقد يكون هناك وقت متبقى لاتخاذ إجراء يمنع ظهور كوبا أخرى».

لقد تداول «دالاس» و (إيزنهاور» مع مجلس الأمن القومى، فكانت نتيجة الاجتماع إصدار أمر من «دالاس» لعملائه في الكونغو بقتل «لومومبا»\*، فقامت وكالة المخابرات المركزية بعدة محاولات لقتله، ولكن في يناير ١٩٦١ قامت قوات «كاتانجا» \_ بقيادة تشومبي \_ باعتقال لومومبا واغتياله. وفيما بعد أصبح «تشومبي» رئيساً لوزراء الكونغو (في ١٩٧١ قام الرئيس «موبوتو» بتغيراسم الكونغو إلى زائير).

عندما ترك (إيزنهاور) منصبه، كان يعلم أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات جمة في أفريقيا وكوبا، كما أنه عمد إلى تزويد خليفته بموجز عن الوضع في برلين وفورموزا و الناتو)، والشرق الأوسط. إلا أنه لم يذكر (فيتنام) على الإطلاق، فاستمرت الصحافة والحكومة الأمريكية في تصوير (دييم)، على أنه نموذج للأحرار الذين يمكن للعالم الثالث أن يتخذهم أساساً لثوراته.

لم يكن إيزنهاور الوحيد الذى خانته بصيرته، بل إن الشباب الديمقراطى الذى تولى الحزب، عن طريق ترشيح «جون. اف. كنيدى» للرئاسة، والذين كانوا يحثون على الديناميكية في العلاقات الخارجية، وعلى زيادة أساسية في القوات المسلحة

<sup>\*</sup> مازال الخلاف مشتعلا حول تقرير إذا ما كان الرئيس إيزنهاور كان على علم بذلك أم لا، أو إذا كان أعطى موافقته أم لا.

الأمريكية، بالإضافة إلى بناء علاقة جديدة تماماً بين أمريكا والعالم الثالث، هم أيضاً لم يعيروا مشكلة فيتنام أى اهتمام. كان «كنيدى» ومستشاروه \_ مثل «إيزنهاور» \_ مهتمين أساساً بإيجاد بديل لكاسترو بين الأحرار. وأثناء الحملة الانتخابية، أعلن «كنيدى» أن سياسته سترمى إلى عرض المساعدة الأمريكية على القوات الديمقراطية المعادية لـ«كاسترو» غير الموالية لـ«باتيستا». وكانت القضية الأساسية في السياسة الخارجية، التى تناولتها الحملة الانتخابية لنيكسون وكنيدى في عام ١٩٦٠ هي «كوموى» و «ماتسو». كان كنيدى يشك في أن تلك الجزر تستحق الدفاع عنها، رغم أنه لم يقترح أبداً الانجاه إلى إعادة تكييف السياسة الأمريكية تجاه الصين. ولقد أصر «نيكسون» على ضرورة التمسك بـ «كوموى» و «ماتسو»، كما أن «كنيدى» أكد على فجوة الصواريخ، التى أنكر نيكسون وجودها. ولم تكن هناك اختلافات أساسية أخرى على قضايا السياسة الخارجية بين المرشحين الموالين للحرب البارده، واللذين أخرى على قضايا السياسة الخارجية بين المرشحين الموالين للحرب البارده، واللذين أخرى من سيكون أكثر صلابة مع الشيوعيين، وفاز كنيدى بفارق طفيف.

فى يناير ١٩٦١، ألقى إيزنهاور خطاب الوداع، وكان قلقاً بشأن التكلفة الداخلية للحرب الباردة. وكانت مثالياته هى تلك السائدة فى المدن الأمريكية الصغيرة، كما كان يخشى من الحكومة الكبيرة وإخضاع الحياة الخاصة لنظام صارم، وتأثير ذلك على القيم الأمريكية التقليدية، ولم تكن لديه فكرة محددة عن كيفية التعامل مع تلك المخاطر؛ لأنه كان يعلم أن كليهما كان ضرورياً للاستمرار فى الحرب الباردة، ولكنه أراد أن يحذر مواطنيه. لقد أشار إلى أن «الجمع بين مؤسسة عسكرية هائلة، وصناعة تسليح ضخمة... بجربة أمريكية جديدة ، أدت إلى ممارسة النفوذ المطلق، يمكن الإحساس به فى كل مدينة، وفى كل مجالس الولايات، وفى كل مكتب يمكن الإحساس به فى كل مدينة، وفى كل مجالس الولايات، وفى كل مكتب نفوذ لا مبرر له، سواء سعى إليه المجتمع العسكرى الاقتصادى أم لا).

ولكن الحزب الديمقراطي لم يعر ذلك أي انتباه، لقد أكد كنيدي \_ في حملته الانتخابية وخطاب توليه الرئاسة \_ على أن جيلاً جديداً سيتولى السلطة في الولايات

المتحدة، التى زادتها الحرب الباردة صلابة، فأصبحت على استعداد للتعامل مع كل المشاكل العويصة. لقد وعد أن يبدل زعامة «إيزنهاور» المرهقة بأفكار جديدة ووسائل جديدة؛ وحيث إن تلك العموميات لم تعضدها أية اقتراحات محددة، كان من الصعب معرفة ماهية تلك الانجاهات الجديدة. والذى كان واضحاً هو أن الولايات المتحدة قد جاءتها روح تقدمية هجومية. لقد أوشك التحرك أن يحل محل عدم التحرك، وقد وعد «كنيدى» أنه سيدفع الدولة إلى التحرك مرة أخرى. إلى أين، لم يدر أحد على وجه التحديد.

## كنيدى والأفاق الجديدة

"فلتعرف كل أمة، سواء تتمني لنا الخير أو الشر، أننا سندفع أي شن، ونتحمل أى عبء، ونواجه أي مشكلة ونساند أي صديق، ونقاوم أي أعداء، من أجل ضمان بقاء ونجاح الحرية... إننا نتعهد بكل ذلك وأكثر"

( جوق هنیدی ) (خطاب التولیة)

كانت لدى جون كنيدى رؤية خاصة، وهى أن الولايات المتحدة كانت آخر وأفضل أمل متاح للبشرية. كان يود أن تنعم كل شعوب العالم بالرخاء والسعادة؛ واعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على توفير الزعامة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. فأحاط نفسه بأفضل المفكرين الموجودين في الولايات المتحدة على الإطلاق، وقام بتعيين الرجال الذين يؤهلهم ذكاؤهم وبراعتهم الفنية من تمكين الإدارة الأمريكية من حل أى مشكلة، بل حتى البحث عن مشاكل جديدة، لكى يتولوا حلها.

تولى كنيدى منصبه في لحظة من الزمان، كان التفاؤل الأمريكي قد وصل فيها إلى ذروته، وكان كنيدى مؤمناً \_ وطالما ردد \_ أن الولايات المتحدة ستتمكن من الخاذ زمام المبادرة في الحرب الباردة، والإسراع في سباق التسلح، والتخلص من الفقر والعنصرية داخلياً، وتخفيض الضرائب؛ كل ذلك في آن واحد، ودون الإخلال

بتوازن الميزانية، أو البدء في التضخم المالي. وباختصار كانت أهدافه بلا حدود مثل تعهده (بدفع أى ثمن)، واتفق معه في ذلك معظم الأمريكيين. هذا وقد دعا (نيكسون) في حملة انتخابات ١٩٦٠، إلى برنامج مماثل لذلك البرنامج.

كان «كنيدى» والرجال الذين حوله قد أظهروا نفاذ صبرهم من زعامة «إيزنهاور»، حيث وجدوا أنه لم يكن على قدر كاف من الجرأة والعدوانية، إذ كان ميالاً إلى الحلول الوسط، ولم يستطع أن يدفع أمته إلى محقيق إنجازات عظيمة. وبصفة أساسية لقد رفض «إيزنهاور» فكرة أنه من الممكن أن يكون هناك حل عسكرى لمشاكل الحرب الباردة، أو أنه يمكن للولايات المتحدة أن تشكل مصير العالم. لقد تقبل وجود حدود للدور الأمريكي. ولكن كنيدى لم يتقبل ذلك، وحيثما كان إيزنهاور سلبياً، سيكون كنيدى إيجابياً، وحيثما كان إيزنهاور حذراً، سيكون كنيدى ومساعدوه مهتمين سه بصفة خاصة بإعادة سيكون كنيدى جريئاً. وكان كنيدى ومساعدوه مهتمين سه بصفة خاصة بإعادة هيبة الرئاسة وأولوية مكانتها، التي شعروا أنها تداعت خلال سنوات إدارة إيزنهاور.

كان كنيدى مهتما بكل منطقة في العالم، وكان متلهفاً على أن يستفيد جميع الناس من تخليل التكاليف والتخطيط الرشيد. كان سريع الحركة ووسيماً وشاباً، كان يشع بالثقة، كما كان سلسا في تعامله مع المفكرين الذين تدفقوا إلى واشنطن لمساعدة الإدارة الجديدة. لقد كان على مستوى رفيع من الثقافة والفكر، فاق بلا منازع \_ كل الرؤساء الأمريكيين منذ بداية الحرب الباردة. وبدا أن فطنة كنيدى، وسحره جعلاه متقدماً على سلفه بعدة سنوات مشرقة.

لقد اتسمت خطب الجمهوريين بالعداء المكشوف للاتخاد السوفيتي، وبالتشدد على محاربة الشيوعية بصفة دائمة، فكانت معبأة بشعارات الحرب الباردة، إلا أن تصرفات الجمهوريين كانت مكبلة وحذرة. أما خطب الحزب الديمقراطي \_ في سنوات كنيدى \_ فقد فضلت التعايش السلمي، إذ إن كنيدى كان قد نبذ شعارات الحرب البارده؛ خاصة بالنسبة للعالم الثالث؛ حيث قال إنه على استعداد أن يقبل الحياد وحتى الاشتراكية. لقد كان متعاطفاً مع الشعوب غير البيضاء، وكان مؤمنا أنه

متحرر من وصمة العنصرية، وأظهر اهتماماً بأفريقيا السوداء، وفي ذلك كان كنيدى فريداً من نوعه بالنسبة للسياسيين الأمريكيين، وبصفة عامة كان كنيدى يتحدث عن إقامة علاقة جديدة تماماً بين الولايات المتحدة والعالم الثالث. ولكن تصرفات الديمقراطيين اتسمت بروح النضال النشيط الفعال، التي تنال أعجاب أنصار الحرب الباردة التقليديين – أمثال «أتشيسون» و «ترومان» – وهذا ما حدث فعلا.

كان إيمان الرئيس الجديد راسخاً بأن ما حققته الولايات المتحدة في الحرب الباردة، لم يكن كافيا، فقد قال إنه لم يكن «راضياً \_ كمواطن أمريكي \_ عن التقدم الذي نحققه». وكان كنيدي يود أن تبدأ شعوب أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا «في التطلع إلى الولايات المتحدة، وإلى ما يفعله رئيس الولايات المتحدة، وليس إلى خروشوف، أو الشيوعيين الصينيين». كانت الحرية تعانى من «أخطر هجوم سبق أن تعرضت له من قبل»، وكانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تستطيع إنقاذ الحرية، فإذا فشلت الولايات المتحدة، «فسوف تتداعي الحرية». ولذلك كانت الفكرة التي يكررها كنيدي هي: «إنني اعتقد أنه قدحان الوقت لكي تتحرك أمريكا مرة أخرى».

وإذا كان هناك من إعتقد أن كنيدى كان يلجاً فقط إلى الخطب الرنانة \_ على غرار خطب الحملات الانتخابية، فإن كنيدى سرعان ما بدد هذه الفكرة، ففى أول خطاب ألقاه كنيدى عن حالة «الاتخاد \_ The State of the Union» في ٣٠يناير خطاب ألقاه كنيدى عن حالة «الاتخاد \_ 1971» وفى كل يوم نقترب أكثر من ساعة الخطر القصوى». لقد شعر أن عليه أن يبلغ الكونجرس بالحقيقة فقال: «إن تيار الأحداث قد أخذ ينحسر، ولم يكن الوقت فى جانبنا». وفى النهاية جاءت النبوءة الكثيبة فقال: «سيكون هناك مزيد من النكسات، قبل أن يرتد التيار».

لقد أراد كنيدى أن تبدأ الولايات المتحدة بالمبادرة؛ وهو ما بدا مريباً، مثل كلام «دالاس» عن التحرير، ولكن كنيدى أكد على أن «الحل الشامل يعتبر مستحيلاً في العصر النووى، ولم يكن يتوقع أن يفوز بالمعنى التقليدى لتلك الكلمة؛ لأن حقائق

الوضع العسكرى كانت تعوق النصر، بينما كانت الرؤية الأمريكية لطبيعة التغيير والشيوعية تعوق السلام. وكان من شأن ذلك أن تلتصق الولايات المتحدة أكثر بسياسة الاحتواء، ولأن كنيدى لم يكن راضياً عن هذا الجمود ـ مثله في ذلك مثل «دالاس» ـ فقد وجد أن عليه أن يعرض على الأمريكيين أملا بعيد المدى، فقال: «بدون حرب نووية.. نود أن نسمح لما أطلق عليه «توماس چيفرسون»، (مرض الحرية) أن ينتشر في المناطق التي يسيطر عليها الشيوعيون الآن». وإن عاجلاً أو آجلاً سوف تنتصر الحرية ولكن كيف؟ سيتم ذلك جزئياً عن طريق الانتظار، وجزئياً من خلال جعل الحيوية الأمريكية مثالا يحتذى به. لقد أبلغ كنيدى الشعب الأمريكي أن عليه أن يتوقع عملية طويلة وبطيئة من التطور «بعيداً عن الشيوعية، وفي انجاه الاستقلال القومي والحرية».

كانت البداية الأساسية لتلك المرحلة، في العالم الثالث. وفي هذا الصدد أوضح كنيدى وإن أرض معركة الدفاع عن الحرية ونشرها، اليوم، هي النصف الجنوبي كله من الكرة الأرضية... أراضي الشعوب الصاعدة، كان كنيدى \_ مثل الشيوعيين \_ مؤمناً أنه لا مفر من انتصار نظامه في المدى البعيد، كما لم يكن \_ مثله في ذلك مثل الشيوعيين \_ نافراً من تعجيل العملية. وكم كان ملائماً أن أول فرصة عظيمة أتيحت له، وأول أزمة واجهته، كانت ثورة إحدى دول العالم الثالث. رغم كل الأحاديث التي ألقي بها الرئيس عن استعداده لتحمل أوجه الاختلاف في العالم، فإنه لم يكن مستعداً لتقبل وجود نظام شيوعي على مقربة من فلوريدا. في آخر ١٩٦٠، كانت وكالة المخابرات المركزية \_ بموافقة إيزنهاور \_ قد بدأت في تدريب الكوبيين، المعادين لكاسترو في المنفي، على فنون حرب العصابات. واقتضت تدريب الكوبيين، المعادين لكاسترو في المنفي، على فنون حرب العصابات. واقتضت الخطة الموضوعة إنزال أعضاء الثورة المضادة في منطقة نائية في كوبا لكي يتمكنوا \_ بمساعدة مستترة من الولايات المتحدة \_ من إقامة قاعدة عمليات للإطاحة بكاسترو.

فى منتصف إبريل ١٩٦١ بدأ الغزو على يد الكوبيين المنفيين، الذين حملتهم سفن أمريكية مؤمنة بطائرات أمريكية، حتى أنزلتهم على مقربة من (خليج الخنازير»،

فخاضوا في الماء حتى وصلوا إلى الشاطئ. إلا أن كاسترو سحقهم تماماً، وأثبت أنه أقوى كثيراً مما تخيله الأمريكيون، ولم يظهر الشعب الكوبى أى ميل إلى الثورة عليه، وعجز المنفيون عن الحصول على أى تأييد في جبال كوبا. فلعب كنيدى دوراً دقيقاً؛ محاولاً أن يقدم المساندة الكافية لنجاح الغزو، ولكن ليس بالقدر الذي يجعل تورط الولايات المتحدة واضحاً. وفشل في مخقيق الهدفين.

عندما أخذ كنيدى يحلل سبب الفشل فيما بعد تذمر قائلاً «طوال حياتى.. كنت أعرف أنه من الأفضل عدم الاعتماد على الخبراء. كيف كان من الممكن أن أكون من الغباء بحيث أسمح لهم بالبدء في العملية؟ وأصبح التبرير المتيسر دائما هو أن وكالة المخابرات المركزية وهيئة الأركان مسئولتان عن الخطأ. إن الرئيس لكونه صغير السن وغير محنك \_ قد اعتمد على حكمهم كخبراء، ولكنهم خذلوه، ولذا، سوف يتجنب ذلك مستقبلاً.

كان ذلك التبرير هراءً واضحاً وجلياً. إن عملية الخليج الخنازير، لم تنفذ بالرغم من رغبات الرئيس، أو بالتعارض مع سياسته. ففي خلال حملته الانتخابية عام من رغبات الرئيس، أو بالتعارض مع سياسته. ففي خلال حملته الانتخابية عام كانت متفقة تماماً مع أسلوبه العام. لقد أخطأت وكالة المخابرات المركزية عندما تنبأت بالتمرد على كاسترو، ولكن ذلك التنبؤ كان \_ بالضبط \_ ما أراد كنيدى سماعه؛ لأنه أيضاً كان مؤمناً أن كاسترو قد خان الثورة الكوبية، ولأنه كان مؤمناً أن الشعب الكوبي كان يثن تحت أقدام الظلم والاضطهاد. وكان الرئيس واثقاً في وجود بديل بين الأحرار \_ فيما بين (كاسترو) و «باتيستا» \_ وأن جماعة الثورة المضادة المنفية ستقدم زعامة من الأحرار، يلتف حولها شعب كوبا، ولم يكن الخبراء هم الذين دفعوا بكنيدى إلى «خليج الخنازير»، وإنما دفعه لهذا نظرته للعالم".

كان كنيدي قد تشاور مع السناتور (فولبرايت)، قبل أن يعطى الإشارة الأخيرة

<sup>\*</sup> فيما بعد، أصدر كنيدى أوامره باغتيال كاسترو، فقد كان ثائراً لأنه أحرجه بشكل واضع، وحاولت ووكالة المخابرات المركزية، ذلك، ولكنها فشلت في تنفيذ الأوامر.

لبدء العملية. وفي ٢٩ مارس، أرسل السناتور مذكرة إلى الرئيس، جاء فيها: «إن مساندة ذلك النشاط حتى سرّاً يعتبر تحركاً متسماً بالرياء والنفاق والسخرية التى عمدت الولايات المتحدة إلى شجب الاتخاد السوڤيتى لممارستها، وقال السناتور: إن عملية «خليج الخنازير» سوف تعرّض المركز الأخلاقي للولايات المتحدة في العالم للشبهة، وستؤدى إلى استحالة احتجاج كنيدى على الشيوعيين بدعوى انتهاك المعاهدات. ولكن كنيدى مجاهل «فولبرايت»؛ لأنه شعر من ناحية \_ أن النجاح سيتكفل بتقديم المبررات، ومن ناحية أخرى \_ وأهم \_ لأن التراجع في الغزو سيعرض مركز الولايات المتحدة للخطر. لقد برر كنيدى موقفه فيما بعد قائلاً إن: «عدم موافقته على الخطة كان سيفسر على أنه علامة على الضعف، لا تتوافق مع موقفه العام».

كانت إحدى أعظم مخاوف كنيدى أن يبدو ضعيفاً. وكان رأيه ـ مثل رأى معظم أنصار الحرب الباردة ـ أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع السوڤييت وأعوانهم، كانت من مركز قوة. وأصبح السؤال المهم هو: ما مقدار القوة المطلوبة؟. لقد اختار كنيدى للإجابة على ذلك السؤال الروبرت ماكنمارا وزير الدفاع الذى رأى أن والقدر المطلوب هو التفوق الرهيب، وانطلق لكى يحقق للولايات المتحدة ذلك التفوق. إن الماكل القديمة \_ كان صورة مصغرة الإدارة كنيدى. لقد شرح النتيجة مفصلاً في حديث أدلى به إلى رؤساء تحرير وكالة الويتدبرس إنترناشونال عام مقصلاً في حديث أدلى به إلى رؤساء تحرير وكالة الويتيدبرس إنترناشونال عام التصنيع الصواريخ العابرة للقارات ، ولكن كانت لديهم القدرة على توسيعها لتصبح على مستوى ضخم جدا. إن الولايات المتحدة لم يتوفر لها «أى دليل على أن السوڤييت كانوا يخططون \_ بالفعل \_ لاستخدام تلك الكفاءة على النحو الأكمل ، ولكن احتمال عزمهم على إجراء ذلك التوسع كان موجوداً. ولذلك، قرر ولكن احتمال عزمهم على إجراء ذلك التوسع كان موجوداً. ولذلك، قراطيق زيادة قوة أمريكا بشكل مفيد وفعال. وبعد مضى عامين على تولى كنيدى طريق زيادة قوة أمريكا بشكل مفيد وفعال. وبعد مضى عامين على تولى كنيدى

منصبه، كان قد رفع ميزانية الدفاع من ٤٠ بليون دولار إلى ٥٦ بليون دولار، ومع قدوم حرب ڤيتنام ارتفع ذلك الرقم بسرعة هائلة. وبحلول عام ١٩٦٧ كانت الولايات المتحدة تمتلك واحداً وأربعين غواصة نووية (بولاريس) محمل ٢٥٦ قاذفة للصواريخ، و ٢٠٠ قاذفة للقنابل بعيدة المدى، مع وضع ٤٠٪ منها في حالة استعداد قصوى دائماً. وبالنسبة للقذائف العابرة للقارات (ICBM). توصل كنيدى و«ماك نمارا» إلى زيادة مستوى القوة الأمريكية إلى خمسة أضعافها (كانا قد ورثا عن إيزنهاور مائتى قاذفة عابرة للقارات (ICBM)، وبحلول ١٩٦٧ كانت الولايات المتحدة تملك ألف واحدة من تلك القذائف.)

لقد انطلق فريق (كنيدى ـ ماك نمارا) في أضخم سباق تسلح في تاريخ البشرية على الإطلاق، امتدت أبعاده إلى ما بعد الأسلحة النووية بمراحل. كما تعاون البيت الأبيض والبنتاجون لتحقيق زيادة هائلة في القدرات الأمريكية في مجال الحرب التقليدية، وزيادة قوات حرب العصابات التي كانت مفضلة لدى كنيدى. في ١٩٥٤، تراجع إيزنهاور عن التورط في (ديان بيان فوه)، لأنه لم تكن لديه القوات المطلوبة، في ظل عدم رغبته في بدء حرب نووية. أما كنيدى فقد سعى إلى أن تكون لديه القدرة على التدخل في أى مكان، وقدحصل على ما أراده، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي أطلق عليها استراتيجية «رد الفعل المرن.)

كان رد فعل روسيا على حشد القوة الأمريكية على هذا النحو الهائل، أنها قامت بزيادة قوة القذائف العابرة للقارات (ICBM). ووفقاً لما ذكره (ماك نمارا) في ١٩٦٧، لم يكونوا قد اعتزموا البدء في سباق التسلح، وربما كانوا قد اقتنعوا بقبول الوضع الراهن في ١٩٦٠ والذي تمتعت الولايات المتحدة في ظله بالتفوق، ولكن ليس بالقدر الذي يمكنها من توجيه الضربة الأولى. ومع ذلك، فمن الواضح أن برنامج (كنيدي ـ ماك نمارا) أقنع الكرملين بأن الولايات المتحدة كانت فعلا تهدف إلى مخقيق القدرة على القيام بالضربة الأولى، فلم يعد هناك مفر أمام السوڤييت إلا زيادة القاذفات التي تمتلكها، مما دفع الولايات المتحدة إلى البدء في دورة جديدة زيادة القاذفات التي تمتلكها، مما دفع الولايات المتحدة إلى البدء في دورة جديدة

للتوسع. ولكن \_ وفقا لاعتراف (ماك نمارا) \_ كان الموضوع كله خطأ. لقد كانت الولايات المتحدة غير مستعدة للمجازفة بالسماح للسوڤييت بتحقيق التكافؤ في نظم إطلاق الأسلحة النووية. ولكن زيادة عدد القاذفات الأمريكية ترتب عليه زيادة الخطر الذي واجهته الولايات المتحدة، ففي ظل رد فعل السوڤييت \_ الذي كان لا مفر منه \_ كلما أقامت الولايات المتحدة عدداً أكبر من القاذفات، أصبحت أقل أمناً.

لقد أدرك (ماك نمارا) \_ نفسه \_ ذلك الخطر، عندما اعترف بأن: «الحقيقة العارية هي أنه إذا كانت قد توافرت لدينا معلومات أكثر دقة عن القوات الاستراتيجية السوڤيتية المستهدفة (في ١٩٦١)، لما كنا احتجنا إلى بناء ترسانة أسلحة نووية ضخمة، مثل تلك التي نمتلكها اليوم). لم يهدف (كنيدي) و(ماك نمارا) \_ غالبا \_ إلى محقيق القدرة على البدء بالهجوم، وحتى إذا كان قد خططا لذلك، فسرعان ما أدركا أن ذلك الهدف كان مستحيلاً. ولذلك كما استنتج (ماك نمارا) فقد أصبح التفوق الأمريكي في القذائف العابرة للقارات، في ١٩٦٧، (أعظم مما خططنا له في بداية الأمر، وأكثر مما نتطلبه في واقع الأمر).

إن أهمية رد الفعل السياسي لخطة كنيدى، كانت في نفس أهمية رد الفعل العسكرى. فبينما اكتفى الجمهوريون بأن ترتكز السياسة العسكرية على أساس أن الجنرال وإيزنهاور، كان أدرى بما يفعله، وبأن يدلوا ببيانات عامة مبهمة وجود وفجوة قاذفات، بخد أن الديمقراطيين كانوا يدلون ببيانات محددة، وشديدة اللهجة عن التفوق الأمريكي. إن السياسة العسكرية الأمريكية الجديدة والتحرك الأمريكي في وخليج بيجز، أوضح للسوفييت أنهم مضطرون للتعامل مع إدارة أمريكية ذات نزعة عدوانية توسعية في العالم الخارجي. لقد وجد المتشددون في والكرملين، أن أكثر تنبؤاتهم المنذرة بكارثة قد تحققت، واتهموا وخروشوف، بأنه أهمل الأمن السوفيتي العسكرى. حتى وخروشوف، وأتباعه \_ الذين كانوا ملتزمين باحتمال انفراج العلاقات الدولية المتوترة \_ اضطروا إلى تغيير وجهة نظرهم؛ حيث ظهر لهم أن الولايات المتحدة كانت مخاول تغيير الميزان العسكرى لصالحها، قبل التوصل إلى

تسوية عالمية كانت ستتضمن اتفاقية للمحافظة على مستوى القوات العسكرية على ما كان عليه آنذاك. وكان كنيدى دائم الحديث عن مباحثات الحد من التسلح، وفي نهاية السنة الأولى من توليه الرئاسة قال إن أكبر إحباط واجهه كان الفشل في تأمين معاهدة لوقف التجارب النووية. وكانت روسيا ترى أن الرغبة في الحد من التسليح التي أفصح عنها كنيدى، لم تكن أكثر من كذبة دعائية متعمدة، حيث إنها اقترنت بحشد القوة العسكرية الأمريكية؛ وكانت واثقة أنها مجرد قناع لاستمرار الوضع الراهن في كافة أنحاء العالم، خاصة في برلين وفيتنام وكوريا وفورموزا. لقد هاجمت روسيا «كنيدى» بدعوى أنه سيستخدم الأسلحة الأمريكية المتفوقة ليعوق كل التغيرات المتوقعة.

لقد أقر كنيدى نفسه الفكرة، تقريباً، عندما اجتمع مع خروشوف في قيينا، في صيف ١٩٦١. ولقد عمد الرئيس إلى حث خروشوف عدة مرات على المحافظة على توازن القوى السائد في التسليح والمجال الجغرافي. لقد أصر كنيدى على أن دخول دول إضافية في المعسكر الشيوعي، أو فقدان فورموزا أو برلين، سيغير التوازن؛ مما سيجبر الولايات المتحدة على رد الفعل. ولكن خروشوف رفض ذلك المفهوم، قائلاً إنه حتى إذا كانت هذه رغبته فإنه لم يكن باستطاعته أن يوقف التغيير، وأنه لا يمكن ـ على أية حال ـ توقع تعاون الانخاد السوڤيتي على فرض الاستقرار بالقوة، على عالم سيطر عليه الاستعمار والرأسمالية. لقد تذمر خروشوف من أن كنيدى «تجاهل» المشكلة الحقيقية، وعقب قائلاً: «نحن في الانخاد السوڤيتي.. نشعر أن العملية الثورية يجب أن يكون لها الحق في الوجود»، وأن «الحق في التمرد، وحق الاعتاد السوڤيتي في المساعدة على قمع الحكومات الرجعية... يعد أهم القضايا على الإطلاق، ثم قال: «إن هذه القضية هي جوهر علاقتنا؛ مع الولايات المتحدة، وأعرب عن فهم ذلك».

وحيث إن خروشوف أراد أن يكتشف تفاصيل ذلك الموضوع، فقد أثار موضوع قضية، فقال كنيدى إن انسحاب القوات الأمريكية من فورموزا، سيكون له تأثيراً سلبيا

على الوضع الاستراتيجي الأمريكي في آسيا؛ ولذا سوف تتم مقاومته. وهز خروشوف رأسه، إذ كان ذلك يعنى أن الصينيين الشيوعيين سيضطرون إلى القتال من أجل فورموزا، وهو ما كان دموقفا محزناً ، أجبره على التشكك في صدق الرغبة الأمريكية في التعايش السلمي، ثم أضاف إنه لو كان في مكان الصينيين لبدأ بالفعل في القتال من أجل فورموزا؛ فحثه كنيدى على أن يكبح جماح بكين لأن الولايات المتحدة لن تتورع عن القتال.

كما أن حشد القوات العسكرية الأمريكية أشار إلى أن الولايات المتحدة ستقاوم بالقوة إذا استدعت الضرورة بالحركات الثورية في العالم الثالث، كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت على استعداد لاستخدام القوة للمحافظة على الوضع الراهن في أوروبا. ولكن، كما كان خروشوف عاجزاً عن مصادرة حق الاتخاد السوڤيتي في مساعدة الثورات، كان عاجزاً أيضاً عن قبول الوضع في برلين، على أنه وضع دائم؛ واستمرت الشركة عالقة بحلقة، وبحلول صيف ١٩٦١، كان عليه أن يسرع بالتحرك، إذا كانت لديه الرغبة في اتخاذ أي إجراء قبل أن ينجح برنامج وكنيدي وماك نمارا، في محقيق التفوق الأمريكي الهائل في الأسلحة الاستراتيجية.

كان يبدو على كنيدى أنه مستعد من جانبه للسوية معقولة، فقد نفذ صبره مع زعماء العالم الثالث الذين استمروا في الصراع حول قضايا غير منطقية، من وجهة نظره. لقد حث الهند وباكستان على أن بجتمعا معا للاشتراك في حل مشاكل آسيا؛ وكان يرى أن العرب والإسرائيليين يجب أن يصلوا إلى تسوية أوجه الاختلاف بينهم، متناسيا الأبعاد المتعلقة بالمكانة، وغيرها من العوامل غير المنطقية. كان يريد من الجميع أن يكونوا متفتحين، وعلى استعداد لعرض وقبول الحلول البديلة، ولدفع قضية السلام والرخاء إلى الأمام. ومع ذلك فإنه بالنسبة لبرلين، أثبت أنه يمكن أن يكون عنيداً وملتزما بالمواقف السابقة وعازفاً عن التفكير في حلول وسط مثله مثل أكثر القوميين العرب أو الآسيويين تطرفاً فعندما أثار خروشوف أزمة أخرى في برلين، طلب كنيدى مشورة «دين أتشيسون» من باب التأكيدعلى

وجهة نظره \_ فأوصى أتشيسون، كعادته دائماً بالتأكد من جفاف البارود، واتخاذ موقف حاسم؛ لقد كان أساس موقفه هو: لا نتفاوض.

ووافق كنيدى على ذلك طوال صيف ١٩٦١، وأصر خروشوف على ضرورة التوصل إلى تسوية بخصوص برلين قبل انتهاء العام، وكان رد كنيدى فاتراً وحاسماً: لا يمكن تغيير أى شئ. لقد أصر كنيدى على أنه (إذا لم نتكفل بالتزاماتنا في برلين، سيؤدى ذلك إلى انهيار (الناتو)، وإلى وضع خطير على العالم أجمع، إن مصير أوروبا كلها رهن بما يحدث في برلين الغربية).

كان كنيدى جريئاً في رده على تحدى خروشوف، إذ طالب الكونجرس بزيادة إضافية في ميزانية الدفاع قدرها ٣,٢ بلايين دولار، وضاعف استدعاءات الخدمة العسكرية ثلاث مرات، ومد فترة التطوع للخدمة العسكرية، وقام بتعبئة ١٥٨٠٠٠ من القوات الاحتياطية ورجال الحرس الوطني. وترتب على ذلك زيادة في حجم القوات المسلحة قدرها ٣٠٠,٠٠٠ جندى، وقام بإرسال ٤٠,٠٠٠ منهم إلى أوروبا، وأسس ست وفرق للأولوية، من القوات الاحتياطية؛ لتكون على أهبة الاستعداد للتعبئة.

وهكذا، أصبح الجانبان في طريق التصادم، إذ رفض خروشوف أن يسمح بأن تظل برلين الغربية باباً للهروب، بينما رفض كنيدى أن يقبل أى تغيير في وضعها. ثم أعلن «والتر البريشت» من ألمانيا الشرقية أنه بعد توقيعه معاهدة سلمية مع روسيا سيغلق مدخل برلين الغربية إلى العالم الغربي؛ فلجأ الرئيس إلى بجهيز الشعب الأمريكي لتوقع أسوأ الاحتمالات، ففي خطاب عبر التليفزيون في ٢٥ يوليه الأمريكي لتوقع كنيدى مدى تصميمه على البقاء في برلين عن طريق الاستشهاد بأعمال بطولية من الماضي.. «إنني أسمع ما قبل عن تعذر الاحتفاظ ببرلين الغربية عسكريا، وكذلك كانت (باستوني)، والحقيقة أن (ستالينجراد) كانت كذلك أيضاً. إن كل بقعة خطيرة، يمكن الاحتفاظ بها إذا وجد الرجال الشجعان الذين يعملون

على الاحتفاظ بها». ثم كرر قوله أن ضياع برلين يعنى أن تليها ألمانيا ثم كل أوروبا الغربية. لقد كانت برلين ضرورية (للعالم الحر بأجمعه).

رأى خروشوف أن الخطاب كان يدعو للحرب، وأطلق على سياسة كنيدى فى التسلح (هيستريا عسكرية). ولم يتقدم كنيدى بأية عروض جديدة، بل إنه فى الحقيقة لم يتقدم بأية عروض على الإطلاق لتكييف وضع برلين، واستمر سكان ألمانيا الشرقية فى الهروب عبر برلين، حتى كادت أن تصبح دولة بلا شعب واستمرت دعاية الغرب فى إحراج الشيوعيين بالإعلان، بصخب، عن أن تدفق اللاجئين دل على تفوق الرأسمالية. وبحلول أغسطس، كان زعيما العالم قد ورطا نفسيهما لدرجة أن التوصل إلى حل، بدا مستحيلاً، وأصبح جليا أن الحرب هى النهاية الحتمية المقدرة للأزمة.

كانت النقطة الحرجة هى اللاجئين، وكان من الممكن أن يتقبل خروشوف والألمان الشرقيون جهاز بجسس الغرب الموجود فى غرب برلين، ولكنهم لم يستطيعوا محمل الاستمرار فى فقدان أحسن مواردهم البشرية التى تذهب إلى الغرب، أو منح الغرب مثل هذه الدعاية الممتازة. أما عن كنيدى، فكان من الصعب توقع أنه سيغلق الأبواب إلى غرب برلين، أو أنه سيتراجع عن استخدام قضية اللاجئين للدعاية.

فى ١٣ أغسطس ١٩٦١، تولى خروشوف حل المشكلة فجأة وبشكل مثير للغاية، لقد بنى «الحائط»، وبذا وضع الولايات المتحدة ودول الغرب أمام الأمر الواقع، وقسم برلين بصفة دائمة؛ فتوقف اللاجئون، وبعد فترة من الثورة والهياج - كرد فعل مبدئى - خفت حدة التوتر بشكل واضح. إن بناء السوڤييت للحائط، وتقبل دول الغرب له - فى نهاية الأمر - وضع نهاية مؤكدة لكل المحاولات الجادة لإعادة توحيد ألمانيا. كان خروشوف على استعداد أن يتقبل برلين الغربية طالما ظلت منعزلة وكفت عن استنزاف ألمانيا الشرقية، وكان كنيدى على استعداد أن يتقبل منعزلة وكفت عن استنزاف ألمانيا الشرقية، وكان كنيدى على استعداد أن يتقبل

«الحائط»، طالما ظلت برلين الغربية في المدار الغربي. لقد كان «حائط» خروشوف ضربة عبقرية.

ولكنه كان كذلك ضربة وحشية، لم يسبق لها مثيل، ولم يحدث أبداً من قبل في تاريخ البشرية أن تم بناء حائط حول مدينة، لكي يحتفظ بالناس داخله. وكانت النتيجة مأساة بشرية بلا حدود.

إن الحل الوسط الذى انتهى إليه الوضع فى برلين، لم يؤد إلى القضاء على التوتر. ولم يكن ذلك ممكنا، حيث كانت برلين قضية واحدة فقط من بقايا الحرب العالمية الثانية التى ظلت دون تسوية. واستمر حشد القوة العسكرية الأمريكية، بعد توسيع نطاقها خلال الأزمة. لقد شعر عديد من أنصار الحرب الباردة \_ فى الولايات المتحدة \_ أن موقف كنيدى كان ضعيفاً لأنه لم يهدم حائط برلين. وشعر أنصار الحرب الباردة \_ فى العالم الشيوعى \_ أن خروشوف كان ضعيفاً، لأنه بنى الحائط. إلا أن موقف خروشوف كان أسواً لأن إدارة كنيدى أصرت على التباهى بالتفوق العسكرى الأمريكي. دأب المسئولون بإدارة كنيدى أصرت على التباهى بالتفوق العسكرى الاستراتيجية الأمريكية \_ على رسم عدة مخططات، جهاراً، تقوم فيها الولايات المتحدة بتسديد الضربة الأولى. وبرروا تلك المناورات بأنها تعبير عن شكوكهم فى مصداقية القاذفات السوڤيتية.

كان يتعين على خروشوف أن يتخذ إجراءً مضاداً. وكان بإمكانه السماح للولايات المتحدة باستراتيجية التفوق النووى ـ وعلى أية حال لم يكن بإمكانه أن يفعل شيئاً ذا قيمة لأن الولايات المتحدة كان بمقدورها أن تتفوق عليه. ولكن خروشوف رفض السماح للولايات المتحدة بالتفوق، وبالتباهى بهذا التفوق في آن واحد. وكان بحاجة إلى موقف يحقق له نصراً استراتيجياً مثيرا بحيث تتجه أنظار العالم إلى كفاءة روسيا العسكرية، بحيث يتم ذلك بطريقة ترضى قواته المسلحة. وعثر على ضالته بانفجار مدو؛ ففي ٣٠ أغسطس ١٩٦١ أعلن أنه قد نقض الاتفاق الأمريكي الروسي الخاص بوقف التجارب النووية لمدة ثلاث سنوات، وذلك

بإجراء سلسلة من التجارب، بلغت ذروتها بتفجير سلاح وصلت قوته التفجيرية إلى مم ميجاتون، وهذا ما يعد أقوى ثلاثة آلاف مرة من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، وأقوى بعدة مرات من أى سلاح سبق تطويره بالولايات المتحدة. وكانت تلك القنبلة الضخمة مفيدة جداً للأغراض الدعائية ولكن فائدتها العسكرية كانت ضئيلة جداً؛ إن لم تكن منعدمة؛ لأن كلاً الجانبين كان يمتلك بالفعل قنابل تفوق احتياجاته.

ومع ذلك، حققت سلسلة التجارب، التي أجراها خروشوف تأثيراً أدى إلى مطالبات، حادة النغمة، بأن يبدأ كنيدى في سلسلة بجاربه النووية، وكان الرئيس قد أعطى أولوية مطلقة للتوصل إلى معاهدة لوقف التجارب النووية، وانتابه الفزع عندما فشل في إبرامها، وانتابه الغضب من خروشوف لنقضه اتفاقهما، ولكنه رفض أن يحمل على البدء في سلسلة جديدة من التجارب. كان كنيدى في شدة القلق إزاء مشكلة التشاجر والتطاحن، رغم إدراكه أن الولايات المتحدة ستظل متفوقة استراتيجيا، مهما زاد حجم القنابل الروسية، وذلك بسبب الكفاءة الأمريكية في نظم الإطلاق. ومع ذلك لجأ كنيدى إلى حل وسط بإجراء سلسلة من التجارب في باطن الأرض، بدأت في سبتمبر ١٩٦١، ولكنها لم تكن كافية لإرضاء النقاد المحليين أو علماء الذرة أو البنتاجون، ولذلك أمر \_ في أبريل ١٩٦٢ \_ بإجراء سلسلة من التجارب النووية الأمريكية في الجو (بلغ إجمالها ثلاثون بجربة).

ومن هنا، بدأ خروشوف يبحث \_ فى مكان آخر \_ عن فرصة لتغيير الميزان الاستراتيجى، بعد أن اصيب بالاحباط فى المجال النووى، وبعد أن فشل فى إخراج الغرب من برلين، وبعد أن عجز عن مجاراة الولايات المتحدة فى إنتاج القذائف العابرة للقارات (CIBM)، وبعد أن عكف الصينيون على إثارة سخطه بالعزف على وتر واحد هو الضعف السوڤيتى. وعثر على ضالته فى كوبا؛ فمنذ حادث وخليج بيجز، أخذت روسيا ترفع من حجم مساعداتها لكاسترو، التى بدأت تشتمل على ذخيرة عسكرية. وكان كنيدى قد أنذر السوڤييت بعدم تزويد الكوبيين بأسلحة هجومية، فطمأنه خروشوف بأنه لم تكن لديه النية لذلك، ولكن فى أغسطس

١٩٦٢، بدأ الاتحاد السوڤيتي في إقامة قواعد للصواريخ ذات المدى المتوسط، في كوبا.

ما الذى كان خروشوف يسعى لتحقيقه؟ كان من المستبعد توقعه التوصل إلى القدرة على تسديد الضربة الأولى، إذ كان نظام الإطلاق الأمريكي شاسعاً جداً؛ بحيث يتعذر على روسيا تدميره. كما كان سعى خروشوف إلى مد نطاق سباق التسلح مستبعداً، لأن السوڤييت كانوا سيعجزون عن مجاراة الطاقة الإنتاجية الأمريكية. إن وضع الصواريخ في كوبا، لن يجعل كاسترو شيوعياً أكثر مما كان، ولكن كان محتملاً أن خروشوف ظن أن الصواريخ كانت ضرورية لحماية كوبا من أي غزو. لقد كان الكونجرس الأمريكي، والقوات المسلحة، ودور الصحافة يتحدثون عراحة \_ عن غزو كوبا مرة ثانية؛ بينما أصر السوڤييت \_ بعد وقوع الحادث \_ على أن الصواريخ كانت رداً على الحديث عن الغزو. ولو كان ذلك هو دافع خروشوف، فإنه قد أساء الحكم \_ بطريقة مزرية \_ لأن الصواريخ دعت الولايات المتحدة، في الواقع، إلى الغزو.

كانت القضية في كوبا، هي قضية المكانة. وكان كنيدى قد قضى على أسطورة فجوة الصواريخ، كما أن القنبلة ذات الخمسة وثمانين ميجاتون لم نترك الانطباع المطلوب، فاستمر فريق المشتددين في الانخاد السوڤيتي والصين في الضغط على خروشوف. لكى يواجه الولايات المتحدة. واستمرت إدارة كنيدى في التفاخر بالتفوق العسكرى الأمريكي، فكما أوضح «تيودور سورينسن» المسئول الرئيسي عن كتابة خطب كنيدى فيما بعد: «من المؤكد أن الصواريخ التي أقيمت في كوبا لم تؤد بمفردها إلى تغيير الميزان الاستراتيجي بشكل أساسي؛ نظراً لوجود كل الصواريخ الأخرى ذات القوة التفجيرية الرهيبة (ميجاتون) التي كان السوڤييت قادرين على إطلاقها علينا... إلا أن هذا التوازن كان يمكن أن يتغير تغييراً جوهريا من حيث المظهر وفي مجالات الإرادة القومية وزعامة العالم.. إن مثل هذه المظاهر تساهم في

تشكيل الواقع). وباختصار لقد تعلقت أخطر أزمة في تاريخ الإنسان، بالمظاهر، فلقد أوشك العالم على الدمار الشامل، بسبب موضوع يتعلق بالمكانة.

فى ١٤ أكتوبر ١٩٦٢. قامت طائرات (2 – U) بتصوير منصة إطلاق صواريخ على تحت الإنشاء فى كوبا، وعند إتمام تلك المنصة كان يمكنها أن تطلق الصواريخ على مدى ألف ميل. كان كنيدى يواجه بالفعل ضغوطاً من الجمهوريين بقيادة السيناتور وكينيث كيتنج، من نيويورك، لأنه فشل فى إيقاف الحشد العسكرى فى كوبا. وفى ذلك الوقت، كان قد تبقت ثلاثة أسابيع فقط على إجراء انتخابات الكونخرس، وكان الضغط رهيباً من أجل الردّ على السوڤييت. واقترح أحد كبار المسئولين بالبنتاجون على كنيدى ألا يتخذ أى إجراء، وأن يتجاهل موضوع الصواريخ، حيث أنها لا تشكل أى خطر إضافي على الولايات المتحدة، ولكن الرئيس أجابه بأنه يتعين عليه أن يتصرف، فقد كان يخشى من المساءلة إذا لم يفعل الرئيس أجابه بأنه يتعين عليه أن يتصرف، فقد كان يخشى من المساءلة إذا لم يفعل الرئيس أجابه بأنه يتعين عليه أن يتصرف، فقد كان يخشى من المساءلة إذا لم يفعل

قام الرئيس بتحديد الأهداف العامة: إخراج الصواريخ من كوبا، وبجنب تبادل نووى، والاستعداد لتحركات الروس في مكان آخر مثل برلين، والمحافظة على احترام وكرامة الولايات المتحدة. ثم قام بتعيين لجنة خاصة من اثنى عشرعضوا تقريباً، أطلقت على نفسها اسم «اللجنة التنفيذية»، لكى تقدم له المشورة، كان العضو البارز في تلك اللجنة هو النائب العام «روبرت كنيدى». الأخ الأصغر للرئيس، وناقشت اللجنة عدداً كبيراً من البدائل، إلا أنها سرعان ما اقتصرت على: شن هجوم نووى ضد قواعد الصواريخ؛ أو شن هجوم جوى تقليدى يتلوه غزو؛ أو بدء حصار بحرى يهدف إلى منع السوفييت من إرسال أى إمدادات أخرى إلى كوبا. ولكن الخوف من انتقام روسيا سرعان ما أدى إلى إلغاء فكرة هجوم نووى؛ بينما زاد التأييد الذى نالته فكرة «هجوم تقليدى وغزو». كانت الصواريخ بمثابة معجزة من السماء للتخلص من كاسترو. ومجمعت قوات الغزو في فلوريدا، وطلب كنيدى من وزراة الخارجية تنفيذ برنامج \_ على عجل \_ بجميع الوسائل المتيسرة، لتكوين حكومة مدنية في كوبا، يتم تأسيسها بعد احتلال البلد.

ومع ذلك فقد استمر (روبرت كنيدى) في إصراره على أن يكون الرد المبدئي أقل اندفاعاً إلى الحرب، ورفض أن يقر هجوماً مفاجئاً، قائلاً: (لن أسمح بأن يكون أخى هو (توجو) الستينيات). كان يرى أن يبدأ الرد بحصار بحرى جزئى، بالمستوى الذى يمنع دخول البضائع العسكرية السوفيتية، ولكن بدون أن يجبر خروشوف على رد فعل نووى. وكان يرى أن فكرة الحصار لها ميزة عظيمة، وهي أنها إذا لم تؤد إلى النتائج المرجوة، فإنه يمكن \_ عندئذ \_ تصعيد الموقف. أما «دين أتشيسون»، الذى استدعى لإبداء المشورة، فقد عارض فكرة الحصار بقوة، وأوصى بالهجوم الجوى الذى حبذته هيئة أركان الحرب أيضاً. ولكن في النهاية، اختار كنيدى أن يبدأ الرد الأمريكي بالحصار.

بعد أن قرر كنيدى الإجراء الذى سيتخذه، أرسل وأتشيسون إلى أوروبا لإخطار أعضاء حلف شمال الأطلنطى، الذين أبدوا دهشتهم من تطرف ردود الفعل الأمريكية؛ إذ اعتاد الأوروبيون على شبح الصواريخ السوڤيتية متوسطة المدى الذى خيم على حياتهم لسنوات عديدة. ومع ذلك فإن ديجول، و «إدناور»، والآخرين أيدوا الرئيس، وكذلك منظمة الدول الأمريكية (دول أمريكا الجنوبية) American Stares وفي الساعة السابعة من مساء يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٦٢، ظهر كنيدى على شاشة التليفزيون لإبلاغ الشعب الأمريكي بالقرار الذى اتخذه؛ حيث كنيدى على شاشة التليفزيون لإبلاغ الشعب الأمريكي بالقرار الذى اتخذه؛ حيث بدأ بشرح أبعاد الموقف، ثم أعلن أن الولايات المتحدة قد قررت فرض «حصار صارم على كل المعدات العسكرية الهجومية» التي تشحن إلى كوبا. وأمر بأن تتخذ القوات المتحدة الأمريكية حالة الاستعداد القصوى، ثم أنذر خروشوف بأن الولايات المتحدة الكرة الأرضية، كاعتداء على الولايات المتحدة من قبل الانتخاد السوڤيتى، بما يتطلب الرح عليه بالانتقام من الانخاد السوڤيتى شر انتقام، ثم ناشد خروشوف أن ينقل الرد عليه بالانتقام من الانخاد السوڤيتى شر انتقام، ثم ناشد خروشوف أن ينقل الأسلحة العدائية نخت إشراف الأم المتحدة.

انتهز كنيدى الفرصة التي أتيحت له، ليكون هو البادئ بالمبادرة؛ فأصبح رد الفعل في يد الاتخاد السوڤيتي، الذي جاء أول رد فعل له محبذاً للقتال، إذ نص خطاب

خروشوف الذى أرسله إلى واشنطن ـ فى ٢٣ أكتوبر ـ على أن الاتحاد السوڤيتى لن يتقيد بالحصار، لأنه غير قانونى (إن الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة بالنسبة لكوبا، ليست أكثر من تصرفات قطاع طرق، أو إذا كنت تفضل، هى حماقة الاستعمار المنحل، واتهم كنيدى بأنه يدفع البشرية (إلى حافة حرب نووية عالمية». ثم أكد على أن الملاحين السوڤييت المتجهين إلى كوبا لن يطيعوا أوامر القوات البحرية الأمريكية. كان أسطول الولايات المتحدة ـ فى تلك الأثناء ـ قد انتشر فى جبهة مستعرضة، تبعد ٥٠٠ ميل عن ساحل كوبا، وحدث أن قامت مدمرتان باعتراض سفينة بنمية، متجهة إلى كوبا حاملة بضائع روسية ـ وبالصعود إلى السفينة ـ وجد أنها لا تخمل مواد عسكرية فسمح لها بالمرور، واستمرت السفن السفينية فى التوجه إلى كوبا، وإن كانت السفن التى كانت مخمل صواريخ كانت نرتد عائدة من حيث أتت. ومع ذلك، فقد استمر العمل فى مواقع الصواريخ فى نرتد عائدة من حيث أتت. ومع ذلك، فقد استمر العمل فى مواقع الصواريخ فى كوبا بدون توقف حتى اقترب الانتهاء من بجهيزها للعمل.

وظل خطر الإبادة المتبادلة شديداً، وظل كنيدى على موقفه الحاسم. وأخيراً في الساعة السادسة من مساء يوم ٢٦ أكتوبر، أرسل خروشوف رسالة أخرى، كانت طويلة ومثيرة للعواطف، وهو مابدا ملائماً في ظل المخاطر المتوقعة، وكان رئيس الوزراء الروسى يود أن يدرك كنيدى أنه «إذا اندلعت الحرب فعلا فلن يكون في مقدورنا أن انهيها» وكرر مرة أخرى: إن الصواريخ موجودة في كوبا لأغراض دفاعية فقط، «إننا في كامل قوانا العقلية، ونفهم بمنتهى الوضوح أننا إذا هاجمناكم.. فإنكم ستردون نفس الأسلوب، ولكنكم - أيضا - سوف تتلقوا نفس ما ستقذفوننا به. لن يستطبع أن يفعل ذلك غير المجانين أو الانتحاريين، الذين يسعون لفناء أنفسهم، ويريدون أن يدمورا العالم بأسره قبل أن يموتوا». كما قال إنه لا يسعى وراء سباق التسلح «الأسلحة لا مجلب إلا الكوارث، إذا تراكمت لدينا فإن ذلك يضر باقتصاد الدولة، وإذا استخدمناها.. فإن ذلك يدمر شعوب الطرفين. وبالتالي يتحتم أن يكون الإنسان مجنوناً لكي يؤمن بأن الأسلحة هي الوسيلة الرئيسية للحياة في المجتمع».

ثم تلى ذلك اقتراح محدد، وهو أن يتعهد خروشوف بألا يرسل مزيداً من الأسلحة إلى كوبا، وأنه سوف يسحب أو يدمر الأسلحة الموجودة هناك بالفعل، إذا قام كنيدى بانهاء الحصار، وتعهد بألا يغزو كوبا وحث كنيدى على أن يحل العقدة بدلاً من تشديد وثاقها.

وفي صباح اليوم التالى - ٢٧ أكتوبر - اجتمعت اللجنة التنفيذية لدراسة اقتراح خروشوف، وقبل أن يصل أعضاء اللجنة إلى قرار بالقبول أو الرفض، وصل خطاب ثان من خروشوف، وكانت لهجته رسمية أكثر من الخطاب الأول، ورفع فيه الثمن إذ قال - ربما إذعاناً لضغوط من قواته المسلحة - أنه سوف يسحب الصواريخ من كوبا، عندما ينقل كنيدى الصواريخ الأمريكية من تركيا: «لقد أصابك القلق بشأن كوبا، وأنت تقول إنها تثير قلقك لأنها تقع على بعد تسعين ميلاً عبر البحر من شاطئ الولايات المتحدة، ومع ذلك.. فإن حدود تركيا متاخمة لنا.. لقد وضعت أسلحة صواريخ مدمرة، في تركيا المتاخمة لنا فعلاًة.

لقد صدم أعضاء اللجنة التنفيذية، حتى بالرغم من الحقيقة التى أشار إليها روبرت كنيدى فيما بعد دلم يكن الاقتراح الذى قدمته روسيا اقتراحاً غير منطقى، ولم يكن يعتبر خسارة للولايات المتحدة أو لحلفائنا فى الناتو، كان الرئيس فى ذلك الحين قد أمر فعلاً بنقل الصواريخ من تركيا، ولكنها كانت لا تزال موجودة هناك؛ بسبب بعض التعقيدات البيروقراطية والمقاومة التركية. ومع ذلك، فقد اعتبر الرئيس أن نقل الصواريخ تحت الضغط السوڤيتى أمراً لا يحتمل؛ لأن المكانة الأمريكية ستتعرض للطمة شديدة جداً، وهكذا استمر احتمال تبادل الهجوم النووى معلقاً في الميزان.

ثم اقترحت هيئة الأركان شن هجوم جوى صباح اليوم التالى على كوبا، فأوضح كبار المسئولين العسكريين إنهم كانوا دائماً معارضين لفكرة الحصار لكونها ضعيفة جداً، وأنه قد حانت الفرصة لبدء العمليات فوراً. ومما عزز موقفهم أن صاروخ سام سوفيتي أصابت إحدى الطائرات الأمريكية (U - 2) أثناء طيرانها فوق كوبا، وقد

أدت هذه الواقعة إلى موافقة أغلبية اللجنة التنفيذية، على ضرورة شن هجوم جوى صباح اليوم التالى. ولكن الرئيس تقاعس، إذ فضل الانتظار لمدة يوم واحد على الأقل، فقامت وزارة الخارجية بإعداد مسودة خطاب من كنيدى إلى خروشوف، يبلغة فيه أن الولايات المتحدة لا تستطيع نقل الصواريخ من تركيا، وأنه لا يمكن التوصل إلى أية اتفاقية للمقايضة.

عندئذ تقدم روبرت كنيدى باقتراح، مؤداه أن تتجاهل اللجنة التنفيذية خطاب خروشوف الثانى، وعجيب على الخطاب الأول، الذى عرض فيه تبادل نقل الصواريخ الموجودة في كوبا، مقابل وعد أمريكي بعدم غزو الجزيرة. وأعقب ذلك مناقشات حادة، ولكن الرئيس – في النهاية – قبل اقتراح أخيه، وأرسل خطاباً ملائماً إلى خروشوف.

ومع ذلك، فإن ما فاق تلك الواقعة الشهيرة أهمية، كان وعداً شفوياً من روبرت كنيدى إلى السفير السوڤيتى لدى الولايات المتحدة، «أناتولى دوبرينين». فبالرغم من أن الرئيس رفض أن يتراجع علناً عن موضوع الصواريخ التركية، إلا أنه ... في نهاية الأمر ... بدأ يرى سخافة الموقف؛ فالولايات المتحدة كانت على وشك قصف أمة صغيرة لم تكن في حالة حرب معها، وفي سبيل ذلك، كانت بخازف بتبادل الهجوم النووى مع الايخاد السوڤيتى .. بسبب صواريخ من طراز قديم في تركيا، كان قد أمر فعلاً بنقلها. وناقش كنيدى المسائل المتعلقة بالموضوع مع أخيه، وطلب منه أن يتحدث مع «دوبرينين». وفي مساء السبت ... ٢٧ أكتوبر ... ذهب «دوبرينين» إلى مكتب روبرت كنيدى، حيث بدأ النائب العام بإنذار السفير الروسي قائلاً: إذا لم خصل الولايات المتحدة ... خلال اليوم التالى .. على تعهد بإزالة الصواريخ «فإننا سوف نزيلها». وعندئذ سأل «دوبرينين» عن نوع الاتفاق الذي كان قد أرسل توا إلى مستعدة لإبرامه، فقام كنيدى بتلخيص الخطاب الذي كان قد أرسل توا إلى خروشوف، بغرض مقايضة الصواريخ، مقابل وعد أمريكي بعدم غزو كوبا، فانجه خروشوف، بغرض مقايضة الصواريخ، مقابل وعد أمريكي بعدم غزو كوبا، فانجه «دوبرينين» للتركيز على النقطة الصعبة: وماذا عن الصواريخ الأمريكية في تركيا؟

كانت إجابة روبرت كنيدى، كما جاء فى وصفه للأزمة: «لقد قلت إنه لا يمكن الاتفاق على تعويضات، أو أية ترتيبات أخرى بخت ذلك النوع من التهديد أو الضغط؛ وإنه فى نهاية الأمر، فإن مثل هذا القرار يجب أن يصدر عن دول الناتو. ومع ذلك فقد ذكرت أن الرئيس كنيدى كان تواقاً لنقل هذه الصواريخ من تركيا وإيطاليا منذ فترة طويلة من الزمن، ولقد أصدر أوامره بنقلها منذ وقت مضى، وأنه كان من رأينا أن تلك الصواريخ سوف تختفى خلال فترة قصيرة، بعد انتهاء هذه الأزمة).

كان البيان وافياً، لقد حصلت روسيا على وعدها. وفي اليوم التالي، قام «دوبرينين» بإخطار كنيدي أن الصواريخ سيتم سحبها من كوبا.

وهدأ العالم وأخذ يقيه الدروس المستفادة. لقد تعلم كل جانب شيئا مختلفاً. فمثلاً أبلغ الصينيون العالم الثالث أن أزمة كوبا أثبتت أنه لا يمكن أن يثق بالروس. أما أوروبا وعلى رأسها ديجول فقد تعلمت أنه في حالات الطوارئ سوف تتصرف الولايات المتحدة بمفردها، ودون استشارة دول والناتو، في قضية ذات تأثير، ليس فقط على الأمن الأمريكي، بل على بقاء العالم. بينما تعلم السوڤييت أنهم لن يتمكنوا من التوصل إلى التكافؤ العسكري مع الولايات المتحدة، أو حتى التكافؤ من حيث المظهر فقط. أما كنيدي والذي وصل إلى حافة الهاوية، والذي اقترب من إبادة العالم وققد تعلم أن يكون أكثر ليونة في بياناته الرسمية، وأقل حدة في تأكيداته. بينما عمدت إدارته إلى استخدام لهجة أكثر اعتدالاً، على الأقل فيما يتعلق بالاعتاد السوڤيتي. وهكذا بدأ الحديث عن الحاجة الماسة إلى السلام، وتخفيض التسليح ليحل محل التفاخر والتباهي بالقوة العسكرية الأمريكية.

فى ١٠ يونية ١٩٦٣ بالجامعة الأمريكية، تقدم كنيدى بالتماس مؤثر من أجل السلام الذى وصفه بأنه «النهاية المنطقية الضرورية للبشر الذين يتسمون بالرشاد». وبعد مرور عدة أسابيع، تم توقيع معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية (P.T.B.T.)

والتي منعت إجراء بجارب نووية في الجو. ووفقاً لما دونه «هربرت دينرشتاين»: «اعترفت معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية \_ بشكل رمزى \_ بأن تسوية الخلافات بين الاتحاد السوڤيتي والولايات المتحدة، سوف تتم على أساس التفوق الأمريكي.»

وثار غضب الصينيين، ونعتوا خروشوف بالحماقة لأنه وضع الصواريخ في كوبا، وبالجبن لأنه نقلها من هناك. كما زادت معارضة خروشوف داخل الكرملين، وبالرغم من كل مواقفه الدرامية، فقد فشل خروشوف في إحراز انتصارات ذات مغزى في الحرب الباردة، بينما أدت سياسة الوقوف على حافة الهاوية إلى إلقاء الرعب في قلوب كل الناس تقريباً. وفي خلال عام، خرج خروشوف من السلطة.

بعد أن خفت حدة التوتر عقب أزمة الصواريخ في كوبا، بدأ ديجول وغيره من الأوروبيين في التفكير جدياً في مراجعة علاقتهم بالولايات المتحدة. وكان ديجول يسعى إلى إعادة أوروبا إلى الوضع المتميز الذي كانت عليه، ولكنه أدرك أن تحقيق ذلك الهدف كان يتطلب الانفصال عن حلف شمال الأطلنطي. بعد كوبا، كان ديجول يعلم أن الولايات المتحدة لن تستشير شركاءها في «الناتو» قبل اتخاذ أي إجراء، وكان مقتنعاً بأن الولايات المتحدة لن تخاطر بوجودها لحماية أوروبا، كما كان يشك أن الجيش الأحمر سيتقدم عبر جبال الألب في أي وقت من الأوقات، وكان مؤمناً بأن الوقت قد حان لكي تخرج أوروبا من الحرب الباردة، وتبدأ في أن تفرض على الآخرين الاعتراف بمركزها وحقوقها. ولذلك، أعد معاهدة صداقة فرنسية ألمانية، وانجه إلى تحسين علاقته مع دول حلف وارسو، وأسرع بخطى كبيرة لتطوير الأسلحة النووية الفرنسية، وقرر استبعاد بريطانيا من السوق الحرة.

فى ١٤ يناير ١٩٦٣ أعلن ديجول برنامجه. لقد استعمل حق الڤيتو ضد اشتراك بريطانيا فى السوق الأوروبية المشتركة، لأنها سوف يخوّل هوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية و«فى نهاية الأمر.. سوف يبدو السوق فى شكل تجمع هائل لدول المحيط الأطلنطى، تتولى الولايات المتحدة إدارته والسيطرة عليه». لقد كان كنيدى يمارس

ضغوطاً لتكوين قوة نووية متعددة الأطراف داخل حلف شمال الأطلنطى، والتى كان من المفترض أن تعطى بعض الثقل لرأى الأوروبيين فى استخدام الأسلحة النووية، وذلك على الرغم من إحباط أى خطوة تتخذها ألمانيا الغربية لتطوير القنابل الذرية الخاصة بها. وكان يعيب ذلك الاقتراح شئ واحد، وهو أن الولايات المتحدة لن تتخلى - نخت أى ظرف من الظروف - عن حق الثيتو بالنسبة للقنابل، ولذلك شجب ديجول الخطة وأعلن: (إن فرنسا تعتزم إنشاء قوات دفاعية خاصة بها) بالنسبة لنا... التكامل ليس شيئا بعيد المنال). ثم ختم حديثه عن القوة النووية الفرنسية قائلاً: وإننا نتفهم تماماً أن هذا العمل من جانب فرنسا لن ينال إعجاب بعض الجهات الأمريكية؛ ففي المجالات السياسية والاستراتيجية - مثلها في ذلك مثل المجالات الاقتصادية ـ يبدو الاحتكار، في نظر من يتمتعون به، أفضل النظم على الإطلاق).

ثم انجه ديجول إلى سحب القوات البحرية الفرنسية من «الناتو»، وسرعان ما طلب نقل المقر الرئيسي للناتو من فرنسا. ولم تلق دعوته الجريئة لاستقلال أوروبا نجاحاً. فورياً؛ حيث قررت ألمانيا الغربية أن تحافظ على علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة. ولكن من المؤكد أن أهدافه العامة لاقت إعجاباً ساحقاً؛ فمنذ «يالتا» في ١٩٤٥ حتى فيينا في ١٩٦١، تولى الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة تسوية القضايا الأوروبية، دون وجود أي زعيم أو قائد أوروبي على مائدة المفاوضات. ولم تكن أوروبا مستعدة لأن تظل محترق حتى تصبح رماداً، لأن روسيا والولايات المتحدة اختلفتا على جزيرة في خليج المكسيك.

كانت أهم الدروس المستفادة من أزمة كوبا هي إدراك خطورة سياسة الوقوف على حافة الهاوية. ومنذ ذلك التاريخ فصاعداً، سعت روسيا والولايات المتحدة لوضع حد لنزاعاتهما، وتجنب التصرفات التي قد تؤدى إلى تصعيد الموقف، وتخديد حجم ارتباطاتهما؛ لكي يكون رد فعل الطرف الآخر محدوداً. وسوف يستمر الصراع بوضوح بالغ \_ في العالم الثالث، ولكن من الأفضل أن يكون على مستوى منخفض. وظلت الأهداف الأمريكية كما هي بلا تغيير، ولسوف يستمر كنيدى

فى متابعتها بكل همة ونشاط، ولكنه سيحاول تقليل اعتماده على القوة العسكرية فى تخقيق أهدافه، وفى حدود التسليم بأن العالم الثالث له آماله ومخططاته الخاصة.هل سيتمكن كنيدى أم لا من إنجاز ما تبقى من أهداف غير محدودة نسبياً، باستخدام وسائل محدودة... مازال ذلك أمراً مفتوحاً للمناقشة.

لقد استوعب كنيدى الدرس، وكانت قدرته على النمو من أعظم خصائصه، ولا شك أنه حصل على مرتبة الشرف عندما انفرجت أزمة صواريخ كوبا. ولقد ذكر في خطابه بالجامعة الأمريكية: «التحليل النهائي.. إن أهم ما يجمعنا هو أننا جميعاً نقطن نفس الكوكب، كلنا نتنفس نفس الهواء، وكلنا مهتمون بمستقبل أولادنا، وكلنا عرضة للموت.

## فيتنام: سداد نهن سياسة الاحتواء

"عندما أخذتنا الحماسة الوطنية في سنوات كنيدي، سألنا أنفسنا ما الذي يمكن أن نفعله من أجل وطننا؟ فأجاب وطننا: أقتل الثيتناميين الشيوعيين"

(فیلیب کابوتو)

رإشاعة حرب،

أكره كنيدى خروشوف على التراجع عن موقفه في كوبا، لأن الولايات المتحدة كانت قد حققت تفوقاً تاماً في الأسلحة النووية، وأنظمة إطلاق القذائف، وفي أعالى البحار. بعد انتهاء الأزمة، أقسم السوڤييت أنه لن يحدث أبداً أن يعرضوا أنفسهم لمثل هذه المذلة مرة أخرى؛ فبدأوا في برنامج مكثف لتحديث وتقوية أسطولهم، ولبناء أسلحة نووية ذات قذائف عابرة للقارات (ICBM) لنقلها. وكان رد كنيدى وهماكنمارا، على ذلك، هو زيادة خطى الإنتاج الأمريكى؛ فما كان من الروس إلا أن عجلوا سرعة برنامجهم، وازداد سباق التسلح سوءاً.

عندما كان كنيدى مرشحاً للرئاسة، كان ينتقد سياسة إيزنهاور الدفاعية، لأن إيزنهاور كان يثق في القنابل الكبيرة أكثر مما يجب. وكان هدف كنيدى هو أن يكون قادراً على الرد على أى هجوم شيوعى، على أى مستوى؛ فانطلق لبناء القوة المضادة للتمرد التي يمكنها أن تمحى أى عصيان مسلح، أو ثورة في أدغال آسيا، أو

جبال أمريكا الجنوبية. كان كنيدى يريد أن يثبت للعالم أنه \_ وفى وجود قوات قمع التمرد معه \_ لا جدوى لما أطلق عليه حروب التحرير الوطنية، فعن طريق القبعات (البيريهات الخضراء) \_ وهو الاسم الذى أطلق على تلك القوات \_ سوف يفوز الغرب بمعركة الحرب العالمية الثالثة.

ارتكز كنيدى \_ بشدة \_ على التكنولوجيا، لكى يتغلب على نقص الأيدى العاملة، وأعطى «البيريهات الخضراء» الأولوية فى استخدام أحدث معدات الجيش. إن المفهوم \_ ككل \_ راق لنزعة كنيدى الطبيعية إلى حكم الصفوة، لأن قوة «البيريهات» ضمت أفضل الضباط والمتطوعين بالجيش من الشباب، الذين حصلوا على تدريبات إضافية، باستخدام أفضل المعدات، وحازوا على امتيازات خاصة؛ باعتبار أن هذه القوات كانت النظير العسكرى لفرق حفظ السلام، وكانت مهمتها هي تطبيق الوسائل الفنية والمهارات الأمريكية في حرب العصابات، وحل المشاكل التي حيّرت الفرنسيين. وفي حفل تخرج في الكلية الحربية الأمريكية الشهيرة «الوست بوينت»، قال كنيدى إنه سيطبق «نمطاً جديداً تماماً من الاستراتيجيات». ومن أعظم محاسن قوات قمع التمرد \_ خاصة بعد أزمة كوبا \_ أنها بجنبت المواجهة المباشرة مع الاعتاد السوڤيتى، وبذا كانت نسبة مخاطر تصعيد الموقف إلى حرب نووية ضئيلة.

من وجهة نظر كنيدى، ووجهة نظر مستشاريه، ومن وجهة نظر ملايين المواطنين الأمريكيين، فإن الولايات المتحدة ستصبح قادرة على تحقيق ما فشلت فيه الأجناس البيضاء الأخرى؛ لأن الدوافع الأمريكية كانت مجردة من المطامع الشخصية من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن الولايات المتحدة برعت في دروس حرب العصابات، فلن تخاول أن تسحق العدو، أو أن تخوض حرباً تقليدية بحتة، كما فعل الفرنسيون في فيتنام. وبدلاً من ذلك، سوف تقوم (البيريهات الخضراء) بتقديم المشورة للقوات المحلية، بينما تقوم الأجهزة المدنية الأمريكية بمساعدة الحكومات على البدء في إصلاحات سياسية تتولى فصل رجال حرب العصابات عن الشعب. وستثبت قوات

كنيدى المضادة للتمرد للشعوب أن الأحرار يقدمون حلاً وسطاً بين الاستعمار والشيوعية.

حانت الفرصة العظيمة في فيتنام الجنوبية، وكانت ذات مميزات عديدة فلم يكن «دييم» ديكتاتوراً قاسياً بقدر ما كان مستبداً من الدرجة الثانية. كان أمينا \_ إلى حد ما \_ ومخلصاً لوطنيته؛ لقد استهل برنامجاً للإصلاح الزراعي كان نموذجاً يحتذي به، على الأقل على الورق. وكان الأمريكيون موجودين في فيتنام بالفعل، وبصحبتهم مستشارون عسكريون واقتصاديون. وأخيراً قدمت فيتنام للبيريهات الخضراء أرضاً مثالية للمعركة؛ حيث كان من الملاثم تماماً الدخول في عمليات صغيرة الحجم، إما في الادغال أو في حقول الأرز، وكذلك كان يجب التركيز على كسب عواطف وعقول الناس عن طريق تقديم المساعدات الفنية والطبية لهم. ومن وجهة نظر كنيدي كانت فيتنام المكان الأمثل للتدخل، حيث كان بإمكانه إظهار اهتمامه بالعالم الثالث والإثبات \_ بالدليل القاطع \_ أن الولايات المتحدة تنفذ وعودها وارتباطاتها (كانت معاهدة والسيتو»، التي أبرمت في ١٩٥٤ قد نصت على حماية فيتنام الجنوبية، إذا تعرضت لهجوم خارجي)؛ بالإضافة إلى ممارسة اللعبة الجديدة فيتنام الجنوبية، إذا تعرضت لهجوم خارجي)؛ بالإضافة إلى ممارسة اللعبة الجديدة فيتنام الجنوبية، إذا تعرضت لهجوم خارجي)؛ بالإضافة إلى ممارسة اللعبة الجديدة الميدة واتخاذ موقف مضاد للتمرد.

كانت الصعوبة الرئيسية الوحيدة ترتكز في غموض الوضع القانوني. إن فيتنام الجنوبية كانت دولة مستقلة ذات سيادة؛ فقط لأن (دييم) أعلن ذلك. ولكن وفقاً لشروط معاهدات چنيف، التي عقدت في ١٩٥٤، (والتي لم توقع عليها الولايات المتحدة، وإن تعهدت بألا تلجأ للقوة لكي تبطلها) لم تكن فيتنام الجنوبية دولة، وإنما إقليم يتولى الفرنسيون إدارته لحين إجراء الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، نصت معاهدة ١٩٥٤، على أنه يتعين على (هوشي مينه) في فيتنام الشمالية، و(دييم) في فيتنام الجنوبية، ألا يسمحا بدخول قوات أجنبية إلى مناطق نفوذ كل منهما؛ فقامت الولايات المتحدة بإعادة تعريف اتفاقيات چنيف، بحيث اختلقت عمداً أن چنيف قد أنشأت فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية، واكتمل ذلك التعريف الجديد في ١٩٦٣،

عندما أدعى «دين راسك» وزير الخارجية: «أن الجانب الآخر ملتزم تماماً \_ فى تسوية چنيف الأصلية التى عقدت فى ١٩٥٤، بالترتيبات التى أقتضت أن يكون لفيتنام الجنوبية وجود مستقل».

أما ثاني عقبة أساسية، فكانت طبيعة الصراع. بعد أن انتهى «دالاس» من كتابة معاهدة السيتو، ومدُّ نطاق الحماية إلى ڤيتنام الجنوبية، أكد لجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة لن تَطالب - عت أى ظرف من الظروف - بإخماد ثورة داخلية، أو بالاشتراك في حرب أهلية. وبافتراض أن فيتنام الجنوبية كانت دولة ذات سيادة، أصبح السؤال هو التأكد من مصدر معارضة الحكومة، وهل كان من الداخل أم من الخارج؟ وكان من المستحيل ـ تقريباً ـ إجابة ذلك السؤال. فبعد ١٩٥٦ ركز أهالي فيتنام الشمالية اهتماماتهم على إعادة البناء في الأرض التابعة لهم، وعلى إقامة الاشتراكية هنالك. وبعد أن رفض «ديم» إجراء الانتخابات في ١٩٥٦، بدأ «الڤيت مينه، يضجرون في الجنوب؛ ومنذ بداية ١٩٥٧ تولوا تنفيذ حملة منظمة لاغتيال رؤساء القرى ليحطموا سيطرة «دييم» على الريف، حيث كانوا يعانون الاضطهاد السياسي، مثلهم في ذلك مثل كل معارضي «دييم»، الذي كان عاجزاً عن التمييز بين الشيوعيين وأعدائهم، في الجماعات التي كانت تقاوم حكومته. وفي أوائل ١٩٦٠ ، قام ثمانية عشر شخصاً من الأشخاص البارزين \_ بما في ذلك عشرة من الوزراء السابقين في حكومة دييم \_ بإصدار بيان للاعتراض على محاباة «دايم» لأقاربه في التعيين في الوظائف.. إلخ، وكذلك على «الاعتقالات المتواصلة التي أدت إلى امتلاء السجون عن آخرها)، وطالبوا بإجراء انتخابات حرة، فما كان من «ديم) إلا أن زج بهم جميعاً في السجون.

فى مارس ١٩٦٠ بدأت ثورة واسعة النطاق، وأطلق «دييم» على معارضيه اسم «ڤيت كونج» أو الشيوعيين الڤيتناميين. وقامت جماعة «الڤيت كونج» بتأسيس «جبهة التحرير القومية -NLF»، كأداتها السياسية، وزادت حدة الصراع رغم ضالة الدعم الذى تلقاه «الڤيت كونج» من «هوشى مينه» فى الشمال ـ كانت الغالبية

العظمى من «القيت كونج» من قيتنام الجنوبية، كما أنهم استولوا على معظم أسلحتهم ومعداتهم من جيش (دييم). وفي سبتمبر ١٩٦٠ قام الحزب الشيوعي في قيتنام الشمالية بدعم رسمى لجبهة التحرير القومية، وطالب بتحرير قيتنام الجنوبية من الاستعمار الأمريكي.

فى ضوء تلك الظروف تزايدت صعوبة إثبات أن قيتنام الجنوبية كانت ضحية اعتداء (خارجى)، ومع ذلك.. فإن وزير الخارجية الأمريكي لم تراوده أية شكوك من أن قيتنام الشمالية كانت ترتكب العدوان، كما لم يتشكك فيما كان معارضا للخطر. إن آراء (راسك) لم تتغير إطلاقاً منذ ١٩٥٠ حين قرر أن الصينيين الشيوعيين المليوا صينيين، لقد كان رأيه أن الحرب الدائرة في قيتنام كانت تحت رعاية هانوى التي كانت بدورها تتصرف باعتبارها وكيلاً لبكين؛ فإذا سمحت الولايات المتحدة بأن يفوز (القيت كونج) في قيتنام الجنوبية فسرعان ما سوف تبتلع الصين كل ما تبقى من آسيا. ومرة تلو الأخرى أخذ (راسك) يحذر الأمريكيين من أخطار (ميونيخ أخرى) في الشرق الأقصى، وبذلك كان يساوى بين (هوشي مينه) وهتلر ويلوّح بخطر تكرار الشبح المرعب لسياسة المهادنة مثلما حدث مع هتلر عام ١٩٣٨.

على أية حال لقد استمر «راسك» في تكرار التحذير من أخطار ميونيخ أخرى، ولكن فكرة أن يصبح «هوشي مينه» هتلر آسيا؛ كانت سخيفة لدرجة أن الوزير أصبح ـ تقريبا ـ مصدر حرج للإدارة الأمريكية. ومع ذلك استمر «راسك» على إصراره، لقد جاء في مذكرات مساعدي كنيدي ما يفيد بأن «راسك» كان مصدراً للسخرية. إذ أشاروا إلى بطء وسطحية تفكيره، وشخصيته المتغطرسة، وآرائه الصارمة، لقد صوره «آرثر شليسينجر» و «تيودور سورنسن» على أنه شخصية من الماضي، ورجل ما زال واقعا تحت تأثير كليشهات أواخر الأربعينات، إذ كان هدف وزير الخارجية الأساسي، هو تطويق الصين الشيوعية تماماً ـ كما فعل «أتشيسون» مع روسيا. لقد تعجبوا من إصراره على استخدام القوة العسكرية، وهاجموه بأنه عجز تماماً عن فهم الفكر

الجديد لسياسة كنيدى الخارجية. ولكن (شليسينجر) و (سورنسن) أهملا ذكر أن كنيدى هو الذى اختار (راسك) لذلك المنصب بعد توصية قوية من «أتشيسون» وأن «راسك» لم يخف معتقداته أبداً.

ومع ذلك، لم يكن (راسك) الوحيد الذي أوصى بتدخل أمريكي في فيتنام، كما لم يكن قرار إنقاذ (دبيم) انحرافاً أو نتيجة مؤامرة. إن كل ما دون في سجل كنيدى، أشار إلى تزايد المساعدات المرسلة إلى «دبيم»، وأن كل العاملين في إدارة كنيدى \_ تقريبا \_ أيدوا القرار. إن هيئة الاركان وافقت على القرار، ولكنها لم تدفع كنيدى إلى التدخل في فيتنام؛ وهو نفس موقف الشركات الأمريكية التي حازت على إمتيازات في آسيا، ونفس موقف أنصار مبدأ (آسيا \_ أولا) من الحزب الجمهوري.

إن الجنرال (ويليام وستمورلانده)، الذي تولى قيادة العمليات العسكرية الأمريكية في قيتنام الجنوبية من ١٩٦٤ إلى ١٩٦٨، قال – فيما بعد – إنه قبل سفره إلى قيتنام ناقش الموقف مع كل كبار المسئولين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والبنتاجون؛ لقد اتفقوا جميعا على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تصد المعتدين من الشمال باستخدام كافة الوسائل الضرورية، ولم يتذكر أي معترض على ذلك خلال هذه الاجتماعات. كما كان هناك اتفاق جماعي على ضرورة أن تثبت للعالم الولايات المتحدة للصينيين أن حروب التحرير القومية لم تنجح، وأن تثبت للعالم الثالث أنها لا تتراجع عن التزاماتها. كان مستشارو كنيدي المقربين بقيادة (والت روستو) و «ماك چورج باندي» – متمسكين بتلك الآراء بمنتهي القوة. ولقد أكد ومتمورلاند) على أن الولايات المتحدة لم تدخل قيتنام، ولم تبق هناك، بسبب مؤامرة عسكرية أو تآمر المجمع الصناعي العسكري، أو أي شكل آخر من أشكال التآمر. إن خوض الولايات المتحدة الحرب في فيتنام جاء نتيجة مباشرة لرؤية معينة للعالم لم يختلف عليها أي مسئول في السلطة، كما جاء هذا التدخل كنتيجة للعالم لم يختلف عليها أي مسئول في السلطة، كما جاء هذا التدخل كنتيجة منطقية لسياسة الاحتواء التي كانت قد وصلت إلى ذروتها.

كانت ثيتنام حرب الأحرار، وقد اعتمدت على نفس الأسس التى استخدمها «ترومان» (وأتشيسون»، وعلى حد تعبير «سورنسن»، فإن الولايات المتحدة كانت قادرة على «توفير تدريب، وتدعيم، وتوجيه، واتصالات، ووسائل نقل، ومخابرات، وأسلحة ومعدات، بشكل أفضل» لصد الهجوم الشيوعي. وبفضل المهارات الأمريكية والجنود الفيتناميين (قال كنيدى «إن ثيتنام الجنوبية ستقدم الرجال المطلوبين») سوف تعسم الحرية في كل مكان.

فى بداية ١٩٦١، بدأ كنيدى يرسل مستشاريه إلى قيتنام الجنوبية، لكى يبلغوه بما كان مطلوباً، ولتعليم «دييم» كيفية أداء المهمة. وكان على رأس أول بعثة إلى قيتنام الجنوبية «ليندون جونسون» نائب الرئيس، ورجل السياسة الذى جاء من تكساس، والذى اتسم بالحيوية والنشاط. لقد عاد فى مايو ١٩٦١، وهو عاقد العزم على إنقاذ «الألامو»\* من العدو الذى أحاط بها، وأعلن «إن القرار الرئيسى فى جنوب شرق آسيا يكمن هنا. لابد وأن نقرر إذا كنا سنساعد هذه الدول بأفضل إمكانياتنا، أو إذا كنا سنعلن عن عجزنا فى المنطقة ونسحب قواتنا الدفاعية إلى سان فرانسيكسو، ونعود إلى مفهوم (القلعة الأمريكية)» ولم يشرح جونسون أبدا كيف سيؤدى سقوط «ديم» إلى طرد الولايات المتحدة من قواعدها الآسيوية الأساسية فى الفلبين، و«فورموزا»، و«أوكيناوا»، واليابان، ولاداعى لذكر: «جوام»، و «ميدواى» و «هيدواى».

کان فریق کنیدی \_ مثله فی ذلك مثل فریق (ترومان \_ أتشیسون) \_ یشعر أن الولایات المتحدة لا تستطیع أن تتحمل التراجع فی أی مكان فی العالم، وعلی حد قول (چونسون) فی تقریره، إذا لم تقم الولایات المتحدة بمساندة (دییم) سیكون ذلك بمثابة (إبلاغ العالم أننا لا نحترم المعاهدات التی ندخلها، ولا نساند أصدقاءنا) وهی تقریباً نفس الكلمات التی استخدمها كنیدی فی وصف أزمة برلین، التی كانت متزامنة معها. كما أن إدارة كنیدی افترضت أنه إذا قررت الولایات

<sup>\*</sup> ألامو.. هو اسم قلعة في سان أنطوينو بولاية تكساس لقى فيها جنود تكساس الهزيمة على أيدى قوات المكسيك عام ١٨٣٦.

المتحدة أن تفعل شيئا، فلا توجد حدود لما تستطيع هذه الأمة أن تحققه، مما قاد إلى استنتاجات (جونسون)، التي لا مفر منها: (إنني أوصى بأن نتحرك للأمام فوراً، وأن من تقوم بعمل كبير لمساعدة هذه الدول للدفاع عن نفسها)، ولن تكون هناك حاجة للقوات الأمريكية المقاتلة، لأن إرسالها سيكون بالفعل خطأ، لأنه سوف يعيد احياء المشاعر المعادية للاستعمار في آسيا كلها. وكان جونسون يعتقد أن الفيتناميين الجنوبيين أنفسهم قادرون على خوض المعركة، بمساعدة التدريبات والمعدات الأمريكية.

بعد مرور فترة قصيرة على رحلة (جونسون) إلى (سايجون)، ذهب الأستاذ الجامعى الاقتصادى (أيوچين ستالى) - من جامعة (ستانفورد) - إلى سايجون لمساعدة (دييم) بإبداء المشورة له. وقام بتقديم عدة اقتراحات كان أهمها هو أن يتولى (دييم) تأسيس برنامج القرية الاستراتيجية الصغيرة، وكانت الفكرة هى أن بجميع المزارعين - معاً - سيسهل عملية حمايتهم من (القيت كونج)، وفي نفس الوقت سيمنع (القيت كونج) من بجنيدهم، أو فرض ضرائب عليهم، أو الاختفاء بينهم في القرى. إلا أن الواقع العملي أثبت أن القرى الاستراتيجية تخولت إلى معسكرات عمل، فلقد قامت قوات (دييم) بإكراه الفلاحين على ترك أراض عاشت فيها عائلاتهم منذ أجيال، وبذلك انقلب آلاف الفيتناميين ضد الحكومة، واستمرت الحرب تسير بطريقة سلبية. ورغم نمركز (القيت كونج) في مناطق غير واستمرت الحرب تسير بطريقة سلبية. ورغم نمركز (القيت كونج) في مناطق غير آهلة بالسكان إلا أنهم سيطروا على نصف البلاد تقريباً.

فى أكتوبر ١٩٦١، أرسل كنيدى بعثة أخرى إلى سايجون، برئاسة (روستو) ودماكسويل تيلور). وكان (روستو) أستاذاً بجامعة (ميشيجان)، ومؤرخا اقتصادياً مشهوراً على الصعيد الدولى. أما تيلور فكان بطل حرب وكان يشغل منصب مدير الأكاديمية العسكرية للولايات المتحدة، وكان من أكثر من تميزوا بانتقادهم لسياسة إيزنهاور، في الاعتماد على الردع الشامل. ولقد كون الأستاذ الجامعي والجندى فريقاً فيما بينهما، من المفترض أنه كان يمثل أفضل وأبرع ما وجد في الولايات المتحدة.

لقد قدمت بعثة (روستو ـ تيلور) تقريراً، مؤداه أن ثيتنام الجنوبية لديها من الحيوية والنشاط ما يبرر تدخل الولايات المتحدة بشكل جوهري، وقال «تيلور» إن الصعوبة الرئيسية كانت أن القيتناميين الجنوبيين كانوا يشكون أن الأمريكيين سوف يساعدونهم فعلاً، ولذلك اقترح زيادة حجم التدخل الأمريكي. لقد أراد أن يقوم جيش ڤيتنام الجنوبية بالهجوم، على أن تتولى القوات الأمريكية مهمة الغطاء الجوى والاستكشاف. كما قام «تيلور» بحث كنيدى على إرسال وحدة مقاتلة، قوامها عشرة آلاف رجل إلى فيتنام الجنوبية. وكان «روستو» يرى أن «دييم» يصلح للمهمة، إذا ضغطت عليه الولايات المتحدة من أجل إجراء بعض الإصلاحات. واتفق (روستو) و (تيلور) على أن السبيل إلى النصر كان وقف التسلل من الشمال، لأنه إذا استمر. فلن تكون هناك نهاية للحرب. لقد دافع «روستو» بقوة عن سياسة الانتقام من ڤيتنام الشمالية، عن طريق قصفها بالقنابل، لمضاهاة تأييد هانوي لـ «الڤيت كونج». ووافق كنيدى على الاستنتاجات الاساسية (رغم أنه رفض قصف فيتنام الشمالية) ، وأمر بزيادة القوات والمعدات التي كانت تشحن إلى «دييم». عندما ترك إيزنهاور الرئاسة، كان يوجد بڤيتنام الجنوبية عدة مئات من المستشارين الأمريكيين، وصل عددهم إلى ١٣٦٤ في فترة بعثة «روستو ـ تيلور» ثم ارتفع عددهم إلى ١٠,٠٠٠ في نهاية سنة ١٩٦٢، وإلى ١٥,٠٠٠ في نوفمبر ١٩٦٣. أما المعدات .. خاصة طائرات الهليكوبتر .. فكان معدل وصولها أسرع من ذلك.

كان التزام أمريكا أمام «دييم» من القوة والصلابة؛ بحيث إن سايجون \_ كما جاء في تقرير «داڤيد هالبرستام» بالنيويورك تايمز \_ «زادت اقتناعا، عن أى وقت مضى، بأنها وضعت حليفتها أمريكا في مركز حرج، وأنها يمكنها أن تفعل أى شئ تريده، وأن استمرار الدعم مضمون نظراً للخطر الشيوعي، وأنه لا يمكن للولايات المتحدة \_ بعد أن تعهدت بالتزامها \_ أن تعترف فجأة بأنها ارتكبت خطأ شنيعاً». لقد ركز تقرير «روستو \_ تيلور» تماماً على الرد العسكرى، فركز كنيدى جهوده على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى سايجون. وحاول السفير الأمريكي أن يمارس بعض الضغوط على

«دييم»؛ لكى يجرى بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ولكن الأخير بخاهله. عندما كانت قوات «اللهيت كونج» تنجح في تخرير قرية ما، كانوا يخبرون الفلاحين بأن الأرض أصبحت ملكا لهم، وعندما كان جيش فيتنام الجنوبية يستولى على قرية كان يأتى معه بملاك الأرض، الذين كانوا يقومون بجمع الإيجارات المتأخرة، وغالباً لمدة خمس سنوات مضت.

ومع ذلك، كان يبدو أن الحرب على وشك الانتهاء. فبعد أن قام «ماكنمارا» بزيارة فيتنام في يونيو ١٩٦٢، أدلى بتقرير جاء فيه أن: «كل ما لدينا من مقاييس كمية، تشير إلى إننا نكسب هذه الحرب». وفي مارس ١٩٦٣، أعلن «راسك» إن الصراع ضد «القيت، كونج» قد «أخذ مساراً مهماً»، وأنه أوشك على الانتهاء. وبعد مرور شهر، قال أن هناك «انجاها مطرداً في فيتنام الجنوبية، نحو نظام دستورى يعتمد على الموافقة الشعبية»، كما أدلى القادة الأمريكيون الموجودن بالموقع ببيانات مماثلة. وفي مايو ١٩٦٣، ظهرت انتفاضات بوذية ضد «دييم» بسبب الاضطهاد الديني، أدت إلى تقليل تفاؤل المسئولين. ولكن لم يترتب على يخرك البوذيين ضد «دييم» سوى بعض الحرج، فلم يترتب عليه إعادة تقييم السياسة الأمريكية. واستمر كنيدى في زيادة حجم قوات الطوارئ العسكرية الأمريكية، ثم أعلن في مؤتمر صحفي أن «هدفنا هو خلق حكومة مستقرة هناك، تشترك في صراع للمحافظة على استقلالها القومي. نحن نؤمن بشدة بذلك.. في رأيي أن انسحابنا الآن سوف يؤدى إلى انهيار، ليس فقط فيتنام الجنوبية، بل جنوب شرق آسيا. ولذلك نحن باقون هناك».

كان البيان الذى أدلى به كنيدى عبارة عن تلخيص موجز لاستمرارية السياسة، كأنما كانت فيتنام همى اليونان، وكوريا الجنوبية تتكرر مرة أخرى. فسرعان ما اشتركت (وكالة المخابرات المركزية) في مؤتمرات في سايجون للإطاحة بددييم، وإيجاد حكومة كفؤ، ومستقيمة لتتولى السلطة باختصار كما حدث في كوبا، للعثور على بديل من بين الأحرار. كان (دييم) ارستقراطياً كاثوليكياً، لم ينجح في

اكتساب كثير من المؤيدين من جيشه، كما لم تكن له صلات حقيقية مع أصحاب الديانات الأخرى من غير الكاثوليك الذين كانوا يمثلون غالبية الشعب. وكانت عمليات القمع التي قادها صارمة أكثر من اللازم، كما كان واضحاً أن برنامج القرية الاستراتيجية، والإصلاح الزراعي قد فشلا، وكان لابد من اختفائه. وفي نوفمبر ١٩٦٣، قام جيش ثيتنام الجنوبية بالإطاحة بـ «دييم» ثم قتله هو وأخيه، وقد تم ذلك بموافقة وعلم وكالة المخابرات المركزية وإن لم يكن وفقاً لتعليماتها. ثم تولت السلطة حكومة عسكرية، كان بإمكانها أن تكون أكثر كفاءة في خوض الحرب، ولكن فيما عدا ذلك، لم يكن لديها برنامج عمل ولا سياسة واضحة.

بعد الإطاحة بـ «دييم» اتصلت جبهة التحرير القومية بقيادات الجيش في سايجون، وعرضت إجراء مفاوضات «للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وحل المشاكل المهمة التي تعانى منها الأمة... بقصد الاتفاق على إجراء انتخابات عامة حرة، وتكوين حكومة وطنية اثتلافية، تتكون من ممثلين لكل القوات والأحزاب، والانجّاهات، والطبقات الموجودة في فيتنام الجنوبية». وكانت هناك عناصر مهمة بين ضباط جيش فيتنام الجنوبية، ممن كانوا على استعداد لدراسة فكرة إقامة حكومة اثتلافية ومحايدة في فيتنام الجنوبية، ولكن الأمريكيين في سايجون وفي واشنطون رفضوا الفكرة من أساسها. وبعد مرور ثلاثة أسابيع على وفاة «دييم»، تم اغتيال كنيدى، وأصبح «ليندون جونسون» رئيساً.

فى ثبتنام – وكل مكان آخر – استمر (جونسون) فى تنفيذ سياسة كنيدى. ففى رسالة بعث بها جونسون إلى ثبتنام الجنوبية بمناسبة بداية العام الجديد ١٩٦٤، قام بتدعيم وجهة نظر المتطرفين فى جيش ثبتنام الجنوبية، عندما أعلن أن (حياد ثبتنام الجنوبية سيكون مجرد اسم آخر لسيطرة الشيوعيين، وأن الولايات المتحدة سوف تستمر فى إمدادكم وشعبكم بأكبر قدر من الدعم فى هذ الصراع المرير. وسوف نحتفظ فى ثبتنام بمسئولين أمريكيين، وأدوات أمريكية، وفقاً لما تقتضيه الحاجة

لمساعدتكم على تحقيق النصر، في يوليو ١٩٦٤ ، انضمت موسكو وهانوى وباريس معاً في إصدار نداء إلى عقد مؤتمر دولى في چنيف، للتباحث حول اندلاع القتال في لاوس والحرب في فيتنام. ثم قامت الصين وجبهة التحرير القومي (بثيتنام) وكمبوديا بمساندة الدعوة إلى المؤتمر، وكذلك السكرتير العام للأمم المتحدة، ويوثانت (من بورما). فأجاب «جونسون» قائلاً : «إننا لا نثق في المؤتمرات التي تعقد من أجل إقرار الإرهاب»، ثم أعلن في اليوم التالي عن زيادة عدد المستشارين العسكريين الأمريكيين في فيتنام الجنوبية من ١٦,٠٠٠ إلى ٢١,٠٠٠،

لقد ظلت الحكومة الأمريكية مؤمنة بأنه يمكنها الانتصار في الحرب، عن طريق استخدام قدر محدود من القوة، من خلال الاعتماد أساساً على جيش فيتنام المجنوبية. وطوال صيف ١٩٦٤، استمر المسئولون الأمريكيون في إصدار بيانات متفائلة؛ لقد ظل الإيمان راسخا ببرنامج عمل كنيدى ـ ماكنمارا، الذي تضمن: الرد المرن، والقوات المضادة للتمرد، والنظريات الجديدة الخاصة بالحرب المحدودة. وبعد مرور سنوات عديدة، عندما أصيب الجميع بالتعاسة من جراء الحرب، لجأت القوات العسكرية الأمريكية ومؤيدوها إلى الدفع بأن الفشل في فيتنام الجنوبية، جاء نتيجة القصور في استخدام القوة. لقد ادعت بعض القيادات العسكرية أنه كان بإمكان الولايات المتحدة أن تنتصر في الحرب إذا قامت بإرسال عدد أكبر من القوات بأمكان الولايات المتحدة أن تنتصر في الحرب إذا قامت بإرسال عدد أكبر من القوات في وقت مبكر. إن قدرة حكومة فيتنام الشمالية على مواجهة التصعيد الأمريكي خطوة بخطوة بخطوة، جعلت ذلك المنطق، منطقاً انهزامياً. وعلى أية حال فإن ذلك الإدعاء أظهر أن النقاد أصيبوا بنفس الرؤية الضيقة، التي دفعت الولايات المتحدة إلى المشاكل في أول الأمر، وهي أن الصراع في فيتنام الجنوبية كان عسكرياً.

إن جوهر المسألة هو أنه في كل خطوة عبر الطريق، كان البيت الأبيض، والقوات العسكرية الأمريكية، وأجهزة المخابرات، ووزارة الخارجية على ثقة من أن الجهود

المبذولة كانت كافية، وان إرسال عشرة الاف فرقة أخرى، أو مائة ألف، أو خمسمائة طائرة هيليكوبتر أخرى، أو قصف ٣ أهداف أخرى بالقنابل، سوف تفى بالغرض. إن القيود التى كبلت العمليات الأمريكية فى فيتنام كانت قيوداً مفروضة ذاتياً، بالاضافة إلى عدة عوامل لعبت دوراً فى الحد من استخدام القوة، مثل عدم رغبة الشعب فى دفع ثمن باهظ للحرب أو التخوف من تدخل الصينيين. ولكن أهم الأسباب على الإطلاق، وراء ذلك التدرج فى مواجهة الموقف، هو أن إدارة كنيدى وإدارة جونسون كانتا على ثقة شديدة من أن المجهود المبذول كان كافياً لمواجهة الموقف. لقد أدت كل الاعتقادات القديمة \_ مثل فكرة أن الشيوعية لا بمكن أن الحولية التى برع فيها الغرب \_ إلى الثبات على مبدأ الاستخفاف بالعدو.

كان (بارى جولدوتر) ، الذى رشحه الحزب الجمهورى للرئاسة فى ١٩٦٤ ، أحد السياسيين القلائل، الذين خالفوا القاعدة؛ إذ كان يرى ضرورة بذل جهود إضافية، بل وبسرعة. لقد قال (جولدوتر) إنه كان على استعداد لمواجهة هيئة الأركان المشتركة ومطالبتهم بالفوز، باستخدام كل الوسائل الضرورية، بما فى ذلك الأسلحة النووية، كما أنه أراد أيضاً أن تمتد الحرب إلى فيتنام الشمالية على أن تبدأ بغارات القصف الجوى.

وقبل وجونسون التحدى في مرح. ففي الحملة الانتخابية لسنة ١٩٦٤ نشر خطة عمل، تتعهد بإجراء إصلاحات اجتماعية جوهرية في الداخل، مع إقرار السلام في الخارج وقدم نفسه في صورة الرجل الحصيف الحكيم الذي يمكن الاعتماد عليه لإحراز النصر في ثيتنام، وفي نفس الوقت عدم انتشار الحرب. لقد رفض بازدراء شديد اقتراحات وجولدوتر الميالة للقتال، قائلاً إن قصف ثيتنام الشمالية سيؤدى إلى اتساع جبهة الحرب، وإلى اشتراك قوات أمريكية في المعركة، وأصر بصفة خاصة على النقطة الأخيرة: ولن نرسل الشباب الأمريكي تسعة أو عشرة الاف ميل بعيداً عن الوطن؛ لكي يؤدى مهمة يجب على الشباب الأميوى أن يؤديها لنفسه .

وبنفس النمط الذى أصبح مألوفاً في ذلك الحين في الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية خلال الحرب الباردة، قام (جولدوتر) باتهام (جونسون) بأن موقفه من الشيوعيين لم يكن صارماً بالقدر الكافي، فكان على (جونسون) أن يثبت أن بإمكانه أن يكون حازماً وحليماً في نفس الوقت، وصارما وحكيما في نفس الوقت أيضا. ولذلك انتهز الفرصة التي حانت له في ٢ و ٣ أغسطس ١٩٦٤، عندما تسلم تقارير تفيد بأن زوارق طوربيد تابعة لڤيتنام الشمالية، قامت بمهاجمة مدمرات أمريكية في خليج (تونكين). وفي ذلك الوقت تشكك البعض، فيما إذا كانت تلك الاعتداءات قد وقعت بالفعل، رغم أن نيويورك تايمز (وغيرها من الصحف) إقترحت أن البحرية الأمريكية هي التي حرضت على تلك الاعتداءات، عندما قامت بمرافقة فرق فدائية من فيتنام الجنوبية في رحلاتها للإغارة على ڤيتنام الشمالية. وفيما بعد في فدائية من فيتنام الجنوبية في رحلاتها للإغارة على ڤيتنام الشمالية. وفيما بعد في التن عملية خليج (تونكين) كانت خدعة. وعلى أية حال لقد اتهم منطقة مفتوحة في أعالي البحار».

كانت نتيجة ذلك، صدور قرار خليج «تونكين». ومثلما حدث مع إيزنهاور في مشكلة الشرق الأوسط، طلب «جونسون» موافقة مفتوحة (شيك على بياض) تسمح له بتوسيع نطاق الحرب وفقاً لما يراه مناسباً، دون الرجوع إلى الكونجرس؛ وحصل على تلك الموافقة عندما طلب الرئيس من الكونجرس التصريح له باستخدام (كل الوسائل الضرورية)؛ لكى «يصد أى هجوم مسلح على القوات الأمريكية». وبالإضافة إلى ذلك منح الكونجرس للرئيس سلطة «منع وقوع أية اعتداءات أخرى»، وكذلك اتخاذ «كل الإجراءات الضرورية» لحماية أية دولة من دول حلف «السيتو»، قد تطلب مساعدتها (في الدفاع عن حريتها». وعند الاقتراع على القرار في مجلس قد تطلب مساعدتها (في الدفاع عن حريتها». وعند الاقتراع على القرار في مجلس

النواب \_ يوم ٧ أغسطس ١٩٦٤ \_ تمت الموافقة عليه بالإجماع (٢١٦ صوتاً ضد لاشئ). وفي مجلس الشيوخ، تولى «فولبرايت» إقناعهم بالموافقة على القرار؛ إذ أصر على أنه يتعين على الكوبجرس أن يثق في الرئيس، ورفض تعديلاً للقرار، كان سيؤدى بالتحديد إلى منع الرئيس من استخدام سلطاته لتوسيع نطاق الحرب. ولم يكن قد تبقى على الانتخابات أكثر من ثلاثة شهور، لذا سعى «فولبرايت» إلى عدم إحراج جونسون، ثم جاء اقتراع مجلس الشيوخ في صالح القرار بـ ٨٨ صوتاً ضد صوتين («واين مورس» و «إرنست جرونينج»).

فى نفس الوقت، أرسلت هانوى مندوبين لجس النبض بالنسبة لاحتمالات السلام. لقد عرض وهوشى مينه اسراً رغبته فى التفاوض، ربما بدافع من خوفه من قرار خليج وتونكين، أو ربما شجعه على ذلك، الهجوم الذى شنه جونسون على وجولدور، متهما إياه بالتهور والطيش. لم يكن جونسون أو مستشاريه أو قادة جيش فيتنام الجنوبية فى سايجون \_ لديهم استعداد \_ ولو ضعيف \_ لقبول حل وسط، بديلاً للحرب؛ لأن ذلك كان سيعنى تكوين حكومة ائتلافية فى فيتنام الجنوبية، ذات علاقات وثيقة بهانوى. كما لم يكن هناك شك تقريباً فى أن الانتخابات ستؤدى إلى استبعاد قيادات جيش فيتنام الجنوبية كلية. وكان سيلى ذلك انخاد سايجون الجديدة مع الشمال، وإصدار إمر بانسحاب القوات الأمريكية من فيتنام. وكان التفكير فى مثل تلك التوقعات يصيب وجونسون، بآلام شديدة، خاصة وإنه لم يكن \_ بكل تأكيد \_ يرغب فى إتاحة الفرصة أمام «جولدوري» لكى يتهمه يكن \_ بكل تأكيد \_ يرغب فى إتاحة الفرصة أمام «جولدوري» لكى يتهمه باسترضاء، أو، ضياع فيتنام. ولذلك رفض وجونسون، أن يتفاوض، واستمرت الحرب، وصوت الناخبون الأمريكيون لصالح وجونسون، الذى اكتسح وجولدوري».

وظل الطريق إلى النصر مختفيا. وحقيقة الأمر هي أنه عندما تزايد انجاه مسار الحرب ضد سايجون، أصبح السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع حكومة ثيتنام الجنوبية أن تستمر في المقاومة ؟ وليس هل ستنتصر أم لا. إن المستشارين العسكريين

الأمريكيين قاموا - قبل ١٩٦٠ - بتدريب جيش فيتنام الجنوبية على فنون الحرب التقليدية، على أساس أنه إذا قررت هانوى أن تتحرك ضد سايجون، فلابد وأنها ستشن هجوماً على نمط الهجوم على كوريا الشمالية. وكثيراً ما أشير إلى ذلك العامل - فيما بعد - على أنه عنصر أساسى في المشاكل التي واجهت جيش فيتنام الجنوبية. ولكن كان ذلك تمويهاً على المصدر الحقيقي للمشاكل، إذ لم يكن الضباط على اتصال حقيقي بالقوات، التي كان نصفها من الكاثوليك، وعديد منها من فيتنام الشمالية، كما تفشى الفساد، ووصل عدد الفارين من الجيش إلى أعلى معدل له في العالم. والحقيقة هي أن جيش فيتنام الجنوبية كان سيتبدد في مواجهة هجوم تقليدي، أكثر من بعثرته في مواجهة حرب العصابات. وببساطة لم تعد هناك رغبة في القتال؛ لأنه لم يعد هناك حافز على القتال.

أصبحت مشكلة (جونسون) شديدة الخطورة، بعد فشل جيش ڤيتنام الجنوبي؛ إذ أصبح عليه أن يختار بين التفاوض، وبين اشتراك قوات مقاتلة أمريكية لإنقاذ الموقف. وإذا استمر على سياسة كنيدى، وهي توفير كل أشكال الدعم المادى، بالإضافة إلى مستشارى البيريهات الخضراء، فإن حكومة سايجون سوف تنهار، وسوف يستولى «الثيت كونج) على كل ڤيتنام الجنوبية.

وهكذا فإنه بعد عملية خليج «تونكين» والانتخابات، أصبح محور المناقشات التي كانت تدور في واشنطن هو: هل يتم تصعيد الدور الأمريكي في الحرب، أم هل نقاوض؟ كان كلا الخيارين مفتوحاً، لقد عبرت هانوي ـ بعدة طرق ـ عن استعدادها للتفاوض، ولكن لم يهتم بذلك غير عدد قليل من المسئولين الأمريكيين. أما «جونسون» و«راسك» ومساعدو كنيدي الذين استمروا في إدارة «جونسون»، فقد ظلوا على موقفهم من رفض المفاوضات. وعلى حد تعبير «داڤيد كراسلو» و«ستيوارت لوري»: «في ١٩٦٤ كانت الرؤية السائدة بين المسئولين في واشنطن هي أن الولايات المتحدة لا تستطيع إعتبار فكرة المباحثات أو المفاوضات، إلا بعد

استخدام مزيد من الضغوط العسكرية على العدو. وفيما بعد، وصف مسئول سابق من البيت الأبيض التيار الذى ساد تلك الفترة، قائلاً: «إنه مجرد كلمة (مفاوضات) صارت محرمة في الإدارة». أما «روستو» و «تايلور» وغيرهم، فقد كان رأيهم أنه لابد من إصلاح التوازن العسكرى قبل التفكير في المفاوضات، والذى كان معناه الحقيقي أنهم كانوا يسعون إلى الانتصار ويتوقعونه. لقد وصف «روستو» السياسة قائلاً: «يجب علينا أن نضع حداً لحروب التحرير؛ فلتكن هنا في هذه البقعة على النمط الصيني، وإذا لم نسحقها هنا سوف يتعين علينا مواجهتها مرة ثانية في تايلاند، أو فنزويلا أو غيرها. إن فيتنام أرض خالية صالحة لاختبار سياستنا في العالم».

بعد أن رفض «جونسون» المفاوضات، أصبحت مشكلته العويصة هي كيف ينتصر في الحرب دون إرسال قوات برية أمريكية إلى المعركة، ولقد أجابت القوات الجوية على ذلك السؤال. رغم فشل القوات الجوية في قصف خط تموين العدو في كوريا الشمالية، إلا أن ذلك لم يثبط همتهم؛ إذ أبلغ مؤيدو استراتيجية القوة الجوية الرئيس أنه يمكنهم إيقاف عدوان هانوى خلال شهر. وعندئذ وجه أحد المساعدين من المدنيين سؤالاً إلى الجنرالات: وماذا يحدث إذا لم تنسحب هانوى في شهر؟ فكانت الإجابة أن أسبوعين آخرين سيؤديان المهمة. وبتحديد أكثر، كان (ماكنمارا) وزير الدفاع من مؤيدى نقل الحرب الجوية إلى فيتنام الشمالية، لثقته بأنها سترفع من معنويات القوات في ڤيتنام الجنوبية، وتؤدى إلى انخفاض تدفق وزيادة تكلفة تسلل الرجال والمعدات من شمال ڤيتنام إلى جنوبها، بالإضافة إلى آثارها السلبية على الحالة المعنوية في فيتنام الشمالية. وكانت المحصلة النهائية هي: «التأثير على عزيمتهم بالدرجة التي تدفع هانوي إلى عرض تسوية مرضية». وكانت النقطة الثالثة توصف في بعض الأحيان \_ بأنها «حرب التراجع»، وكان المقصود من ذلك أن «هوشي مينه، سيقرر \_ إن عاجلاً أو آجلاً \_ أن المكاسب المتوقعة لا تستحق الثمن الذي يدفعه، وعندها سوف ينسحب. كما كان للقصف بالقنابل أفضلية أخرى، وهي تلك النكهة التي تميزت بها السياسة الأمريكية السائدة: سوف تنتصر الولايات المتحدة فى الحرب عن طريق إنفاق الأموال والمواد، المتوافرة لديها بغزارة، مع بجنب الخسائر في الأرواح.

وفى نهاية ١٩٦٤، قرر (جونسون) أن يبدأ حملة قصف بالقنابل على فيتنام الشمالية، فأعدت القوات الجوية والبحرية الاستعدادات الضرورية. إلا أن قصف دولة لم تكن فى حالة حرب مع الولايات المتحدة، ولم تقترف أية أعمال عدوانية ضد الولايات المتحدة، ولم تكن النية موجودة لدى الولايات المتحدة لإعلان الحرب عليها، كان يمثل خطوة خطيرة. لذلك قرر جونسون أن يبذل محاولة أخيرة، ليتأكد من أن الحملة الجوية كانت ضرورية فعلاً لإنقاذ الموقف فى فيتنام الجنوبية؛ فأرسل من أواخر يناير وفداً برئاسة (ماك چورچ باندى) \_ مستشاره الخاص لشئون الأمن القومى، والذى كان محل ثقة كنيدى \_ إلى سايجون لاستكشاف حقيقة الأوضاع هناك.

فى ٧ فبراير ١٩٦٥، اخترقت قوات «القيت كونج» خطوط الدفاع المحيطة بالقاعدة الجوية الأمريكية فى «بليكو» بڤيتنام الجنوبية، ودكت بمر الطائرات وبعض الثكنات العسكرية الأمريكية بمدافع الهاون؛ بما تسبب فى قتل ثمانية جنود أمريكيين، و تدمير ست طائرات هليكوبتر وطائرة نقل. انتقل «باندى» إلى الموقع لمعاينة الخسائر، ووفقاً لما نقله أحد المسئولين بالبيت الأبيض فيما بعد: «رجل من البرج العاجى وجد نفسه فجأة فى مواجهة الذعر المروع لحقيقة الموقف؛ فطاش صواب ماك وحث على البدء فوراً فى هجوم انتقامى، وانضم إلى «باندى» فى التوصية بالانتقام الفورى «ماكسويل تيلور» السفير الأمريكى فى ڤيتنام الجنوبية، والجنرال «ويليم مورلاند» القائد العسكرى الأمريكى. وفى خلال اثنتى عشرة ساعة، بدأت ما أطلق عليه غارة انتقامية، وبها بدأت أول خطوة جوهرية فى تصعيد الموقف الأمريكى.

أعد «باندى» فى طريق عودته إلى واشنطن، مذكرة حث فيها على وضع برنامج مطرد لقصف الشمال بالقنابل، ودافع عن ذلك بقوله إنه فى خلال ثلاثة شهور من بدء القصف، سوف تستسلم هانوى وتطلب السلم، وكان فى تقديره أن القصف بالقنابل هو الطريق الوحيد لتجنب القرار الكريه بإرسال قوات مقاتلة أمريكية. وفى واشنطن، استمرت المخططات لوضع برنامج لقصف الشمال بطريقة منتظمة.

وفى ٢ مارس ١٩٦٥، أصابت قاذفات القنابل الأمريكية مستودع ذخيرة فى قيتنام الشمالية، وميناءً يبعد عن المنطقة المنزوعة السلاح بخمسة وخمسين ميلاً شمالاً، وكانت تلك هى أولى الغارات التى شنت دون أى ذريعة استفزاز محدد من قبل ڤيتنام الشمالية، وسرعان ما تبعتها غارات أخرى. كان جونسون يختار الأهداف بنفسه فى اجتماعات الغذاء، التى كانت تعقد كل يوم ثلاثاء مع «ماكنمارا» و«راسك» و «روستو»، وبحضور ممثلين عن هيئة الأركان المشتركة، و «وكالة المخابرات الأمريكية» أحيانا. وقاموا بوضع قيود على أساس الاعتماد على قائمة من أربعة عناصر: (١) الفائدة العسكرية الناجمة عن ضرب الهدف المقترح، و (٢) المخاطر المعرضة لها الطائرات الأمريكية، و (٣) خطورة توسيع نطاق الحرب عن طريق إجبار دول أخرى على دخول المعركة، و (٤) خطورة التسبب فى إصابات مدنية إجبار دول أخرى على دخول المعركة، و (٤) خطورة التسبب فى إصابات مدنية كانت النقطة الثالثة أهمها على الإطلاق، لأن إقصاء روسيا عن الصراع كثيفة. كانت النقطة الثالثة أهمها على الإطلاق، لأن إقصاء روسيا عن الصراع الدائر كان ضرورياً. وحيث إن السفن السوڤيتية كانت عادة ترسو فى ميناء هماية هماية على الإطلاق.

وفى أتناء قصف الشمال بالقنابل، نشط الطيارون الأمريكيون \_ بطريقة عنيفة \_ فى ثيتنام الجنوبية. ووفقا لما قاله «برنارد فول»، الحقيقة هى أن «السبب وراء تغير طبيعة حرب ثيتنام لم يكن قرار قصف ثيتنام الشمالية بالقنابل، ولم يكن قرار استخدام قوات برية أمريكية فى ثيتنام الجنوبية، ولكن كان السبب هو قرار شن حرب جوية بلا حدود، داخل البلاد، تسببت في تدمير المكان؛ فتحول إلى قطع صغيرة». إن مجرد الحجم المحض للمجهودات الأمريكية يجعل ذهن الإنسان يجفل رعباً. وفي بادئ الأمر، أعلنت عناوين الصحف أن الولايات المتحدة أسقطت على فيتنام الصغيرة قنابل، فاقت ما أسقطته في كل معارك المحيط الهادى في الحرب العالمية الثانية. وبحلول ١٩٦٧، كانت القنابل الملقاة قد فاقت كل ما ألقى في المعارك الأوروبية، ثم فاقت كل ما ألقى في المعرب العالمية الثانية. وفي النهاية ـ بحلول عام ١٩٧٠ حكانت القنابل التي ألقيت على قيتنام قد فاقت كل ما ألقى على كل الأهداف في تاريخ البشرية كله. لقد انهمرت قنابل النابالم على القرى، بينما أتت الأعشاب الضارة على الشجر في الحقول، ولم يحدث أبداً من قبل أن شنت دولة حرباً تعتمد اعتماداً كلياً على إنتاجها الصناعي وتفوقها المادى.

ومع ذلك، فلم يأت كل هذا بنتيجة؛ إذ لم تنسحب هانوى ولم تنهار معنوياتها، كما استمر تسلل الرجال والعتاد (بل تزايد)، وظل «القيت كونج» يحاربون، وازداد الوضع السياسي في سايجون سوءاً، لقد رفض جونسون التفاوض، وأعطى للقوات الجوية فرصتها، ولكن القوات الجوية فشلت. وكان لابد من اتخاذ قرارات جديدة.

بالرغم من الاعتداء بالقنابل، ظل احتمال التفاوض وارداً، فتعرض جونسون لضغوط رهيبة من حلفاء شمال الأطلنطى والدول المحايدة، لكى يجرى مباحثات مع هانوى. ووضع جونسون رده، في خطاب ألقاه في ٧ أبريل ١٩٦٥، بجامعة ﴿جون هربكنز›، حيث وعد بوضع برنامج ضخم للإصلاح الاقتصادى في جنوب شرق آسيا، بمجرد إنهاء الصراع، أو بعبارة أخرى حلا شبيها بخطة ﴿مارشال﴾ لتلك المنطقة، ثم أدعى أنه سيذهب إلى أى مكان ليناقش إقرار السلام مع أى شخص. ولكن السيف الذى لوّح به الرئيس كان أكثر أهمية من غصن الزيتون الذى رفرف في يده. لقد صرّح بأن الدرس الأساسى للقرن العشرين هو أنه ﴿لايمكن أبداً إشباع في يده. لقد صرّح بأن الدرس الأساسى للقرن العشرين هو أنه ﴿لايمكن أبداً إشباع

شهية العدوان، وطالما ظل في منصبه كرئيس للولايات المتحدة، فلن تكون هناك محاولات لاسترضاء ثيتنام الجنوبية (لن ننهزم.. لن نكل.. لن ننسحب، لاعلانية ولا تحت ستار اتفاقية ليس لها معنى، وفي اليوم التالى، شنت قاذفات القنابل الأمريكية سلسلة عنيفة من الغارات الجوية على ثيتنام الشمالية، كما بدأت قوات أمريكية إضافية، وصل عددها الى خمسة عشر ألف جندى، في الانجاه صوب ثيتنام الجنوبية.

استمرت القوات الجوية في ضرب فيتنام الشمالية \_ دون إحراز نجاح \_ وبعد مرور شهرين أعلن جونسون \_ في ٨ يونيه ١٩٦٥ \_ أنه قد صرح للقوات الأمريكية، التي كانت مهمتها مقصورة على الدوريات فقط، باستقصاء العدو والاشتراك في القتال. وبعد مرور ثلاثة أيام، سقطت آخر حكومة مدنية في سايجون، وتولى رئاسة الحكومة فنوجيون كاو كي، الذي كان في منصب نائب مشير القوات الجوية، والذي اشترك مع الفرنسيين في قتال «الفيت مينه». وسرعان ما أعلن «كي» أن «تأييد سياسة الحياد» ستكون عقوبته الاعدام من الآن فصاعداً. ومع ذلك، وبالرغم من تشدد واشنطن وسايجون، فلم يكن مسار الحرب في صالحه، لقد نجحت قوات تشدد واشنطن وسايجون، فلم يكن مسار الحرب في صالحه، لقد نجحت قوات الأرهاب في المدن، وامتمر وقوع مزيد من الأراضي في أيدي الشيوعيين. وفي نفس الوقت، حاولت هانوي \_ التي كانت منكبة على زيادة قوتها \_ بدء المباحثات مرة أخرى، وذلك بأن حددت بوضوح أن الموافقة من حيث المبدأ على الانسحاب أخرى، وذلك بأن حددت بوضوح أن الموافقة من حيث المبدأ على الانسحاب الأمريكي، وليس الانسحاب في حد ذاته، كفيلة بالبدء في المفاوضات.

فى خطاب مهم، ألقاه جونسون فى ٢٨ يوليو، كرر نفس الادعاء المعتاد المتعذر تفنيده «لم تكن هناك أية استجابة من الجانب الآخر» للبحث الأمريكي عن السلام. ولذلك كان مكرها على إرسال ٥٠,٠٠٠ جندى إلى ثيتنام الجنوبية، وبذا وصل

إجمالي عدد القوات المشتركة في الحرب إلى ١٢٥,٠٠٠ جندي. وكان جلياً أن القوات الأمريكية ستشترك فعلياً في معارك برية، لقد قررت الولايات المتحدة أن تفوز في قيتنام عن طريق سحق العدو. وكان جونسون قد أعلن بالفعل في ١٠ يولية، أنه لن تكون هناك حدود لعدد القوات التي سترسل إلى الجنرال «وست مورلاند».

منذ عهد وماك آرثره حذر كل ضابط عسكرى أمريكي مسئول، أتيحت له فرصة التعليق على ذلك الموضوع، من اشتراك الولايات المتحدة في حرب برية في آميا، ومع ذلك كانت الأمة في ذلك الوقت مشتركة فيها تماماً. ومرة تلو أخرى أعلن جونسون \_ خلال حملته الانتخابية في ١٩٦٤ \_ إنه لا يعتزم إرسال الشباب الأمريكي للموت في ثيتنام الجنوبية، لكي يقوموا بما يجب على شباب آميا أن يضطلع به بنفسه، ومع ذلك كان الشباب الأمريكي يلاقي حتفه هناك آنذاك. وكررت وزارة الخارجية مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة يجب ألا تسمح على الإطلاق للشيوعيين بأن يدعوا أنها كانت تقود حرب الرجل الأبيض ضد الآسيويين، ومع ذلك كان ذلك ما يحدث بالضبط في تلك الآونة. إن كنيدي ومساعديه كثيراً ما رددوا أن قوات التمرد المضاد كانت \_ أساساً \_ ذات مهمة سياسية، وأنه لا يمكن الفوز في حرب العصابات، دون رد فعل سياسي ملائم، ومع ذلك فإن ٩٠٪ أوأكثر من المعدات التي كانت ترسلها الولايات المتحدة إلى ثيتنام الجنوبية كانت معدات عسكرية، كما أن قوات الولايات المتحدة إلى ثيتنام الجنوبية كانت معدات عسكرية، كما أن قوات الولايات المتحدة إلى ثيتنام الجنوبية كانت معالت الدكتاتورية والانهيارالتام.

لماذا لم يهتم الأمريكيون بالتحذيرات التي أصدروها بأنفسهم الأنهم كانوا مزهوين ومغرورين ومفرطين في ثقتهم بأنفسهم، ومتأكدين أنهم يستطيعون تحقيق النصر بثمن محتمل، وصد في نفس الوقت تيار الشيوعية في آسيا. باختصار لقد توقعوا أن ينجزوا في ثيتنام، ما مجح جونسون في محقيقه في جمهورية الدومينيكان.

من سنة ١٩١٦ حتى سنة ١٩٤٠ كانت البحرية الأمريكية مسيطرة على جمهورية الدومينيكان، حيث كانت للمؤسسات الأمريكية استثمارات ضخمة في المزارع، التي كانت تصدر الفواكه والخضر الطازجة إلى الأسواق الأمريكية خلال الشتاء. ثم أنهى الرئيس إيزنهاور الوجود الأمريكي العلني في سنة ١٩٤٠، عندما فاز (رافائيل تروهيو) في انتخابات رئاسة غير نزيهة، وأسس ديكتاتورية فعالة وقاسية، حتى أن (روزفلت) نعت (تروهيو) بأنه وغد. وفي مايو سنة ١٩٦١ اغتيل (تروجيللو).

بعد رحيل «تروهيو» رأى كنيدى أن أمامه ثلاثة احتمالات، فقام بترتيبها «ترتيبا تنازليا بادئاً بأفضلها» فكانت: «نظام حكم ديمقراطى لاثق، أو استمرار نظام حكم «تروهيو»، أو نظام كاسترو. يجب أن يكون هدفنا الاحتمال الأول، ولكننا لن نتمكن من التخلى فعلياً عن الاحتمال الثانى، إلا عندما نتأكد أنه بإمكاننا بجنب الاحتمال الثالث». إن هذا التصور جسّد الطريقة التي كان كنيدى ـ والولايات المتحدة ـ تتعامل بها مع العالم الثالث، كان كنيدى يريد حكومة ديمقراطية، ولكن إذا كانت الحكومة التي قادت الثورة ذات انتماءات اشتراكية، أو كان هناك خطر من أن تصبح الدولة شيوعية، عندئذ سيقبل ديكتاتوراً، وليتعامل مع مشكلة الحريات فيما بعد. الشيء الذي يجب كل شيء، هو عقد العزم على إقصاء السوفييت، والمحافظة على النفوذ الاقتصادى والسياسي الأمريكي.

لم يضطر كنيدى إلى الاختيار بين نظام «كاسترو» ونظام «تروهيو»؛ إذ أن شعب الدومينيكان \_ بعد سلسلة من الحكومات المؤقتة الانتقالية \_ قام في ٢٠ ديسمبر ١٩٦٢ بانتخاب «جوان بوش» رئيساً له. وكان «بوش» يسارياً، وإن لم يكن شيوعياً، وكان كاتباً قضى سنوات في المنفى بسبب عدائه «لتروهيو»، فبدا مثالاً للبديل الذى كان كنيدى يبحث عنه. ولكن «بوش» لم يتمتع بنفس قوة

العسكريين والمحافظين في الدومينيكان ولذا، أطاح به العسكريون في انقلاب، وقع بعد انتخابه بعشرة أشهر. استولى «دونالد ريد كابرال» على السلطة، ولكن رغم أنه كان عضوا في حكومة الأقلية، فإنه لم يستطع أن يحصل على تأييد كافٍ من العسكريين، ولم يكن له أى مؤيدين تقريباً بين الشعب. في أوائل أبريل سنة ١٩٦٥، كانت الجمهورية على حافة الانفجار مرة أخرى، رغم أن الولايات المتحدة قد أرسلت خمسة ملايين دولار إلى «ريد كابرال».

فى ٢٤ أبريل، شنت مجموعة من صغار ضباط الجيش الموالين لـ«بوش» انقلاباً، أطاح بـ «ريد كابرال»، ولكنهم عجزوا عن فرض النظام والأمن فى البلاد، فانطلقت جماهير الشعب الغاضبة فى شوارع «سانتو دومينجو»، وقامت مجموعة من العسكريين ـ وصفتهم واشنطن بأنهم «الموالين» ـ بانقلاب للاستيلاء على السلطة، ثم قام المتمردون بتسليح آلاف المدنيين وبدأ القتال. وفى ظل هذه الأحداث حذر السفير الأمريكى «تابلى بينيت» من احتمال سيطرة الشيوعيين على السلطة \_ فجأة ـ نتيجة للحرب الأهلية.

وعلى الفور، قرر جونسون أن التمرد كان جزءاً من مؤامرة أكبر حجماً، مع احتمال أن يكون (كاسترو) هو العقل المدبر لها، وأن يخدى المصالح الأمريكية في جمهورية الدومينيكان كان يخدياً للمصالح الأمريكية في كل أنحاء أمريكا اللاتينية، ولذلك قرر أن يتدخل. وفي ٢٨ أبريل أرسل جونسون البحرية الأمريكية، على أن تطير بعدها فرقة الجيش الثانية والثمانون، وكان تفكيره ينصب مبدئياً على حماية أرواح المواطنين الأمريكيين في «سانتو دومينجو». ولكن في ٣٠ أبريل، أعلن سبباً مختلفاً تماماً: (إن الجماعات التي تدربت خارج جمهورية الدومينيكان تسعى للاستيلاء على السلطة». (وقامت السفارة الأمريكية في «سانتو دومينجو» بإصدار قائمة، تضمن ثمانية وخمسين من «الزعماء المعروفين، والبارزين من الشيوعيين، والموالين

لكاسترو، الموجودين في القوات المتمردة. وكان واضحاً بل حتى بطريقة مثينة \_ أن تلك القائمة كانت مزورة؛ إذ كان مصدرها قائمة أعدها «تروهيو» نفسه منذ عدة سنوات سابقة. لقد حاز تقييم «بوش» للموقف على قبول جبهة عريضة: «كانت هذه ثورة ديمقراطية قامت بقمعها زعيمة الديمقراطية في العالم».

لقد تصرف جونسون بمفرده، ويرجع ذلك، جزئياً، إلى عامل السرعة وإلى رأيه في شركائه في «منظمة التحالف من أجل التقدم»، ولقد علَّق على ذلك؛ قائلاً «إن منظمة الدول الأمريكية - OAS - لا تستطيع أن تنظف حذاء ما علق به، حتى وإن كانت التعليمات مكتوبة على كعب الحذاء». بعد أن تمكنت البحرية الأمريكية من إعادة النظام والأمن، ومن منع «بوش» من تولى السلطة، كان من الضروري مواجهة منظمة الدول الأمريكية، واستطاع جونسون أن يقنع دول أمريكا اللاتينية بأن تنضم إليه في جمهورية الدومينيكان. وفي ٢٨ مايو قامت «قوة منظمة الدول الأمريكية ثم تسلمت منها مقاليد الأمور. واستمر البحث عن جهة معتدلة في الحكومة، وفي آخر الأمر تكونت حكومة في سبتمبر، وفي يونيه ١٩٦٦ فاز «جوكين بالاجار» اليميني المعتدل على «بوش» في انتخابات الرئاسة.

لقد فاز جونسون. كان تدخلاً محدوداً من حيث الوقت وعدد القوات المشتركة والتكلفة، والخسائر في الأرواح. لقد مجمحت البحرية وجنود المظلات الأمريكية في الحيلولة، دون ظهور «كاسترو» آخر أو «تروچيللو» آخر في جمهورية الدومينيكان، كما احتفظت المؤسسات الأمريكية بمزارعها، وأمكن تهدئة منظمة الولايات الأمريكية.

عندما كانت الأزمة في أوجها، قام النقاد من الليبراليين بإمطار جونسون بوابل من الأسئلة، وجاء في المقالة الافتتاحية للنيويورك تايمز: «يبدو أن الولايات المتحدة لم تكن مدركة تماماً أن شعب الدومينيكان \_ وليس مجرد حفنة من الشيوعيين \_ كان

يقاتل ويضحى بحياته دفاعاً عن العدالة الاجتماعية، والتمسك بالمبادىء الدستورية». وقد اعترض روبرت كنيدى؛ لأن جونسون توانى عن إخطار منظمة الدول الأمريكية قبل أن يتصرف، ولكن جونسون تجاهل النقاد، واستطاع نجاحه في نهاية الأمر أن يبرر تصرفه. ربما استنتج أنه يمكن أن يفعل نفس الشئ في فيتنام، وأن النجاح هناك أيضاً سوف يصمت النقاد.

في نفس الوقت، واجه (جونسون) مشاكل في الشرق الأوسط، نشأت نتيجة حدة الحركات القومية في المنطقة، واستحواذها على نصيب الأسد من احتياطي البترول العالمي. وفي الستينيات تمكنت الدول العربية \_ واحدة تلو الأخرى \_ من وضع يدها على بترولها الذي كان البريطانيون يمتلكونه قبل الحرب العالمية الثانية. أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، قامت شركات البترول الأمريكية بإجبار البريطانيين على مشاركتهم في الغنائم. ولكن الحكومات العربية التي تأسست عقب الحرب، ومعها إيران، بدأت تطالب بالمزيد، مقابل الثروة الطبيعية الثمينة المحدودة والوحيدة التي يمتلكونها. كان (مصدق) رئيس وزراء إيران، أول من حاول تأميم كل حقول البترول (١٩٥١)، وأطاحت به وكالة المخابرات المركزية في ١٩٥٣. وفي ١٩٥٩، كونت بعض الدول المنتجة للبترول \_ فنزويلا وإيران والسعودية والكويت والعراق \_ معا منظمة الدول المصدرة للبترول، (الأوبك) ، كان الغرض منها هو وقف أي هبوط مفاجئ في المستوى العالمي لأسمار البترول الخام. وكانت الولايات المتحدة ما زالت من الدول المصدرة للبترول. في ١٩٥٩ كان هناك فائض من الإنتاج غمر الأسواق، لدرجة أن رفع أسعار البترول إلى المستويات التي كانت عليها قبل ١٩٥٩ استغرق عشر سنوات. وفي نفس الوقت كانت كل دولة منتجة للبترول، قد أممت حقولها سواء بالاتفاق مع شركات البترول البريطانية والأمريكية، أو ببساطة عن طريق ممارسة سلطات السيادة.

وعلى حين أخذت الدول العربية الأخرى تزداد ثراءً، عجز عبد الناصر عن تحقيق أية معجزات في مصر، وذلك بالرغم من تعهداته بالاشتراكية والوحدة العربية،

التى لم يحقق أياً منها فعلاً؛ حيث ظل الشعب المصرى يتمرغ في أسوأ مظاهر الفقر في العالم كله تقريباً، بالرغم من المساعدات السوفيتية. لقد أخذت الجمهورية العربية المتحدة في التداعى بحلول ١٩٦٧، وكان عبد الناصر في أمس الحاجة إلى نصر كبير ومثير ليساعده على استعادة وضعه. وكانت أمامه الفرصة، فقد عكف السوفييت منذ حرب ١٩٥٦ على تزويد مصر وسوريا والعراق بالأسلحة المتقدمة، مع اتباع سياسة صارمة في معاداة إسرائيل. وكان عدد العرب يفوق الإسرائيليين، بدرجة كبيرة، كما أن تسليحهم أصبح أفضل. وبحلول ١٩٦٧ كان السوفييت يشجعون العرب على مهاجمة إسرائيل – رغم أنهم أكدوا بوضوح أنهم لن يساندوا العرب علانية – وبالتالي كان على العرب ألا يتوقعوا أية مساعدات إذا فشلت مغامرتهم العسكرية. ومع ذلك، في ظل وجود آلاف الفنيين الروسيين وعائلاتهم في مصر – عيث كانوا يعملون في السد العالى بأسوان، أو مع العسكريين المصريين المصريين – افترض عبد الناصر أن روسيا لابد وأن تدعمه.

فى مايو ١٩٦٧، طالب عبد الناصر \_ بتحريض من السوڤييت والمتطرفين من العرب \_ بسحب قوة الطوارئ التابعة للأم المتحدة، التى وقفت بين المصريين والإسرائيليين منذ ١٩٥٦. وأوضح (يوثانت) \_ السكرتير العام للأم المتحدة \_ أنه لايستطيع أن يبقى على قوات الأم المتحدة، فى مكان تعترض عليه الحكومة المضيفة، ومن ثم أمر فوراً بسحب قوة الطوارئ من سيناء. ويبدو أن ذلك أثار دهشة كل من عبد الناصر والسوڤييت، وغيرت روسيا موقفها، وأخذت تحث عبد الناصر على التريث، لأنهم كانوا يخشون اندلاع حرب لايمكنهم السيطرة عليها، وقد تؤدى إلى مواجهة بين الولايات المتحدة والانخاد السوڤيتى. ولكن عبد الناصر لم يستطع أن يتراجع عند تلك النقطة الحاسمة، لقد سيطرت القوات المصرية على شرم والشيخ المطلة على مضيق تيران، وبذا حالت دون مرور إسرائيل إلى خليج العقبة، وبالتالي إلى ميناء إيلات.

كانت الولايات المتحدة مستغرقة في حرب فيتنام في ذلك الوقت، كما زاد اعتمادها على بترول العرب، والأهم من ذلك كله، كانت متلهفة على الحيلولة دون اندلاع حرب أخرى ـ خاصة في الشرق الأوسط ـ مع احتمال حدوث تداعيات هائلة، كان من الأفضل عدم التفكير فيها. ولكن لم يكن في مقدورها أن تتخلى عن إسرائيل ـ بهذه البساطة ـ لعبد الناصر والسوفييت، وحاول الرئيس جونسون أن ينظم محاولات دولية للتغلب على الحصار المصرى، ولكن دول أوروبا الغربية رفضت أن تتعاون معه، خشية فرض حظر على بترول العرب، وهنا أصبحت إسرائيل والقة أن الجهود الأمريكية كانت فاترة، وتعوزها الحماسة، فقررت أن تتولى زمام الأمور بنفسها، قبل أن تختنق ببطء.

فى تلك الفترة الحاسمة، قدم الجنرال «ديجول» نصيحة حصيفة لـ «أبا إيبان» \_ وزير خارجية إسرائيل \_ فقال له: «لا تشن حرباً.. سوف ينظر إليك العالم \_ وأنا أيضاً \_ على أنك المعتدى. سوف تتسبب فى أن يتوغل الانخاد السوفيتى فى أعماق الشرق الأوسط أكثر من الآن، مما سيكون له عواقب وخيمة على إسرائيل. وستخلق قومية فلسطينية، ولن يمكنك أن تتخلص منها إلى الأبد». وقد ثبت صدق نبوءة «ديجول» الأخيرة بصفة خاصة. وفى نفس الوقت كانت روسيا تطلب من مصر ألا تبدأ بالضربة الأولى، وهو نفس ما كانت تطلبه الولايات المتحدة من إسرائيل.

لكن في صباح ٥ يونيه ١٩٦٧ بدأت القوات الجوية الإسرائيلية بالهجوم، لقد حلقت طائراتها فوق البحر الأبيض المتوسط بدلاً من فوق سيناء، بحيث تجنبت الرادار المصرى، وبالتالى حققت مفاجأة تكتيكية من الدرجة الأولى. لقد دمرت معظم الطائرات المصرية وتركت مطاراتها غير صالحة للعمل، ثم استدارت وكررت نفس العملية ضد القوات الجوية الأردنية والسورية والعراقية. لقد كان استعراضاً باهراً لتفوق الطيران الإسرائيلي، حقق لهم السيطرة على الجو؛ فلجاً عبد الناصر إلى إغراق السفن لكي يسد قناة السويس. وفي صباح ذلك اليوم؛ قام «إليكسي كوسيجين»

رئيس الوزراء السوفيتي بالاتصال بالرئيس جونسون على الخط الساخن، وأبلغه أن الاتحاد السوفيتي لن يتدخل إلا إذا تدخلت الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، كانت الدبابات وكتائب المشاه الإسرائيلية قد بدأت تقدمها بالفعل داخل صحراء سيناء واستولت على مرتفعات الجولان، واحتلت الضفة الغربية والقدس. ولذلك قام «جونسون» بإبلاغ «كوسيجين» أن الولايات المتحدة على استعداد لطلب وقيف إطلاق النار، وهو ما طالب به مجلس الأمن في اليوم التالي، 7 يونيه. وفي نفس الوقت، أمر «جونسون» الأسطول السادس الأمريكي، القابع في البحر المتوسط بأن يتخذ حالة الاستعداد القصوى، كما أرسل حاملتان للطائرات للانجاه إلى مصر.

وهكذا منح دجونسون، دون عمد، عذراً مثالياً لعبد الناصر ليبرر به الأداء المؤسف للقوات الجوية المصرية. رغم أن السوفييت كانوا قد وضعوا الأسطول الأمريكي تخت رقابة محكمة، وبالتالي علموا بما لا يدعو للشك \_ أنه لم تنطلق منه أية طائرات مقاتلة يومي ٥ أو ٦ يونيه، إلا أن دعبد الناصر، ادعي زوراً أن طائرات أمريكية من الأسطول السادس، بالإضافة إلى طائرات بريطانية من قبرص قد اشتركت في مجموعة الهجمات الأولية. ولقد آمن بصدق هذا الإدعاء، عدد كبير من الدول العربية. ولذلك فإنه بحلول صباح ٧ يونيه، كانت مصر والجزائر والعراق والسودان وسورية واليمن قد قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية بالولايات المتحدة وبريطانيا. ولكن عبد الناصر لم يستطع أن يجذب الدول العربية المعتدلة إلى صفه، ولذلك بقيت العلاقات بين الولايات المتحدة، والأردن، وليبيا، والمغرب، والكويت، وتونس، والسعودية. ثم أعلن وزراء البترول العرب فرض حظر على شحنات البترول إلى مساندى إسرائيل؛ خاصة بريطانيا والولايات المتحدة، ولكن ذلك كان ذا تأثير ضعيف.

كانت إسرائيل قدحققت نصراً مذهلاً؛ وعندما قبلت وقف إطلاق النار في ١٠ يونيه (وبذا أطلق على الصراع اسم حرب الأيام الستة) كانت قد استولت من مصر على كل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، وتوغلت داخل سورية بعمق ١٢ ميلاً، واستولت على مرتفعات الجولان؛ وكل القدس والضفة الغربية لنهر الأردن.

كانت نتائج حرب الأيام الستة كثيبة مقبضة بالنسبة لكل من روسيا والولايات المتحدة؛ فالأسلحة الفرنسية دمرت الأسلحة الروسية (طائرات الميراج الفرنسية كانت عماد القوات الجوية الإسرائيلية)، كما أن الحشد الضخم للدبابات الروسية في العالم العربي لم يسفر عن شئ، والواقع أن الدبابات التي لم تدمر أصبحت جزءاً من غنائم الحرب، التي استولت عليها إسرائيل. وكان العرب بصفة عامة في ثورة من الغضب، لأن روسيا لم تساعدهم بطريقة أكثر فعالية في وقت شدتهم، ان الولايات المتحدة حاولت أن تمنع الحرب وفشلت. والآن أغلقت قناة السويس، وفرض العرب حظراً على البترول، ورسخت أقدام الانخاد السوفيتي في الشرق الأوسط، أكثر من أي وقت مضى، لأن العرب أصبحوا معتمدين على روسيا، أكثر ثما سبق (لإعادة أي وقت مضى، لأن العرب أصبحوا معتمدين على روسيا، أكثر ثما سبق (لإعادة بناء قواتهم المسلحة، رغم شدة كراهيتهم لذلك الوضع)، وقطع نصف الدول العربية علاقته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

أسوأ ما في الأمر، أن إسرائيل احتلت الآن أرضاً كانت عربية بلا منازع (\*) (ظلت سيناء جزءاً لا يتجزأ من مصر، لأكثر من خمسة آلاف سنة). وتطورت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من مجرد التهاب إلى ورم خبيث، فقد كان هناك عشرات الآلاف من اللاجئين الجدد، الذين تدفقوا على الأردن، ولبنان، ومصر، وسوريا، وآلاف أخرى من الفلسطينيين أصبحوا يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي المسلح. وكانت النتيجة المباشرة الفورية هي توسع انتشار منطقة التحرير الفلسطينية، وزيادة هائلة في نطاق وكم الأعمال الإرهابية التي قام بها الفلسطينيون التعساء. لقد فازت إسرائيل ولكنها في سبيل ذلك ضاعفت مشاكلها بشكل مربع، وأجلت \_ إلى أجل غير مسمى \_ اليوم الذي يمكنها فيه أن تتعايش في سلام مع جيرانها العرب. وبالرغم من ذلك، كان الإسرائيليون مؤمنين بأن الأرض تعنى الأمن، ولذا رفضوا أن ينسحبوا إلى حدود ٤ يونيه ١٩٦٧.

<sup>(\*)</sup> قبل ١٩٦٧، احتلت اسرائيل أرضاً كانت، في وقت من الأوقات، جزءاً من فلسطين ـ الواقعة تخت الانتداب البريطاني.

فى تلك الأثناء، أعلنت فرنسا \_ رضوخاً لمطالب الدول العربية البترولية \_ أنها فرضت حظراً على كل مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط؛ بل إن «ديجول» منع تسليم ٥٠ طائرة ميراج إلى إسرائيل، كانت قد سبق طلبها وسداد ثمنها بالفعل. أما روسيا فأسرعت بإرسال طائرات إلى سوريا ومصر. وفي ظل تلك الظروف كان جونسون يواجه ضغوطاً حادة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي وجد فيها رئيس أمريكي أن عليه أن يختار بين إمداد إسرائيل بأسلحة على نطاق واسع\*، وبين التعرض للعواقب السياسية الداخلية، التي قد تنتج عن خسارة إسرائيل لتفوقها التعرض للعواقب السياسية الداخلية، التي قد تنتج عن خسارة إسرائيل لتفوقها المصدر الرئيسي لأسلحتها المتقدمة، حيث تم عقد صفقة في ١٩٦٨ تم بمقتضاها بيع خمسين طائرة فانتوم ٤٥ لإسرائيل (طائرة محاربة \_ قاذفة للقنابل، أسرع من الصوت).

أما العرب الذين كانت هزيمتهم شنعاء فقد بدأوا يتقهقرون ببطء. وفي يوليو ١٩٦٧، رفضوا مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة والاتخاد السوفيتي ليعرض على الجمعية العامة للأم المتحدة. وطالب القرار بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها بعد ٤ يونيه، وحث كل الأطراف على الاعتراف بحق كل منها في الاحتفاظ (في أمن وسلام) بدولة قومية مستقلة، لقد رفض العرب الاعتراف بوجود إسرائيل كدولة لها سيادة، ولكنهم تخلوا ضمنيا عن المطالبة بالقضاء على الصهيونية، وعاهدوا أنفسهم على حل المشكلة بالجهود الدبلوماسية. وفي أغسطس رفعوا الحظر عن شحنات البترول الى الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي أكتوبر قامت القاذفات المصرية بإغراق مدمرة إسرائيلية، وقامت إسرائيل بتدمير اثنين من أهم معامل تكرير البترول المصرية. وعند ذلك الحد كان كلا الجانبين قد عاني بما فيه الكفاية، وطلبا تدخل مجلس الأمن، ليفرض وقف إطلاق نار حقيقياً.

<sup>(\*)</sup> قامت الولايات المتحدة ببيع صواريخ أرض ــ جو مضادة للطائرات لإسرائيل في ١٩٦٢، ودبابات باتون في ١٩٦٥، وسكاى هوك ١ ـ ٤ في ١٩٦٦.

كانت النتيجة هي قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الشهير، الذي تولى صياغته اللوردة كارادون، من بريطانيا العظمى، وتمت الموافقة عليه في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧. وكان القرار ٢٤٢ وثيقة منصفة، حاولت أن توفق بين المصالح الحيوية للأطراف المتنازعة. فبالنسبة لإسرائيل تعهد القرار بالسلام الموعود مع جيرانها، وحدود آمنة معترف بها، وحرية الملاحة في المياه الإقليمية. وبالنسبة للعرب تعهد القرار بجلاء اليهود عن الأراضي المحتلة، وإيجاد وطن قومي للفلسطينيين. ووافق العرب وإسرائيل على القرار ٢٤٢، ولكن كان مفهوم إسرائيل أن توقيع معاهدات سلام حاسمة ومضمونة، يجب أن يسبق أي انسحاب، بينما أصر العرب على أن قرار ٢٤٢ كان معناه أن الانسحاب التام لإسرائيل، يجب أن يسبق أي يحرك سياسي.

وهكذا.. أصبحت أهم نتيجتين لحرب الأيام الستة، \_ التى فسرها أغلب الأمريكيين والاسرائيليين على أنها نصر كبير لإسرائيل \_ هما: الاحتلال الإسرائيلي لأراضى العرب، وخلق قومية فلسطينية فائرة ومتعصبة. ولن يهدأ العرب حتى يستردوا أراضيهم، ولن يهدأ الفلسطينيون حتى يحصلوا على دولة قومية خاصة بهم.

كانت هناك نتيجة ثالثة للحرب، وهي الغرور العسكرى الذى سمح للإسرائيليين بأن يشعروا أنه يمكنهم مجاهل تلك المخاطر، دون التعرض للخطر. وبدأوا يفكرون في أنفسهم على أنهم الشعب الذى لا يقهر، وشاركهم في ذلك مراقبون آخرون منهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وزادت قوة تلك الانطباعات، عندما بدأ نيكسون في ١٩٧٠م في بيع أسلحة لإسرائيل على نطاق لم يسبق له مثيل على الإطلاق. والنتيجة الرابعة للحرب كانت دفع أكثر الدول العربية اعتدالاً إلى الكتلة المعادية لإسرائيل، بمنتهى القوة؛ بسبب الأراضى المحتلة ومشكلة فلسطين، وبسبب استحواذ إسرائيل على المدينة القديمة للقدس، التي يعتبرها المسلمون مدينة مقدسة، مثلهم مثل اليهود والمسيحيين. واتفق أغلب العرب على أن إسرائيل، يمكنها أن تحصل على السلام أو الأرض، ولكن لن يمكنها أن تستمتع بالاثنين معاً.

لكن، كانت ڤيتنام هي مصدر الألم المبرح الذي عاني منه ليندون جونسون، وفي واقع الأمر الألم المبرح الذي عانت منه أمة بأكملها. ومنذ ١٩٦٥ وفيما بعدها، أثارت ڤيتنام التساؤلات القديمة، الخاصة بمركز الولايات المتحدة في العالم، وهي تساؤلات كانت قد رقدت في سبات، منذ الفترة التي أثارها السيناتور «تافت» \_ لأول مرة \_ رداً على مبدأ ترومان. لقد استدعيت الولايات المتحدة لسداد قيمة بوليصة تأمين، حررت في سنة ١٩٤٧، لصالح أوروبا، وامتدت خلال سنوات ١٩٥٠ \_ ١٩٥٤ لصالح آسيا، وثبت أن الثمن فاق المتوقع بكثير جداً. في نهاية الأمر، بدأ التراجع في الالتزام بسياسة الاحتواء الذي كان سائداً في كل الولايات المتحدة تقريباً. وانطلق أعضاء مجلس الشيوخ والمفكرون ورجال الأعمال، وملايين المواطنين في شن هجوم خطير على بعض الأركان الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية خلال الحرب الباردة؛ خاصة فيما يتصل بتعريف المصالح الحيوية الأمريكية، ونظرية «الدومينو». وكان الانجاه السائد هو اعتبار المصالح الحيوية الأمريكية على أنها أي منطقة كان للولايات المتحدة فيها نفوذ سياسي أو اقتصادي أو عسكري، وهو ما كان معناه أن المصالح الحيوية الأمريكية دائماً تتحرك للخارج، وهو انجاه لم يلق كثير من الاعتراضات الخطيرة، حتى ڤيتنام. وبحلول ١٩٦٨ وجدت وزارة الخارجية ــ لأول مرة من أواخر الأربعينيات \_ أن عليها أن تدافع عن تعريفها للمصالح الحيوية.

في ثيتنام، أجبر الشعب الأمريكي على مواجهة ثمن سياسة الاحتواء. وفي سنة العرود الشعب الأمريكيين متفقين على أنه كان من الضروري تطويق الصين وروسيا عسكريا، وعلى أن الولايات المتحدة كانت لها مصالح حيوية في أوروبا الغربية، واليابان، وأمريكا اللاتينية، ومناطق معينة في الشرق الأوسط، وأن على الولايات المتحدة أن تفعل ما تراه ضرورياً لمنع خضوع أي من هذه المناطق للسيطرة الشيوعية، وأن حماية هذه المناطق تتطلب الدفاع عن المناطق المحيطة بها. وكان هذا

هو التصعيد الحقيقى، تصعيد ما اعتبرته الولايات المتحدة مصالحها الحيوية. كما كان من المفترض أن الاحتياجات الأمريكية كانت تتضمن الاستقرار والنظام فى كافة أنحاء العالم، والذى كان يعنى \_ فعلياً \_ المحافظة على الوضع الراهن. كانت هذه هى الأهداف العامة العريضة لكل رؤساء الحرب الباردة، وكان ترومان وإيزنهاور وكنيدى على استعداد للمجازفة بدفع الثمن المطلوب للمحافظة على تلك الأهداف، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، وكان سوء حظ جونسون هو الذى أوقعه فى ثيتنام.

وفى الحقيقة، اختلف التدخل فى ثيتنام عن التدخل فى جمهورية الدومينيكان من حيث التكلفة فحسب. ومن وجهة نظر جونسون لم يكن التدخل فى ثيتنام هو إساءة تطبيق لسياسة سليمة، وإنما كانت إحدى النتائج المحتملة والواردة ضمنيا دائما فى سياسة الاحتواء، وكان الرئيس يؤكد دائما على أنه كان \_ فقط \_ يسير على خطى ترومان وإيزنهاور وكنيدى، ولم ير أبدا أى سبب منطقى لمناقشة الافتراضات الأساسية.

لكن آخرون رأوا غير ذلك. لقد أخذ الالتزام الأمريكي يتزايد من عشر بلايين دولار، إلى عشرين بليون دولار، إلى ثلاثين بليون دولار سنوياً، ومن ٢٠٠،٠٠٠ إلى ٢٠٠،٠٠٠ رجل وأكثر. ومع زيادة الخسائر في الأرواح، واستمرار سيل القنابل على النساء والأطفال في شمال وجنوب ڤيتنام بدأ نقاد جونسون يتساءلون، ليس فقط عن ڤيتنام، وإنما كذلك عن سياسة الاحتواء ذاتها. وأصبحت تلك التساؤلات أكثر قوة بسبب حالات الشغب التي انتشرت في المدن الأمريكية، وتلوث الهواء والماء واستمرار العنصرية، وتمرد الشباب على التجنيد. إن طلبة الجامعات \_ في الخمسينيات \_ لم يناقشوا سياسة الاحتواء لأسباب عديدة. ولكن من الأرجح أن أهمها كان أن هذه السياسة \_ بعد حرب كوريا \_ لم تتضمن ذبح آلاف المدنيين، وموت آلاف الشباب الأمريكي، وتبديد بلايين الدولارات. في فيتنام بلا نهاية \_ بدأ الطلبة وغيرهم نهاية الستينيات \_ ومع استمرار الحرب في ڤيتنام بلا نهاية \_ بدأ الطلبة وغيرهم

يتساءلون، ليس فقط عن الحرب في فيتنام، وإنما الأهم من ذلك نوعية المجتمع الذي يمكن أن يدعم مثل هذه الحرب. لقد أدى ذلك الى فحص كل أوجه الحياة الأمريكية؛ مما دفع الطلبة إلى الإيمان بأنهم يعيشون في مجتمع شرير قمعي، يستغل الأجانب والأمريكيين على السواء.

ومع ذلك، لم يكن تمرد طلبة الجامعات ذا مغزى مباشر مثل التساؤلات الأعم، التي أثارها رجال أكبر سناً، كانت لهم مصال في المجتمع، وملتزمين بالمحافظة عليه. لقد توصل عديد منهم إلى أن سياسة الاح يء، والتعبير عن تلك السياسة بالتحديد في ڤيتنام، لم يكن ينقذ الولايات المتحدة بل أصبح يدمرها. فعادوا الى رؤية أقدم للولايات المتحدة، والتي كان أحسن من حبر عنها «لينكولن» في «جيتسبورج»، الذي رأى أن مهمة الولايات المتحدة، هي: ضرب المثل الأعلى للعالم. لقد كتب «والتر ليبمان» قائلاً «يمكن لأمريكا أن تمارس أعظم نفوذها في العالم الخارجي، بأن تثبت بأن أكبر وأكثر المجتمعات الحديثة تعقيداً، يمكن أن محل المشاكل الحديثة. وعندئذ.. يمكن أن يرى العالم أن كل ما يتصارع عليه يمكن حله. إن القدوة \_ وليس التدخل وقوة السلاح \_ كانت الأداة التاريخية للنفوذ الأمريكي على البشرية، ولم يحدث أبدا من قبل، أن كان إدراك هذه الحقيقة ضروريا وملحاً أكثر من الآن). وأضاف السيناتور «فولبرايت» قائلاً: «في هذا العصر، عصر القومية والأسلحة النووية، لم يعد العالم بحاجة الى قوة استعمارية جديدة، ولكن هناك حاجة ماسة الى زعامة أخلاقية، وأعنى بذلك زعامة قدوة جديرة بالاحترام، ولكن بالنسبة لجونسون، كان من مصلحة الولايات المتحدة ومن واجبها أن تستخدم القوة العسكرية لوقف انتشار الشيوعية، سواء في جمهورية الدومينيكان، أو في ڤيتنام.

ووافق على ذلك مستشاروه لشؤن السياسة الخارجية، والمعينون من قبل كنيدى بلا استثناء؛ بزعامة وزير الخارجية «راسك»، الذى كانت حجته، التى ساقها علناً وسراً: أن الصين كان لهادور نشيط فى ترويج وتدعيم الحرب فى فيتنام، وهو ما كان مشابها في رأيه لاعتداء هتلر على أوروبا. وقدعبر «تاونسند هوبز» وكيل الوزارة للقوات الجوية عن انجاه «راسك» قائلاً: «باستخدام تعبيراته المنتقاة دائماً والبليغة في بعض الأحيان.. كانت آسيا تبدو كأنها أوروبا، والصين كانت إما روسيا الستالينية أو ألمانيا الهتلرية، وكان السيتو إما ناتو أو التحالف الأعظم للحرب العالمية الثانية». وكان جونسون يردد أفكار «راسك» لقد كتب «ڤيليب چيلين» قائلاً «إن جونسون من وراء الكواليس - كان قادراً تماماً على إبلاغ أحد أعضاء مجلس الشيوخ المهتمين بالشئون الخارجية، أنه «إذا لم نوقف الجيش الأحمر في ڤيتنام الجنوبية، سيكون غداً في هاواي، وسيكون الأسبوع القادم في سان فرانسيسكو».

كانت هناك صعوبة واضحة في هذا المدخل، صعوبة متأصلة في صلب سياسة الاحتواء. وإذا كان الخطر منتشراً بالقدر الذي أشار إليه «جونسون» و«راسك»، وإذا كانت المخاطرة تشمل الكون فعلاً، كما كانا يدعيان، إذن فما الجدوى من وراء قتال ذيل الأفعى مع عدم المساس برأسها؟ كان التبرير الوحيد المعقول لموت خمسين الف جندى أمريكي، وضعف ذلك العدد عشرين مرة أو أكثر من الڤيناميين، هو الانتصار الذي كان معناه فصل رأس الأفعى في بكين. ولكن لم يجرؤ أحد على الجازفة بمد الحرب إلى الصين أو حتى هانوى (باستثناء الجو)، لقد كانت هناك أوجه اختلاف بين حرب ڤيتنام وحرب كوريا، كان أهمها أن الإدارة الأمريكية لم عانوى ذاتها، لكان باستطاعة ڤيتنام الشمالية. ومع ذلك، إذا لم تقم القوات الأمريكية باحتلال هانوى ذاتها، لكان باستطاعة ڤيتنام الشمالية «والڤيث كوغ، أن يستمروا في الحرب يحصلون منه على المواد الاستراتيجية؛ حيث كان ذلك المصدر في الصين، بل يحصلون منه على المواد الاستراتيجية؛ حيث كان ذلك المصدر في الصين، بل بدرجة أكبر في روسيا، ولم يكن بإمكان القوات الجوية الأمريكية أن تقوم – جدياً بتمزيق خطوط مواصلات تعتمد – إلى حد كبير – على القوافل وراكبي بتمزيق خطوط مواصلات تعتمد – إلى حد كبير – على القوافل وراكبي الدراجات، كما لم يكن بإمكان الولايات المتحدة أن تفرض رسوما غير مقبولة على الدراجات، كما لم يكن بإمكان الولايات المتحدة أن تفرض رسوما غير مقبولة على الدراجات، كما لم يكن بإمكان الولايات المتحدة أن تفرض رسوما غير مقبولة على

الطاقة البشرية أو الموارد المادية للعدو في ميدان المعركة؛ فإن قوات «الڤيث كونج» كانت تعبر كانت تعبر كانت تعبر الحدود إلى كامبوديا أو لاوس، كلما أرادت أن تتجنب مزيداً من المعارك.

لم يكن الانتصار في الحرب ممكناً كما كان تدفق القوات الأمريكية المقاتلة يعنى عدم الهزيمة. لقد رفضت هانوى البدء في المفاوضات، إلا بعد توقف القصف بالقنابل، وبعد أن تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها، دون أن يتم ذلك على أساس إجراء انتخابات تحت إشراف حكومة سايجون. ورفضت الولايات المتحدة بدورها البدء في المفاوضات إلا بعد أن «تتوقف هانوى عن العدوان»، وذلك بأن تسحب قواتها ودعمها المادى لقوات «القيث كونج»، كما رفضت أن تسحب قواتها، إلا بعد تأكدها من بقاء حكومة سايجون في السلطة، حيث كان محور الحرب أساساً \_ هو من يتولى الحكم في سايجون. ونظراً لأن كلا الجانبين رفض أن يستسلم؛ فقد كانت الولايات المتحدة ملتزمة بالاستمرار بالحرب في الشرق.

وفى نفس الوقت، انقلب الليبراليون (من أنصار سياسة كنيدى) على «جونسون»، ولو أن استياءهم من أسلوبه كان بنفس قدر اعتراضهم على سياسته. وبدأ المحبون للسلام «الحمائم» في مجلس الشيوخ \_ في عقد اجتماعات متكررة للتذمر من الرئيس وكانت تلك الاجتماعات \_ مثل ما كانت البيانات التي كانوا يدلون بها \_ تميل الى عرض القضايا بطريقة شخصية. لقد نقل عن السيناتور «إيوجين ماك كارثي» \_ من «مينيسوتا» \_ أنه قال في إحدى الجلسات الخاصة: «لدينا رجل جامح في البيت الأبيض وسيكون علينا أن نتعامل معه بهذه الصفة»، كما أن السيناتور «البرت جور» \_ من تينسي، وصف جونسون بأنه «رجل يائس، يقودنا إلى دخول الحرب مع الصين، ويجب علينا أن نمنع وقوعها».

لقد غفل معظم النقد الذي وجه الى «جونسون» عن إدراك النقاط الأساسية؛ لقد كان جونسون متوهجاً بطبيعته، كما أن ردود أفعاله كان مبالغاً فيها، وكان

مخطئاً إلى النظر في الأمور بطريقة شخصية \_ مثلما فعل المؤيدون للسلام «الحمائم» \_ ولكن سياسته كانت ببساطة \_ كما أشار هو في كل فرصة ممكنة \_ ثمرة منطقية للسياسات التي اتبعها من سبقوه.

على أية حال، في سنة ١٩٦٧ بدا أن الأسلوب كان هو القضية، ووصف المؤيدون للسلام جونسون بالوحشية، ووصفهم هو بالجبن، وكان مغرماً بإعلان «أنا رئيسكم الوحيد»، وكان يعنى بذلك أن أى نقد يوجه إليه، فهو – ضمنياً – عمل غير وطنى، وكان يطلب من النقاد القليلين الذين ذهبوا الى البيت الأبيض لمقابلته: «لماذا لا تنضموا إلى الفريق؟». وفي نوفمبر سنة ١٩٦٦، أبلغ جونسون الضباط الذين مجمعوا في نادى الضباط، في خليج «كامرانة»: «عودوا الى الوطن» حيث يوجد فراء الراكون (Coonskin) على الحائط». ولأن «دين راسك» ظل يردد كلامه عن ميونخ ومحاولة استرضاء هتلر، فسرعان ما التقط «جونسون» نفس الفكرة، فربط بين محبى السلام «الحمائم» و«تشامبرلين»، وبين الادارة الأمريكية و«تشرشل». أما «فولبرايت» فكان عنده رد خاص به: «إننا نعامل هذه الدولة الصغيرة، كما لو كنا في مواجهة روسيا والصين معا».

وتصاعدت المعارضة، ولكن ربما كان جونسون محقاً في يقينه بأن قوة تلك المعارضة كان مبالغاً فيها، ولم يحدث أن خاضت الولايات المتحدة حرباً من قبل، دون مواجهة نزاع داخلي. وسيكون مستحيلاً إثبات أن استياء مؤيدي السلام «الحمائم» من فيتنام كان أكثر عمقاً، أو صراحة من استياء «الهويج Whig» من حرب المكسيك، أو من معارضة الالكوبرهيدز Copperheads» للينكولن، أو حتى المعارضة التي واجهها روزفلت قبل «بيرل هاربر». ولم يكن هناك \_ على أي

<sup>(\*)</sup> الهويج (Whigs) : عضو في حزب أمريكي، أنشئ ١٨٣٤ ، لمقاومة الحزب الديمقراطي ثم خلفه الحزب الجمهوري أوائل عام ١٨٥٤ (المترجم).

<sup>(\*\*) &</sup>quot;Copperhead": أمريكي من أبناء الشمال، تعاطف مع الولايات الجنوبية، خلال الحرب الأهلية (المترجم).

حال ـ موقف مباشر وصريح لمؤيدى السلام «الحمائم»، وإن اتفق نقاد جونسون ـ من اليساريين ـ على ضرورة وقف قصف فيتنام الشمالية بالقنابل، ولكن فيما عدا ذلك عجزوا عن أن يجمعوا شملهم، وراء برنامج عمل مشترك؛ فقد أراد بعضهم الانسحاب من فيتنام كلية، معترفين بالهزيمة، ولكن مع الاستمرار في السياسة العامة للاحتواء، وكان انتقادهم موجها إلى الوسيلة التكتيكية: إن الولايات المتحدة قد بالغت في انتشارها أكثر من اللازم. وأراد البعض الآخر استمرار الصراع في فيتنام الجنوبية ـ لقد ظلوا مؤيدين ـ لسياسة شاملة للاحتواء واعترضوا فقط على قصف فيتنام الشمالية بالقنابل. بينما كانت هناك مجموعة أخرى من مؤيدى السلام، أخذ عددها يتزايد، لم تكن تنادى بالخروج من فيتنام فقط، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، وطالبت بإعادة دراسة سياسة الاحتواء كلها. وبالتالي سمحت الاختلافات ذلك، وطالبت بإعادة دراسة سياسة الاحتواء كلها. وبالتالي سمحت الاختلافات العميقة ـ داخل المعارضة ـ لجونسون بأن يتمسك بأسلوبه.

واجه جونسون موجة النقد المتزايد بين عامة الشعب، بترديده أن التوقعات كانت تشير إلى أن النصر بات وشيكاً. وكان «روستو» في طليعة تلك الحركة، حيث أخذ يزود الصحافة ... بمنتهى الحرص ... بأرقام منتقاة من أجهزة الكمبيوتر في فيتنام، أثبتت أن الإدارة الأمريكية كانت في قمة الطريق إلى النصر. وكان معدل خسارة الأسلحة ٤,٧ إلى ١ لصالح الأمريكيين، في مقابل ٢ إلى ١، وهو المعدل الذي لم يكن في صالح الأمريكيين في ١٩٦٣، كما أن عدد الفارين من جيش العدو ارتفع من جيش فيتنام الجنوبية من ١٩٦٠ إلى ١٩٦٠، بينما انخفض عدد الفارين من جيش فيتنام الجنوبية من ١٠٠،٠٠٠ إلى ١٩٦٠، كما أن قوات «الفيث كونج» أصبحت عاجزة عن شن أي هجوم واسع النطاق. أما عدد السكان، الذين كانت تسيطر عليهم حكومة سايجون، فقد قفز من ٨ إلى ١٢ مليوناً، أو تقريباً كانت تسيطر عليهم حكومة سايجون، فقد قفز من ٨ إلى ١٢ مليوناً، أو تقريباً

لقد أصرت حكومة جونسون على أن الاستخدام الساحق للقوة الأمريكية أخذ يحدث تأثيرات متراكمة، سوف تتصاعد حتى تجبر هانوى و«القيث كونج» ـ بمرور

الوقت ـ على الخضوع. لقد كانت خسائر العدو في الجنوب تقترب من الكارثة، ومع ذلك فإن هانوى لم تعد ترسل مزيداً من القوات من فيتنام الشمالية إلى فيتنام الجنوبية لتعوض الخسائر، لأن حملة القصف في الشمال أدت إلى إعاقة أعداد ضخمة من العمال والقوات. وأوضحت الوثائق التي تم الاستيلاء عليها انخفاض الروح المعنوية للفيت كونج. كان هناك ضوءاً في نهاية النفق، لقد بدأت الولايات المتحدة تفوز في حرب الاستنزاف.

عندما فشل التحليل الجرئ، الذي أشاعه «روستو»، في إقناع النقاد بالصمت... لجاً جونسون إلى حيلة أكثر إحكاماً؛ إذ طلب من الجنرال «وست مورلاند» الحضور إلى الولايات المتحدة، ليشرح كيفية إحراز النصر وتوقيته. وفي نادى الصحافة القومي، أعلن «وست» أنه (على ثقة تامة من أن العدو الذي كان منتصراً في سنة ١٩٦٥، صار اليوم خاسراً للحرب بكل تأكيد»، ثم أعلن في حديث للتليفزيون إنه يتوقع احراز النصر خلال عامين. وفي نفس الوقت، لجأ جونسون الى تكثيف القصف بالقنابل ليكون بمثابة آخر دفعة قوية نجبر «هوشي مينه» على الاستسلام، وفي منتصف نوفمبر سنة ١٩٦٧، بدأت أعنف سلسلة من الهجوم على جميع منشآت «هانوي ـ هايفونج».

وساد كل ذلك خيط رفيع: إن إحراز النصر العسكرى كان ممكناً وضرورياً. ورغم أن الإدارة الأمريكية قدمت الحرب على أنها محدودة النطاق والهدف، إلا أن النتيجة الوحيدة المرضية للولايات المتحدة \_ في الواقع \_ كانت الاحتفاظ بحكومة سايجون في السلطة، والذي كان معناه إحباط كلى لهانوى و «القيث كونج». لقد عبر «تاونسند هوبز» عن ذلك قائلاً إن الولايات المتحدة كانت ملتزمة «بحفظ وتثبيت وضع حكومة في الجنوب، لم يكن بقاؤها ممكناً دون وجود عسكرى أمريكي واسع النطاق، تلك الحكومة \_ بحكم تكوينها \_ استبعدت الخصم الرئيسي من كل أشكال المشاركة السياسية، وبذلت كل جهدها لاعتقال كل من دافع عن فتح حوار مع جبهة التحرير الوطنية، حتى من غير الشيوعيين».

لم يكن من الممكن أن يكون الوضع مختلفاً عن ذلك، الاحتواء كان يعنى الاحتواء. إن أى حل وسط كان سيؤدى إلى اشتراك جبهة التحرير الوطنية في سياسة فيتنام الجنوبية، وكان ذلك يتضمن حدوث مجازفة شديدة الخطورة وهي احتمال فوز الشيوعية في نهاية الأمر، بما يعنى أن الشيوعيين لم يتم احتواؤهم؛ أى إن كل التضحيات التي بذلت ذهبت هباءً. إن «هوبز» أوجز الموقف قائلاً: «باختصار إن الرئيس جونسون ومستشاريه المقربين قد حددوا أهدافنا القومية وخاضوا الحرب، بحيث أن قبول تسوية سياسية كحل وسط، كان يعنى هزيمة مدوية لسياسة الولايات المتحدة ومكانتها في العالم.. وهو ما لم يكن من الممكن مواجهته، كان النصر العسكرى هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة». وطوال سنة ١٩٦٧، ومع بداية سنة العسكرى هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة». وطوال سنة ١٩٦٧، ومع بداية سنة العسكرى الإدارة الأمريكية على أن النصر كان محكناً.

ثم جاء عيد (تيت). إن الهجوم الشيوعى الذى شن فى فبراير ١٩٦٨ – أثناء العطلة الدينية لعيد (تيت) – فجأة وبسرعة وحشية، أثبت بإسلوب مباشر – وإن كان مؤلمًا – خطأ كل ما قاله (روستو)، و (وست مورلاند)، وكل ما قرره الحاسب الآلى. لقد نجحت قوات (القيث كونج) فى طرد الأمريكيين، وجيش فيتنام الجنوبية من مناطق فى الريف الى داخل المدن – فتحول برنامج التهدئة الى مجزرة – بل واستولت على بعض المدن. وفى سايجون تمكنت فرقة انتحارية من «القيث كونج» من السيطرة المؤقتة على أراضى السفارة الأمريكية، لقد اتضح أن الأمريكيين لم يكونوا مسيطرين على الموقف؛ إنهم لم يكونوا فى سبيلهم الى احراز النصر؛ إن العدو احتفظ بقوة وحيوية هائلة.

لقد اتضح من الرد الأمريكي على ما حدث في «تيت»، جوانب كثيرة من الرؤية الأمريكية للحرب، والموقف الأمريكي من شعب ڤيتنام. وأحد الأمثلة على ذلك ما حدث في العاصمة الثقافية القديمة لـ «هيو»، والتي كان «الڤيث كونج» قد استولوا عليها. إن الأسلوب الذي اتبعه الأمريكيون لتحرير تلك المدينة أثار ذهول

ادافيد دوجلاس دونكان، وهو مصور عسكرى شهير، له خبرة طويلة في الحروب، وإن الأمريكيين سحقوا القلعة، وحولوا المدينة الى تراب \_ تقريباً \_ بالهجمات الجوية التي شنوها، وسباق النابالم، وطلقات المدفعية والبحرية، وطلقات المدافع المباشرة من الدبابات والبنادق... لقد كانت عملية استخدمت فيها كل الطاقات لاستئصال وقتل كل جندى من جنود الأعداء. إن تلك المجزرة والثمن الذى تكلفته، وقسوة العملية كل جندى من الإنسان بالدوار، لقد علّق أحد ضباط المدفعية، قائلاً: «اضطررنا الى تدمير المدينة لإنقاذها».

إن الإدارة الأمريكية حاولت أن تتظاهر أن «تيت» كانت آخر نفس يلهثه العدو، ولكن ذلك التفسير لم يجد كثيراً من الأنصار. وفي ذلك الوقت، قام السيناتور «ماك كارثي، بتحدى الرئيس \_ في الحملة المبدئية لانتخابات الرئاسة، في «نيوهامبشير» \_ وأوشك على هزيمته. وأعلن «روبرت كنيدى» السيناتور الناشيع من نيويورك، اعتزامه دخول الانتخابات. لقد ترك «ماكنمارا» الحكومة بعد أن فشل في إقناع جونسون بوقف القذف، ولكن ما أثار دهشة جونسون حقاً كان موقف «كلارك كليفورد» وزير الدفاع الجديد، الذي كان إنتمائه إلى «الصقور» معروفا في نطاق واسع؛ إذ أنه طلب أيضاً وقف القصف. وهكذا، وجد جونسون نفسه في مواجهة أزمة ثقة في إدارته، وفي مواجهة هزيمة شبه مؤكدة \_ طبقاً لاستطلاعات الرأى \_ في حملة الانتخابات المبدئية المنتظرة في (ويسكونسين) \_ كما وجد أن الجميع قد تخلوا عنه، باستثناء حفنة صغيرة من المتشددين داخل إدارته. بالإضافة إلى ذلك أصيب بصدمة عندما طلب منه «وست مورلاند» إرسال ۲۰۰,۰۰۰ جندى كقوات إضافية إلى ڤيتنام (مما كان يتطلب استدعاء قوات الاحتياط وتوسيع نظام الخدمة العسكرية). ولمواجهة كل ذلك، قرر جونسون أخيراً أن يغير سياسته العسكرية. وفي مساء الأحد ٣١ مارس ١٩٦٨ أعلن جونسون في التليفزيون أنه قرر وقف قصف ڤيتنام الشمالية بالقنابل، باستثناء المنطقة الواقعة مباشرة شمال القطاع المنزوع السلاح، ثم ذكر انسحابه من انتخابات الرئاسة؛ مما أصاب الجميع بدهشة. كانت نهاية مهينة. لقد كان جونسون ـ بكل تأكيد ـ أقوى رجل في العالم ومن المحتمل جداً أنه كانت لديه أقوى إرادة وعزيمة. ومع ذلك، فإن عدداً قليلاً نسبيا من «الڤيث كونج» قاومت قوته وتغلبت عليها، وأنهكت عزيمته، وحطمت إرادته. إن الرجل الذي قدم للأمريكيين السود أكثر مما قدمه أي رئيس منذ «لينكولن»، وجد نفسه متهماً بخوض حرب عنصرية بوسائل عنصرية. لقد أراد أن يجلب الديمقراطية والرخاء الى جنوب شرق آسيا، ولكنه لم يجلب غير الموت والدمار. وفي أوائل سنة مي القوة على التدمير ليست مي القوة على السيطرة، وثانيهما: أنه قد وصل الى حدود نفوذه وقوته بل وقد تعداها. وحينما اعتزل الحياة السياسية، وعاد إلى موطنه المحبب إليه (المناطق الجبلية في أواسط تكساس)، ظل هناك سؤال عالق بذهنه بلا إجابة: ما الفترة التي ستستغرقها بلاده، لكى تدرك أنها ـ أيضاً ـ قد وصلت إلى حدود قوتها ونفوذها، بل وتعدتها؟

## نيكسون ، الانفراج ، ومشكلة فيتنام

"نريد مهلة سنة أشهر، وإذا لمر نضع نهاية للحرب بعد مرور تلك المهلة، لكمر أن تحضروا إلي البيت الأبيض، وتدكوا أسواره"

(هنري ڪيسينجر مارس ١٩٦٩

إلى مجموعة من الكويكرز)

"دعني أنكلم معك بصدق وصراحة وإخلاص، أنت كاذب" (له چوك تو

إلى هنري كيسنجر في ١٩٧٢)

"لن أكون أول رئيس يخسر حرباً"

(ليندوق ب. جونسوق، ١٩٦٧

ريتشارد م. نيكسوي، ۱۹۷۲)

فى صيف ١٩٦٨، قام الحزب الجمهورى بترشيح «ريتشارد نيكسون» لتولى الرئاسة. أما الحزب الديمقراطى فقد اختار «هيوبرت همفرى» نائب الرئيس «جونسون» الذى تبنى برنامجاً سياسياً تعهد فيه بالاستمرار فى سياسة «جونسون» فى فيتنام. حيث أن «نيكسون» كان \_ أصلاً \_ من أنصار الحرب الباردة وأكثرهم ضراوة، فإنه لم يقدم أى حل بديل لجبهة مؤيدى السلام وبالتالى لم تكن هناك أية

فرصة فى التصويت بنعم أو لا على حرب فيتنام فى انتخابات ١٩٦٨؛ وقد ساهمت هذه الحقيقة \_ إلى حد كبير \_ فى المرارة الشديدة التى سادت حملة انتخابات الرئاسة. أما الحزب الثالث \_ فى تلك السنة \_ فقد رشح «چورچ والاس» من «الباما»، وتبنى برنامج عمل للسياسة الخارجية، كان هدفه «قصف فيتنام الشمالية بالقنابل، حتى تعود إلى أيام العصر الحجرى»؛ فكان ذلك الحزب الوحيد الذى قدم حلاً مختلفاً عن الحزبين القديمين. وهكذا وجد مؤيدو السلام «الحمائم» أنفسهم دون مرشح للرئاسة فى ١٩٦٨، رغم أن عددهم كان يصل \_ تقريباً \_ إلى نصف تعداد سكان الولايات المتحدة.

ومع ذلك فإن مؤيدى السلام (الحمائم) كان لديهم نفوذ نتيجة أعدادهم الهائلة، لأن كلاً من (نيكسون) و (همفرى) اضطرا إلى السعى للحصول على أصواتهم، فأعلن (نيكسون) أنه كانت لديه (خطة سرية لإنهاء الحرب)، وعندما سأله الصحفيون عن بعض التفاصيل، أجابهم (نيكسون) بأنه لا يستطيع أن يكشف عن خطته، ولم يفصح أبدا عن السبب وراء ذلك. أما (همفرى) فأشار سرا إلى أنه من مؤيدى السلام (الحمائم) ولكنه لم يكن يستطيع الكشف عن موقفه الحقيقى، إلا بعد أن يطمئن إلى انتخابه، لأنه \_ قبل كل شئ \_ كان نائب الرئيس (جونسون). واضطر (جونسون) أبضاً إلى استرضاء (الحمائم)، لأن استطلاعات الرأى أشارت \_ بوضوح \_ إلى ضرورة التحرك تجاه إحلال السلام في فيتنام، إذا كان لـ (همفرى) بوضوح \_ إلى ضرورة التحرك تجاه إحلال السلام في فيتنام، إذا كان لـ (همفرى) (الذي كان متأخرا بشدة في استطلاعات الرأى) أن يحقق أي فرصة في الفوز على الإطلاق.

فى وقت سابق على ذلك \_ فى مايو ١٩٦٨ \_ كانت مباحثات مبدئية للسلام بين الولايات المتحدة وقيتنام الشمالية، قد بدأت تشق طريقها فى باريس. وفى الفترة، التى امتدت من ذلك الحين حتى بدء الحملة الانتخابية، تبادل الجانبان المناقشات حول شكل المنضدة، التى سوف تستخدم فى مؤتمر المفاوضات النهائية للسلام. بدلا من القضية الحقيقية وهى تمثيل «القيث كونج» وسايجون. لقد اهتم كل من «جونسون» و«هوشى مينه» بالدعاية، أكثر من إهتمامهما بإحراز أى تقدم نحو

السلام، على الأقل حتى تظهر نتائج الانتخابات؛ ولذا لم يُحرز أى تقدم في باريس طوال فترة الحملة الانتخابية.

وعندما اقتربت الانتخابات من الذروة، وجد «جونسون» أنه بحاجة إلى إستمالة «الحمائم» من أجل مصلحة «همفرى» وهذا ما فعله في ٣١ أكتوبر، قبل الانتخابات بخمسة أيام، عندما أعلن عن بدء مباحثات السلام في باريس بعد فترة قصيرة بحضور ممثلين عن الأطراف الأربعة، وعن قراره بايقاف «كل عمليات قصف ثيتنام الشمالية من الجو أو البحر، أو بالمدفعية».

إن (همفری) الذی أخذ يدنو من نيكسون في استطلاعات الرأی بخطی ثابتة، سبقه فعلاً في استطلاعات الرأی. وعندئذ دفع اليأس بنيكسون إلى اللعب بورقته الرابحة، فدفع بالسيدة (كلير تشينو) \_ أرملة القائد الشهير لفرقة «النمور الطائرة» \_ إلى إبلاغ الرئيس «ثيو» أن ثيتنام الجنوبية «ستتلقى منى معاملة أفضل من الديمقراطيين»، ورداً على ذلك الوعد وجه «ثيو» ضربة إلى «همفری» و «جونسون» بأن أعلن \_ قبل الانتخابات بيومين \_ بأنه لن يشترك في مباحثات السلام، مما جعل إيقاف (جونسون» للقصف يبدو وكأنه خدعة سياسية متأخرة، بدلاً من خطوة حقيقية نحو السلام، وفي يوم الانتخابات، فاز (نيكسون» بـ ٤٣,٤٪ من الأصوات، مقابل ٧,٧٪ التي حصل عليها «همفری». (حصل المستقل چورج والاس على مقابل ٢٠,٧٪).

وبهذا النصر الذى أحرزه «نيكسون» بشق النفس، اكتسب الحق فى تقرير السياسة الأمريكية فى حرب فيتنام، وكانت أمامه خيارات عديدة. من المؤكد أنه استعاد فى ذاكرته الطفرة التى أحرزها إيزنهاور فى شعبيته، عندما أنهى الحرب الكورية بعد ستة أشهر من توليه منصبه. كان بإمكانه أن يفعل نفس الشئ فى فيتنام، ببساطه بإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن؛ أو بالاستمرار فى سياسة «جونسون» فى شن حرب شاملة فى الجنوب مع عدم قصف الشمال؛ أو تسليم الحرب إلى الفيتناميين

ليتولوا القتال بأنفسهم باستخدام المعدات الأمريكية؛ أو مد نطاق القصف إلى الشمال، وتدمير هانوى، وتلغيم ميناء (هايفونج) وشن غزو بقوات برية. وآخر خيار أمامه كان استخدام الأسلحة النووية. وفي ظل طبيعية الحملة الانتخابية كان يمكن لنيكسون أن يتبنى أيا من الخيارات المذكورة، أو تغيير أى منها، بإدعاء أنها كانت وخطته السرية لإنهاء الحرب، وفيما عدا الخيار الأخير، كان بإمكانه أن يحصل على تأييد شديد وربما تأييد الأغلبية لأى من الخيارات الأخرى.

كانت هناك مشكلة في تبنى الخيار الأول: بإنهاء الحرب، وهي أن هانوى كانت سترفض التعاون. ففي كوريا في ١٩٥٣، حصل إيزنهاور على الموافقة الصينية على عقد هدنة، بعد أن هدد باستخدام الأسلحة الذرية في حالة رفضهم الهدنة. ولكن في ١٩٦٩، لم يكن نيكسون يتعامل مع الصينيين، بل كان عليه أن يتعامل مع هوشي مينه، الذي كان أكثر عناداً من جونسون، وكان رافضاً لقبول السلام كحل وسط كما فعل الصينيون في كوريا أله إذ كان يريد كل ڤيتنام. وكانت القضية بالنسبة له (كما كانت بالنسبة لجونسون ونيكسون)، هي: من سيتولى الحكم في سايجون؟ ضباط جيش ڤيتنام الجنوبية المرتبطون بالولايات المتحدة، أم الحكم في سايجون؟ ضباط جيش ڤيتنام الجنوبية المرتبطون بالولايات المتحدة، أم المسألة. إن إعتراض (هوشي مينه) لم يمنع نيكسون من الانسحاب، ولكن كان معناه أن انسحاب امريكا كلية سوف يتبعه نصر شيوعي.

أما الخيار الثاني، وهو الاستمرار في سياسة جونسون، ففقد مبررات إستخدامه، إذ ثبت خطأ كل افتراضات كنيدى وجونسون بخصوص فيتنام وطبيعة الحرب هناك، بالإضافة إلى ثمنها الباهظ. وكان لابد من محاولة تطبيق أسلوب جديد.

<sup>(\*)</sup> هناك مبب آخر لرغبة الصينيين في حل الأزمة في ١٩٥٣، هو أن كوريا الجنوبية كانت قد أنشأت جيش قدراً على الدفاع عنها. أما فيتنام الشمالية، فلم ترغب في حل الأزمة في ١٩٦٩، لأن جيش فيتنام الجنوبية كان قد أحرز تقدماً طفيفاً، رغم شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة التي بلغت \_ تقريباً \_ أربعة أضعاف الكميات التي أرسلت إلى كوريا.

أما الاحتمال الذى لاقى أكبر قدر من الاستحسان والإعجاب، فكان تسليم السلطة إلى القيتناميين، وبذا يمكن بجنب الهزيمة وإحياء الأمل فى إحراز النصر فى نهاية الأمر، ومواجهة الضغوط التى تمارسها الجماعات المؤيدة للسلام فى الولايات المتحدة وتهدئة عدد كبير من «الحمائم» وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يترك المجال مفتوحاً أمام الاحتمال الرابع، وهو مضاعفة العمليات العسكرية ضد هانوى، ثم تصعيد الحرب بطريقة أخرى.

رغم جدية بحث الخيار الأخير، وهو استخدام الأسلحة النووية، من وقت لآخر وعلى أعلى المستويات العسكرية والمدنية \_ إلا إنه لم يكن أبدا من الحلول المحبذة . فبالإضافة إلى ما سيجلبه على الولايات المتحدة من ازدراء وخزى أخلاقى، والمعارضة الحادة التي كان سيثيرها في الجبهة الداخلية، كان استخدام القنبلة الضخمة سيحقق نتائج ضئيلة من الناحية العسكرية. وإذا قررت الولايات المتحدة إلقاء قنبلة نووية على هانوى، فالاحتمالات كانت قوية بأن الصين أو روسيا، أو كلا منهما سوف ينتقم بإلقاء واحدة مماثلة على سايجون. وكانت الاحتمالات التي يمكن أن تحدث بعد ذلك مفتوحة بلا حدود، ولكن لم يوجد من أراد استكشافها \_ بما في ذلك نيكسون.

وهكذا، إنتهى الأمر إلى إختيار برنامج عمل، أطلق عليه نيكسون «القيتنمة»، فبعد مرور عشرة أشهر على توليه الرئاسة، أعلن أن خطته السرية لإنهاء الحرب كانت \_ فى الواقع \_ خطة لاستمرارها، ولكن مع تخفيض عدد الإصابات الأمريكية. لقد عرض نيكسون أن تنسحب القوات الأمريكية المقاتلة \_ واحدة تلو الأخرى \_ مع الاستمرار فى تدعيم جيش فيتنام الجنوبية جوياً وبحرياً، وإعادة تسليحه بأفضل المعدات العسكرية الأمريكية على الإطلاق.

لقد دارت السياسة الأمريكية دورة كاملة، فقبل ذلك بثلاثة عقود \_ عندما بدأ فرانكلين روزفلت فترة رئاسته الثالثة \_ أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بتوفير أعظم ترسانة أسلحة للدول الديمقراطية، وقال إن الشباب الأمريكي لا يجب أن يحارب في

أوروبا، ليؤدى المهمة التي يجب على الشباب الأوروبي أن يؤديها لنفسه (قال جونسون نفس الشئ عن الشباب الأمريكي والآسيوي). بدلاً من ذلك، فإن الولايات المتحدة ستقدم معدات الحرب لكي يتولى الآخرون كبح جماح المعتدين من دول المحور، وفي ١٩٦٩ عرض نيكسون أن يكبح المعتدين الشيوعيين، بأن يمد نظام «خدمات الإعارة والإيجار) إلى فيتنام الجنوبية.

لكن ذلك الاختيار جلب الكوارث، إذ ثبت إنه من أسوأ القرارات التى اتخذها رئيس من أنصار الحرب الباردة. وكانت بعض النتائج المباشرة هى مد الحرب لمدة أربع سنوات، مع تكبد ثمن باهظ فى الأرواح والأموال، وارتفاع التضخم بنسبة لم يسبق حدوثها فى الولايات المتحدة (فقد زاد على رقم ٩ لأول مرة)، ومزيد من المرارة والانقسام والشقاء بين الشعب الأمريكي. هذا بالاضافة إلى استهزاء الرئيس بالدستور، حيث إنه قد مد نطاق الحرب ـ سراً ـ إلى لاوس وكمبوديا، ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها شعوب البلدين، خسرت الولايات المتحدة الحرب فى نهاية الأمر إن أفضل نتائج (برنامج الفيتنمة) أنه اتاح لنيكسون بعض الوقت، وساعده على بجنب الإجابة عن السؤال الذي وجه إليه فى حملة إعادة انتخابه فى ١٩٧٢، ألا وهو (من خسر فيتنام؟)

بالطبع عندما تولى نيكسون الرئاسة، كان قد عقد آمالاً عريضة على سياسته. لقد أقنعه «د. هنرى كيسنجر» من جامعة هارڤارد ــ المستشار العبقرى لنيكسون لشئون الأمن القومى ــ بوجود طريق مشرف للسلام فى ڤيتنام، أن ذلك الطريق يمر عبر موسكو وبكين. وكانت حجة «كيسنجر» أن مجرد إمتناع القوتين العظميين الشيوعيتين عن إمداد ڤيتنام الشمالية بالأسلحة، سوف يجبر هانوى على الموافقة على تسوية سلمية كحل وسط. إن كيسنجر بصفته خبيراً فائق البراعة فى العلاقات العامة، قدم هذه الخطة على أنها نموذج رائع للدبلوماسية الحاذقة، ونجح فى إقناع الصحفيين والمذبعين (ونيكسون) أنه قد حبك مكيدة جديدة تماماً فى السياسة الصحفيين والمذبعين (ونيكسون) أنه قد حبك مكيدة جديدة تماماً فى السياسة

الخارجية، وهي ما أطلق عليها. «الربط»: إن الولايات المتحدة ستمتنع عن إسداء الخدمات إلى روسيا، إلى أن تحسن التصرف في جنوب شرق آسيا بقطع فيض الأسلحة عن هانوى؛ وسوف يأتى السلام بعد ذلك.

لقد واجهت عملية «الربط» أشكالاً مختلفة من المشاكل، أولها: أنها لم تكن جديدة بالمرة، ففي الواقع كانت هي بالضبط السياسة التي اتبعتها كل الإدارات الأمريكية منذ روز قلت، (عندما امتنع ترومان عن منح ستالين قرضاً في سنة ١٩٤٥، كان يأمل في أن ذلك سيدفع روسيا إلى حسن التصرف في شرق أوروبا). ولكن ذلك لم يؤد إلى أي نجاح كما حاول «دين راسك» تلك السياسة بالفعل في فيتنام. إن سياسة الربط مجاهلت حقيقة واضحة، وهي أن توقف الولايات المتحدة عن إمداد سايجون بالسلاح يؤدي أيضا إلى احلال السلام مباشرة؛ وأن الامدادات التي كانت روسيا والصين ترسلها إلى فيتنام الشمالية لم تكن تمثل – على أية حال – اكثر من جزء ضئيل من المعدات العسكرية التي كانت الولايات المتحدة ترسلها إلى الجنوب.

لقد افترض «الربط» أن السياسة العالمية كانت تدور حول صراع القوى العظمى الدائم لتحقيق التفوق. ومثلما فعل «دالاس» و«أتشيسون» و «راسك»، اعتبر «كيسنجر» أن ثيتنام الشمالية، وكمبوديا، ولاوس مجرد قطع شطرنج، يمكن للقوى العظمى أن يحركها على رقعة الشطرنج. لقد أصر على رؤية الحرب كلعبة معقدة جداً تتحكم فيها واشنطن وموسكو وبكين؛ كما عجز عن تصديق أن لهانوى أهدافها وأغراضها الخاصة المنفصلة عن أهداف روسيا أو الصين.

إن فكرة (الربط) أرضت جنون العظمة المصاب به (كيسنجر)، وتقريباً كل وزير خارجية أمريكي \_ وربما كان ذلك من ضروريات الوظيفة. ولكن د. هنرى كيسنجر المذهل فاقهم جميعاً في هذه الصفة، وكانت ثقته بنفسه بلا حدود، وهكذا فإن كيسنجر أراد أن يحقق السلام، ليس فقط من أجل جيله، أو من أجل جيل أطفاله،

ولكن من أجل أولاد أولاده. وهذا الحلم المستحيل دفع كيسنجر إلى السعى لإبرام اتفاق مع روسيا على أوسع نطاق ممكن، فكل شئ كان مترابطاً ومتصلاً: نقص موارد بترول الدول الصناعية وحرب فيتنام، وبيع القمح إلى روسيا وكفاءة الصين العسكرية، وغيرها. ولم يكن كيسنجر ليرضى بأى شئ أقل من اتفاقية تشمل كل شيء، ويحقق السلام الدائم في كافة أنحاء العالم. لقد ظن كيسنجر أن «سياسة الربط» ستمكنه من تطبيق مبادئ «مترنيخ» أفضل من «مترنيخ» نفسه.

وتبدأ أول خطوة عقد اتفاقية للرقابة على التسليح مع الاتخاد السوفيتي ومنها ينبع انفراج أعم وأشمل في العلاقات الدولية المتوترة، وتبادل التجارة مع روسيا، وانخفاض حدة التوتر في الشرق الأوسط، والسلام في فيتنام مع وجود الرئيس (ثيو) في السلطة؛ بالإضافة إلى مباحثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية (سولت) التي كانت أهم القضايا التي واجهت الولايات المتحدة والاتخاد السوفيتي، اللذين كانا ينفقان مبالغ لا مخصى من الأموال على مزيد ومزيد من الأسلحة، التي بلغت قدرتها على التدمير آفاقاً لا يمكن تصديقها. من أجل كل تلك الأسباب، بذل كيسنجر جهوداً جبارة للتوصل إلى الرقابة على التسلح؛ وكانت إدارة جونسون قد بدأت المباحثات ولكنها حظت على قدر ضئيل من الأولوية، بحيث إن نيكسون وكيسنجر كانا في الواقع \_ يبدآن من جديد.

لقد حضرا مباحثات «سولت» ببعض مفاهيم تدعو إلى التروى، كان أهمها أنه قد ولت الأيام التي كان التفوق الأمريكي فيها بلا منازع. كانت الولايات المتحدة تمتلك ١,٠٥٤ من القذائف العابرة القارات (ICBM)، و ٢٥٦ من القذائف التي يتم إطلاقها من الغواصات، و ٤٠٠ قاذفات قنابل بعيدة المدى، وهي قوة كافية لقتل كل روسي أكثر من خمسين مرة. إلا أن روسيا قد نفذت برنامجاً عاجلاً لبناء لقتل كل روسي أكثر من خمسين مرة. إلا أن روسيا قد نفذت برنامجاً عاجلاً لبناء ١٢٠٠ من القذائف التي تطلق من الغواصات، و ٢٠٠ قاذفة قنابل عملاقة. ووفقاً لما ورد في إحدى دراسات وزارة الخارجية على لسان «مورتون هالبرين» – أحد مساعدى كيسنجر: «كان من الخارجية على لسان «مورتون هالبرين» – أحد مساعدى كيسنجر: «كان من

المستحيل بجنب استنتاج أنه لا يوجد برنامج استراتيجي أمريكي، يمكن تصوره، يوفر نوعية التفوق الذي حققته في الخمسينيات.

كان من الصعوبة تقبل استنتاج «هالبرين»، ونادراً ما حدث ذلك. ولقد أعلن نيكسون أن الهدف الاستراتيجي الأمريكي الجديد، هو الكفاءة التي تعد أهم من التفوق. أما كيسنجر، فقد أقر بأن «محاولة الفوز بتميز أحادي الجانب في الجال الاستراتيجي، لابد وأن تتسم بالتدمير الذاتي»؛ كما أن الأمريكيين قد أعطوا (سولت) أولوية كبيرة. ومع ذلك فإن نيكسون كان مازال يأمل في احتفاظ الولايات المتحدة بمركز الصدارة في الأسلحة الاستراتيجية، وقد نجح في مخقيق هدفه.

من أول الإجراءات التي اتخذها نيكسون ـ بصفته رئيساً للولايات المتحدة ـ كانت إرسال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (التي اقتضت منع من لا يملكون أسلحة نووية من حيازتها) \_ والتي تولت إدارة جونسون التفاوض فيها \_ إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها. وفي اليوم التالي لصدور تلك الموافقة \_ التي كان من المفروض أنها تمهد الطريق إلى إجراء مباحثات ذات معنى حول «سولت» \_ أعلن نيكسون برنامجاً جديداً لإنتاج قذائف مضادة ذاتية الاندفاع للقذائف (ICBM) (الباليستية)؛ وكان يهدف من وراء ذلك إلى خلق ما يمكن المساومة عليه في مباحثات «سولت»، وبعبارة أخرى \_ مثلما قيل عن قصف ڤيتنام بالقنابل لضمان محقيق السلام \_ كان نيكسون ينتج أسلحة جديدة لكى لا تضطر الولايات المتحدة إلى بناء أسلحة جديدة. كما صدق على إنتاج حاملة رؤوس نووية متعددة الاهداف (MIRV) وهدفها تزويد القذائف العابرة للقارات (ICBM) برؤوس طوربيد نووية يمكن توجيهها إلى أهداف منفصلة (من ٣ إلى ١٠ رؤوس لكل قاذفة). واعتبر معظم الخبراء العسكريين أن هذه الحاملات قفزة كمية، بالمقارنة بالتحول من الأسلحة التقليدية إلى الأسلحة النووية. ورغم حديث نيكسون عن «الكفاءة» فإنه استمر في مواصلة عمله حتى النهاية، عاقداً العزم على الاحتفاظ بالولايات المتحدة في مركز الصدارة، فرفض السماح للمفاوضين الأمريكيين في «سولت» بذكر

موضوع حاملات الرؤوس النووية (MIRV) ، إذ كان ينبغي أن تنتهي الولايات المتحدة من تطوير واكتمال ونشر هذه الأسلحة قبل التفكير في بجميدها.

اقتضت اتفاقية «سولت ۱» التي تم توقيعها أخيراً في ۱۹۷۲ بجميد انتشار القذائف عابرة القارات، لكن بدون المساس بحاملات الرؤوس النووية (MIRV)، وكان ذلك أشبه \_ في مدلوله \_ بتجميد سلاح الفرسان في الدول الأوروبية في ١٩٣٨ لكن دون بجميد الدبابات. وطوال سنوات إدارة نيكسون، عكف البنتاجون على إضافة ٣ رؤوس نووية جديدة، كل يوم إلى ترسانة «ميرڤ»، وهي السياسة التي استمرت عليها إدارة (جيرالد فورد». ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية، كانت الولايات المتحدة في ١٩٧٧، تمتلك ستة آلاف من الرؤوس النووية، بينما كانت روسيا قد أنتجت ألفين وخمسمائة رأس نووية فقط، وبحلول ١٩٧٧، كانت الولايات المتحدة تمتلك عشرة آلاف رأس نووية، مقابل أربعة آلاف لدى روسيا. لقد كانت وسيلة غريبة لمراقبة سباق التسلح. ووفقاً لما دونه (لورانس مارتن) \_ مدير دراسات الحرب بجامعة لندن \_ (حتى الآن \_ ساعدت (سولت) على زيادة سرعة حيازة كلا بجامعة لندن \_ (حتى الآن \_ ساعدت (سولت) على زيادة سرعة حيازة كلا الحابين للأسلحة الاستراتيجية، بدلاً من المساعدة على الحد منها».

كانت اتفاقية (سولت) هي الاتفاقية الوحيدة لمراقبة التسلح، التي أبرمها أي رئيس للولايات المتحدة في العقود الأربعة الأولى للحرب الباردة. ومع ذلك، كانت بها أخطاء جسيمة، ليس فقط لرفض بجميد إنتاج الأسلحة عند المستويات التي وصلت إليها في ١٩٧٢، وليس فقط لرفض الولايات المتحدة تبادل «ميرف» بـ (ABM)\* (الصواريخ المضادة للصواريخ)، وليس فقط لرفض الولايات المتحدة ـ مجرد التفكير

<sup>(\*)</sup> القذائف المضادة للقذائف ذاتية الاندفاع (الباليستية) ABM: كانت روسيا قد تفوقت على أمريكا في إنتاج الـ، ABM أما أمريكا، فأصبحت على استعداد لتشغيل MIRV، في الوقت الـــذى كانت فيه روسيا متخلفة في أبحاثها، وكان من الممكن الموافقة على تبادل بسيط: لا (للمسيرف) ولا لـ (ABM)، ولكن العسكريين في كلا الجانبين أصيبوا بالرعب من فكرة التخلي عن امتياز كل منها. وبالتالي، لم يعقد أى اتفاق، وفيما بعد أقر كيسنجر أنه فكر في الأمر، وأنه كان على استعداد لتنفيذ التبادل، وأنه تمني لو أنه أنجزه.

فى - فرض حظر على الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية (أطلق عليها فيما بعد «مبادرة الدفاع الاستراتيجي»)؛ ولكن أهمها جميعاً كان إخفاق «نيكسون - كيسنجر» فى اعتناق مفهوم الانفراج فى توتر العلاقات الدولية. وعلى حد تعبير «ريموند جارثوف» - الذى كان أحد المشتركين فى مباحثات رقابة التسلح - كان الرئيس والوزير «فى غاية التشكك من الرقابة على التسلح، كوسيلة لتوطيد الاستقرار على نحو أكبر، ولذا.. اعتمدا بقدر أكبر بكثير على الاستراتيجيات السياسية».

كان من المفترض أن يؤدى الانفراج في توتر العلاقات الدولية إلى ثقة متبادلة، وتضمنت اتفاقية «سولت» إعلاناً للمبادئ، تعهد فيه الطرفان بعدم محاولة الاستحواذ على ميزة أحادية الجانب. ولكن، في اليوم الذي غادر فيه «نيكسون» و«كيسنجر» موسكو بعد توقيع المعاهدة، ذهبا إلى إيران حيث عرضا على الشاه حرية الحصول على الأسلحة الأمريكية بلا حدود. ومن خلال الانفتاح على الصين (سيناقش فيما بعد) وتعزيز ترسانة الأسلحة الأمريكية وتلك الخاصة بحلفاء الناتو، وتشجيع نيكسون عن طريق الشاه – للمتمردين في أفغانستان، رأت روسيا المحاولات التي، تبذل من أجل تطويقها عسكرياً وسياسياً، وهو ما كان «نيكسون» يسعى إليه بالفعل. إن ما يدعو للسخرية أن نقاد «نيكسون» هاجموه، لأنه كان مستسلماً لمحاولة روسيا تهدئته بإعطائه إحساساً زائفاً بالأمن، بينما حقيقة الأمر هي أن نيكسون هو الذي كان يفعل ذلك – بالضبط – مع روسيا.

وضعت «سولت» قيوداً على إنتاج الـ ABM (اثنين لكل جانب) ، مما دلل على قبول نيكسون لمفهوم «التدمير المؤكد المتبادل» ، والذى أطلق عليه «ماد MAD». وأوضح «نيكسون» في مذكراته أن «أحد الآثار المهمة لاتفاقية "ABM" كانت استمرار مفهوم الردع من خلال «الارهاب المتبادل» . إن التنازل عن الدفاع بالصواريخ كان مدلوله أن كل جانب قد ترك سكانه رهناً لهجوم استراتيجي بالصواريخ وبالتالي ، كان كلا الجانبان مهتماً للقصى حد بمنع اندلاع الحرب التي لابد وأن يكون

دمارها متبادلاً. إن هذا البيان يعد مثالاً جيداً على مدى قصر الزمن، الذى يوصف بأنه «دائم» في السياسة.

كانت سياسة «نيكسون»، عكس خطبه، موجهة للمحافظة على مركز الصدارة للولايات المتحدة ــ وهو ما نجح في إنجازه في «سولت» ـ ومع ذلك، فقد اضطر «كيسنجر» إلى الصراع، للحصول على التصديق على الاتفاقية المؤقتة، التي نتجت عن «سولت»؛ إذ اتهمه أعضاء مجلس الشيوخ بأنه كان يسمح بتفوق روسيا، وكان من السخف اتخاذ مثل ذلك الموقف. في نهاية الأمر نجح «كيسنجر» في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على الاتفاقية المؤقتة، وبذلك أتم أول خطوة في «سياسة الربط» وكانت الخطوة التالية في اللعبة هي بكين.

منذ ١٩٤٩، لم تكن للولايات المتحدة علاقات مع جمهورية الصين الشعبية. وطوال تلك الفترة تظاهرت الولايات المتحدة بأن الحكومة الصينية في تايوان، وليس الشيوعيين في بكين، هم الذين يمثلون الصين «الحقيقية». إن سياسة عدم الاعتراف \_ كسياسة \_ لم تكن ناجحة تماماً (بصرف النظر عن قيمتها على الصعيد الداخلي)، فإنها \_ بكل تأكيد \_ لم تقلل من درجة شيوعية الصين. وعندما تولى «نيكسون» و «كيسنجر» منصبهما، لم تكن الصين من القضايا التي كان عليهما مواجهتها، وكان الديمقراطيون يتجنبون إثارة الموضوع خوفاً من اتهامهم بالتساهل مع الشيوعيين، وادعى الجمهوريون \_ بزعامة «نيكسون» نفسه \_ الشعور بالولاء الحاد عجاد الحكومة الصينية في تايوان. ولم يكن لدى الشعب أو الصحافة أو الكونجرس أقل فكرة عن أن الرئيس الجديد قد يعيد دراسة السياسة القديمة، التي كان وثيق الصلة فكرة عن أن الرئيس الجديد قد يعيد دراسة السياسة القديمة، التي كان وثيق الصلة بها طوال حياته المهنية.

فجأة \_ في يولية ١٩٧١ \_ أعلن «نيكسون» أنه سيقوم بزيارة الصين، بناءً على دعوة زعماء الصين. لقد تولى هنرى كيسنجر تنظيم الرحلة، خلال سلسلة من الاجتماعات السرية التي عقدها مع «شوين لاى» القائد الثاني في الصين، على أن

يتم تنفيذ الرحلة في فبراير ١٩٧٢. وحيث انه لم يحدث من قبل أن مارس الشعب الأمريكي ضغوطاً لتغيير السياسة الأمريكية نجاه الصين، كما لم تثر مناقشات عامة حول هذا الموضوع لعدة سنوات. فقد ظهر سؤال : «من» كان سيجني «ماذا» من وراء ذلك الموضوع؟ أخذ المعلقون يخمنون أنه ربما أراد «نيكسون» و «كيسنجر» استخدام الانفتاح على الصين كوسيلة للضغط على كل من موسكو وهانوى.

لقد ثبت أن «نيكسون» رأى أن وقوع انفصال صينى سوڤيتى يفتح مجالات شاسعة أمام الولايات المتحدة. لقد كان مؤمناً بصفة خاصة بانه بإمكانه تدبير الانفصام، بحيث يجبر كلاً من القوتين الشيوعيتين على التنازل عن ڤيتنام الشمالية، وهو الذى سيسمح بدوره بلولايات المتحدة أن تخرج من ڤيتنام بأمان. وفكر «نيكسون» أن أفضل طريقة لضمان تعاون الصين وروسيا، كانت إثارة إهتمام كل منهما بتخمين النوايا الحقيقة للولايات المتحدة. إن انهماك «نيكسون» في متابعة الانفراج بكل هذا النشاط كان لابد وأن يؤدى إلى إثارة قلق الصين، إزاء احتمال تخالف الولايات المتحدة مع الاتخاد السوڤيتى ضد الصين. وفي نفس الوقت، أدى الانفتاح على الصين إلى إثارة مخاوف زعماء روسيا من تخالف الولايات المتحدة مع الصين ضدهم. لقد اكتست سياسة نيكسون بعديد من الظلال، ولكن الهدف مع الصين ضدهم. لقد اكتست سياسة نيكسون بعديد من الظلال، ولكن الهدف كان ثابتاً دائماً: دفع موسكو وبكين إلى إجبار هانوى على السماح للولايات المتحدة بأن تقتلع نفسها من ڤيتنام الجنوبية، وعلى الامتناع عن الإطاحة برشيو»، إلا بعد مرور مهلة لائقة (لتكن بعد مغادرة نيكسون للبيت الأبيض في ١٩٧٧).

ولكن بغض النظر عن مخاوف وقلق موسكو وبكين تجاه تحركات «نيكسون» لم يغير كلاهما من سياسته تجاه فيتنام، لقد استمرا في إرسال الإمدادات إلى الرفاق الشيوعيين المحاصرين، خاصة المدفعية المضادة للطائرات. ولم تقدم أى من الدولتين الشيوعيتين إلى «نيكسون» أى نوع من المساعدة في مشكلة في فيتنام.

لقد أراد (نيكسون) أن يدخل التاريخ، لاشك أن الاعتراف بالصين ـ خاصة إعتراف نيكسون نفسه ـ يعد حدثاً تاريخياً بكل المقاييس. لقد كان مؤمناً بأن ذلك هو الإجراء المناسب اتخاذه، وأنه هو الرجل المناسب لاتخاذه، خاصة وأن عداءه للشيوعية كان ثابتاً ومعروفاً. ففي ١٩٧٨، قال (نيكسون) إنه كان واثقاً بأنه لم يكن بإمكان أي سياسي أمريكي آخر أن يقدم على تلك الخطوة. لقد كانت الخطوة سياسة صائبة، وقد يتذمر الجناح اليميني (وهو ماحدث إلى حدما)، ولكن لم يكن أمامه من يلجأ إليه غير (نيكسون). أما الجناح اليساري فلم يكن يستطيع سوى تأييد تلك الخطوة. إن السياسة الجديدة الجريئة والمثيرة، وما انطوى عليه الاعتراف بالصين من حكمة وحسن تقدير للأمور، والتغطية الرائعة التي قدمها التليفزيون للرحلة ذاتها بوجود نيكسون دائماً في مركز الأحداث، كل ذلك كان لابد وأن يساعده على اكتساب ملايين الأصوات، إن مجرد رؤية (نيكسون) يصافح (تشو»، أو يتبادل الحديث مع (ماوتسي ـ تونج) كان كفيلاً بإضفاء الهيبة عليه.

لقد اتخذ «نيكسون» خطوة تاريخية ومثيرة، لقد أصدرت حكومتا الصين والولايات المتحدة تصريحاً مشتركاً، أذيع من شانغهاى، بالموافقة على اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تطبيع العلاقات بينهما، بالإضافة إلى الموافقة على أن تصبح «فرموزا» الخطوات نحو تطبيع العلاقات الخطوة التالية بعد ستة سنوات، عندما أعلن الرئيس «چيمى كارتر» في ديسمبر ١٩٧٨ أن الولايات المتحدة قررت إقامة علاقات ديلوماسية كاملة مع الصين، وفي نفس الوقت إنهاء معاهدة الدفاع المتبادل مع الصين القومية الخاصة بفرموزا. وفي الثمانينيات بدأت الدولتان في إقامة علاقات تجارية.

وقد أحرزت سياسة الانفراج والترابط التي اتبعها «نيكسون» و«كيسنجر»، بعض النجاح في مناطق أخرى من العالم. وكان إنهاء بعض المشاكل القديمة المتخلفة من الحرب العالمية الثانية، جزءاً أساسياً من سياسة انفراج التوتر الدولي، وكانت برلين

المنقسمة إحدى تلك المشاكل، إذ شهدت تلك المدينة كثيراً من صراعات الحرب الباردة. وفي سبتمبر ١٩٧١، قام المنتصرون في الحرب العالمية الثانية \_ بريطانيا والولايات المتحدة والانخاد السوڤيتي وفرنسا \_ بتوقيع اتفاقية برلين، التي قامت ألمانيا الشرقية والغربية بالتصديق عليها أيضاً، والتي اقتضت مخسين الاتصالات بين قطاعي المدينة المنقسمة. وأصبح ذلك الاتفاق جزءاً من الاتفاقية الشاملة لبرلين، التي تم التوقيع عليها في يونيه ١٩٧٢ في برلين، والتي تضمنت اعتراف الولايات المتحدة بألمانيا الشرقية، وكان ذلك معناه أن الولايات المتحدة قد تخلت عن السعى إلى إعادة توحيد ألمانيا، وهي السياسة التي تبنتها لمدة ثلاثة عقود.

من ناحية أخرى، أبرمت اتفاقيات (هلسنكى)، بفنلندا، في ١٩٧٢، وتم بمقتضاها الاعتراف بحدود كافة الدول التابعة لروسيا في أوروبا الشرقية وإلزام الموقعين عليها (بما في ذلك روسيا) بالدفاع عن حقوق الإنسان (دون وجود أجهزة لمراقبة التنفيذ). إن المعنى الجوهرى لتوقيع الولايات المتحدة على اتفاقيات (هلسنكى)، كان قبولها لنتائج الحرب العالمية الثانية في أوروبا الشرقية. وهكذا تم التنازل عن السياسة القديمة التي نادى بها هارى ترومان بالمطالبة بـ ١٨٥٪، ولم تعد الولايات المتحدة تعترض على سيطرة السوڤييت على دول المنطقة.

كما استطاع «نيكسون» أن يضع حداً لمشكلة أخرى من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وهي الوضع الشرعي لجزيرة «أوكيناوا» بالمحيط الهادى، التي كانت الولايات المتحدة تسيطر عليها منذ ١٩٤٥. في نوفمبر ١٩٦٩، عقد «نيكسون» اتفاقاً مع «إيساكو ساتو» رئيس وزراء اليابان، تم بمقتضاه إعادة الجزيرة إلى السيادة اليابانية في ١٩٧٧، وإن كانت الولايات المتحدة حافظت على بقاء معدات عسكرية هائلة في الجزيرة، مع الموافقة على استبعاد الأسلحة النووية الامريكية من الجزيرة.

وبمقتضى تلك التسويات العديدة، حصل اليابانيون على بغيتهم في المحيط الهادي، وحصل الشيوعيون على بغيتهم في برلين، وألمانيا الشرقية، وأوروبا الشرقية. أما الولايات المتحدة، فقد تراجعت عن المطالبة بالديمقراطية والمؤسسات الحرة في المناطق التي يحكمها الجيش الأحمر، ولقد عكس هذا التراجع \_ بدوره \_ بزوغ عصر جديد في تاريخ العالم. لقد انقضى التفوق الهائل للقوة الأمريكية إبان ١٩٤٥، وإن كانت هذه مسألة نسبية بالطبع، حيث إن القوة المدمرة الأمريكية في ١٩٧٥ فاقت \_ بمراحل خطيرة \_ ما كانت عليه في ١٩٤٥، ولكن بالمقارنة ببقية دول العالم كانت أقل كثيراً. وهذا ينطبق أيضاً على الاقتصاد الأمريكي، الذي ازدهر في السبعينيات، كما لم يحدث من قبل، ولكنه أيضاً كان يعتمد على المصادر الخارجية، كما لم يحدث من قبل. في ١٩٧٢ عانت الولايات المتحدة من عجز في ميزانها التجاري، لأول مرة في القرن العشرين. إن الولايات المتحدة التي كانت ـ فيما مضى \_ مصدراً رئيسياً للمواد الخام، أصبحت تستورد النحاس، والرصاص، والزنك، وأهم من كل ذلك البترول، بالإضافة إلى استيراد البضائع المصنعة الذي حقق أرقاما قياسية (في ١٩٧٠ كانت ٦٠٪ من الواردات الأمريكية من السلع المصنعة و ٣١٪ فقط من المواد الخام \_ بما فيها البترول \_ والمواد الغذائية). ولحسن الحظ، ظلت الزراعة الأمريكية تتمتع بأعلى إنتاجية في العالم، لدرجة أن الولايات المتحدة استطاعت أن يحقق محسناً جوهرياً في ميزان مدفوعاتها، عن طريق بيع كميات هائلة من القمح لروسيا في ١٩٧٧، ومرة أخرى في ١٩٧٩. كانت حكومة الولايات المتحدة تدعم صادراتها. وربما تعد صفقة القمح أفضل مكافأة مباشرة، حصل عليها (نيكسون) من سياسة انفراج التوتر الدولي.

كانت مشكلة فيتنام ما زالت قائمة. كان الاختلاف الأساسى بين إدارة «جونسون»، وإدارة «نيكسون» هو أن جونسون كان مؤمناً بالانتصار العسكرى، بينما كان «نيكسون» يعلم أن الولايات المتحدة ليس باستطاعتها الانتصار في الحرب، على

الأقل ليس بالثمن الذى كانت الأمة مستعدة لدفعه. لقد أدرك نيكسون أن مراعاة العوامل الاقتصادية (كانت تكلفة الحرب \_ ببساطة \_ باهظة)، والرغبة فى تحقيق السلام والسكينة على الصعيد الداخلى، تقتضى تخفيض الالتزامات الأمريكية فى فيتنام، والذى كان \_ بدوره \_ يعنى الرضا بنتيجة غير الانتصار. وكان أفضل ما يستطيع «نيكسون» أن يأمل فى تحقيقه \_ وكان هذا هدفه \_ هو الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة، على أن يكمله تطوير ضخم للكفاءات القتالية لجيش فيتنام الجنوبية. وعندئذ \_ على أحسن الفروض \_ يمكن لفيتنام الجنوبية أن تخافظ على استقلالها، ربما مثل كوريا الجنوبية، أما على أسوأ الفروض فكان سيترتب على ذلك وجود مهلة ملائمة بين الانسحاب الأمريكي وانتصار الشيوعيين.

ولكى يتمكن «نيكسون» من الحصول على المهلة الزمنية المطلوبة لبناء جيش في قيتنام الجنوبية، كان عليه التخفيف من وطأة التذمر من الحرب، التي عمت في الداخل. وبعد مرور أقل من شهرين على تولى «نيكسون» الرئاسة، زادت حدة التذمر الداخلى نظراً لقيام فيتنام الشمالية بشن هجوم - في ٢٣ فبراير ١٩٦٩ - ترتب عليه إصابة القوات الأمريكية في فيتنام والبالغ عددها ٥٠٠،٥٠٥ (أعلى تعداد في الحرب) بخسائر جسيمة، ولقد أعلن مذيعو التليفزيون أن عدد الوفيات بين المقاتلين الأمريكيين في حرب فيتنام، قد فاق عددهم في الحرب الكورية بأكثر من الأمريكيين في حرب فيتنام، قد فاق عددهم في الحرب الكورية بأكثر من

لقد رد «نيكسون» على الهجوم بالتحرك في انجاهين في وقت واحد، أحدهما اتسم بالعنف، لكى يثبت لڤيتنام الشمالية أنه لا يذعن للضغوط، ولذا شن حرباً سرية على خطوط تموين ڤيتنام الشمالية في كمبوديا. وكانت «السرية» معروفة بالطبع ـ تماماً للكمبوديين والڤيتناميين، ولكن «نيكسون» نجح في إخفاء الأمر عن الشعب (والكونجرس) الأمريكي طوال أربع سنوات من القصف المكثف، وكانت

سياسة جريئة وخطيرة، انطوت على قدر كبير من المجازفة. ولسوء الحظ، كان العائد الاستثمارى منخفضا، حيث أن أقصى ما حققته قاذفات القنابل الأمريكية (B- 528) كان التسبب في انخفاض ١٠٪ من حركة المقاتلين والمعدات من ڤيتنام الشمالية إلى قيتنام الجنوبية عبر كمبوديا. وكما حدث في كوريا، لم يكن من الممكن أن تنجح خطة تدمير خط تموين العدو بقصفه بالنيران، مع عدو ينقل مؤنه على ظهور البشر السائرين على الأقدام، أو في قوافل الدراجات.

بالإضافة إلى قصف كمبوديا، رفع (نيكسون) ـ بمنتهى العنف ـ درجة قصف ڤيتنام الشمالية، ولكنه لم يكتف باستعراض القبضة الحديدية على هانوى، بل عرض أيضاً قفازاً من نوع آخر، ففى ٨ يونيه ١٩٦٩ اجتمع نيكسون مع «ثيو» رئيس ڤيتنام الجنوبية فى جزيرة (ميدواى)،، ثم أعلن عن انسحاب أول فرقة للولايات المتحدة من ڤيتنام، قائلاً إنه بحلول أول أغسطس سيتم سحب خمسة وعشرين ألف جندى أمريكى، كما سيتم سحب مزيد من القوات كلما ارتفع المستوى القتالى لجيش ڤيتنام الجنوبية.

كانت نقطة تحول تاريخية، وكان الانسحاب نقيض سياسة تصعيد القتال في في التي اتبعها (جونسون)، كما كان أول تراجع استراتيجي أمريكي، له مغزى في آسيا، منذ تراجع (ماك آرثر) من (اليالو) في ١٩٥٠. ولم يقلل من أهمية هذا التحرك أن الرأى العام هو الذي فرض ذلك التصرف على (نيكسون)، الذي ساعد على استرضاء مؤيدي السلام (الحمائم) إلى حد كبير، بالاضافة إلى وعد نيكسون أيضاً بإنهاء التجنيد، وتكوين جيش من المتطوعين فقط. واتخذت الخطوة الأولى في نوفمبر ١٩٦٩، في شكل خلق نظام (القرعة) في التجنيد، مما أضفى على عملية الخدمة الاختيارية قدراً أكبر من الشرعية بالنسبة لكل الطبقات والجماعات، ومكن الشباب من معرفة موقفهم من التجنيد.

كانت فكرة تكوين جيش من المتطوعين \_ فقط \_ سياسة ناجحة جداً، لأن الحركة المعادية للحرب، كحدث سياسى، كانت أساساً حركة طلابية، كما أن جيش المتطوعين أضعف بقدر جسيم من الدور السياسى لمؤيدى السلام «الحمائم»، لأنه سلبهم من مؤيديهم الرئيسيين وهم طلبة الجامعة من الذكور. وهكذا بينما عمد «نيكسون» إلى التصريح دائماً بأنه لن يسمح بأن تملى السياسة من الشارع، كان ذلك هو ما سمح به فعلا عندما منح الطلبة المعارضون ما كانوا يطالبون به \_ بالضبط: لا نجنيد بعد الآن. واعتقد «نيكسون» أن إدراك الطلبة أنهم لم يعودوا مهددين بالتجنيد، كان كافيا لان يسلب حركة معارضة الحرب. وثبت أن «نيكسون» كان على حق، حيث تضاءلت المظاهرات في عهده عن عهد سلفه أ، فيما عدا الفترة القصيرة التي تلت غزو كمبوديا في مايو ١٩٧٠.

فى نفس الوقت، عكف (نيكسون) على إمداد جيش فيتنام الجنوبية بالمعدات على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل، لدرجة أن جيش فيتنام الجنوبية أصبح فى المركز الرابع من حيث القوة العسكرية فى العالم\*\*. لقد قام (نيكسون) بتحذير هانوى من أن سرعة الانسحاب الأمريكي من في العالم\*\* من فيتنام ستعتمد على التقدم في مفاوضات السلام في باريس، وعلى مستوى نشاط العدو، وكان معنى ذلك أنه اتخذ موقفاً يفرض على هانوى أن تقلل من الأسلحة التي ترسلها إلى فيتنام الجنوبية، بينما يستمر نيكسون في إمدادها بمزيد من الأسلحة.

<sup>(\*)</sup> جدير بالذكر أن وجون ميتشل \_ الناتب العام \_ عامل كل الجماعات المعادية للحرب، بمنتهى الصرامة والعنف؛ إذ كلف جهاز التحقيق الفيدرالي FBI بالتسلل داخل جماعات الطلبة، ثم تعطيلها أو تخريبها أو تدميرها، كما ساق جماعات أخرى منهم إلى المحاكم بتهم ملفقة، رفض المحلفون في كل مكان تأييدها، ولكنها أدت إلى إنشغال تلك المنظمات \_ مثل: والمعادون للحرب من المحاربين القدماء في قيتنام، \_ في المحاكم.. حيث كرسوا كل طاقاتهم وأموالهم وقوتهم للدفاع عن أنفسهم. وقد أدى ذلك \_ بالإضافة إلى عديد من الإجراءات الأخرى، التي اتخذها وميتشل، \_ إلى الحد من قعالية الجماعات المعادية للحرب.

<sup>(\*\*)</sup> في ١٩٧٩ استخدم الفيتناميون هذه الأسلحة لسحق كمبوديا في أسبوعين.

كان ذلك موقف الإدارة الأمريكية المعلن. أما سراً، فقد بدأ كيسنجر ـ في أغسطس ١٩٦٩ ـ في سلسلة من جلسات المفاوضات السرية في باريس، مع «لي دوك تو، أحد أعضاء المكتب السياسي لهانوي، بهدف التوصل إلى عقد هدنة، تؤدى إلى إعادة أسرى الحرب الأمريكيين، وبقاء (ثيو) في السلطة في سايجون (على الأقل لمهلة مناسبة)، ووقف إطلاق النار. وفي مقابل ذلك، عرضت الولايات المتحدة التعهد بانسحاب كل قواتها من ثيتنام، والاعتراف بسيطرة الشيوعيين على مناطق كبيرة من الريف في فيتنام الجنوبية. ومن وجهة نظر هانوي، كان ذلك العرض يمثل محاولة للتخلص من الشيوعيين مقابل نصف رغيف من الخبز، في الوقت الذي كان الرغيف بأكمله في قبضتهم. ومن وجهة نظر «ثيو) كان العرض بمثابة خيانة، أى تسليم أجزاء من بلاده للعدو لمجرد تمكين الولايات المتحدة من إقتلاع نفسها دون فقد الكثير من ماء الوجه. أما وجهة نظر «كيسنجر»، فكانت أن العرض كان حل وسط معتدلاً، ولذلك كرس طاقته الهائلة وحماسه المطلق للنجاح في تلك المحاولة التي استغرقت أربع سنوات. ولكنه نجح في مهمته في نهاية الأمر، وأثناء تلك المدة، تعرض (كيسنجر) لاختبارات مريرة في الصبر وطول الأناة، فقد عمد (لي دوك تو) مناقشة نقطة ما صغيرة جداً مراراً وتكراراً، رغم تسويتها من قبل عدة مرات في جلسات سابقة، فكان (كيسنجر) يتنهد بعمق، ثم يعاود مناقشة النقطة مرة أخرى.

بينما كان (كيسنجر) يعد لتقسيم فيتنام الجنوبية بين الأطراف المتنافسة، كانت الحرب مستمرة، فكان (نيكسون) مضطراً إلى تبريرها للكونجرس والشعب الأمريكي اللذين تزايد ضجرهما، فاستخدم عدداً من المبررات المختلفة، فقال إنه قد ورث الحرب، وإنه كان مستمراً في القتال فقط لكي تنسحب القوات الأمريكية بسلام، أو كان يدفع بأن هزيمة الولايات المتحدة في فيتنام ستؤثر على نحو خطير على المصالح الأمريكية في مكان آخر. وفي أوقات أخرى كان يشير إلى الالتزامات الأمريكية وفقاً للمعاهدات المبرمة، والحاجة الماسة لإثبات أن الولايات المتحدة تنفذ وعودها للصديق والخصم على قدم المساواة.

كما حذر «نيكسون» الشعب الأمريكي من أن انسحاب الولايات المتحدة وانتصار «الفيث كونج» سيؤدى إلى حمامات دم رهيبة في سايجون، عندما يفقد كل مؤيدى الولايات المتحدة صوابهم، عندئذ سوف تتحمل الولايات المتحدة وزر ذلك. لقد وجه نيكسون رسالة إلى الكونجرس - في يناير ١٩٧٠ - عن السياسة الخارجية، أعلن فيها: (عندما تولينا عبء مساعدة فيتنام الجنوبية، وضع ملايين الرجال والنساء في فيتنام الجنوبية ثقتهم فينا، والتخلي عنهم يعنى المجازفة بحدوث مذبحة، ستصدم وتفزع كل شخص في العالم يقدر الحياة الإنسانية». لقد برر نيكسون الاستمرار في الحرب، بإثارة قضية أهم من ذلك كله، وهي أسرى الحرب المعتقلين في هانوى، فصرح مرة تلو الأخرى «سوف نستمر في الحرب إلى أن نستعيدهم»، فكانت صرخة مليئة بكم من الانفعالات العاطفية كافية لإقناع معظم الأمريكيين أنه لابد من استمرار الحرب.

إلا أن قضية أسرى الحرب لم تمكن (ثيو) من الانتصار في الحرب. لقد أدت سياسة (الڤيتنمة) - أولاً وقبل كل شئ - إلى زيادة المساعدات العسكرية إلى حكومة ڤيتنام الجنوبية زيادة هائلة، ولذا.. أمر (ثيو) بحالة تعبئة عامة، مستنداً إلى التدفق الهائل الفجائي للأموال والأسلحة. إن قيام (ثيو) بتجنيد كل الرجال البالغ عمرهم من ١٨ إلى ٣٨ سنة، أدى إلى زيادة عدد القوات المسلحة لجيش ڤيتنام الجنوبية من المدكور الأصحاء، أصبحوا في الخدمة العسكرية. ولقد أوضحت الجنوبية من الذكور الأصحاء، أصبحوا في الخدمة العسكرية. ولقد أوضحت وفرانسيس فيتزجيرالد) في كتابها (نار في البحيرة)، أن إحصاء قوات الميليشيا، والعاملين بدوائر الحكومة، وقوات البوليس البالغ عددها ١١٠,٠٠٠ يعني أن والعاملين المتحدة كانت تتولى تسليح، وبطريقة أو بأخرى وإعالة، معظم سكان ڤيتنام الذكور خلال الحرب).

إن الزيادة المفاجئة في جيش ڤيتنام الجنوبية، التي تزامنت مع سياسة (ابحث ودمر)

التى اتبعتها القوات الأمريكية المقاتلة، أدت إلى تمتع الجانب الأمريكي وحكومة فيتنام الجنوبية بميزة عسكرية حقيقية، وإن كانت مؤقتة. وتصف «فرانسيس فيتز جيرالد» النتائج قائلة: «الآن انجرف كل أو معظم الفيتناميين في آلة الحرب الأمريكية. إن سياسة الفيتنامة استولت بوضع البد على عماد الطاقة البشرية للدولة وحولتها إلى دولة معتمدة على الاقتصاد الأمريكي. لقد كانت النتائج مذهلة، إذ أصبحت الطرق الرئيسية مفتوحة للمرور، وازدهرت المدن بالأموال والبضائع الأمريكية. أما تلك العائلات الريفية التى ظلت في المناطق الخصبة من الدلتا، فقد أصابها الثراء من العائلات الغزيرة للأرز (السحرى)، وأصبحت البلاد أكثر هدوءاً من أى وقت مضى من قبل،

من وجهة نظر الولايات المتحدة (و (ثيو)) بدا أن سياسة «الڤيتنمة» بدأت تؤتى ثمارها. وبحلول ١٩٧٢، كان ٥٠٪ من السكان يعيش في المدن (نقد قفز تعداد سايجون فقط من ٢٠٠٠، ١٩٧٠ إلى ٣٠٠٠، ٢٠ في عشر سنوات)، بينما أصبح اللاجئون من الريف، معتمدين على الأمريكيين. وكان توزيع السكان في ڤيتنام الجنوبية مماثلاً للدول الصناعية، ولكن لم تكن لديها أية صناعات، فيما عدا مستلزمات الحرب والأمريكيين، وكان مصدر رزق اللاجئين الڤيتنامين إما بالعمل في جيش ڤيتنام الجنوبية (حيث تولى الأمريكيون دفع مرتباتهم)، أو العمل لدى الأمريكيين مباشرة. وكان اللاجئون آمنين في المدن. وبالطبع كانوا أحسن حالاً مما كانوا عليه عندما كانوا مقيمين في (مناطق إطلاق النيران المفتوحة)، كما كانت الحكومة الأمريكية تتولى إطعامهم ولكن لم يكن لديهم اقتصاد بالمعنى الحقيقي.

منذ ١٩٦١ فصاعداً، لم يمل الرؤساء الأمريكيون \_ قط \_ من التصريح بأن الولايات المتحدة كانت تقدم تضحيات ضخمة جداً في جنوب شرق آسيا لمجرد رعاية مصالح شعوب تلك المنطقة. لم تكن لدى الولايات المتحدة أية نزعات إقليمية، كما أنها لم ترغب في أن تصبح الحاكم المستعمر للقيتناميين بدلاً من الفرنسيين.

وفى الواقع فإن الولايات المتحدة لم تحصل على أية ثروات من فيتنام، بل إنها غمرتها بالأموال. إلا أن «فيتز جيرالد» عقبت على ذلك قائلة: «ومع ذلك.. فقد أحدثت نفس النتائج التى تتأتى من أكثر النظم الاستعمارية استغلالاً، والسبب فى ذلك أن الحصص الهائلة من الموارد المالية الأمريكية لم توظف فى التنمية الزراعية أو الصناعية، بل فى خلق خدمات للأمريكيين وأعظم تلك الخدمات كان جيش حكومة سايجون. وبصفة عامة استخدمت الثروة الأمريكية لخلق وتدعيم مجموعة من الأفراد للجئين، وجنود، وبغايا، وسكرتيرات، ومترجمين، وخدم، وعمال تلميع أحذية في مجموعة لا تنتج أى شئ».

لقد كانت حكومة فيتنام الجنوبية حكومة دون بلد، وكان الشعب معتمداً عليها و بمعنى أصح على الأمريكيين و ولكنه لم يشعر بأى نوع من الولاء مجاهها. إن فيتنام الجنوبية و التى كانت فيما سبق إحدى مناطق تصدير الأرز الرئيسية في العالم و أصبحت لا تنتج أى شئ تقريباً. كانت لدى حكومة فيتنام الجنوبية أسلحة وأموال، أما الجانب الآخر فكانت لديه قضية. كانت الحالة المعنوية للقيت كونج وفيتنام الشمالية ترتفع وتهبط، خلال العقد الذى استمر فيه الدور الأمريكي الفعال، وهو ما قد يتعرض له أى جيش يظل مشتبكاً في الحرب لمثل تلك الفترة الطويلة، ولكن الحالة المعنوية للشيوعيين وحتى في أسوأ درجاتها وكانت أعلى بكثير جداً من الحالة المعنوية لجيش فيتنام الجنوبية، لدرجة لا تسمح بالمقارنة بينهما. كان الأمريكيون دائمي الحديث عن «التهدئة» و «اكتساب قلوب وعقول الشعب» في الوقت الذي كان «نيكسون» يحقق فيه رقما قياسياً جديداً في أطنان القنابل التي الموت الذي كان هندهبوا إلى المجنوبية، أما هؤلاء الذين نجوا من هجوم القنابل، فذهبوا إلى المدن ليصبحوا إما مجندين رغم أنفهم في جيش فيتنام الجنوبية، أو خدماً مستاءين الدى الأمريكيين. في الجيش كانوا عازفين عن القتال لسبب منطقي، هو أنه لم يكن لدى الأمريكيين. في الجيش كانوا عازفين عن القتال لسبب منطقي، هو أنه لم يكن لدى الأمريكيين. في الجيش كانوا عازفين عن القتال لسبب منطقي، هو أنه لم يكن لدى الأمريكيين من أجله. ومع ذلك، صمدت قوات «الفيث كونج» وفيتنام لديهم ما يحاربون من أجله. ومع ذلك، صمدت قوات «الفيث كونج» وفيتنام لديهم ما يحاربون من أجله. ومع ذلك، صمدت قوات «الفيث كونج» وفيتنام

الشمالية أمام أقوى قوات جوية في العالم، وبذا كانوا يقدمون \_ على حد قول «فيتز جيرالد» \_ (مثالاً للشجاعة وقوة التحمل، تضارع أي مثيل في التاريخ الحديث».

طوال عام ١٩٦٩ حتى ١٩٧٠، عمدت الولايات المتحدة إلى الانتظام في نشر بيانات، تثبت أن سياسة (الثيتنمة) أخذت تؤتى ثمارها. ووفقاً لبيانات (البنتاجون) أصبح في إمكان جيش ثيتنام الجنوبية أن (ينطلق)، فقد فاقت أعداد الجنود ما وصلت إليه في أي وقت مضى، وأصبح لدى جيش ثيتنام الجنوبية فرق أكثر، وقيادات ومعدات أكثر وأفضل. وفي ٣٠ أبريل ١٩٧٠، أعلن (نيكسون) \_ فجأة \_ عن أن قوة ضخمة من القوات الأمريكية، قد قامت بغزو كمبوديا، مدعمة بهجمات جوية جسيمة، وقوة هائلة من جيش ثيتنام الجنوبية. وقال (نيكسون) إن الغرض من الغزو كان اكتساب بعض الوقت من أجل الانسحاب الأمريكي. لقد حقق غزو كمبوديا خسائر في الارواح في القوات الشيوعية، ولكن \_ فيما عدا ذلك ـ كانت نتائجه سلبية، فإنه لم يؤد حتى إلى إعاقة فيض الإمدادات إلى قوات (الثيث كونج) وقوات ثيتنام الشمالية الموجودة في ثيتنام الجنوبية. لقد حول كمبوديا إلى كون معركة، وفي نهاية الأمر، أدى إلى وقوع تمرد شيوعي ناجح هناك، وبذلك رض معركة، وفي نهاية الأمر، أدى إلى وقوع تمرد شيوعي ناجح هناك، وبذلك

لقد أدى غزو كمبوديا إلى امتداد قائمة الدول التى تعهدت الولايات المتحدة بالدفاع عنها، بالرغم من وعد «نيكسون» الصارم، بعدم تقديم أية تعهدات لحكومة «لون نول» العسكرية، التى كانت قد أطاحت (في ١٨ مارس ١٩٧٠) بحكومة «نوردوم سيهانوك»، وهو محايد حاول إبعاد كمبوديا عن الحرب. كما أن الغزو أدى إلى إحياء حركة معاداة الحرب في الولايات المتحدة لفترة مؤقتة، خاصة بعد واقعة قتل أربعة طلاب في ٤ مايو على يد الحرس الوطني «لأوهايو»، الذي أطلق عليهم النار في جامعة ولاية «كنت». وأتيحت الفرصة أمام هنرى كيسنجر، لكي يستعرض عبقريته الأكاديمية، وهو يشرح لمجلس الشيوخ لماذا

لم يكن غزو كمبوديا غزواً لكمبودياً .

ومع ذلك فإن الشعب الأمريكي لم يكن مستعداً لأن يزج بشبابه في حرب في دولة أخرى. لم يكن مجرد الطلبة بجامعة (كنت) وغيرهم هم الذين اعترضوا، بل إن الكونجرس وافق على مشروع قرار لإجبار (نيكسون) على إبعاد القوات الأمريكية البرية والجوية من كمبوديا في يوليه ١٩٧٠؛ واستمر (نيكسون) في قصف كمبوديا، مع المداومة على خداع الشعب والكونجرس. \*\* ولكن نيكسون إضطر بالفعل إلى سحب القوات، معلناً أثناء ذلك أن العملية أحرزت نجاحاً باهراً. وفي واقع الأمر لقد وضع نفسه في موقف اضطره إلى الدفاع عن حكومة أخرى، لم يكن من الممكن أن تتولى الدفاع عن نفسها، وحمل جيش ڤيتنام الجنوبية مسئولية جديدة لم يكن بإمكانه مخملها.

عندما أعلن «نيكسون» عن الغزو، قال: ﴿إِذَا تصرفت أقوى دولة في العالم في مواجهة الكوارث، مثل عملاق عاجز هزيل.. فإن القوات الديكتاتورية والفوضوية ستتوعد الأمم الحرة والمؤسسات الحرة في كافة أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن الخاطرة المهولة التي جازف بها ـ بتوسيع نطاق الحرب \_ أسفرت عن نتائج سلبية جدا لدرجة أظهرت بالفعل عجز الولايات المتحدة \_ تقريبا \_ عن مواجهة حرب عصابات آسيوية.

في تلك الآونة ظهرت قوة جديدة في مجال صنع السياسة الخارجية الأمريكية،

<sup>(\*)</sup> وفقاً لكيسنجر لم تكن حكومة كمبوديا تدرى \_ ولم تكن تريد أن تدرى \_ شيئاً عما كان يجرى داخل حدودها. إن حكومة كمبوديا لم تقم \_ فعلياً \_ بدعوة القوات الأمريكية للدخول، ولكنها لم تقاوم أيضاً، كما أن الإقليم الذى غزته الولايات المتحدة لم يكن محايداً على الإطلاق، إذ كان يعج بالقوات الشيوعية، ولم يمارس الكمبوديون سيادتهم مجاهه، ولذلك.. فإن غزو كمبوديا لم يكن غزواً لكمبوديا.

<sup>(\*\*)</sup> لم يواجه (هنرى كيسنجر) أية مشكلة في تبرير الخدعة. واعترف فيما بعد أمام لجنة لمجلس الشيوخ، أنه إذا كان السر قد تم إفشاؤه، لأدى ذلك إلى اندلاع المظاهرات في الشوارع، وبالتالى كان ذلك سيؤدى إلى المخاطرة بخطط السلام التي اعدتها الإدارة الأمريكية. وكان ذلك \_ على الأقل \_ متسقاً مع موقف ونيكسون، الذي برر أن الولايات المتحدة كانت تنشر الحرب لإحلال السلام.

وبدأت تمارس نفوذها. طوال الحرب الباردة، وحرب ڤيتنام، كان الكونجرس يغض البصر عن كل ما يجرى، إذ تغاضى عن واجباته الدستورية، على أساس أن الرئيس في العصر الحديث، يجب أن تكون لديه حرية التصرف الفورى ضد المعتدين. ومنذ منتصف الأربعينيات فصاعداً، تولى الكونجرس سن التشريعات في الجبهة الداخلية، بينما تولى الرئيس الجبهة الخارجية، وكان ذلك النظام مرضياً للجانبين، طالما استمرت الولايات المتحدة في إحراز الانتصارات. ولكن ضياع النصر في ڤيتنام، وطبيعة الصراع ـ الذي طال مداه هناك ـ أحدث تغييرا، لقد بدأ الكونجرس يفرض سلطته. لقد أدرك (لينكولن) و و ويلسون و وروز قلت) أن الدول الديمقراطية لا تستطيع أن تخوض حروباً طويلة، لأن الحروب الطويلة تصبح ـ في نهاية الأمر حروباً غير شعبية، وأول مكان تتجلى فيه مظاهر عدم الشعبية، هو الكونجرس باعتباره ذلك الفرع من الحكومة اللصيق بالشعب والأكثر اقتراباً منه.

لقد ثبطت الحرب من عزيمة الكونجرس والشعب الأمريكي وأجهدتهما، ووقف الجميع عاجزاً عن اتخاذ قرار إزائها. إن الاتجاه الغريزي لمنح الثقة للرئيس عندما تكون الامة في حالة حرب، كان انجاها في منتهى القوة. وكان «نيكسون» يعتمد ـ دائماً \_ على نفوذ مركزه في تنفيذ سياسته، وكان البعض يرى أن الكونجرس لا يملك أن يفعل شيئاً، لأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي كانت كل السلطة في يده.

ومع ذلك، فإن السلطة العليا \_ وفقاً للدستور الأمريكي \_ لا تكمن في البيت الأبيض، وإنما في الكونجرس. إن من سلطة الكونجرس \_ إذا تأزمت الأمور بدرجة صارخة \_ أن يجرّ ح الرئيس ويشك في جدارته وينحيه من منصبه، ولكن ليس من سلطة الرئيس أن يحلّ الكونجرس، أو ينحيّ أحد أعضاءه. وفي مجال السياسة الخارجية، فإن الكونجرس فقط هو المختص بإعلان الحرب، أو تخصيص الموارد اللازمة لخوضها. ولكن المشكلة هنا كانت مشكلة عملية، أكثر منها نظرية دستورية،

فالولايات المتحدة كانت \_ بالفعل \_ في حالة حرب مع فيتنام الشمالية. وقد قرر الكونجرس في ٣١ ديسمبر ١٩٧٠، إلغاء قرار خليج «تونكين»، لكن «نيكسون» بجاهل ذلك بمنتهى البساطة قائلاً إن القرار لم يكن ضرورياً، لتبرير الاستمرار في الحرب. وبالنسبة للمخصصات المالية، لم يكن هناك كثير من أعضاء الكونجرس، على استعداد للمجازفة بحياته المهنية، للتصويت بعدم الموافقة على ميزانية وزارة الدفاع في الظروف العادية؛ وبالاحرى عندما كان الشباب الأمريكي مشتركاً في القتال، ولابد من حصوله على الأسلحة والذخيرة، وغيرها من المعدات لحماية أنفسهم.

لكن الكونجرس وجد طريقة بارعة لاستخدام سلطة المخصصات المالية كوسيلة لفرض إرادته، دون سلب الرجال المحاربين وسائل دفاعهم عن أنفسهم، فقد أعلن أن الأموال التي خصصها للأغراض العسكرية لا يمكن استخدامها في توسيع نطاق الحرب؛ وبصفة خاصة حظر استخدام القوات الأمريكية البرية في كمبوديا أو لاوس. إن هذا القيد منع «نيكسون» من إرسال قوات أمريكية إلى لاوس في ٨ فبراير ١٩٧١، عندما قام جيش فيتنام الجنوبية بشن غزو ضخم على لاوس. ومع ذلك فلأن الكونجرس عجز عن تقييد استخدام «نيكسون» للقوات الجوية، فقد أرسل طائرات الهيليكوبتر وقاذفات القنايل الأمريكية – في مهمة تلو الأخرى – لحماية جيش فيتنام الجنوبية، الذي سحقته قوات هانوي، بالرغم من الغطاء الجوي، وكبدته من الخسائر التي اسفرت عنها تلك العملية التي دامت لمدة ٤٥ يوما. لقد كانت ورطة محرجة للغاية، أقنعت فيتنام الجنوبية – كما كتبت «فيتز چيرالد» – بأن معني سياسة «الفيتنمة» هو «زيادة عدد وفيات الفيتناميين، من أجل مخقيق هدف السياسة الأمريكية، وهو اقتلاع القوات الأمريكية من فيتنام، دون مفاوضات السلام».

فى ٣٠ مارس ١٩٧٢، شنت هانوى اعتداءً خطيراً، عبر القطاع المنزوع السلاح. وبعد مرور أسبوعين، ردَّ نيكسون عليه باستئناف القصف الحاد للشمال، الذى أصاب «هايفونج» و«هانوى» فى ١٦ أبريل، لأول مرة منذ ١٩٦٨، بالاضافة

إلى قصف ميناء (هايفونج). وهكذا أتاح نيكسون الفرصة للبنتاجون، لإثبات قدراته وإمكانياته التى طالما تخدث عنها. (في تلك الواقعة.. لم ينجع، رغم إدعاء العسكريين لسنوات طويلة أن تصعيد الحرب على هذه الشاكلة، سوف يكون حاسماً) كما أنه بذلك التصرف طمأن المتشككين الذين كانوا يخشون أن يكون (نيكسون) قد بدأ يتساهل مع الشيوعيين. ومن دواعي بهجة (نيكسون) أنه استطاع أن يحقق ما كان وجونسون) يخشى الإقدام عليه دائماً، ودون التعرض لعواقبه الوخيمة؛ إذ أن ونيكسون) جازف \_ إلى حد خطير \_ بتعريض انفراج العلاقات مع روسيا للخطر، وكذلك الانفتاح على الصين. وهو دليل واضح على أن فيتنام كانت دائماً أهم أولوياته. ورغم أن روسيا خسرت إحدى سفنها في ميناء (هايفونج)، فإنها تظاهرت وكأن شيئاً لم يحدث، وبعدها بشهر قام (نيكسون) بزيارة موسكو، لعقد اجتماع وكأن شيئاً لم يحدث، وبعدها بشهر قام (نيكسون) بزيارة موسكو، لعقد اجتماع قمة هناك. لقد رأى (كيسنجر) أن الفضل في ذلك النجاح، يرجع لسياسة الربط وانفراج العلاقات الدولية، بينما عزى غيره الأمر إلى حاجة روسيا إلى القمح والذرة الأمريكية. أما رد فعل بكين فقد اقتصر على الشجب الشفوى.

لقد أفلت «نيكسون» دون مساءلة لتصعيده للحرب بشكل خطير، ولكن ذلك لم يحل كل مشاكله على الإطلاق. لقد كان يواجه عام الانتخابات في ١٩٧٧، ولكى يفوز بإعادة انتخابه كان يتحتم عليه أن يتوصل إلى شكل ما للسلام في فيتنام، وأن يحافظ \_ كذلك \_ على بقاء «ثيو» في السلطة في سايجون، وإلا سوف يصبح «أول رئيس أمريكي يخسر حرباً. لذلك قرر «نيكسون» أن يجبر «لى دوك تو» على قبول حل وسط سلمى بأن يترك للشيوعيين السيطرة على معظم الريف في فيتنام الجنوبية (لكن ليس على المدن، خاصة سايجون)، وذلك بتصعيد الحرب أكثر من ذي قبل. بينما أخذ «كيسنجر» موقفاً صارماً في مباحثاته السرية المستمرة مع وكمبوديا ولاوس.

لجأ «نيكسون» إلى الهجمات الجوية بصفة أساسية، لأنه بحلول ربيع ١٩٧٢ كان قد تم خفض عدد القوات البرية الأمريكية في ڤيتنام إلى ٢٠,٠٠٠ جندى، وهو مستوى أقل بكثير جدا من الـ ٥٤٠,٠٠٠ جندى الذين كانوا في ڤيتنام عندما تولى الرئاسة قبلها بأربع سنوات. كما أن عدد وفيات الأمريكيين المشتبكين في المعارك انخفض إلى حالة واحدة كل يوم بدلاً من ٣٠٠ حالة كل أسبوع. ومن وجهة نظر «نيكسون» كانت سياسة «الڤيتنمة» سياسة ناجحة، لم تنقصها سوى موافقة هانوى على اتفاقية السلام.

كانت مباحثات «كيسنجر» ــ «لى دوك تو» مطولة ومعقدة بشكل كبير، حيث دارت كثير من المساومات حول نقاط صغيرة جداً، بينما عمد كل جانب إلى إلقاء اللوم على الجانب الآخر باتهامه بعدم الجدية. ثم تبدلت بعض الأوضاع، إلا أن ما صمد طوال ذلك كان الثبات على المبدأ، إذ إن هانوى كانت ــ دائماً ـ مستعدة للسماح للأمريكيين بالانسحاب ثم تسليم أسرى الحرب. وفيما عدا تلك النقطة، أصرت هانوى على أن الولايات المتحدة يجب ألا يكون لها شأن بما يحدث في قيتنام، والذي كان يعنى رفض «لى دوك تو» توقيع أية اتفاقيات تضع قيود على تصرفات هانوى مستقبلاً. أما واشنطن فقد ثبتت على مبدأ أن تتنازل هانوى عن استخدام القوة في تسوية مشكلة فيتنام المنقسمة، ومثل ذلك الاتفاق كان ــ بالطبع ــ سيؤمن وضع «ثيو» لعدة سنوات تالية، إذا ظل مسيطراً على الجيش والبوليس ودوائر الحكومة، والأهم من كل ذلك، صناديق الاقتراع في فيتنام الجنوبية.

فى نهاية الأمر، عبر (لى دوك تو) عن استعداده لتوقيع اتفاقية، ولكن ظلت دوافعه غامضة؛ إذ ربما أدرك أنه بمجرد رحيل الأمريكيين سيكون من الصعب على (نيكسون) و كيسنجر) التأثير على مجرى الأحداث، وربما أنه استجاب لرشوة (نيكسون) الذى وعده بتنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء فيتنام الشمالية بمجرد وقف إطلاق النار. وعلى أية حال فإنه فى ٢٦ أكتوبر ١٩٧٧ \_ أى قبل الانتخابات بفترة

قصيرة \_ أعلن كيسنجر وهو مبتهج بانتصاره، أن السلام صار وشيكاً. وادعى نيكسون أن سياساته قد حققت السلام بشرف، ولقد كان لذلك تأثير على مرشح الحزب الديمقراطي، السيناتور (چورچ ماكجڤرن) الذي لازمه سوء الحظ، طوال حملته الانتخابية غير البارعة؛ إذ إنه خسر القضية الوحيدة التي كانت ما زالت رابحة. ورغم أنه ناشد الشعب الأمريكي في آخر دقيقة قائلاً (لا تدعوا ذلك الرجل يخدعكم مرة ثانية) إلا أن أكثر من ٢٠٪ من الناخبين اختاروا (نيكسون)، الذي حقق أعظم انتصار في تاريخ الانتخابات الأمريكية الحديث.

لكن ما أثار الدهشة هو أن المباحثات تعثرت مرة أخرى بعد الانتخابات مباشرة، فبناءً على إصرار (نيكسون) قام (كيسنجر) بزيادة الثمن، في السوقت الذي استعد فيه (لي دوك تو) للتوقيع؛ إذ طالبه نيكسون بضمانة (في صلابة الحديد)، ببقاء (تيو) في الحكم، وكان ذلك راجعاً جزئياً إلى تصلب (تيو)، الذي أدرك أن الولايات المتحدة كانت تخونه، لأن انسحابها سيؤدي \_ إن عاجلاً أو آجلاً \_ إلى الإطاحة به، بغض النظر عن وعود (لي دوك تو)، ولذلك هدد بأنه سيتجاهل أي الفاق، يوقع عليه (كيسنجر) لوقف إطلاق النار. لقد قدم (كيسنجر) وعوداً مغالى فيها إلى (تيو) و (لي دوك تو) بتقديم مساعدات العسكرية الأمريكية في حالة اعتداء الشيوعيين، والاعتمادات المالية الأمريكية، لتعمير كلا الجانبين بعد إحلال السلام. وفي ذات الوقت، بدأ (نيكسون) في حملة أعياد الميلاد لقصف هانوي، والتي جعلت من هانوي، المدينة التي تعرضت لأكثف قصف بالقنابل في تاريخ الحروب على الإطلاق.

إن السبب الذي أعلن عنه (نيكسون) للهجوم الجوى، كان إجبار هانوى على إطلاق أسرى الحرب الأمريكيين، ولكن الحملة ذاتها أدت إلى خسارة ١٥ قاذفة "B- 525"، و ١١ قاذفة قنابل مقاتلة على أقل تقدير (أدعت هانوى أن الخسائر الأمريكية فاقت ذلك بكثير جداً)، مما نتج عنه زيادة عدد أسرى الحرب الذين اعتقلتهم هانوى بحوالى ٩٣، وكانت الخسائر أكثر مما يمكن للقوات الجوية

الأمريكية ان تتقبله. ولم ترق للقيادة العسكرية أبداً فكرة إرسال القاذفات "B528" الباهظة الثمن إلى هانوى، تلك المدينة التي مجمعت روسيا في مخصينها ضد الهجمات الجوية. وعندما استمر تزايد الخسائر، طالبت القيادات بالتوقف. ولابد أن «نيكسون» أدرك أيضاً أن معارضة القصف عمت كافة أنحاء العالم؛ وربما أقنعه «كيسنجر» بأن اتفاقية أكتوبر كانت أفضل المتاح أمام الولايات المتحدة؛ وربما اقتنع لأن الديمقراطيين و رغم انتصار «نيكسون» الشخصى في الانتخابات وربما المارلوا مازالوا مسيطرين على الكونجرس، وأصبحوا أخيراً على استعداد لممارسة سلطاتهم وربما كان ذلك أهم العوامل على الإطلاق. كان «نيكسون» يعلم أن الكونجرس الجديد الذي كان سيتولى مهامه في يناير ١٩٧٣، كان يعتزم إيقاف كل الاعتمادات الذي كان سيتولى مهامه في يناير ١٩٧٣، كان يعتزم إيقاف كل الاعتمادات الخاصة بالقصف، ولذلك أمر «نيكسون» بتوقف قاذفات القنابل، ووافق على التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار، وفي ٢٣ يناير ١٩٧٣ انتهت كل العمليات الأمريكية في حرب فيتنام.

لقد ادعى «نيكسون» أن القصف الذى تم فى أعياد الميلاد، كان السبب فى التوصل إلى الاتفاق، ولكن اثنين من المسئولين بإدارته أعلنا كذب تلك القصة فى المقابلة التى تمت بينهما وبين «مارفن و برنارد كالب»، إذ عندما سئل أحدهما عن الفرق الذى أحدثه قصف أعياد الميلاد، أجاب قائلاً: «مقدار ضئيل للغاية، ذلك القصف الهائل أحدث فرقا محدوداً جداً، وكل ما حققته القاذفات «ب ٢٥» فى يناير كانت إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه فى أكتوبر». لقد برر مسئول آخر القصف، قائلا: «لقد كنّا فى موقف محرج: هل كان من المكن أن نوافق للقصف، قائلا: «لقد كنّا فى موقف محرج: هل كان من المكن أن نوافق فحأة له فى يناير على التوقيع على ما رفضناه فى أكتوبر، كان يتعين علينا أن نفعل شيئاً ما، ولذلك.. بدأ القصف لمحاولة خلق صورة العدو المنهزم، الذى عاد إلى منضدة المفاوضات زاحفاً، لكى يقبل الشروط التى طالبت بها الولايات المتحدة».

طوال العامين التاليين، أخذ «كيسنجر» يتفاخر بأنه نجح في تحقيق المستحيل وأوضح للعرب والإسرائيليين أن التفاوض بخصوص السلم في ڤيتنام استغرق أربع

سنوات، أى إنه بالرغم من كونه رجل المعجزات، فليس باستطاعته إحلال السلام في الشرق الأوسط فوراً. وفي نفس الوقت، كان حديث «نيكسون» وتصرفاته، تنم عن أن الولايات المتحدة قد أحرزت نصراً حاسماً محت قيادته.

كانت إدعاءات ذات صدى أجوف، لأن القتال استمر في جنوب فيتنام وزاد في كمبوديا، وركزت القوات الجوية الأمريكية الضخمة \_ الموجودة في آسيا \_ على كمبوديا، في سلسلة من الهجمات المكثفة، فرد الكونجرس بقطع كل الاعتمادات المخصصة لمثل هذا القصف. وفي ٢٧ يونيه ١٩٧٣، استخدم نيكسون حق الفيتو ضد مشروع القرار الخاص بإيقاف تلك الاعتمادات. وبعد مرور يومين أكد للكونجرس أن كل العمليات العسكرية الأمريكية في كمبوديا ستتوقف في ١٥ أغسطس، وفي ١ يوليه وقع على مشروع قرار بإنهاء كل عمليات القتال الأمريكية في الهند الصينية في ١٥ أغسطس، لقد أجمعت الغالبية العظمى من المراقبين على أن «نيكسون» استسلم فقط نظراً لضعف موقفه السياسي بسبب «ووترچيت».

لقد انتهك وقف إطلاق النار في فيتنام قبل أن يجف الحبر المكتوب على الاتفاقيات. وأسرع «نيكسون» بإرسال مزيد من الأسلحة إلى «ثيو» (٢,٢ بليون دولار ١٩٧٣)، الذي كان لديه بالفعل رابع أضخم قوة عسكرية في العالم. وحقيقة الأمر أن الأطراف الأربعة (سايجون، وهانوي، والفيث كونج، والولايات المتحدة) التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار – الذي توصلوا إليه بعد تلك الفترة الطويلة من المفاوضات الأليمة – قد انتهكت ذلك الاتفاق، بكل طريقة يمكن تصورها، حسبما توقع الجميع مسبقا. وكل ما تم الاتفاق عليه بالفعل كان سحب الولايات المتحدة رجالها المقاتلين من فيتنام، وإعادة هانوي لأسرى الحرب الأمريكيين.

واحتدمت المعركة طوال العامين التاليين، مع حدوث تغيير نسبى فى الأوضاع، لقد رفض الكونجرس تخصيص اعتمادات إضافية لجيش «ثيو»، بالرغم من تزايد حدة الالتماسات التى قدمها «كيسنجر» و«نيكسون»، ثم الرئيس «فورد» فى نهاية الأمر.

لقد بدأ الانهيار النهائي لنظام (ثيو) في يناير ١٩٧٥، عندما سقطت (فوك بنه) عاصمة مقاطعة (فوك لوغ) في أيدى الشيوعيين، وحاول (تيو) أن يقصر خطوطه القتالية (حتى ذلك الوقت كان (تيو) يحاول السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي). ولكن ثبت خطأ محاولة التراجع إلى خطوط قتال أسهل في الدفاع عنها، إذ جلب عليه الكوارث، فبمجرد أن بدأ جيش فيتنام الجنوبية في التراجع .. لم يتوقف عن التراجع أبداً، وانتشر الذعر بين القوات ومنها إلى اللاجئين المدنيين، الذين سرعان ما سدوا الطرق، فسقطت (هيو) في ٢٦ مارس، ثم (دانانج) ٣١ مارس، ثم انسحب جيش فيتنام الجنوبية في ٢٦ أبريل من (زاون لوك) الواقعة على بعد ٤٠ ميلاً، شرق سايجون. وبعد مرور أسبوع، احتلت قوات (القيث كونج)، القاعدة الجوية الضخمة في (بيان هوا) على بعد ١٥ ميلاً من سايجون.

فى ٢١ أبريل، القى الرئيس (تيو) خطاباً مشحوناً بالعواطف، أذيع فى إذاعة وتليفزيون ڤيتنام، اتهم فيه الولايات المتحدة بنقض وعودها بالمساعدات، وألقى تبعة الهزيمة الكاملة على تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية، ثم استقال وغادر الهزيمة الكاملة على تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية، ثم استقال وغادر البلاد وبصحبته معظم أقاربه وأمواله وأصدقائه. وفي ٢٨ أبريل، أمر الرئيس (فورد) بالإجلاء الاضطراري لكل الرعايا الأمريكيين المتبقيين فى ڤيتنام الجنوبية، وذلك باستخدام طائرات الهليكوبتر. ولقد كان المشهد مروعاً، حين حاول جنود البحرية الأمريكية إبعاد الڤيتناميين المذعورين (الذين حاربوا جنباً إلى جنب مع الأمريكيين، عما أصابهم بالرعب من الشيوعيين) عن طائرات الهليكوبتر التي استخدمت في إجلاء الأمريكيين، وقلة مختارة من الڤيتناميين. وفي ٣٠ أبريل المتخدمت في إجلاء الأمريكيين، وقلة مختارة من الڤيتناميين. وفي ٣٠ أبريل أعيدت تسمية سايجون باسم (هوشي مينه)، وأصبحت ڤيتنام دولة واحدة مرة أخرى. وفي نفس الشهر سقطت حكومة (لون نول) في (بنوم بنه)، في يد الجيش الأحمر. وكانت هذه نهاية التدخل في حرب الهند الصينية وهكذا، انتهت أكثر مغامرات السياسة الخارجة الأم يكية جلياً للكوارث.

لقد ثبت خطأ توقعات (نيكسون) بخصوص قطع (الدومينو)، التي تنبأ بخضوعها للشيوعية، واحدة تلو الأخرى. ففي خلال عام، كانت فيتنام الشيوعية في حالة حرب مع كمبوديا الشيوعية، وبحلول ١٩٧٨ كانت في حالة حرب مع الصين. إلا أن مؤيدى السلام (الحمائم) – الذين آمنوا بأن الشيوعيين في جنوب شرق آسيا.. كانوا مصلحين زراعيين، هدفهم إعادة توزيع الأرض – كانت تنتظرهم صدمة فظيعة، كانوا مصلحين زراعيين، هدفهم إعادة توزيع الأرض – كانت تنتظرهم صدمة فظيعة، تاريخ العالم، حيث أصبح الوضع رهيباً لدرجة أن السيناتور (ماكجڤرن) – أحد «الحمائم» الأصليين – نادى بتدخل الأم المتحدة عسكرياً من أجل إيجاد حل لما كان يدور في كمبوديا. وفي فيتنام، أخذت الآلاف المؤلفة تسعى للفرار بأية وسيلة مكنة. فبالرغم من كل أخطاء حكومات «دييم» و «كاى» و «تيو» في سايجون، كانت المدينة نخت حكمهم عبارة عن جنة حقيقية تمارس فيها حرية الحديث والتجمع، بالمقارنة بما كان يحدث نخت حكم الشيوعيين. كما كتب «نيكسون» – والتجمع، بالمقارنة بما كان يحدث نخت حكم الشيوعيين. كما كتب «نيكسون» بعض الارتياح في ١٩٧٨ – لم يكن هناك من يحاول اقتحام فيتنام الشيوعية.

وهكذا خرج الأمريكيون \_ أخيراً \_ من الهند الصينية، وفيما عدا هونج كونج، وجنوب كوريا، ولم يعد للرجل الأبيض وجود واقعى في قارة آسيا، حيث كان الأمريكيون آخر من غادروها. لقد اكتملت العملية، تقريباً، التي بدأها اليابانيون قبل ذلك بجيل، حينما نادوا بأن آسيا يجب أن يحكمها الآسيويون. إن علاقة الولايات المتحدة بآسيا التي بدأت بالاستحواذ على الفلبين، منذ ثلاثة أرباع قرن مضى، قد وصلت إلى حد فاصل. لقد ظلت الولايات المتحدة مشتبكة في حروب في آسيا لمدة ٢٢ سنة من الـ ٣٤ سنة الممتدة من العالم ١٩٤٥ إلى ١٩٧٥؛ ولقد لقى أكثر من الـ ١٤٢ شاب أمريكي حتفه في القتال هناك (١٩٠٠، ١٤ في الحرب العالمية الثانية، و ٢٠٠، ٢٠٠ في كوريا، و ٢٠٠، ١٥ في كوريا، العالمية الثانية، و ٢٠٠، ١٠٠ في كوريا،

<sup>(\*)</sup> إن نسبة الوفيات إلى الجرحى في القتال، كانت أقل كثيراً في حرب ڤيتتام عن غيرها من الحروب السابقة، بفضل قيام طائرات الهليكوبتر بإجلاء الجرحى، والتقدم الرائع في الأساليبة الطبية في الميدان.

وما الذي جنته الولايات المتحدة، مقابل كل الموارد التي أنفقت، والأرواح التي ضاعت والأجساد المقعدة مدى الحياة؟ لا شئ البتة، إلا إذا كانت استوعبت الدرس الذي ألقاه الثيتناميون أياً كانت فحواه. وعكف القليلون على إكتشاف الاجابة، أما الرئيس «فورد» فحدد مجرى التساؤلات، عندما نادى بفقدان الذاكرة بدلاً من التحليل، إذ أعلن في 19٧٥: «لقد تم استيعاب دروس الماضى في ثيتنام، استوعبها الرؤساء والكونجرس والشعب الأمريكي \_ ويجب علينا أن نركز اهتمامنا على المستقبل». ولم يذكر ماهية تلك الدروس، ولكن الشعب الأمريكي بجاوب بامتنان مع دعوته لنسيان الكابوس بأكمله.

وبدا أن الإرث المتوقع، كان تزايد دور الكونجرس في تقرير السياسة الخارجية. إحدى السمات الجوهرية لصعود الولايات المتحدة إلى العالمية بعد ١٩٣٨، كانت النمو الهائل في سلطة الرئاسة، خاصة في الشئون الخارجية. ولكن الكونجرس اضطر إلى ممارسة سلطاته لإخراج الدولة من ڤيتنام، والعودة إلى سياسة الواقعية. لقد أجبر الكونجرس على التأكيد على إثبات وجوده، إلى متى سوف يستمر في ذلك؟ لم يكن ذلك واضحاً بعد. إن طبيعة النظام السياسي الأمريكي تفرض على أعضاء الكونجرس الاهتمام بالشئون الداخلية، أكثر كثيراً من الشئون الخارجية، إلا عندما تكون الولايات المتحدة في حالة حرب.

فى ١٩٧٢، قام الكونجرس بإصدار قانون سلطات الحرب، الذى يحتم على الرئيس أن يقدم تقريراً عن تصرفاته، خلال ثلاثين يوماً من اشتراك القوات فى حرب خارجية. وبعد ذلك، يتعين الحصول على موافقة الكونجرس على الإجراءات التى تتخذها الرئاسة.

لقد لجأ الكونجرس إلى وسيلة مُحرجة، لاثبات حقوقه وواجباته الدستورية في حالة آخر مرة طلب منها رئيس امريكي مشورة الكونجرس بخصوص سلطات الحرب، كانت في ١٩٦٤ عندما حصل «جونسون» \_ بسهولة \_ ويسر \_ على موافقة الهيئة

التشريعية على قرار خليج (تونكين) إن الكونجرس لم يقم بأى دور على الإطلاق لل القرارت الأساسية، التى اتخذها البيت الأبيض فى عهد نيكسون: «الڤيتنمة»، أو الهجمات الجوية، ثم الهجمات البرية على كمبوديا ولاوس، أو رحلة الصين، أو سياسة انفراج التوتر فى العلاقات الدولية، أو سياسة الربط، أو تلغيم ميناء «هايفونج»، أو القصف فى أعياد الميلاد، أو اتفاقية وقف إطلاق النار. إن قانون سلطات الحرب، الذى بدأ بافتراض ضرورة منح الرئيس حرية سرعة الحركة فى الأزمات، قد أفسد اللعبة.فحين كان الرئيس يستخدم السلطات التى خولها له القانون لكى يرسل القوات الى الحرب، لم يكن منطقيا أن يحاول الكونجرس بعد ذلك إجبار الرئيس على سحب تلك القوات.

عندما تدثر الرئيس بالعلم الأمريكي، وناشد وطنية \_ وشوڤينية \_ الشعب الأمريكي، تمكن من إبقاء الحرب مستمرة. لقد أصبح واضحاً في مايو ١٩٧٥ أن الشعب كان مازال متلهفاً \_ حتى بعد «نيكسون» \_ على زعامة قوية، وأنه سوف يستجيب بحماس لصليل السيوف، وهو ما اتضح عندما أرسل الرئيس «فورد» البحرية الأمريكية إلى كمبوديا، لإنقاذ سفينة نجارية تم أسرها. لقد كشفت تلك الواقعة عن أن المغامرة العسكرية الناجحة ما زالت هي أسرع وسيلة، يمكن للرئيس أن يحقق بها شعبيته. وفي مثل تلك المواقف.. تتضاءل الآمال في وجود سياسة خارجية، أقل نشاطاً، وأكثر حذراً وواقعية، وأقل تكلفة.

## كيسنجر في الشرق الأوسط وأفريقيا

"إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن وجود إسرائيل، ولكنها غير ملتزمة بالدفاع عن فتوحاتها"

(هنري کيسنجر ۱۹۷۰)

منذ ١٩٤٥، كان الطرف الشرقى للبحر الأبيض المتوسط (حيث بدأت الحضارة الغربية) مسرحاً حافلاً بالأحداث. وقد حاولت كل من الولايات المتحدة والاتخاد السوڤيتى الفوز بمزايا مؤقتة، وذلك بأن يفرضا على مسرح الأحداث عقلية الحرب الباردة التى كانا يفكران بها وعاداتهما \_ الحركة والاستجابة، والخدع والخدع المضادة. وفي هذا الإطار حاول \_ بنجاح معقول \_ الأتراك والعرب والإيرانيون واليهود، وغيرهم من الذين يعيشون في المنطقة أن يستفيدوا من أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر، ولكن الحرب الباردة كانت \_ أساساً \_ لا تعنيهم في شيء. ولقد استفادوا من نزعة انشغال كل من الأمريكيين والروس ببعضهما، غير أنهم لم يشعروا قط أن الشيوعية، أو معاداة الشيوعية، هي مشكلتهم أو أنها تحدد اختياراتهم بأي شكل من الأشكال. وبالتالي، فقد شهد الجيل الماضي تغييرا مذهلا في التحالفات، صاحب ما حققته كل من الولايات المتحدة وروسيا من نجاحات باهرة، تقبها نكسات مدمرة.

كانت الحرب \_ كما جرت العادة دائماً \_ الحكم الفيصل. ولقد شهد الشرق الأوسط خمسة صدامات رئيسية منذ الحرب العالمية الثانية: في ١٩٤٨، و ١٩٥٦، و ١٩٥٧، و ١٩٦٧، و ١٩٨٧، و ١٩٨٧، و ١٩٨٧، و ١٩٨٧، و ١٩٨٧، و ١٩٨٠ الخدود التي اندلعت فيما بين الحروب الكبيرة. وأرسلت كلّ من الولايات المتحدة، والانخاد السوڤيتي، وبريطانيا، وفرنسا، وتشيكوسلوڤاكيا، شحنات هائلة من الأسلحة إلى المنطقة كما وأرسلت رجالاً للمشاركة في تلك الصراعات.

لقد كانت هناك مصالح هائلة في المنطقة. فالعالم العربي له أهميته للولايات المتحدة وأوروبا الغربية لأن العرب يتحكمون في قناة السويس ويجاورون مضيق جبل طارق؛ ولأنهم يتحكمون في الممرات الشمالية المؤدية إلى المحيط الهندى؛ ولأنهم الأوصياء ـ المقدسون ـ على واحدة من أكثر ديانات العالم انتشاراً ومقدساتها العظيمة؛ ولأن أعدادهم ضخمة جداً. وهذه كلها مميزات دائمة، أما الميزة المؤقتة، فهي أن نسبة صغيرة منهم قد سيطرت، منذ ١٩٦٠، على نسبة كبيرة من بترول العالم.

ورغم أن تركيا تمتلك كمية صغيرة من البترول، فإن موقعها استراتيجى نظرا لاعتراضها الميناء الوحيد ذى المياه الدافئة فى روسيا، هذا بالإضافة إلى أن حضارتها من أقدم حضارات العالم. وفى ١٩٧٢ قامت تركيا بغزو قبرص، واستولت على النصف الشمالى للجزيرة، وبذلك استفحل صراعهم مع اليونان (الذى يرجع لعدة قرون) رغم أنهم حلفاء فى حلف شمال الأطلنطى. فى الشرق الأوسط وحده، يمكن أن يكون الحلفاء أعداء فى نفس الوقت!

أما الإيرانيون، فموقعهم الاستراتيجي ضعيف، نظراً لطول حدودهم المشتركة مع روسيا، ولكن تتوفر لديهم كميات هائلة من البترول سمحت لهم بشراء سلاح طيران حديث وضخم من الولايات المتحدة.

أما إسرائيل، فعلى النقيض من ذلك ليس لديها بترول، أو كثافة سكانية ولا تميز استراتيجي، كما أن حدودها يصعب الدفاع عنها، ويحيط بها عدد كبير من أعدائها. إلا أن إسرائيل يتوافر لديها جيش يتمتع بأعلى المستويات المعنوية في العالم، وشعب على مستوى عال من التعليم، ومثابر على العمل الشاق المجهد، بالإضافة إلى حقهم المعنوى الذى يطالبون به ضمير العالم، وكذلك التأييد الفعال من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة \_ حيث تتمتع بنفوذ سياسي جبار، على الرغم من ضآلة عددها \_ والتي تعد دعامة أساسية لاقتصاد إسرائيل.

وترجع مشكلة الشرق الأوسط - التي لا يمكن المبالغة في حجمها - إلى وجود دولة إسرائيل اليهودية، على الأرض التي باتت تعرف بفلسطين، ولقدكانت - ولا تزال - المشكلة الوحيدة التي استعصى حلها على يد الدبلوماسية العالمية. ومنذ ١٩٤٨، رفض معظم العرب الموافقة على حق دولة إسرائيل في الوجود، بينما أصر الإسرائيليون (خاصة منذ ١٩٦٧) على أن اللاجئين الفلسطينيين، ليس لهم الحق في دولة قومية خاصة بهم. وعندما يكون الوجود القومي هو محور القضية لا يمكن التوصل إلى حل وسط. ويبدو أن احتمال أن يتمتع الإسرائيليون والعرب بعلاقات جيرة طيبة، يعد بالنسبة لهم ضرباً من المستحيل حدوثه، بينما يعد الحل الواضح بالنسبة لبقية دول العالم.

وكتب (روبرت ستوكى) يقول: «إن أرض فلسطين تخص شعباً اختاره الله وحباه وحده، كما أنهم أداة الله في توضيح «سفر الرؤيا» المتعلق بخلاص البشرية، والشعب المكلف بمهمة دائمة هي تنوير الانسانية، وإرساء العدالة؛ وقد ظلوا طويلاً هدفا للقمع والظلم. أما أعداؤهم فتؤازرهم الآن قوة عظمي، من أجل مصالحها الاستعمارية».

ويؤمن كلّ من العرب والإسرائيليين \_ على السواء \_ بأنهم المعنيون بالجملة السابقة. وباختصار فإنه في الشرق الأوسط، يعادى المؤمن الحقيقي مؤمناً حقيقياً آخر وقضيتهما هي البقاء. وبالتالي، فليس من المستغرب صعوبة العثور على حلول

<sup>(\*)</sup> إن مشكلة شمال أيرلندا استعصى حلها أيضاً، ولكنها تخص أيرلندا والمملكة المتحدة فقط.





للمشكلة، أو أن الصراع كان دمويا وباهظ الثمن ومستمراً، وهذا أسوأ ما في الأمر، وليس من المستغرب، بعد ذلك كله، أن تمتد جذور الأحقاد إلى الأعماق.

لقد كان الشرق الأوسط، بالنسبة لصانعى السياسة الأمريكية، مصدراً دائماً للصداع، وفي بعض الأحيان كان أشبه بالكابوس؛ حيث حاول كل رئيس أمريكى \_ بطريقته الخاصة \_ أن يتبع سياسة منصفة حتى ولو كان الوازع الوحيد هو احتياجه للبترول العربى ومساهمات اليهود في الحملة الانتخابية. وبحلول السبعينيات، كانت الولايات المتحدة في حاجة \_ أيضاً \_ إلى ود واستثمارات العرب، ولكن الحملة الأمريكية ضد الشيوعيين أدت إلى تعقيد الأمور، بحيث واجه وزراء الخارجية الأمريكيون صعوبات جمة في التعامل بنظرة واقعية مع المشكلة الأساسية هي تأمين وطن قومي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وكان هؤلاء الوزراء على حتى في نظرتهم إلى الشيوعية كمصدر خطر على الشرق الأوسط، لأن الروس كانوا دائمي التدخل في المنطقة، تماماً مثل الولايات المتحدة. ولقد تدفقت الأسلحة من كلا الجانبين لأيدي أصدقائهما، حتى أن الحرب التي خاضتها إسرائيل، ومصر، وسوريا في ١٩٧٣ شهدت ثاني أكبر معركة دبابات في التاريخ، خسر العرب فيها ١٨٠٠ دبابة، بينما خسر الإسرائيليون أكثر من ٥٠٠ دبابة،

لم تكن أى من القوتين العظميين معنية بالنقاء الأيديولوجي... فقد قامت روسيا مرات عديدة \_ بتأييد أغنى الحكومات العربية وأكثرها رجعية، بينما قامت الولايات المتحدة بمساعدة حكومات أفقر الدول العربية وأكثرها تطرفاً. وكان تدخل الولايات المتحدة وروسيا يتم على أساس يومى، أو \_ فى أفضل الحالات \_ على أساس شهرى، لأن كلا الجانبين لم يكن لديه برنامج عمل محدد للمنطقة \_ فلم يكن ذلك ممكناً لأنه لم يكن لديها حل لمشكلة الوطن القومى. ولذلك، كان كل منهما يتصرف حسب الموقف الراهن؛ مما أدى إلى تغير السياسة بشكل مفاجئ \_ فى اغلب الاحيان \_ بل وغير مفهوم ويبحث المرء عن الاتساق أو الثبات بلا

جدوى، فيما عدا أن كلا الجانبين كان يصر على أن الجانب الآخر، ليس له حق التدخل في الشرق الأوسط (إلا حينما تندلع الحرب، وعندئذ يطلب كل جانب من الآخر أن يستخدم نفوذه، لكى يوقف القتال).

وكما ظهر من الأحداث التى تلت وفاة عبد الناصر في ١٩٧٠، أدرك أنور السادات ـ خليفة ناصر ـ بشكل مؤلم أن العالم ينظر إلى مصر إما بعين الشفقة أو بازدراء، بما في ذلك روسيا، التى كانت تمده بالمعدات العسكرية والدعم المالى، وتعامله بلا مبالاة في أحسن الأحوال، وباحتقار في أسوأها. وبسبب ضخامة الميزانية العسكرية، لم تكن المبالغ الزهيدة التى تقدمها كانت روسيا لمصر كافية على الإطلاق لدرء شبح الإفلاس القومي عن الدولة الفقيرة (كانت إسرائيل أيضاً تقترب من الإفلاس بسبب النفقات العسكرية). بالإضافة إلى ذلك كان السادات يشك أن روسيا ستكون قادرة \_ في يوم ما \_ على إخراج الإسرائيليين من سيناء، بينما قد تكون لدى الولايات المتحدة القدرة على إجبار الإسرائيليين على الانسحاب. لقد كان واضحاً أن الولايات المتحدة كانت أنجح \_ بكثير جداً \_ من روسيا في دعم أصدقائها، ولكن كان من المستبعد توقع أن تهب الولايات المتحدة لمساعدة مصر، التي يوجد بها الجنود والخبراء السوڤييت.

ولذلك، أهدى السادات للولايات المتحدة \_ في ١٩٧٧ \_ أعظم انتصاراتها في الحرب الباردة: دون إخطار كيسنجر وزير الخارجية مسبقاً بنواياه، ودون انتزاع أى شئ من الولايات المتحدة في المقابل، طرد السادات ٢٠,٠٠٠ روسي من مصر. وكانت نكسة في سياسة روسيا الخارجية من المرتبة الأولى، إذ لم يحدث من قبل أن وقع شئ مشابه لذلك أبداً، فبضربة واحدة انخفض النفوذ الروسي في الشرق الأوسط، وانكمش بطريقة هائلة. ولكن، لعدم وجود أية استعدادات، ولاستمرار ثقة كيسنجر (ونيكسون ووكالة المخابرات المركزية والإسرائيليين) في أن السادات لن يجرؤ على اللجوء إلى الحرب لتصحيح الوضع في سيناء، فإن الولايات المتحدة يجرؤ على اللجوء إلى الحرب لتصحيح الوضع في سيناء، فإن الولايات المتحدة

تقاعست عن القيام بأى تخرك لمتابعة مبادرة السادات الجريفة. ولم يَـقدم كيسنجر على محاولة جدية لإكراه إسرائيل على قبول حل وسط، بل \_ فى الواقع \_ أنه غض البصر عندما بدأت إسرائيل فى بناء مستوطنات فى الأراضى المحتلة. وفى نفس الوقت.. كان السادات يعلم أن احتلال إسرائيل للأراضى العربية سيبدو مع مرور الأيام، مستساغا بل حتى طبيعيا، وسرعان ما سيتقبله العالم كحقيقة واقعة. ولم يستطع السادات التنازل عن أراضى وطنه، وحذر مرة تلو الأخرى من أنه لابد من اندلاع الحرب، إذا لم تنسحب إسرائيل. ومرة تلو الأخرى قوبل تخذيره بالتجاهل.

وخلال هذه الفترة، زاد حجم الجيش الإسرائيلي بشكل مبالغ فيه. حيث إنه احتل كل سيناء حتى الضفة الشرقية من قناة السويس، فقد توغل غرب خط الدفاع الطبيعي بالأراضي المرتفعة الممتدة \_ شمالا وجنوبا \_ عبر وسط سيناء. وكان وجود الجنود الإسرائيليين بطول قناة السويس، يمثل تخدياً مستمراً للمصريين.

كان السادات قد حدد عام ١٩٧١ بأنه (عام الحسم)، ولكن العام بدأ وانتهى دون معارك، فبدت مصر مثيرة للشفقة أكثر من ذى قبل. فى ١٩٧٢. طرد السادات الخبراء الروس، وفى مارس ١٩٧٣ أرسل حافظ إسماعيل ـ مستشاره لشئون الأمن ـ إلى واشنطن. فيما بعد، اعترف (كيسنجر) (الجولدا مائير)، رئيسة الوزراء قائلاً: (ماذا فعلت فى تلك المناقشات؟ لقد محدثت مع إسماعيل عن المناخ، مجرد أن نبتعد عن الموضوع... لقد راوغته فى الكلام... لقد أخبرنى إسماعيل ععدة مرات ـ أنه لا يمكن استمرار الوضع الحالى، وسألنى إذا لم تكن الولايات المتحدة قد استوعبت أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ما فلابد وأن تندلع الحرب... فلم تظهر على وجهى ابتسامة، ولو طفيفة ـ بينما أخذت أضحك وأضحك فى أعماق قلبى.. حرب؟ مصر؟ لقد اعتبرته حديثاً أجوفاً، ومباهاة يعوزها المضمون».

وحقيقة الأمر، أن الحديث بدا أجوفا جداً، لدرجة أنه بدا أن الولايات المتحدة خرجت عن المألوف من أجل إهانة إسماعيل؛ فبالرغم من أن نيكسون وعده بأن

الولايات المتحدة ستمارس نفوذها مع إسرائيل، فقد أعلن ـ بعد عدة أيام من مغادرة إسماعيل لواشنطن ـ أن الولايات المتحدة قررت إمداد إسرائيل بثمانية وأربعين طائرة «فانتوم» إضافية.

ويأس السادات من الحل السياسي. وكان الطريق الوحيد لاستعادة الأراضي المصرية هو طرد الإسرائيليين منها، وحيث إن الولايات المتحدة رفضت تصديق أنه جاد فيما عزم عليه، لذا فقد كبت كبرياءه ولجأ إلى روسيا، بعد أن كان قد نسق مع سوريا القيام بهجوم مشترك على إسرائيل، ومع الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية على فرض حظر بترولى في نفس الوقت، كان من المفترض أن يؤدى إلى شل حركة الولايات المتحدة. وعندما أخطر «الكرملين» بخطة السادات، قرر زعماء روسيا أن يكبتوا كبرياءهم أيضاً، وأن يمدوا مصر وسوريا باحتياجاتهم من المعدات العسكرية ـ خاصة القذائف والدبابات ـ اللازمة لشن الهجوم.

فى ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ، خلال العطلة الدينية اليهودية (يوم كيبور) ، شنت الجيوش المصرية والسورية هجوما بالدبابات والقذائف والطائرات. لقد أخذت إسرائيل على غرة، ففى الجبهة السورية تم طردهم من مرتفعات الجولان، وفى السويس دمر المصريون خط بارليف الدفاعى الحصين الذى كثيراً ما تحدثت إسرائيل عن مناعته، ثم توغلوا داخل سيناء.

كانت هذه الانتصارات المذهلة \_ التى فاجأت الجميع فيما عدا السادات \_ بمثابة نقطة تحول تاريخية فى تاريخ العالم. ربما يكون هناك قدر ضئيل جداً من المبالغة فى القول بأن العرب قد استيقظوا أخيراً من سباتهم، الذى طال لقرون عديدة، وأنهم أصبحوا الآن على استعداد أن يضطلعوا بمهمة المشاركة الفعالة فى شئون العالم الحديث. إن اسرائيل لم تكن، بالضبط، على حافة الانقراض، ولكن وجودها القومى قد تعرض للخطر بشكل لم يسبق له مثيل من قبل؛ وكان زعماؤها يعلمون أنها هالكة، ما لم تحصل على مساعدات خارجية؛ وكانت الولايات المتحدة الوحيدة

التى يمكنها أن توفر المساعدات اللازمة، في شكل طائرات ودبابات وقذائف جديدة.

وهكذا، بدأت واحدة من أكثر الأحداث المثيرة للجدل في الحياة المهنية للدكتور «كيسنجر»، بسبب الدور الذي اختار أن يؤديه، وبسبب الطريقة التي أداه بها، فقد قام كلّ من الجانبين \_ في مرات متعددة \_ بالحط من قدرته وصب اللعنات عليه وتنكيس صورته، واتهامه بافتقاد الأخلاقيات وسلامة الحكم على الأمور، وإدانته لكونه رجلاً غير قادر على التفاعل مع بؤس وتعاسة ملايين الفلسطينيين، واتهامه بعدم الاهتمام \_ على الإطلاق \_ بإخوانه اليهود، وربما كان ذلك أسوأ الاتهامات على الإطلاق. لقد كان كيسنجر مدركا \_ حتى قبل اشتراكه في المحادثات \_ أن أي تدخل من جانبه سيقابل بمثل هذه الاتهامات. حيث إنه كان يكره الفشل \_ كما سبقت الاشارة \_ فقد بجنب الشرق الأوسط لسنوات عديدة، ومع ذلك، فقد هرع الى الموقف بكل ثقله، فلم يكن أمامه بديل أخر.

كانت المهمة الأولى هى إنقاذ إسرائيل من كارثة عسكرية تامة. وكانت ثانى مهمة هى بجنب فرض حظر على البترول ـ إذا كان ذلك ممكناً على الإطلاق ـ إذ كانت آثاره فى ١٩٧٣ ستفوق بكثير جداً آثار حظر ١٩٦٧ ، لأن الولايات المتحدة ـ خلال الست سنوات التى تخللت تلك الفترة ـ كانت قد تغيرت من مصدر بحت للبترول إلى مستورد بحت للبترول. وكانت المهمة الثالثة هى العثور على معادلة ما لإحلال السلام فى الشرق الأوسط، مثل قرار ٢٤٢. وعجز كيسنجر عن حل مشكلة كيفية مساعدة إسرائيل، دون استفزاز العرب بما يدفعهم لفرض حظر على البترول، كما عجز عن إحلال السلام فى المنطقة، ولكن ما نجح كيسنجر فى المجازه كان مؤثراً للغاية.

كان كيسنجر أول من أدرك أن خسارة إسرائيل للدبابات والطائرات، خلال الساعات الأولى من القتال، متزامنة مع الحقيقة التي أصبحت ثابتة بالفعل،

وهى أن الجنود المصريين والسوريين قادرون على القتال والقتل؛ قد أدت إلى تغيير الجماه الميزان الاستراتيجي بعيداً عن إسرائيل. وكانت أول خطوة اتخذها، هي: الاقتراح التقليدي بوقف إطلاق النار في الموقع الراهن، ولكن إسرائيل رفضت ذلك لأنها كانت خاسرة، كما رفضه السادات لأن ما حققه من انتصارات لم يكن كافياً. وبعد أن أفاق الإسرائيليون من المفاجأة بدأوا يستردون قواهم، ولكن استعادة الأراضي التي فقدوها، كانت تستلزم حصولهم على أسلحة جديدة، فانكبوا على كيسنجر بطلبات مسعورة للإمدادات؛ خاصة بعد ١٠ أكتوبر، عندما استهلت روسيا خط تموين جوى إلى مصر وسوريا؛ لإمدادهما بأسلحة بديلة لما في قدر ممكن من المزايا هدف روسيا تأييد وقف إطلاق النار، بعد أن يحرز العرب أقصى قدر ممكن من المزايا المترتبة على الهجوم المفاجئ، وقبل أن تسنح الفرصة لإسرائيل لشن هجوم مضاد فعيال.

لقد تعرض كيسنجر لضغوط ثقيلة الوطأة، فالشعب والكونجرس الأمريكي اعتبروا إسرائيل ضحية للعدوان، (وفي ذلك بجاهل للحقيقة الواضحة أن العرب كانوا، فقط، يحاولون استرداد الأراضي التي احتلتها اسرائيل في ١٩٦٧). أما الاتخاد السوڤيتي ـ الذي قام بشحن الأسلحة، بعد أن وعد باتخاذ موقف متحفظ ـ فإنه قد تحدى بذلك الولايات المتحدة مباشرة، في بقعة حرجة في الكرة الأرضية. لقد أرفق السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة طلباته للمساعدة، بتهديدات محددة، بتعبئة اليهود الأمريكيين ضد كيسنجر.

واستسلم وزير الخارجية للضغوط. وربما يرجع ذلك، في المقام الأول، إلى أنه عقد العزم على عدم السماح بالمرة بانتصار المدافع الروسية على المدافع الأمريكية. وفي ١٣ أكتوبر، بجح كيسنجر في إقناع نيكسون، بإصدار أوامره للطائرات الحربية الأمريكية، بإقامة جسر جوى مباشر إلى إسرائيل. وفي نهاية الأمر، فاقت الإمدادات الأمريكية إلى إسرائيل \_ بشكل جوهرى \_ ما كانت ترسله موسكو إلى العرب؛ مما

أثبت أن الطاقة العسكرية الأمريكية \_ في وقت الأزمات \_ كانت متفوقة على نظيرتها الروسية. وفي ١٥ أكتوبر، بدأ الإسرائيليون هجومهم المضاد، باستخدام المعدات الأمريكية، فنجحوا في عبور قناة السويس في نقطتين وفي تطويق الجيش الثالث المصرى، وفي دفع السوريين خارج مرتفعات الجولان.

أدى التغير الذى طرأ على انجاه المعركة إلى عودة روسيا مرة أخرى إلى مسرح الأحداث، ولكن هذه المرة لتعزيز وقف إطلاق النار في الموقع الراهن. ووافق كيسنجر، لأنه عزف عن تمكين إسرائيل من إحراز نصر كبير، ولأنه بكل تأكيد \_ رفض إذلال السادات. بالإضافة إلى ذلك، كان عليه الآن أن يتعامل مع أفظع كابوس صادفه، والذى أصبح حقيقة: قامت الدول العربية المنتجة للبترول بقيادة فيصل ملك السعودية، بفرض حظر فعلى على شحنات البترول إلى الولايات المتحدة، وإلى أصدقاء إسرائيل في أوروبا.

وأثر قرار حظر تصدير البترول في ١٩٧٣، في يقظة العرب، بنفس القدر الذي أثاره نصر مصر وسوريا في الأسبوع الأول من حرب «يوم كيبور». لقد إفترض جميع الأمريكيين ـ بدءاً من كيسنجر ونيكسون ونازلا ـ أن العرب غير قادرين على مؤازرة بعضهم ولبعض، وأن أى محاولة لتنسيق تحركاتهم سوف تصاب بالفشل ـ خلال عدة أيام ـ نتيجة للتشاحن حول مسائل تافهة. ولذلك لم يعتبروا أن تهديدات العرب باستخدام البترول كوسيلة سياسية، مسألة جديرة بالتفكير الجدى، وكان ذلك خطأ فادحاً، لأن ـ العرب ـ في ١٩٧٣ ـ قاموا بالفعل بحظر شحن البترول، وأصروا على تنفيذه سوياً. لقد اكتشف الأمريكيون أن حاجتهم إلى العرب فاقت حاجة العرب اليهم، مما أثار كدرهم جميعاً.

كانت أول خطوة اتخذها كيسنجر \_ فيما أطلق عليه دبلوماسية الخطوة بخطوة \_ كانت أول خطوة الخلاق النار، وبدء المحادثات. ولذلك، انضم إلى روسيا في ٢٢

أكتوبر في إصدار قرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨، الذي طالب بوقف إطلاق النار في الموقع الراهن، وتنفيذ القرار رقم ٢٤٢.

لكن إسرائيل تجاهلت ذلك القرار، واستمر الجنرال «موشى ديان»، وزير الدفاع الإسرائيلى، فى الضغط على الجيش الثالث المصرى المحاصر، وذلك لأنه \_ طبقاً لما جاء فى حديثه مع «النيويورك تايمز» فيما بعد \_ كان يريد أسر ثلاثين ألف جندى مصرى، «وكان السادات سيضطر إلى الاعتراف بذلك لشعبه. ربما كنا سنأسرهم لمدة يوم واحد فقط، ثم ندعهم ينسحبون دون أسلحتهم ولكن كان ذلك كفيلاً بتغير شعور المصريين بانتصارهم أو هزيمتهم فى الحرب». لكن كيسنجر، الذى كان مدركاً تماماً لنوايا «ديان»، ثار غضباً؛ إذ لم يكن من الممكن أبداً عقد مباحثات مشمرة إذا تعرض المصريون للإذلال مرة أخرى، وبدون المباحثات لن يكون هناك بترول. ولذلك تذمر «ديان» قائلاً أن «الولايات المتحدة تدخلت وحرمتنا من ثمار الانتصار»؛ فقام كيسنجر بتسليمه «إنذاراً»، وكان إنذار كيسنجر، هو التهديد بوقف تدفق الأسلحة، التى كانت وراء تحقيق النصر فى المقام الأول.

بالتزامن مع ضغط كيسنجر على «ديان»، قدمت روسيا حلاً مذهلاً. ففى ٢٤ أكتوبر، قدم «ليونيد بريجينيف»، رئيس الحزب السوڤيتي، إقتراحا إلى كيسنجر، بإرسال حملة مشتركة من القوات السوڤيتية الأمريكية إلى السويس لإنقاذ الجيش الثالث من «ديان»، ثم أضاف إنه في حالة رفض كيسنجر، فإن الإنخاد السوڤيتي سيتولى منفردا إرسال قواته، وقدمت وكالة المخابرات المركزية تقريراً في ذلك الوقت في حالة طوارئ على استعداد للانطلاق.

استخدم كيسنجر في رده أعنف لغة يمكن استخدامها، فيما عدا الإعلان الفعلى للحرب\*. لقد أقنع نيكسون بإعلان حالة الطوارئ في كل القوات المسلحة

<sup>(\*)</sup> فيما بعد أطلق كيسنجر على إنذاره اسم ورد الفعل المبالغ فيه عن عمد،.

الأمريكية \_ في كافة أنحاء العالم \_ بما في ذلك قوات الهجوم النووى. أعد «البنتاجون» خطط لطيران الفرق الأمريكية إلى السويس، لمواجهة جنود المظلات الروس إذا لزم الأمر، وأدرك «بريچينيڤ» \_ حينذاك \_ أن «كيسنجر» لن يتورع عن أى شئ لإبقاء القوات الروسية خارج المنطقة. وأصر كيسنجر على تكوين قوة لحفظ السلام تابعة للأم المتحدة من جيوش القوات غير النووية، ووافق بريچينيف، وبناء عليه تم إلغاء الانذار الأمريكي الذي سبب الذعر للجميع، ثم أنهى ديان ضغوطه على الجيش الثالث، وانتهت الحرب.

أصبح في مقدور كيسنجر الآن أن يخطو إلى مركز الأحداث، الذى شغلته من قبل، الجيوش المتصارعة، ثم حالة الطوارئ التي أعلنت في القوات النووية الأمريكية. لقدحان الوقت لممارسة الدبلوماسية، ولم يسبق للعالم أن رأى دبلوماسياً مثل وزير الخارجية الأمريكي. وفي الحقيقة، لقد سبق للولايات المتحدة أن قامت بدور الوسيط المخلص في الشرق الأوسط، حيث جمعت بين المصريين والإسرائيليين لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار المحلية، أو تعديل الحدود، ولكن كيسنجر أضاف لمساته المخاصة على العملية. وأخذ يتنقل بين العواصم العربية في طائرته النفائة المعدة له خصيصاً؛ محاطاً بفرق صحفية من كافة أرجاء العالم، فكان يظهر في نشرات الأخبار المسائية بصحبة ملك أو رئيس دولة مختلف في كل ليلة، ونجح في إبهار رجال الصحافة بدهائه، ورجال السياسة بخفة ظله، وسحق الجميع بمعلوماته الوفيرة (كان يعلم ارتفاع كل تل في سيناء بالمتر)، وهكذا أصبح اللاجئ اليهودي ـ الذي فر من هتلر ـ أعظم نجم حقيقي شهده العالم أجمع.

وكان دوره الرئيسي أكثر تواضعاً \_ كما أعلن بنفسه مرات عديدة \_ إذ لم يكن بوسعه أكثر من أن يشرح لأحد الأطراف القيود التي كانت محكم الطرف الآخر، وكان يؤدى تلك المهمة بكثير من الصبر والتأني والود والمهارة، مع الحرص على أدق التفاصيل، لقد قال للإسرائيليين: كل العالم ضدكم، ولا يمكنكم أن تقفوا ضد

العالم أجمع. وقال للعرب: إن الولايات المتحدة فقط، هي التي يمكنها إقناع إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، ولكن لا يمكن أن تتوقعوا من الولايات المتحدة أن تبذل كل ذلك الوقت والمجهود من أجل عملية ـ من الواضح جدا \_ أنها لصالح العرب، طالما أنكم تمنعون عنها بترولكم. وقال للجانبين مرة تلو الأخرى: يتحتم عليكم قبول حل وسط.

لكنه قال ذلك ضمن دبلوماسية «الخطوة \_ بخطوة» بمعنى أنه بدلاً من تناول المسائل المهمة، مثل وضع القدس أو وطن للفلسطينيين، بدأ بالمشاكل الصغيرة، التي تركزت أساساً على فك اشتباك الجيوش، التي كانت قد اختلطت بشكل سئ على ضفتى قناة السويس وفي مرتفعات الجولان. وطبقاً لنقاد كيسنجر، كان يعيب سياسة «الخطوة \_ بخطوة» أنها كانت قصيرة النظر، وبالتحديد لأنها مجاهلت القضايا الحقيقية. كيف يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط، إذا مجاهل منظمة التحرير الفلسطينية؟ طبقاً لأنصار كيسنجر، كان واضحاً أنك إذا بدأت بمناقشة منظمة التحرير الفلسطينية، فستنتهى المباحثات في التو واللحظة.

كما استغل كيسنجر مركزه بصفته المتحدث الرسمى لأغنى دولة فى العالم. ورغم أن الأدلة غير مؤكدة، والتفاصيل غير معروفة، فمن الجلى أنه قدم وعوداً عريضة خاصة بالمساعدات الأمريكية الاقتصادية والفنية، التى ستتوفر للجانبين فى حالة تحقيق سلام حقيقى فى المنطقة\*.

<sup>(\*)</sup> لقد فعل نفس الشئ في ثيتنام. إن استعداد كيستجر لبذل الوعود صار موضوع نكتة شاعت في إسرائيل: يذهب كيستجر لمقابلة رجل فقير قائلاً: «إنني أبغي زواج ابنك فيجيبه الرجل الفقير «إنني لا أتدخل في حياة ابني» فيرد عليه كيستجر قائلاً: «لكن الفتاة هي ابنة اللورد روث تشيلك»، «حسن، في هذه الحالة..» ثم يذهب كيستجر إلى اللورد روث تشيلك قائلاً: «لدى زوج لابنتك». «لكن ابنتي صغيرة جداً على الزواج». «لكن ذلك الشاب الصغير نائب رئيس البنك الدولي، «حسن، في هذه الحالة..» وأخيراً يذهب كيستجر لمقابلة رئيس البنك الدولي: «لدى شاب أود أن أزكيه لديك؛ ليشغل منصب نائب الرئيس، «لكنني لدى بالفعل نواب رئوساء أكثر من حاجتي». «لكن هذا الشاب هو صهر اللورد روث تشيلك». «حسن، في تلك الحالة...».

بدأت الخطوة الأولى في ٧ نوفمبر ١٩٧٣، عندما طار كيسنجر إلى القاهرة لقابلة السادات؛ وأعادت الولايات المتحدة ومصر العلاقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ ١٩٦٧، وبعد ذلك، قام كيسنجر بترتيبات تبادل أسرى الحرب، ورفع الحصار الإسرائيلي عن مدينة السويس والجيش الثالث، ثم نظم مؤتمر چنيف الذي عقد في ديسمبر، ولكنه لم يسفر عن شيء. ثم تولى سرا ترتيبات عقد اتفاق مصرى إسرائيلي (تم توقيعه في ١٨ يناير ١٩٧٤)، اقتضى فك اشتباك متبادل، وسحب القوات بطول السويس، وتكوين قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة ترابط في منطقة فاصلة بين الدولتين. وأخذت روسيا \_ مثلها مثل كل الأطراف المعنية \_ مناقب كيسنجر في دهشة، وهو يحرك قطع الشطرنج.

و يحقق نصره الأعظم – المكافأة التي نالها مقابل كل المجهودات الشاقة التي بذلها في ١٨ مارس ١٩٧٤، عندما رفعت الدول العربية الحظر عن شحنات البترول. وظل طوال مايو ١٩٧٤ يتنقل – ذهابا وإياباً – كالمكوك بين سوريا وإسرائيل، حتى توصل أخيراً (في ٣١ مايو) إلى إنجاز اتفاقية لوقف إطلاق النار، وفك اشتباك القوات في مرتفعات الجولان.

خلال العامين والنصف المتبقيين من حكومة نيكسون \_ فورد، قامت الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بأسلحة بلغت قيمتها أكثر من ٣ بلايين دولار، اشتملت على ذخائر محكمة التوجيه، ووحدات قنابل عنقودية، ودبابات، وحاملات مدرعة ومدفعية مسيّرة أليّا، وشاحنات بضائع، وطائرات بضائع، وبنادق، وطائرات هليكوبتر، وصواريخ مضادة للدبابات، وصناديق إلكترونية مضادة للرادار، وطائرات فأنتوم وسكاى هوك. لقد أعلن أحد المسئولين بوزارة الدفاع أن وإسرائيل تريد أن تضمن أمنها ألف في المائة، وهذا هو ما تناله.. إنها قادرة بالقطع على هزيمة أي المتاد للجيوش العربية على الأقل حتى ١٩٨٠.

لم يكن كيسنجر المسئول الوحيد عن هذا الالتزام بالدفاع عن إسرائيل، الذى نال اهتماماً فوق العادة. ففي منتصف السبعينيات \_ كان الكونجرس قد بدأ في ممارسة سلطاته في السياسة الخارجية (انظر الفصل الثاني عشر).

كان تدخل الكونجرس – عادة – في شكل حذر – انسحب من فيتنام وكمبوديا، ابتعد عن أنجولا، و... هكذا – ولكن في الشرق الأوسط، كان الكونجرس عاقدا العزم على مساندة إسرائيل. وهكذا في ٢١ مايو ١٩٧٥، قام أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشيوخ (مئة وسبعين عضوا بالضبط) بكتابة خطاب جماعي إلى الرئيس فورد، للتصديق على طلب إسرائيل لحدود «يمكن الدفاع عنها»، وتم تطعيم الخطاب بعبارات مثل: «العلاقة الخاصة بين بلدنا وإسرائيل»، و «منع المعدات العسكرية عن إسرائيل له خطورته»، و «الولايات المتحدة... تؤيد إسرائيل بشكل حاسم». وكأنما كان ذلك الاستعراض لقوة جماعة الضغط اليهودية في واشنطن، غير كاف؛ إذ تبعه إجراء آخر لإذلال كيسنجر في صيف ١٩٧٥، عندما قام مجلس الشيوخ بتجميد صفقة بيع قذائف «هوك» الدفاعية إلى حسين ملك الأ، دن.

علاوة على ذلك، عمد مجلس الشيوخ إلى الإيقاع بكيسنجر في الشرك الذي نصبه بنفسه، وذلك عندما استخدم السناتور «هنرى چاكسون» من واشنطن مفهوم كيسنجر لسياسة الترابط ضده، إذ أن «چاكسون» ربط بين هجرة اليهود من روسيا وبين الصفقات التجارية الأمريكية مع «الكرملين»، فثارت ثائرة كيسنجر الذي لم يكن أبداً من مؤيدى الثبات على المبدأ لأن هذا الاستخدام لسياسة الربط عرض للخطر الصفقات التجارية التي كان يعتزم استخدامها كمكافأة لإنفراج التوتر في العلاقات الدولية، وحاول كيسنجر أن يشرح للسناتور «چاكسون» أن الهجرة والتجارة لم ولا يجب أن \_ يربطهما رابط، ولكنه فشل في إقناع مجلس الشيوخ.

ونجح «چاكسون» في بجميد منح روسيا، مرتبة: «الدولة الأكثر تفضيلاً \_ MFN»، التي كانت ستسمح بزيادة التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي بشكل ملموس، وذلك بأن أثار قضية «ضريبة الخروج»، التي كانت \_ في واقع الأمر

- رسماً تحصله الدولة من اليهود، الذين هاجروا إلى إسرائيل بشهاداتهم ومهاراتهم الفنية. لقد وصف في السون تلك الضرية بأنها نقود ملطخة بالدم، وبأنها إساءة مثيرة للغضب. وكان بريجينيف متلهفاً على التجارة، لكنه أيضا أراد إستبعاد فكرة أن أحد شيوخ الولايات المتحدة أجبره على التراجع، لذلك عرض على نيكسون حلا وسطاً، وهو أن يأمر سراً بتوقف العمل بضرية الخروج، مع الاستمرار في السماح بمعدل هجرة اليهود السنوية، وهي ٤٠٠،٠٠ ألف يهودي. ولكن، عندما عرض نيكسون هذه التسوية على في اكتشف أن چاكسون لم يكن يسعى إلى المحب اعتراضاته. وعندئذ، قرر فبريجينيف، أن يثأر لفشله في الحصول على مرتبة والدولة الأكثر تفضيلاً، وذلك بتقليص هجرة اليهود، فخفض العدد إلى أقل من في الدولة الأكثر تفضيلاً، وذلك بتقليص هجرة اليهود، فخفض العدد إلى أقل من في الدولة الأكثر تفضيلاً لدى جماعة الضغط اليهودية في الولايات المتحدة.

كان هذا خير مثال على الصعوبات، التي تنجم من تدخل الكونجرس في السياسة الخارجية، وعلى نوعية التفكير التي كان على نيكسون وكيسنجر التعامل معها أثناء تأسيسهما للنظام العالمي الجديد. كما أنه يوفر نقطة بداية لمناقشة الاعتقاد، الذي تزايد شيوعه، بأن ريتشارد نيكسون كان بارعاً في صناعة السياسة الخارجية.

إن هذا الاعتقاد له أساس من الصحة، ففى مواجهة المشاكل الجسيمة \_ التى كان أحد مصادرها مجلس الشيوخ \_ أحرزت إدارة نيكسون انتصارات مهمة فى السياسة الخارجية، أولها أنها نجحت فى اقتلاع الولايات المتحدة من فيتنام؛ وثانيها أنها فتحت الأبواب أمام الصين؛ وثالثها أنها استنت سياسة انفراج التوتر فى العلاقات مع روسيا؛ ورابعها أنها توصلت إلى اتفاقية مع السوڤييت للرقابة على التسليح. ولا يمكن لأى إدارة أمريكية أخرى \_ فى زمن الحرب الباردة \_ أن تدعى محقيق واحد فقط من مثل هذه الإنجازات.

لكن القضية لها جانب آخر؛ فتراجع نيكسون من فيتنام لم يحدث إلا بعد أربع سنوات بشعة من الحرب، وعندما انسحب لم تكن الصفقة التي حصل عليها أفضل مما كان يمكن أن يحصل عليه في ١٩٦٩. وإذا كان هو أكثر شخص مسئول عن فتح الباب للصين، فهو أيضا أكثر شخص مسئول عن بقائه مغلقاً لمدة الثلاثين عاماً السابقة على ذلك. أما سياسة الانفراج بكل مميزاتها، فقد كان نيكسون المتسبب الرئيسي في تصدعها، بسبب عدم قدرته على إقناع مجلس الشيوخ بمميزاتها والحاجة إليها، وبسبب رفضه \_ شخصياً \_ الثقة في السوڤييت، ولو بدرجة طفيفة. وبالتالي، نبذت الإدارة الأمريكية التي خلفته سياسة الانفراج ولم تنتعش مرة أخرى منذ ذلك الوقت. أما بالنسبة للرقابة على التسليح، فقد تم \_ منذ زمن بعيد \_ نجاوز الحدود التي وضعتها اتفاقية سولت. وباختصار كان القليل جداً من سياسة نيكسون الخارجية باقياً أو مستمراً، على عكس مبدأ ترومان بكل تأكيد.

كان نيكسون صاحب أفكار رائعة، ولكن تنفيذها كان يستلزم المحصول على مؤيدين، وهو ما لم يحظ به، ربما لأنه كان من المستحيل التغلب على تقاليد وعادات الحرب الباردة، التي استمرت لربع قرن ــ ومثال ذلك، ما حدث من السيناتور چاكسون بخصوص هجرة اليهود. وربما إذا كانت قد أتيحت له فرصة تولى الرئاسة للمرة الثانية لمدة أربعة سنوات كاملة، لكان انتصر، وهذا ما يذهب إليه المعجبون بنيكسون. وربما إذا كان متولياً الرئاسة في ١٩٧٥ ـ طبقاً لحجة نيكسون نفسه ـ لما جرؤت ثيتنام الشمالية على غزو سايجون. ربما.

لكن النتيجة النهائية هي فشل نيكسون وكيسنجر في تحقيق أى هدف من أهداف سياستهما الخارجية؛ فلم يقتلعا الولايات المتحدة من فيتنام، دون وقوع فيتنام في أيدى الشيوعيين، ولم يستطيعا حل مشكلة «فورموزا»، أو إقامة بالتالى علاقات دبلوماسية كاملة مع الصينيين، وعجزا عن إقامة سياسة مستمرة لانفراج التوتر الدولي، ولم يضعا أية قيود على سباق التسليح. إن الحكم من خلال نفس المعايير التي وضعاها بأنفسهما، يعني أن ما وصلا إليه كان هزيلاً.

حتى فى الشرق الأوسط، الذى شهد آخر انتصارات كيسنجر. فعندما ترك منصبه فى يناير ١٩٧٧، لم يكن قد أنجز شيئاً عن طريق دبلوماسية المكوك، فيما عدا أن العرب أصبحوا يبيعون البترول للولايات المتحدة وأوروبا، بأربعة أضعاف الثمن. لقد أدى خطاب مجلس الشيوخ بخصوص الدفاع عن إسرائيل إلى اكتساب اسرائيل حصانة ضد تهديداته بسحب الدعم الأمريكى؛ وبالتالى القدرة على الاستمرار فى تعنتها فى مفاوضات السلام. وظلت إسرائيل محتلة لمعظم سيناء، ومرتفعات الجولان، والضفة الغربية للأردن. أما مشكلة منظمة التحرير الفلسطينية، فقد ساءت عن ذى قبل، وتجسمت بالحرب الأهلية فى لبنان بين المسيحيين والمسلمين، التى تورطت سوريا فيها بشدة، وتواجدت منظمة التحرير الفلسطينية فى خضمها، بينما أطلق الإسرائيليون الأسلحة الأمريكية الحديثة، لتدمير القرى اللبنانية التي كانوا يرتابون أنها تأوى أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

عندما ترك كيسنجر منصبه كان تحقيق السلام في الشرق الأوسط ما زال هدفاً للسياسة الخارجية الأمريكية، بدلاً من أن يصبح حقيقة. وظلت الحلول الدائمة بعيدة تماماً عن المنال، وظل الوضع في الشرق الأوسط \_ عموماً \_ مثل «العلبة» الجاهزة، لإشعال النار في العالم كله بشرارة واحدة، على حد وصف الرؤساء الأمريكيين.

وفى أفريقيا أيضاً، ظلت احتمالات اشتعال الحرب مرتفعة. ففى زامبيا وروديسيا (زيمبابوى)، وأنجولا، وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا)، وموزمبيق، وجنوب أفريقيا، تولى أربعة ملايين من البيض حكم ٣٠ مليوناً من السود، وكان ما يربط تلك الدول إلى حد ما، هو وجود حكومات الأقلية، والاستغلال المربع للعمالة السوداء أن الصالح نخبة من البيض الأثرباء ثراءً فاحشاً.

<sup>(\*)</sup> فى حكومة جنوب أفريقيا.. اضطر العمال إلى الإقامة فى معسكرات مجاورة للمناجم، لمدد تتراوح بين المدد على المدد على المدد المدد الأجور فى المناجم من ٧٧ سنتاً فى اليوم من ١٩٧٠ ـ فى ١٩١٠ ـ إلى ٥٧ سنتاً فى اليوم . ١٩٧٠ ـ فى ١٩١٠ ـ إلى ٥٧ سنتاً فى اليوم، فى ١٩٧٥ .

كانت تلك الدول، المحكومة من قبل البيض، تتبع تقاليد مختلفة، ولذلك سلكت كل دولة منها طريقاً مختلفاً. وبحلول ١٩٧٩، كانت زامبيا، وأنجولا، وموزمبيق قد حققت حكم الأغلبية، وكانت روديسيا بسبيلها إلى تأسيس دولة ديمقراطية، مبنية على مبدأ رجل واحد \_ وصوت واحد. ومن ناحية أخرى، ساءت الأوضاع في ناميبيا، حيث كانت حكومة جنوب أفريقيا قد أحكمت قبضتها على المستعمرة. أما في جنوب أفريقيا \_ ذاتها \_ والتي حصلت على استقلالها منذ بداية القرن، فزادت حدة التمييز العنصرى في أكثر دولة عنصرية حكمها الرجل الأبيض في العالم أجمع. وكانت حكومة الأقلية البيضاء محتكرة للقوة التي لم تتردد في استخدامها، وللسلطات التي رفضت التنازل عنها، أو حتى مشاركتها.

كانت كل دولة من دول جنوب أفريقيا، ذات أهمية اقتصادية للولايات المتحدة. وبالتالى، كانت السياسة الأمريكية، \_ كما لخصتها مذكرة دراسة الأمن الأمريكي القومي رقم ٣٩ \* \_ «محاولة الموازنة بين مصالحنا الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية في حكومات الرجل الأبيض، وبين الفوائد السياسية التي تعود على الولايات المتحدة، من جراء انفصالها عن حكومات الأقلية البيضاء وسياساتها العنصرية القمعية، المشكلة أن ذلك كان أملاً، أكثر منه سياسة، وبذا ساهم في الندرة النسبية لتأثير الولايات المتحدة على التطورات في جنوب أفريقيا.

لقد تنبأت الوثيقة رقم ٣٩ للأمن القومي الأمريكي باستمرار الجمود في وضع المستعمرة البرتغالية في أنجولا\*\*؛ حيث شُنت حركات تخرير السود، وحرب عصابات على الحكومة. وكانت أنجولا مختلفة عن حكومة جنوب أفريقيا وروديسيا،

<sup>(\*)</sup> كانت مذكرة دراسة الأمن القومى رقم ٣٩ عبارة عن مراجعة شاملة من قبل مجلس الأمن القومى الأمريكي للسياسة الأمريكية في أفريقيا، وتخليل للمصالح الأمريكية الاقتصادية والسياسية في أفريقيا، تم إعدادها في ١٩٦٩، بناءً على طلب هنرى كيسنجر.

 <sup>(\*\*)</sup> سيطر عليها البرتغاليون؛ بحيث تكون جزءاً شرعياً من البرتغال، مثلما سيطر الفرنسيون على الجزائر ــ
من قبل ــ بحيث تكون جزءاً شرعياً من فرنسا.

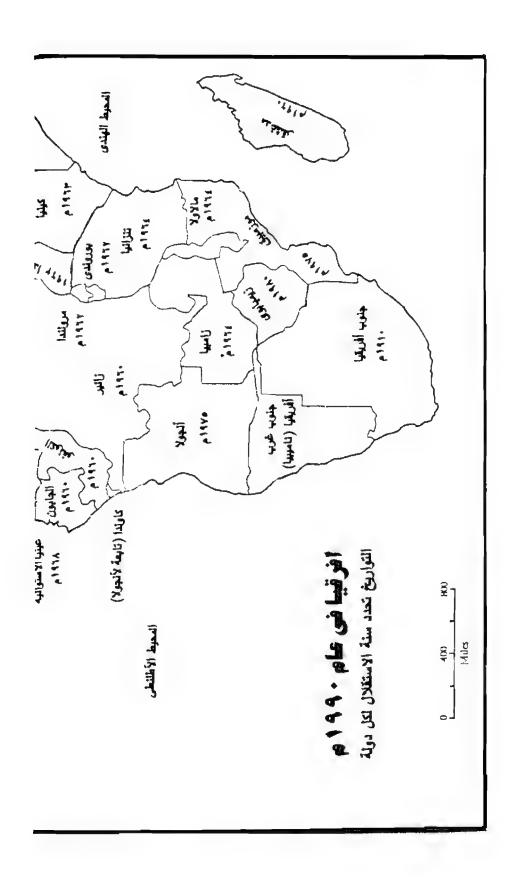

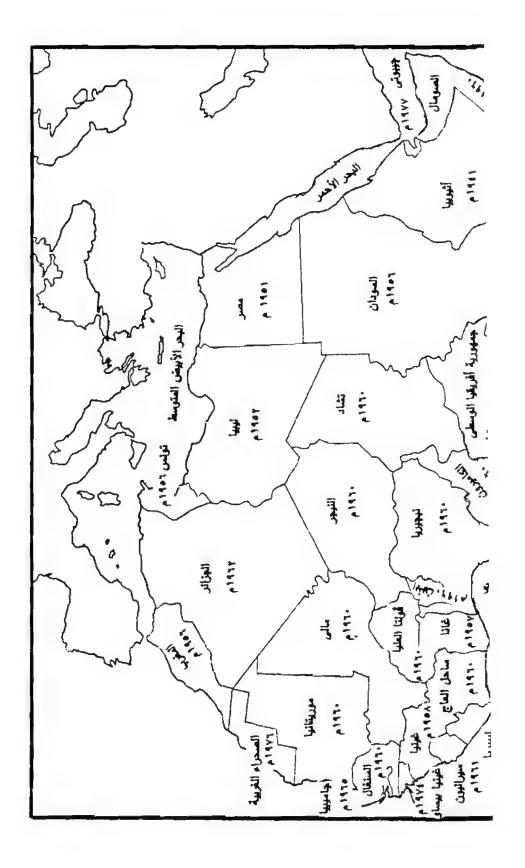

فى أن البرتغاليين قاموا بالتخلص من كل المظاهر الواضحة التفرقة العنصرية، وبدأوا فى الستينيات برنامج لتعليم السود وإدماجهم فى النظام الاقتصادى. ولكن عديداً من الزعماء السود نبذوا ذلك البرنامج، لكونه محاولة غير بارعة، للإبقاء على سيطرة الرجل الأبيض.

كانت هناك ثلاث جماعات رئيسية، تطالب بالاستقلال التام لأنجولا، ألا وهى: الحركة الشعبية أو «MPHA» والجبهة الوطنية أو «FNLA»، والانحاد الوطني للاستقلال التام أو «UNITA»، وكانت كلها تخصل على مساعدات من روسيا أو الصين. ولكن آراء زعماء «الحركة الشعبية» كانت ماركسية ومعادية للاستعمار، وكانوا قد أدانوا الولايات المتحدة لتأييدها البرتغال. وكانت الصحف الأمريكية تشير إلى الحركة الشعبية «التي يساندها السوڤييت»، و الجبهة الوطنية «المعتدلة»، وهو تحليل تقبلته المخابرات الأمريكية. ولكن في ١٩٦٩، لم يعد الوضع في أنجولا مثار أي قلق للولايات المتحدة، إذ تأكد لها أن البرتغاليين مسيطرون تماماً على الموقف.

لقد حاولت الولايات المتحدة أن تظل في موقف المراقب لكل ما يحدث في أنجولا وموزمبيق (مستعمرة برتغالية أيضاً)، من مشاكل، مع اتخاذ موقف يتسم بالفتور نحو البرتغال ذاتها، لكن نيكسون اتخذ، في ١٩٧١، موقفاً مؤيداً للبرتغال. وكان كيسنجر يسعى إلى تقوية نفوذ حلف شمال الأطلنطي والى التمكن من حرية استخدام قاعدة البرتغال الاستراتيچية في منطقة «الأزورز»، وفي مقابل ذلك وقع نيكسون على اتفاقية تنفيذية، حصلت البرتغال بمقتضاها، على قرض قدره ٢٣٦ مليون دولار. وفي السنة التالية صرح نيكسون ببيع وسائل نقل عسكرية إلى البرتغال، ثم منحها مزيداً من القروض استخدمها البرتغاليون في شراء طائرات هليكوبتر، لاستخدامها ضد حرب العصابات في مستعمراتها. وحصل كيسنجر على مكافأته في حرب «يوم كيبور» في ١٩٧٣، حيث كانت البرتغال هي الدولة الوحيدة ــ من دول حلف شمال الأطلنطي ــ التي سمحت للطائرات الأمريكية المتجهة إلى وسرائيل أن تهبط على أراضيها، للتزود بالوقود الإضافي.

فى أبريل ١٩٧٤، وقع انقلاب عسكرى فى لشبونة، أدى إلى خلق وضع جديد، إذ ان زعماء البرتغال العسكريين أنهكتهم الحروب الفاشلة التى لا نهاية لها، فقرروا أن يمنحوا المستعمرات استقلالها. وفى يناير ١٩٧٥، تأسست حكومة انتقالية فى ولواندا، عاصمة أنجولا، مع اشتراك كل جماعات التحرير فى إعداد ترتيبات الاستقلال، وتنظيم حملات انتخابية فى البلاد، استعداداً للانتخابات المزمع إجراؤها فى أكتوبر ١٩٧٥، وتخدد يوم ١١ نوفمبر ١٩٧٥ ليكون يوم إعلان الاستقلال.

ولكن جماعات الحركة الشعبية والجبهة الوطنية والاتخاد الوطنى للاستقلال التام وجدت استحالة فى العمل سويا. وفسرت القوى الكبيرة أن مرجع ذلك يرجع إلى نزاعات أيدلوجية حول الشيوعية والرأسمالية؛ بينما رأت مصادر أفريقية \_ أكثر إطلاعاً على الأمور \_ أن ذلك مرجعه وجود انقسامات قبلية وعرقية. وعلى أية حال، فتحت الفوضى التى سادت (لواندا) الباب أمام التدخل الخارجي.

كانت الولايات المتحدة أول من استجاب للموقف، وذلك بالرغم من أن كيسنجر و «ويليام كولبي» مدير وكالة المخابرات المركزية، أكدا \_ فيما بعد \_ أن الولايات المتحدة دخلت الحرب الأهلية في أنجولا \_ فقط \_ لمقاومة الخطر الشيوعي هناك، إلا أن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة اتخذت الخطوة الفعلية الأولى أ \_ كما كشف عن ذلك فيما بعد «جون ستوكويل» رئيس فريق وكالة المخابرات المركزية في أنجولا. وفي ظل الاختيارات السياسية السائدة في أنجولا، وقع اختيار وكالة المخابرات المركزية على «الجبهة الوطنية»، كما كان «الاتحاد الوطني للاستقلال التام» مقبولا، أما «الحركة الشعبية» فقد اعتقد أنها متطرفة، وشيوعية، ومدعمة من روسيا، لذا كان لابد من إسقاطها. وحقيقة الأمر، لم يخرج الأمر عن تنافس القوى العظمى؛

<sup>(\*)</sup> اتخذت الصين الخطوة الثانية، حيث أرسلت ١١٢ مستشاراً عسكرياً، وبعض المعدات لمساعدة جماعة الجبهة الوطنية

لأن القوى الخارجية دخلت أنجولا قبل أن يتمكن البرتغاليون من إفساح الطريق. ولم يتوقف الأمر عند القوى العظمى فقط، إذ لم تقتصر المساعدات التي تلقتها «الجبهة الوطنية» و«الانخاد الوطنية والصينية فقط، بل حصلت على المساعدات الأمريكية والصينية فقط، بل حصلت على المساعدات أيضاً من رومانيا، وكوريا الشمالية، وفرنسا، وإسرائيل، وألمانيا الغربية، والسنغال، وأوغندا، وزائير، وزامبيا، وتنزانيا، وحكومة جنوب أفريقيا. أما «الجبهة الشعبية» فحصلت على مساعدات من الانخاد السوفيتي، وكوبا وألمانيا الشرقية، والجزائر، وغينيا، وبولندا. ولا شك أن ذلك يعد سجلاً \_ من ترع ما \_ للسياسة التي تحول الغرباء إلى رفقاء.

وتولت وكالة المخابرات المركزية إرسال المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أنجولا سراً، عن طريق «موبوتو» في زاثير. ورد السوفييت على ذلك بجسر جوى للبضائع المرسلة إلى «الجبهة الشعبية»، التي بلغت \_ في النهاية \_ حوالى عشرة أضعاف برنامج المساعدات الأمريكية. وفي ذلك الوقت، احتاجت «الجبهة الوطنية» إلى التدريب على استخدام الأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة. وكانت وكالة المخابرات المركزية في ذلك الوقت، في موقف لا بجسد عليه، بسبب الاسلوب البشع الذي اتبعته لإخلاء سايجون قبل ذلك بعدة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك رفض الجميع «فيتنام أخرى». وهكذا، فإن الجهاز الذي أنشأه مجلس الأمن القومي الأمريكي، لمراقبة العمليات السرية لوكالة المخابرات المركزية \_ والذي عُرف باسم «لجنة الأربعين» \_ رفض بصفة قاطعة استخدام مستشارين أمريكيين في أفريقيا. ولكن، كما دون العميل «ستوكويل»، فيما بعد، بهدوء: «أدينا المهمة على أية حال».

بالإضافة إلى إرسال المستشارين إلى أنجولا، أقامت وكالة المخابرات الأمريكية خالفاً واقعياً مع حكومة جنوب أفريقيا، التي اشتركت في القتال بقوات عسكرية نظامية في سبتمبر ١٩٧٥، وكانت تلك أول مرة، تشترك حكومة جنوب أفريقيا في حرب بأفريقيا السوداء. وهكذا وُجدت واشنطن وبريتوريا وبكين في موقع تخارب فيه جنباً إلى جنب.

كانت جنوب أفريقيا تهدف إلى كسب شعور بالتعاطف معها، بمساندة نفس الجانب الذى كانت زائير والولايات المتحدة تسانده، ولقد أقنعت \_ نفسها \_ أن أنجولا ستكون أكثر تقبلاً لقواتها، رغم أنها بيضاء، لكونها من الأفارقة الوطنيين ، بدلا من السود الكوبيين كما أنهم اعتقدوا أنهم سينتصرون، مما شجعهم على اختيار ذلك الطريق الخطير. وفي نهاية الأمر، أرسلت جنوب أفريقيا فيلقاً مسلحاً من قواتها النظامية، ليحارب بجانب والاتخاد الوطني للاستقلال التام الذي أوشك عندئذ على الانتصار في الحرب.

وأخيراً، توقف هجوم جنوب أفريقيا، إذ قام الاتخاد السوڤيتى بإمداد «الجبهة الشعبية»، بأسلحة شاملة، كما أرسلت كوبا خمسة عشر ألف جندى، على أعلى مستوى من التدريب والكفاءة من قواتها النظامية. لقد بخح الكوبيون ـ دون شك ـ فى ترجيح كفة «الجبهة الشعبية»، التى سرعان ما انتصرت فى الحرب. واستمرت معامل تكرير البترول الأمريكية فى ممارسة أعمالها، وسرعان ما تولت القوات الكوبية مهمة حماية ممتلكات وشفرون» من جنود «الانخاد القومى للاستقلال التام»، الذين كانوا يحملون أسلحة أمريكية. وإذا كان الوجود السوڤيتى فى أفريقيا قد أزعج كيسنجر، فإن الوجود الكوبى جعله شديد الغضب، إذ ثار وتوعد، ثم أعلن ـ فى مارس ١٩٧٦ ـ أن «الولايات المتحدة لن تقبل مزيداً من التدخل الشيوعى العسكرى فى أفريقيا». ونبذ «مايك مانسفيلد» ـ زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ـ ذلك فى أفريقيا». ونبذ «مايك مانسفيلد» ـ زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ـ ذلك فى مجلس النواب ـ فقد طالب الرئيس فورد بأن «يكذب كيسنجر علناً»، فقام «دونالد رامزفيلد» ـ وزير الدفاع ـ بتقديم تبرير ضعيف، موضحا أن إدارة فورد، كانت تدرس اتخاذ «إجراءات اقتصادية أو سياسية فقط ضدكوبا، وليست عسكرية».

<sup>(\*)</sup> إن مواطنى جنوب أفريقيا يعتبرون أنفسهم أفارقة لسبب منطقى، هو أن أسلافهم استقروا هناك منذ ثلاثمائة سنة فى بعض الحالات وعلى خلاف البيض فى روديسيا، ليس لديهم (وطن) فى أوروبا أو بريطانيا، يمكنهم العودة إليه، أفريقيا هى وطنهم، كما أنهم يدعون أنه عندما استوطن أسلافهم رأس القارة.. لم يكن هناك من يقيم فيها.

كان ذلك مثالاً آخر على تولى الكونجرس لأمور السياسة الخارجية الأمريكية، بأسلوب لم يكن وارداً على الإطلاق في سنوات رئاسة ترومان، أو إيزنهاور، أو كنيدى، أو جونسون. لقد استخدم الكونجرس نفس السلطة، التي مارسها لإجبار نيكسون على الانسحاب من ثيتنام، سلطة الموارد المالية، ففي ٢٧ يناير ١٩٧٦ \_ وبالرغم من الالتماسات التي قدمها فورد وكيسنجر في آخر لحظة \_ اتخذ قراراً، بأغلبية ٣٢٣ صوتاً ضد ٩٩ صوتاً، بحظر المساعدات العسكرية السرية إلى أنجولا؛ فأصيب الرئيس بالإحباط، واتهم الكونجرس بأنه «فقد شجاعته».

ربما كان ذلك صحيحاً، ولكن عديداً من الأمريكيين اعتبر أن الكونجرس بداً أخيراً يواجه مسئولياته، وفي سبيل ذلك، كان يمارس نفوذه، لفرض قيود ضرورية للغاية على المغامرين في (وكالة المخابرات المركزية) والبيت الأبيض. أما انتصار (الجبهة الشعبية) في أنجولا، فلم يعتبره الكونجرس تطوراً حاسماً، إذ كان أقل قلقاً من (وكالة المخابرات المركزية) على مكانة الولايات المتحدة في أفريقيا، وأكثر اهتماماً بالثمن، وأقل رغبة في الهجوم بمجرد سماع صوت الأبواق. والمثال على ذلك ما حدث في المخابرات المركزية) على استعداد للتدخل في صف أثيوبيا، على أساس أن السوفييت كانوا يسلحون الصومال بالأسلحة الحديثة، وأن الخبراء الكوبيين كانوا قد التحقوا بالقوات الصومالية، ووافق كيسنجر (وكالة المخابرات المركزية)، ولكن الكونجرس راودته الشكوك. وحيث أن إدارة جديدة كانت على وشك تولى السلطة في واشنطن، لم يتخذ أي إجراء. وبعد مرور سنة \_ في خريف ١٩٧٧ \_ طرد الروس من الصومال، فبدأوا في تسليح أثيوبيا، وعندئذ حثت (وكالة المخابرات المركزية) إدارة من الكورة على التدخل في صف الصومال.

تقع جمهورية جنوب أفريقيا، في أقصى جنوب قارة أفريقيا، في عالم آخر تقريبا عالم يقول الحكام البيض إنهم عاقدون العزم على الدفاع عنه إلى الأبد. في

بقية أرجاء العالم، انجهت الحركات السياسية الأساسية منذ ١٩٤٥ \_ إما في انجاه حكم الأغلبية، أو في انجاه الاشتراكية. أما الحكم الاستعمارى، فقد اختفى تقريباً (خارج الانجاد السوفيتي). وحقيقة أن حكم الحزب الواحد في الدول الاشتراكية، يبعد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، إلا أنه من الحقيقي أيضاً أن العالم نجع خلال الأربعين عاماً الماضية \_ في التخلص من عديد من الدول الملكية والديكتاتوريات المستبدة. كما أن الدول الاشتراكية ملتزمة \_ على الأقل نظرياً \_ بمبادئ تكافؤ الفرص، والتعليم، والحقوق الأساسية.

لقد مخركت جنوب أفريقيا ـ فى الامجّاه المعاكس ـ بعيداً عن الديموقراطية، وبعيداً عن فكرة المساواة لكل المواطنين أمام القانون. وقد زادت صرامة السياسات العنصرية فى جنوب أفريقيا باضطراد منذ الحرب، وعندما ازدهر اقتصادها، زادت حاجتها إلى العمالة السوداء، وعندما زاد اشتراك السود فى النظام الاقتصادى، ازداد مستوى القمع لفرض سياسة التميز العنصرى، ثم تخفيض الأجور الحقيقية، والقبض على المنشقين السياسيين السود، وقتلهم، مع فرض تنفيذ الفصل المطلق بين الأجناس بالقوة. لقد أصبحت جنوب أفريقيا دولة بوليسية، وإذا لم تكن تضارع معسكرات الموت التى أقامها ستالين، فإن الحقائق المريرة لما يجرى فيها ـ مثل حقائق ما يحدث فى مستشفيات الأمراض العقلية الروسية الحديثة ـ لا تزال محط ازدراء ومقت دول العالم.

ورغم أن جنوب أفريقيا منبوذة من المجتمع الدولى فقد كانت لديها فرص رائعة للاستثمار، بسبب رخص العمالة بها، وثرواتها المعدنية. وكانت الأرباح مرتفعة، والمخاطر ضئيلة، وبالتالى كان من المحتم أن تشق بعض شركات الاستثمار الأمريكية المخاصة طريقها في جنوب أفريقيا، ولكن في نطاق لايمكن مقارنته بحجم الاستثمارات الأمريكية في أوروبا، أو الشرق الأوسط، أو أمريكا اللاتينية. لقد وصل إجمالى الاستثمارات الأمريكية في جنوب أفريقيا \_ في ١٩٧٣ \_ إلى مبلغ وقدره

1, ۱ بليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٧٣٪ في منوات رئاسة نيكسون، وهي زيادة لم تتعد كثيراً نسبة التضخم. وكان مبلغ الـ ١, ١ بليون دولار، يمثل حوالي ثلث إجمالي الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، وحوالي ١٥٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في جنوب أفريقيا. كما بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى جنوب أفريقيا، حوالي ١٧٪ من وارداتها. وكانت جنوب أفريقيا تنتج ٢٠٪ من الذهب، الذي يستورده العالم الغربي، كما كانت ثالث أكبر مورد لليورانيوم. وعلاوة على ذلك، أقامت الولايات المتحدة \_ في جنوب أفريقيا \_ محطة تابعة «لناسا على ذلك، أقامت الولايات المتحدة \_ في جنوب أفريقيا \_ محطة تابعة «لناسا البحرية، فقد سعت إلى الحصول على تسهيلات استخدام ميناء على \_ أو بالقرب \_ من رأس الرجاء الصالح، الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم.

ولاتعد كل الاستثمارات \_ في مجموعها \_ ضخمة الحجم، أى إن الولايات المتحدة ليست لها مصالح حيوية في جنوب أفريقيا. وعلاوة على ذلك كان واضحا أنه يستحيل على أى سياسى أمريكى، أن يتخذ موقفا مؤيداً لجنوب أفريقيا نظراً لانتهاك الحقوق المدنية (آخر من فعل ذلك، كان «دين أتشيسون» الذى شهر به لموقفه المؤيد لجنوب أفريقيا). كما كان مستحيلاً \_ تقريباً \_ اقتراح سياسات، تجبر حكومة جنوب أفريقيا على الانجاه نحو حكم الأغلبية، وبالتالى كانت السياسة الأمريكية نجاه جنوب أفريقيا متفاوتة ومضطربة. فمن ناحية حافظت الولايات المتحدة على العلاقات الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى تزعم السفير «ستيڤنسون» \_ في أوائل الستينيات \_ إدانة سياسة التمبيز العنصرى في الأم المتحدة. ولم يحدث أن قامت الولايات المتحدة بحظر الاستثمارات في جنوب أفريقيا، بل إن نيكسون أوشك على الولايات المتحدة بخطر العنات المتحدة تزعمت \_ فعليا \_ الجهود التي بذلت في تشجيعها بالفعل، رغم أن الولايات المتحدة تزعمت \_ فعليا \_ الجهود التي بذلت في الأم المتحدة، فرق الأم المتحدة، لفرض حظر بيع أسلحة إلى جنوب أفريقيا.

تقع ناميبيا \_ إحدى مستعمرات جنوب أفريقيا \_ جنوب أنجولا (جنوب غرب أفريقيا)، ولقد أصرت الولايات المتحدة على عدم شرعية استمرار سيطرة جنوب

أفريقيا على ناميبياً ، لدرجة أن نيكسون - نحت إلحاح كيسنجر - أخطر المستثمرين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة ستعمل على تشجيع الاستثمارات في ناميبيا، منذ ذلك الحين فصاعداً. وعلى أية حال لقد اقتصرت أهمية ناميبيا على تصدير العمالة إلى مناجم جنوب أفريقيا، ولم تكن بريتوريا على استعداد للتنازل عن ذلك المصدر للعمالة الرخيصة الكادحة. لقد أوجزت الوثيقة رقم «٣٩ للأمن القومي الأمريكي، مشكلة ناميبيا كالتالي «لايوجد حل للمشكلة حاليا. إن حكومة جنوب أفريقيا توطد حكمها، وتوسع النطاق الذي تطبق فيه سياسة التمييز العنصري ووسائل القمع. وإن جنوب أفريقيا تعتبر أن المنطقة حيوية لأمنها واقتصادها».

ولاتزال الروابط الثقافية والاقتصادية لأفريقيا مع أوروبا، إذ يدرس العدد الأكبر من الطلبة الأفارقة في جامعات غرب أوروبا، وليس في الجامعات الأمريكية أو الروسية، كما أن مستوى تجارة أوروبا الغربية مع أفريقيا واستثماراتها في أفريقيا يفوق \_ بقدر كبير جداً \_ ذلك المستوى في أى من القوتين العظميين. إن اللغات «الحديثة» والشائعة في أفريقيا، هي الانجليزية والفرنسية، ويتحدث الأفارقة الإنجليزية بلهجة بريطانية، وليس بلهجة أمريكية.

<sup>(\*)</sup> في ١٩٢٠ كلفت عصبة الأم حكومة جنوب أفريقيا بالانتداب على ناميبيا، وهذه هي المنطقة الوحيدة التي خضعت للانتداب ولم تنل استقلالها (أو تصبح تحت وصاية الأم المتحدة) بعد الحرب العالمية الثانية، ويجاهلت حكومة جنوب أفريقيا كل مطالب الأم المتحدة، بانسحابها من المنطقة.



## كارتر والتوعك القومى

"إن حقوق الإنسان هي روح سياستنا الخارجية"

(چیمه کارتر، ۱۹۷۷)

"إن إيران تعد جزيرة من الاستقرار، وسط أكثر مناطق العالمر اضطراباً"

( چیمی کارتر، ۱۹۷۷ )

فى نوفمبر ١٩٧٦، بنجح چيمى كارتر \_ بالكاد \_ فى هزيمة چيرالد فورد فى انتخابات الرئاسة. فلقد أدار كارتر حملة انتخابية بارعة انتهزت كل الفرص المتاحة من جراء رد فعل الشعب إزاء فضيحة «ووترچيت»، والاستياء الذى اجتاح الأمة من الحكومة الكبيرة فى واشنطن، والإدراك الحسى الذى ساد \_ عموماً \_ بمدى الحاجة إلى سياسة خارجية أقل نشاطا وأقل تورطاً. لقد وعد كارتر \_ فى الواقع \_ بالا تكون هناك فضيحة «ووترچيت» أخرى، أو فيتنام أخرى.

ولكن ما كان كارتر يؤيده، لم يكن على نفس الدرجة من الوضوح. وكان كارتر ـ رجل الأعمال والحاكم لولاية چورچيا \_ أقل خبرة في مجال السياسة الخارجية، من الرؤوساء الأمريكيين الذين تولوا الحكم في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية. وكانت الصفة المميزة لشخصيته هي المثالية، وهي النقيض الصارخ للسياسة الواقعية،

التى سادت فى سنوات كيسنجر. وعلى خلاف من سبقوه، لم يعتبر الشيوعية عدوه الرئيسى؛ فأوضح مراراً وتكراراً أن الشعب الأمريكي قد أصبح مرعوباً من الشيوعيين، بينما لم يول كثيراً من الاهتمام إلى المخاطر الأعظم الناجمة عن سباق التسلح، وتمادى فى مساندة الديكتاتوريات اليمينية القمعية المنتشرة فى كافة أنحاء العالم.

لقد ذكر كارتر في خطاب توليه السلطة أن هدفه الأسمى هو إزالة الأسلحة النووية من على سطح الأرض، وأراد أن يشرع مد فوراً في مخديد التسلح، وتخفيض مبيعات الأسلحة الأمريكية عبر البحار، لأنه كان يأبي أن تظل الولايات المتحدة «تاجر الأسلحة» في نظر العالم. كما أنه أخذ على نفسه عهداً قاطعاً بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان، والتي أطلق عليها فيما بعد «روح سياستنا الخارجية»، وجعلها محك العلاقات الأمريكية مع دول العالم الأخرى. وكانت كلها أهداف نبيلة، ومصاغة بنبل، فأنعشت معنويات العالم أجمع، خاصة التركيز على حقوق الإنسان، الذي عزف على وترحساس لدى المضطهدين في كل مكان.

ولكن كل الأهداف كانت غير عملية إلى حد كبير، ولم يتحقق أى منها. وبدلاً من إحراز أى تقدم نحو إزالة الأسلحة النووية، استمرت إدارة كارتر فى زيادة الترسانة النووية الأمريكية، بنفس المعدل ـ تقريباً ـ الذى زادت به فى إدارة نيكسون، وفورد. كما زادت مبيعات الأسلحة الأمريكية ـ بالفعل ـ خلال سنوات كارتر، بدلاً من تخفيضها. وعلاوة على ذلك أدى تركيز كارتر على حقوق الإنسان، إلى تدهور علاقات الولايات المتحدة ـ بدرجة سيئة ـ مع كثير من أقدم حلفائها وأثار الاستياء فى الاعتاد السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى، مما ساهم فى فشل محقيق الاستياء فى الإعادة بشاه إيران، أقدم حليف للولايات المتحدة فى الشرق كما ساهم فى الإطاحة بشاه إيران، أقدم حليف للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، وأكثرهم إخلاصاً، مما كانت له عواقب وخيمة على كارتر نفسه. لقد كانت هناك هوة ساحقة بين الهدف والإنجاز فى إدارة كارتر، وكانت أسبابها

الرئيسية هي الإفراط في المثالية، والافتقار إلى التجارب، والمغالاة في رد الفعل تجاه تصرفات روسيا.

لقد صرح كارتر في خطاب توليه السلطة قائلاً: «لا يمكن ألا نكترث بمصير الحرية في الدول الأخرى، ويجب أن يكون التزامنا قبل حقوق الإنسان التزاماً مطلقاً».

إن مفهوم أن كل إنسان له حقوق معينة لا يمكن التنازل عنها، هو - أساساً - أحد مبادئ (چيڤرسون) والمبادئ الأمريكية، ولكنه حاز على تأييد عالمى فى ميثاق الأم المتحدة (١٩٤٥)، ومرة أخرى فى اتفاقيات هلسنكى (١٩٧٥)، عندما اتفق جميع الأعضاء - بما فى ذلك الاتخاد السوڤيتى - على احترام وحماية حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيهم، ولسوء الحظ لم تكن هناك وسائل لتنفيذ الاتفاقية بقوة القانون؛ لقد قام الكونجرس بالتصديق على السياسة فى أوائل السبعينيات، قبل خطاب تولى كارتر السلطة، ورداً على سياسة كيسنجر الواقعية، ولمجابهة الحرج الذى بخم عن التأييد الأمريكي للحكام الديكتاتوريين حول العالم، منع الكونجرس إرسال المساعدات الأمريكي للحكام الديكتاتوريين حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً على نحو جسيم، وثابت، وهكذا، لم يكن كارتر يقدم فكرة جديدة، ولكن لم يحدث من قبل، أن تمادى رئيس أمريكي إلى هذا الحد، في مجال حقوق الإنسان.

كان كارتر \_ شخصيا \_ متأثراً جداً بالقضية، كما أنها وفرت له فرصة لتمييز سياسته الخارجية، عن سياسة كيسنجر ونيكسون. وبالإضافة إلى ذلك قامت بدور ما لكل من أنصار الحرب الباردة (الذين استخدموها كوسيلة لانتقاد الاتخاد السوڤيتى، نظراً لسجلاته الحافلة بانتهاك حقوق الإنسان)، والمثاليين (الذين استخدموها كوسيلة لانتقاد: شيلى، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وغيرها نظراً لسجلاتها الحافلة بانتهاك حقوق الإنسان، في وزرارة الخارجية، كما حقوق الإنسان، في وزرارة الخارجية، كما

كان يقرر منح أو منع المساعدات الاقتصادية، والميزات التجارية، والأسلحة، وغيرها من أنماط المساعدة الأمريكية على أساس موقف الدولة من حقوق الإنسان.

وأدت حملة حقوق الإنسان إلى ظهور كارتر في صورة مشرقة، ولكن تأثيراتها لم تكن إيجابية وأضرارها كانت جسيمة. لقد أخذ يعظ المهتدين، فما كان من المخطئين إلا أن استاءوا بشدة من مواعظ كارتر عن حقوق الإنسان؛ لدرجة أنهم إما تجاهلوا الاستغاثات التي أخذ ينادى بها بتحسين معاملة المساجين السياسيين، أو أنهم لجأوا بالفعل الي زيادة القمع، ومع ذلك، كان المدافعون عن حقوق الإنسان مقتنعين بإيجابية الحملة وفائدتها، وعلى حد تعبير أحدهم: «لقد أعادت إلى الولايات المتحدة شهرتها السابقة كمؤيدة للحرية، بدلاً من صورتها الحديثة إلى الولايات المتحدة شهرتها السابقة كمؤيدة للحرية، بدلاً من صورتها الحديثة

غير أن المشكلة الجوهرية كانت حتمية: توجيه الحملة ضد حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة بدلاً من أعدائها، حيث ان بعض حلفاء الولايات المتحدة، مثل: كوريا الجنوبية، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وتايوان، ونيكاراجا، وإيران، كانوا سريعى التأثر بالضغوط التي يمارسها كارتر، لاعتمادهم على الولايات المتحدة؛ في الحصول على الأسلحة والمعدات الاقتصادية. واعتقد النقاد أنه لايوجد مايرر إضعاف حلفاء الولايات المتحدة بسبب الاعتراض على أخلاقياتهم، في نفس الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة في فتح تسهيلات ائتمانية وبيع الحبوب، ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى الاتحاد السوڤيتي، الذي وصل انتهاكه لحقوق الإنسان إلى أسوًا درجة سجلها العالم، والذي كان من الواضح أنه ليس من أصدقاء الولايات المتحدة.

كان كارتر يرمى فى علاقته بالاعداد السوڤيتى إلى مخقيق هدفين جوهريين، أولهما مخرير الولايات المتحدة من «خوفها الجامح من الشيوعية»، وثانيهما إبرام معاهدة «سولت ٢) التى كانت ستؤدى إلى تضاؤل فرص اندلاع حرب نووية. وكان

وزير الخارجية (سيروس فانس) \_ وهو محام من نيويورك، له خبرة طويلة مع الحكومة \_ من متزعمى الدفاع عن سياسة انفراج العلاقات، واتبع أسلوباً معتدلاً لاستمالة روسيا، وكان (كارتر وفانس) على ثقة من أنه قد حان الوقت، لإعادة صياغة علاقة الولايات المتحدة بالاتحاد السوفيتي. لقد أكد (فانس) على ضرورة أن يتبنى الأسلوب الجديد للتعامل مع السوفيت على أساس (الحوافز الإيجابية)؛ بدلاً من سياسة الاحتواء، ورفض فكرة (قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على الاتحاد السوفيتي)، أو بطريقة أخرى: (نأمر العالم ليكون كما نبغاه). لقد كان على الولايات المتحدة أن تقبل دوراً، أقل شأناً في شئون العالم.

قدمت الولايات المتحدة أول (حافز إيجابي) - في خلال أربعة وعشرين ساعة - من تولى كارتر الرئاسة، عندما أمر بسحب الأسلحة النووية الأمريكية فوراً من كوريا المجنوبية. ولم تمحدث تلك الخطوة الرئيسية أي رد فعل لدى الاتخاد السوڤيتي (عم تسببت بيروقراطية البنتاجون في إجباطها في نهاية الأمر)، مما أدى إلى شدة إحساس كارتر بالاحباط. وجدير بالذكر أن اتخاذ كارتر مثل تلك الخطوة الجريئة دون مناقشتها مسبقاً مع قادته العسكريين، ودون إخطار الكرملين مسبقاً والحصول سلفاً على بعض التعهدات باتخاذ إجراء متبادل، لهو دليل على قلة خبرته. وبصفة عامة، كان كارتر مبتقساً خلال السنة الأولى من توليه الرئاسة، بسبب تقاعس السوڤييت كان كارتر مبتقساً خلال السنة الأولى من توليه الرئاسة، بسبب تقاعس السوڤييت المتقدمة حول العالم، أصبح السوڤييت (بدلاً من التجاوب مع أمريكا بنفس النمط) أكثر ميلاً للمغامرات. لقد استمروا بل حتى زادوا من تعزيز أسلحتهم، وأصبح لهم أكثر ميلاً للمغامرات لقد استمروا بل حتى زادوا من تعزيز أسلحتهم، وأصبح لهم وجود في كل من القرن الأفريقي، وجنوب أفريقيا، باستخدام القوات الكوبية في اكرتر الإيجابية كعلامات على الضعف والتردد في اتخاذ القرار؛ فردت على ذلك كارتر الإيجابية كعلامات على الضعف والتردد في اتخاذ القرار؛ فردت على ذلك

وأدت مخركات روسيا إلى تقوية مركز (زينيو بريزنسكى)، مستشار كارتر الخاص لشعون الأمن القومى، وهو عالم سياسى، هاجر من بولندا إلى الولايات المتحدة فى ١٩٥٣. كان (بريزنسكى) من مؤيدى سياسة كيسنجر الواقعية، وكان يتنافس مع «قانس» من أجل التأثير على كارتر. لقد قدم بريزنسكى حُججاً قومية، تؤيد عدم الثقة فى السوڤييت، وساعدت تصرفات روسيا على إثبات سلامة تلك الحجج. فعلى سبيل المثال عندما بدأت روسيا، فى أوائل ١٩٧٩، فى وضع حاملة طائرات نفائة، وخوض لإصلاح الغواصات فى كوبا، غضب كارتر من «ليونيد بريچينيف»، بسبب ذلك الانتهاك الصريح لاتفاق كوبا الذى تم بعد أزمة «الصواريخ»، وظهر فى التليفزيون ليدين تصرفات الاعتاد السوڤيتى\*. ورد «بريچينيف» هجومية بطبيعتها، وبالتالى لم تكن تمثل انتهاكاً للاتفاق، الذى عقده كنيدى وخروشوف بصفة غير رسمية فى حالة التجربة بمثابة مرحلة حاسمة فى رحلة كارتر، التى امتدت من المثالة إلى التشدد مع السوڤييت.

كانت أهم نتيجة، على الإطلاق، لعداء كارتر للسوڤييت وتخوفه المتزايد منهم. هي توقف مباحثات «سولت ٢». ولم يكن كارتر على استعداد لتقديم تنازلات أكثر من، مقابلة السوڤييت في منتصف الطريق، وفي نهاية الأمر طالب كارتر فعلا بحيازة الولايات المتحدة لأسلحة أكثر، وبحيازة الانخاد السوڤيتي لأسلحة أقل، مما كان كيسنجر ونيكسون على استعداد لتقبله. وهكذا فإن مطالب كارتر بالإضافة

<sup>(\*)</sup> ترجع أصول تلك والأزمة إلى الطموحات السياسية للسيناتور وفرانك تشرشل) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وكانت حملة إعادة انتخابه في وإيداهو، وشيكة، حيث اتهمه الحزب المعارض بتهاونه مع الشيوعيين، ولذلك عقد مؤتمر صحفي في ٣٠ أغسطس ١٩٧٩، وكشف فيه عن وجود لواء سوڤيتي في كوبا، مكون من ٢٥٠٠ جندي، و وطالب، بأن يصر الرئيس الأمريكي على إزالة وكل الفرق المقاتلة السوڤيتية من كوبا، وحقيقة الأمر هي أن ذلك اللواء كان موجوداً في كوبا منذ ١٩٦٣.

إلى استياء روسيا من تأييد كارتر علانية للمنشقين الروس، وربطه بين مباحثات السولت ٢) وحقوق الإنسان ـ أدت إلى توقف المناقشات لأكثر من عام. لقد قال كارتر إنه أراد إنمام المعاهدة في ١٩٧٧، ولكنه لم يجتمع مع بريجينيف حتى يونيه ١٩٧٩ لتوقيع معاهدة (سولت ٢) في ڤيينا. وحينذاك، كان كارتر قد أصدر أوامره بالفعل بإنتاج (صواريح برشينج ٢ الحربية Pershing II) ـ التي لم تكن واردة في معاهدة (سولت ٢) ـ وقنبلة معدلة بإشعاع النيترون. كما كان بريجينيف قد رد على ذلك، بزيادة سرعة إنتاج روسيا لقاذفة القنابل، (باكنير \_ Backfire)، والصواريخ الجديدة س س - ٢٠.

كانت معاهدة «سولت ٢)، التي وقعها الزعيمان في فيينا، اتفاقية غريبة. مثلما حدث في معاهدة «سولت ١) وضعت «سولت ٢) حداً أقصى يمكّن الجانبين \_ من أجل التوصل إلى ذلك الحد \_ من تعزيز \_ بدلاً من مجميد \_ الأسلحة النووية ونظم إطلاقها، كما أنها أهملت كلية مجرد ذكر صواريخ «برشينج ٢»، أو قاذفة القنابل «باكفير Backfire» أو مشكلة «ميرف» (رؤوس حربية متعددة للصواريخ عابرة القارات ICBN). وباختصار، كانت معاهدة «سولت ٢» متخلفة جداً عن التكنولوجيا الجارية، وعلى وجه التحديد فإن الاتفاقية قيدت كل طرف بـ ٢,٤٠٠ مطَّلَقة صواريخ من كل الأنواع. وفي ذلك الوقت ـ في منتصف ١٩٧٩ ـ كان الطرفان متساويين تقريباً، فكان لدى الولايات المتحدة ١٠٥٤ صاروخاً عابراً للقارات، منها ٥٥٠ صاروخاً متعدد الرؤوس، بينما كان لدى روسيا ١٣٩٨ صاروخاً عابر قارات، منها ٧٦٥ صاروخاً متعدد الرؤوس، وكان لدى الولايات المتحدة ٢٥٦ صاروخاً من الصواريخ الباليستية المطلقة من الغواصات، منها ٤٩٦ صاروخاً متعدد الرؤوس، بينما كان لدى روسيا ٩٥٠ صاروخاً، منها ١٢٨ صاروخاً متعدد الرؤوس. وبالإضافة إلى ذلك، كانت لدى الولايات المتحدة ٥٧٤ قاذفة قنابل ثقيلة حاملة لأضخم الأسلحة النووية، بينما كان لدى روسيا ١٥٦ قاذفة قنابل مماثلة. وبما أن كلاً من الجانبين كان له مطلق الحرية في بناء رؤوس نووية، بالعدد

الذى كان يبغيه، وكذلك فى تزويدكل مطلقات الصواريخ بالرؤوس المتعددة، فإن معاهدة «سولت ٢) لم تضع أية قيود على الإطلاق ـ من وجهة النظر الفعلية ـ على سباق التسلح.

وبالرغم من ذلك، قوبلت المعاهدة بانتقادات حادة في الولايات المتحدة؛ خاصة في مجلس الشيوخ الذي هاجمها بأنها تنازلت عن كثير، وسمحت باستمرار تفوق روسيا الاستراتيچي ــ المفترض ـ بل ونموه أيضاً. وفقد كارتر ـ شخصياً ـ ثقته في المعاهدة \_ في ظل انجاهاته المتشددة نحو السوڤييت \_ فلم يحثٌ على التصديق على المعاهدة. وبدلاً من ذلك تولت إدارة كارتر، في ديسمبر ١٩٧٩، إقناع شركائها في حلف شمال الأطلنطي، بالموافقة على برنامج عمل، يقضى بتركيب صواريخ (برشینج ۲ \_ ذات الرؤوس النوویة) وفی دول غرب أوروبا، رداً علی ترکیب السوڤييت مثات من الصواريخ الجديدة وس س ـ ٢٠ ذات المدى المتوسط، في دول شرق أوروبا. ومما هو جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة لم تفرض على الأوروبيين تلك الخطوة على الإطلاق؛ حيث إن ألمانيا الغربية وبريطانيا وهولندا، وغيرها من أعضاء حلف شمال الأطلنطي، كانوا في شدة الانزعاج من خطر الصواريخ وس س \_ ٢٠)، وأصروا على ضرورة مواجهة الولايات المتحدة لذلك الخطر. واتخذ أعضاء «الناتو» قراراً ذا فائدة مزدوجة، وهو: إقامة صواريخ «كروز» الحربية الأمريكية في أوروبا الغربية، في نفس الوقت الذي حثوا فيه روسيا على إجراء مباحثات الرقابة على التسلح، حيث تعهدت دول «الناتو» بعدم إقامة صواريخ «كروز» الحربية، إذا إزالت روسيا صواريخ «س س ـ ٢٠» من دول شرق أوروبا. وكانت تلك الخطوات تصعيداً مهما لسباق التسلح، وكان أول تأثير مباشر لها، هو إحياء حركة «مهاجمة الأسلحة النووية، التي كانت في طور السبات في أوروبا، والتي سرعان ما انتشرت إلى الولايات المتحدة. ووجد الناس في كل أنحاء العالم ــ أيّاً كانت مهنتهم أو معتقداتهم السياسية \_ صعوبة متزايدة في فهم العلاقة بين إنتاج المزيد من القنابل، وتوطيد أمن بلادهم. في عصر امتلك فيه كل طرف عشرات الآلاف من الرؤوس النووية، وقدرة

على التدمير الشامل يَحتسب مقياسها بأربعين إلى خمسين مرة، كان من الصعوبة بمكان، إدراك كيف يمكن أن تحسن زيادة تلك الطاقة المدمرة من الوضع الاستراتيجي للأمة. وبالرغم من ذلك، استمر سباق التسلح.

في ديسمبر ١٩٧٩، قامت ٨٥,٠٠٠ من القوات الروسية بغزو أفغانستان، وسددت تلك الواقعة ضربة عنيفة لكارتر، الذي قال: «إن الغزو السوڤيتي لأفغانستان له مدلولات؛ يمكن أن تطرح أخطر تهديد يواجه السلام العالمي، منذ الحرب العالمية الثانية وقدم تبريراته قائلاً إن: «العدوان الذي لا يقاوم، يصبح مرضاً معدياً ، وقررت الولايات المتحدة إنهاء مبيعاتها من الحبوب إلى روسيا، وإرجاء مبيعات التكنولوجيا المتقدمة، كما قاطعت - بناء على إصرار كارتر - الدورة الأوليمبية التي عقدت ١٩٨٠ في موسكو، وبالإضافة إلى ذلك، أخطر كارتر مجلس الشيوخ، بتأجيل النظر في معاهدة «سولت ٢» إلى أجل غير مسمى. وكانت كل تلك الإجراءات غاية في الخطورة ـ باستثناء مقاطعة الدورة الأوليمبية التي كانت خطوة رمزية بحتة، ثأر منها الروس بمقاطعة دورة لوس أنجلوس في١٩٨٤ \_ كما كانت بمثابة انقلاب عكسى للسياسات طويلة المدى، التي سادت منذ سنوات كنيدى. وفي الواقع، كان موقف كارتر من السوڤييت في١٩٨٠، بصفة عامة، أكثر تشدداً من موقف أى رئيس أمريكي معهم منذ إيزنهاور، وبرر «كارتر، ذلك بأن أفغانستان كانت السبب في موقفه، قائلاً: وإن هذا الاعتداء السوڤيتي قدترك أثراً عنيفاً، غير رأيي الشخصي في ماهية الأهداف القصوى للسوڤييت، أكثر من أي عمل آخر اقترفوه منذ توليت الرئاسة، وسمَّى الغزو بأنه «نواة مرحلية عجاه إمكانية سيطرتهم على معظم موارد البترول في العالم).

لقد اعتبر نقاد (كارتر) أن رد فعله كان مبالغاً فيه، وكانت حجتهم أن السوڤييت لم يدخلوا أفغانستان لأغراض عدوانية، وإنما لأغراض دفاعية، حيث كانت تضاريس المنطقة تعد أقل التضاريس مناسبة لأى عمل عدواني في العالم تقريباً. كانت حكومة

أفغانستان موالية لموسكو بالفعل، حيث وصلت إلى السلطة بعد انقلاب حدث في أبريل ١٩٧٨، ولكن تلك الحكومة عجزت عن قمع المتمردين المسلمين. وبسبب الخوف الواضح من انتشار الحركة الإسلامية \_ التي اجتاحت بالفعل إيران \_ واحتمال وصولها إلى ملايين المسلمين داخل الاتخاد السوڤيتي، قررت روسيا غزو أفغانستان.

لكن (كارتر) أصر على أن الجيش الأحمر قد استأنف نشاطه. وفي الواقع، كانت تلك المرة الأولى التي أرسل فيها السوفييت قواتهم إلى منطقة ما، لم يهزمها الجيش الأحمر في ١٩٤٥. وانسحب كارتر من (سولت ٢) \_ حفاظاً على موارد البترول في الغرب \_ بل وأمر أيضاً بزيادة ميزانية الدفاع، وأعلن عن رفع القيود الموضوعة على أنشطة وكالة المخابرات المركزية وعن مبدأ كارتر لجنوب شرق آسيا. ونظراً لأنه حدد أن منطقة الخليج الفارسي تقع ضمن المصالح الحيوية الأمريكية، فقد صرح بأن الولايات المتحدة ستقاوم أى هجوم روسي على تلك المنطقة (بأية وسيلة ضرورية \_ بما في ذلك القوات العسكرية). لقد تساءل النقاد عن كيفية تولى الولايات المتحدة الدفاع بمفردها عن منطقة، تبعد آلاف الأميال عن القاعد العسكرية الأمريكية، إلا باستخدام الأسلحة النووية، وعبروا عن رغبتهم في أن تكون إدارة كارتر قد استشارت دول الخليج الفارسي وأعضاء (الناتو) قبل إذاعة (مبدأ كارتر).

عندما ترك كارتر منصب الرئاسة، كانت العلاقات مع الاتخاد السوڤيتى أسوأ مما كانت عليه عندما تولى الرئاسة. وفي ١٩٨٠، أصبح اضطهاد المنشقين السوڤييت، كانت عليه عندما تولى الرئاسة. وفي ١٩٧٦، وزادت كفاءة الترسانات النووية للقوى العظمى. وهددت الصواريخ السوڤيتية س س ـ ٢٠ أوروبا الغربية كما لم يحدث من قبل، بينما كانت الولايات المتحدة تنتج صواريخ ٥ كروز، الكى تهدد كلاً من أوروبا الشرقية وروسيا. وانخفضت التجارة بين الولايات المتحدة والانخاد السوڤيتى بشكل حاد.

لقد بدأ كارتر بسياسة حاسمة، سياسة أيقظت \_ بطرق متعددة \_ الأمل في بداية جديدة \_ تخفيض الإنفاق على التسلح، وزيادة الثقة بين الطرفين، وزيادة التبادل التجارى والثقافي، وباختصار انفراج حقيقي لتوتر العلاقات بين الدولتين. ولكنه عجزعن التمسك بتلك السياسة، ويرجع ذلك \_ في الجانب الأعظم \_ إلى إهمال السوفييت الرد بالمثل على «الحوافز الإيجابية» لكارتر، كما يرجع أيضا إلى الضغوط السياسية الداخلية لكي يصبح كارتر «أكثر تشدداً». كما وأن قلة خبراته الشخصية ترتب عليها المبالغة في رد الفعل بخاه الأحداث \_ كما حدث في كوبا وأفغانستان. كما عجز عن تخفيض التسلح \_ ولنوع جانبا توقف التسليح \_ في إطار القوة الدافعة الهائلة للتسابق على التسلح؛ حيث عمد كل جانب إلى التصرف في اطار مخاوفه من إحراز الجانب الآخر لتقدم مفاجئ عددي، أو تكنولوچي. وعلاوة على ذلك، لأن كارتر لم يكن قائداً قوياً بالقدر الكافي الذي يمكنه من تحديد طريقة والتمسك به. وبحلول ١٩٨٠، شاع استخدام تعبير «بسكويت هش» لوصف سياسته الخارجية، وهو ما يعد اتهاماً لاذعاً.

بالإضافة إلى حملة حقوق الإنسان، كان لمثالية كارتر أبلغ الأثرعلى سياسته بخاه أفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين. ففي أفريقيا، أدى تأييد السفير «أندرو يانج» ـ علنا في الأمم المتحدة للدول الناشئة في القارة، وإصراره على حكم الأغلبية في جنوب إفريقيا ـ لكسب العديد من الأصدقاء الجدد للولايات المتحدة. وفي أمريكا اللاتينية، سحب كارتر تدعيمه للمجلس السياسي العسكري القمعي في شيلي، وهو ما يمثل عكس سياسة كيسنجر. وفي فبراير ١٩٧٨، قطع كارتر كل المساعدات العسكرية والاقتصادية لواحد من أقدم حلفاء الولايات المتحدة، «انستاسيو سوموزا» في نيكاراجوا، وذلك بسبب ماضيه البغيض إزاء حقوق الإنسان. وفي يونيه ١٩٧٩، ساندت الولايات المتحدة قراراً لمنظمة الدول الأمريكية، يدعو إلى استقالة «سوموزا»، وبدون المساعدة الأمريكية فشل «سوموزا» في مقاومة هجمات حركة الفدائيين وبدون المساعدة الأمريكية فشل «سوموزا» إلى ميامي، ثم اغتيل في باراجواي والساندينستا»، وفي يوليه ١٩٧٩ فر «سوموزا» إلى ميامي، ثم اغتيل في باراجواي

بعد ذلك بعام. واعترفت الولايات المتحدة \_ فوراً \_ بحكومة (ساندينيستا) الجديدة، وأمدتها بمساعدات اقتصادية، قدرها ١٦ مليون دولار، وبعد مرور عام، وقع كارتر على اتفاقية مساعدات إلى نيكاراجوا، قدرها ٧٥ مليون دولار. وحيث ان «الساندينستا» كانوا يساريين مع وجود عنصر شيوعي قوى في الحكومة، فإن رد فعل كارتر بجاه الثورة يعد بحولاً جوهرياً في علاقة الولايات المتحدة بوسط أمريكا.

فى مايو ١٩٨٠، بدأ الفدائيون اليساريون حرباً أهلية فى السلفادور، حيث أمدهم انتصار «الساندينيستا» فى نيكاراجوا، وانتصار «كاسترو»، بالشجاعة والمؤازرة. ولكن حكومة السلفادور حاربت بواسطة جماعات وحشية \_ وإن كانت غير كفؤة \_ للبحث عن المتمردين والفتك بهم، كما أرسل جيش السلفادور فرقاً انتحارية «يمينية»، لقتل المثات من المعارضين المدنيين، وصلت إلى الآلاف فى نهاية الأمر. وبعد أن قامت قوات حكومية بقتل أربعة أمريكيين \_ ثلاث راهبات وعامل \_ أمر كارتر بوقف المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى السلفادور، وإن أعلن عن استئنافها فى ١٩٨١، ضمن آخر محركاته كرئيس للولايات المتحدة.

لقد حدثت أعظم انتصارات كارتر في السياسة الخارجية، في ١٩٧٨، عندما التخذ موقفاً جريئاً وجسوراً إزاء معاهدة قناة بنما، التي أعادت لبنما السيادة الكاملة على منطقة القناة، وإن كان من غير الممكن أن ينسب الفضل كله إلى كارتر؛ إذ بدأت المفاوضات خلال إدارة جونسون، واقتربت للنهاية على يد الحزب الجمهوري في السبعينيات، ولكن عندما حان الوقت للاقتراع الفاصل على الاتفاقية في مجلس الشيوخ، نجح أحد المعارضين المحمومين المنفعلين في إعاقتها تقريباً، كما أن رونالد ريجان أدان المعاهدة في حملته الانتخابية للرئاسة، فقال أحد الشيوخ في ضيق دلقد سرقناها (بنما) بأمانة). ومع ذلك أيد فورد وكيسنجر المعاهدة، وسخر كارتر كل مقل الرئاسة، للتصديق عليها، وهو ما حدث بالكاد.

كما أن كارتر حذا حذو الحزب الجمهورى بالنسبة للصين، وفتحت رحلة نيكسون إلى الصين، في ١٩٧٧، الأبواب لعلاقة جديدة بين الولايات المتحدة والصين،

ولكن مشكلة الاعتراف الكامل بالصين الشيوعية، وكيفية التصرف في المعاهدات الأمريكية مع الصين القومية كانت من المشاكل التي لم تزل قائمة. ثم أعلن كارتر في عام ١٩٧٨، أنه اعتباراً من يناير ١٩٧٩ سوف تتبادل الولايات المتحدة والصين الاعتراف الكامل بكل منهما، مع تبادل السفراء. وعلاوة على ذلك، أنهت الولايات المتحدة من جانبها معاهدة الدفاع المتبادل مع تايوان التي أبرمت في ١٩٥٤، وسحبت اعترافها الدبلوماسي بالحكومة الوطنية، وبالتالي اعترفت بتايوان كجزء من الصين. وأدي ذلك إلى حملة انتقادات من الحزب الجمهوري، بقيادة السيناتور قباري جولدوت و وريجان المرشح للرئاسة الأمريكية، بدعوى أن تلك خيانة لواحد من أخلص حلفاء الولايات المتحدة. ولكن كارتر تمسك بتنفيذ سياسته بالرغم من ذلك، إذ أنها كانت النتيجة المنطقية لمبادرة نيكسون وكيسنجر في الصين، وهي الحقيقة التي أخرست نقد الجمهوريين.

كما حذا كارتر حذو كيسنجر في الشرق الأوسط؛ حيث لعب دوراً رئيسياً في إنجاز معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، وهو الأمر الذي استبعد الجميع إمكانية حدوثه، بما في ذلك كيسنجر. وخلال ذلك، سطع نجم كارتر في الولايات المتحدة وحول العالم، ولقد تمكن كارتر من إحراز ذلك النجاح \_ أساساً \_ بسبب أنور السادات، خليفة عبد الناصر. لقد أدرك السادات أن مصر لن يمكنها خوض حرب أخرى، كما إنه كان \_ على أي حال من الأحوال \_ غير قادر على طرد الجيش الإسرائيلي المحتل من سيناء، ولذلك قرر أن يعرض على إسرائيل السلام، والاعتراف بها في مقابل الأرض المصرية المحتلة. وفي ديسمبر ١٩٧٧، ذهب السادات إلى إسرائيل، ليلقى خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي، وهو التصرف الدرامي المؤثر الذي تطلب قدراً عظيماً من الشجاعة فاق كل تخيلات العالم أجمع؛ إذ جازف السادات بإدانة إخوانه العرب، بالإضافة إلى احتمال اغتياله، وبأن يسئ الإسرائيليون فهمه. لقد كان صريحاً فيما قاله للبرلمان، حيث أصر على أن أية اتفاقية بين إسرائيل ومصر، يتحتم أن تتضمن انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية لنهر الأردن، ومن

مرتفعات الجولان، وتوفير وطن للفلسطينيين، والاعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي حكومة الفلسطينيين، وأن تتنازل إسرائيل عن سيطرتها ــ المنفردة ــ على مدينة القدس. لقد بدت تلك الأهداف مستحيلة التحقيق، حيث ان رئيس وزراء إسرائيل الجديد (مناحم بيجين) ــ الإرهابي السابق، والسياسي اليميني ــ كان غير مستعد لقبول حل وسط بخصوص القدس أو المنظمة، كما أنه رفض تقديم أية تنازلات بخصوص مرتفعات الجولان أو الضفة الغربية. ولكن بيجين كان مستعداً لتوقيع اتفاقية منفصلة للسلام مع مصر (كانت أحد أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية انقسام العرب)، غير أن السادات لم يستطع أن يتخلى عن بقية العرب، خاصة المنظمة، ولا حتى في مقابل استرداد سيناء. ولكنه كان مستعداً للمباحثات، خاصة المفرصة أمام كارتر.

فى خريف ١٩٧٨، قام كارتر بدعوة بيجين والسادات لمقابلته فى استراحة الرئيس فى «كامب دافيد»، ميريلاند، على أن تقوم الولايات المتحدة بدور شريك «كامل» فى المفاوضات. ولمدة أسبوعين تقريبا، تبادل الرجال الثلاثة مناقشات مكثفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائى بالرغم من ذلك، حيث إنهم عجزوا عن تسوية قضايا القدس أو الضفة الغربية أو مرتفعات الجولان أو المنظمة. وبحلول ديسمبر، كانوا قد وصلوا إلى طريق مسدود، وقد أطلق كارتر على تلك المباحثات «أكثر مجربة مثيرة للإحباط، مرت بى فى حياتى».

ومع ذلك فقد أصر على المضى قدماً، وفي أوائل ١٩٧٩ قام برحلة مفاجئة ومثيرة إلى الشرق الأوسط، حيث اجتمع مع السادات في مصر؛ ومع بيجين في إسرائيل. وفي نهاية الأمر أقنعهما بالتوقيع على معاهدة سلام، كانت في أساسها عبارة عن اتفاقية باعتراف مصر بإسرائيل، وإحلال السلام بين الدولتين، في مقابل انسحاب إسرائيل من سيناء على مراحل. كما ذكرت الاتفاقية مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن بأسلوب مبهم، سمح بعدة تفسيرات مختلفة، وغفلت

ذكر مرتفعات الجولان أو القدس (الواقع أن بيجين كان قد دمج مرتفعات الجولان، في دولة إسرائيل في سنة ١٩٨٢، كما أن أعداداً كبيرة من المستوطنين اليهود كانوا قد انتقلوا إلى الضفة الغربية). ولذلك، فقد رفضت الدول العربية المعاهدة، وأدانت السادات بعنف. ولكن المعاهدة أدت بالفعل إلى انسحاب إسرائيل من سيناء، الذي تم في ٢٥ أبريل ١٩٨٢، وأدت إلى فتح العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وإسرائيل، وللأسف الشديد أدت أيضاً إلى اغتيال السادات على يد جنود مصريين في ٢ أكتوبر سنة ١٩٨١.

إن ما يدعو للسخرية أن الشرق الأوسط، الذى شهد أعظم انتصارات كارتر، هو الذى أدى إلى سقوطه. في واحد من أكثر الأحداث غرابة وشذوذا في القرن العشرين، توصلت الحكومة الإيرانية في ١٩٨٠ إلى وضع الحكومة الأمريكية في حالة جمود؛ حيث لعبت الأحداث التي كانت بجرى في إيران دوراً جوهرياً في انتخابات الرئاسة في ذلك العام، وأدت إلى هزيمة كارتر في الانتخابات.

منذ ١٩٥٣، حين اشتركت وكالة المخابرات المركزية في انقلاب، أعاد شاه إيران إلى عرشه، كانت علاقات الولايات المتحدة مع الشاه مذبذبة. كان إيزنهاور متحمساً لمساندة نظام الحكم، ولكن كنيدى وجونسون قدما قدراً محدوداً من مبيعات الأسلحة والمساعدات الاقتصادية إلى إيران، على أساس أن الشاه كان ديكتاتوراً رجعياً، غير جدير بالثقة. ومع ذلك عاد نيكسون وكيسنجر إلى سياسة إيزنهاور، بل وتوسعا في تطبيقها، فقد اعتبرا أن إيران هي أفضل أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأنها شريك أساسي في سياسة احتواء السوڤييت، وأنها البلد الوحيد الذي يعتمد عليه في تصدير بتروله إلى الغرب. وكان الشاه عميلاً مهماً للمعدات العسكرية الأمريكية خلال أوائل السبعينيات، إذ كانت تبلغ مشترواته ثلث حجم مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج، وبذا كان عاملاً جوهرياً في حل مشاكل ميزان المدفوعات الأمريكي، كما كان عدواً لدوداً للشيوعية. هذا بالإضافة إلى أن موقع

إيران الجغرافي \_ على الحدود الجنوبية لروسيا \_ جعلها دولة مهمة استراتيجياً. وكان موقف الشاه معتدلاً في منظمة الأوبك. بالإضافة إلى ذلك، سمح للولايات المتحدة بوضع معدات تصنت إلكترونية متطورة، على حدود إيران المشتركة مع الاتخاد السوڤيتي. لقد كانت إيران من المصالح الحيوية الأمريكية بدرجة فاقت كثيراً ڤيتنام الجنوبية أو كوريا الجنوبية، فكان الشاه يستقبل استقبال الملوك في رحلاته المتكررة إلى الولايات المتحدة. كما كان عشرات الألوف من الشباب الإيراني يدرسون بالولايات المتحدة، وكان ضباط الجيش الأيراني يتدربون في الكليات الحربية الأمريكية، كما كانت قوات البوليس السرى الإيراني الشهيرة (السافاك) تتلقى الأمريكية، كما كانت قوات البوليس السرى الإيراني الشهيرة (السافاك) تتلقى تدريبها ومعداتها من (وكالة الخابرات المركزية)، وكانت شركات البترول الأمريكية تمد الإيرانيين بالخبراء الفنيين والإرشادات المالية والعامة، مع المشاركة في الأرباح تمد الإيرانيين بالخبراء الفنيين والإرشادات المالية والعامة، مع المشاركة في الأرباح الهائلة، وكان الآلاف من رجال الأعمال الأمريكيين يمارسون أعمالهم في طهران. باختصار، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على أوثق وأفضل ما يمكن أن تكون عليه.

أو هكذا بدت؛ لأن الحقيقة هي أنه \_ فيما عدا النخبة الحاكمة في إيران \_ كان الشعور المعادى للولايات المتحدة قوياً ويزداد قوة. وكان الإيرانيون يلومون الولايات المتحدة، لأنها أعادت الشاه إلى السلطة في ١٩٥٣، وأبقته في السلطة بعد ذلك، وكانوا على ثقة من أن الولايات المتحدة آزرت الشاه، وهو يتمادى في تركيز كل السلطات في إيران بين يديه شخصياً. وكانوا يشعرون أن الولايات المتحدة مسئولة عن إنفاق الشاه تلك المبالغ الهائلة على القوات المسلحة \_ التي لم تتناسب على الإطلاق مع احتياجات الأمن الإيراني، بل كانت مخصصة لحماية مركز الشاه \_ بدلاً من تحسين ظروف الشعب الإيراني، وكان عدد لا يحصى من الإيرانيين يحمل الولايات المتحدة مسئولية برامج العمل بالوسائل العصرية والتي اتبعها الشاه والتي كانت تعد من وجهة نظرهم \_ انتهاكاً لتعاليم الإسلام الأساسية، والعادات الفارسية التقليدية. ولكن لأن الولايات المتحدة كانت تحصل على معلوماتها عن إيران من الشاه، وقوات

الساقاك، والعسكريين الإيرانيين، وشركات البترول، كانت الاضطرابات المنتشرة بين جموع الإيرانيين، إما غير معروفة، أو مهملة، أو مرفوضة.

رغم سياسة كارتر إزاء حقوق الإنسان، فإنه تقبل نظرية «نيكسون ـ كينسجر» بأن الشاه كان حصناً للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، فاستمر فيما كان متبعاً من بيع المعدات العسكرية للشاه، بسرعة قياسية، (وصل إجمالي مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى إيران إلى ١٩٧٦ مليون دولار، خلال ٢٢ سنة منذ ١٩٥٠، ووصلت قيمتها من ١٩٧٦ إلى ١٩٧٥ إلى ١٩٥٥ بليون دولار، وذلك بزيادة قدرها ستة عشر ضعفاً تقريباً). في نهاية ١٩٧٧، العام الأول لتوليه السلطة، ذهب كارتر إلى الرئيس كارتر نخباً في صحة الضيوف قائلاً: «إن إيران ـ بسبب زعامة الشاه العظيمة الرئيس كارتر نخباً في صحة الضيوف قائلاً: «إن إيران ـ بسبب زعامة الشاه العظيمة كارتر ذكر المظاهرات الجماعية المعادية للشاه، التي وقعت في ذلك اليوم في طهران، والتي نجم عنها اعتقال المثات من الإيرانيين. كما أصيبت «وكالة المخابرات المركزية» والمظاهرات قد شلت إيران فعلياً ـ أصدرت «وكالة المخابرات المركزية» عليلاً من والمناه من الإيرانيين، جاء في ختامه: «إن إيران ليست في حالة ستين صفحة عن «إيران في الثمانينات»، جاء في ختامه: «إن إيران ليست في حالة شعيد لثورة، أو حتى في حالة تمهيد لثورة».

فى الواقع كانت إيران \_ فى تلك المرحلة \_ تعج بالأنشطة الثورية ، وكان الشاه منتقداً من قبل اليساريين (الفدائيين الذين كانوا على صلة وثيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية) ، واليمينيين (الملة أو شيوخ الإسلام، الذين كانوا يطالبون بجمهورية إسلامية ، ونبذ الوسائل العصرية) . لقد عجزت «وكالة المخابرات المركزية» عن إدراك مدى جدية التحدى أو مدى عمق كراهية الإيرانيين للشاه ، بالرغم من أن عملاءها فى إيران ، فاقوا فى عددهم أى مكان آخر فى العالم . كما أن المخابرات الأمريكية فشلت فى اكتشاف حقيقة حاسمة ، وهى أن الشاه كان يعانى من مرض السرطان فشلت فى اكتشاف حقيقة حاسمة ، وهى أن الشاه كان يعانى من مرض السرطان

بلا أمل في الشفاء. لقد كان الأطباء الفرنسيون يتولون علاجه بجرعات ضخمة من الأدوية، وكانت إرادته محطمة، فكان يتردد في اتخاذ القرار في لحظات حرجة، ولم تكن لديه الرغبة في توجيه جيشه بإمكانياته الضخمة أو قوات البوليس السرى ضد المشاغبين، الذين زادت جرأتهم وجسارتهم. لكن كارتر و «وكالة المخابرات المركزية» عجزا عن تصديق أن ملكا مستبداً مسيطراً على دولة غنية بثروتها النفطية، وذات قوات مسلحة هائلة، وقوات بوليس سرى تؤيده بحماس، يمكن الإطاحة به على يد عصابات غير مسلمة، بقيادة الملة ذوى اللحى. وفي الواقع، بلغ ازدراء كارتر لمعارضي الشاه السياسيين درجة، منعته من محاولة فتح قنوات اتصال معهم. وكان ذلك خطأ فادحا في التقدير.

في منتصف ١٩٧٨، ظهر زعيم للمعارضة الإيرانية، هو آيات الله خوميني، وهو رجل مسن متعصب، كان يعيش في المنفى في باريس، حيث كان يرسل تعليماته من هنالك إلى أتباعه في إيران. وكانت رسالته هي: الإضراب عن العمل، ونشر الاضطرابات والفوضي؛ الاضطرابات والفوضي؛ الاضطرابات والفوضي؛ حتى يضطر الشاه الى التنازل عن العرش. ونفذ مئات الإيرانيين تعليماته، وسرعان ما أصبحت إيران عاجزة عن إنتاج بترول يكفي حتى احتياجاتها الداخلية، وأصبحت الدولة \_ فعلاً \_ في حالة فوضى. وحيث ان الشاه كان قد حظر على الجيش الإيراني أن يطلق النار على المشاغبين (كان الشاه يخشى من حمام دم، يمكن أن يدمر فرص ابنه في خلافته) فقد هبطت معنوياته. وأخيراً، في ١ يناير ١٩٧٩، غادر الشاه البلاد في وعطلة، ممتدة. وبعد مرور أسبوعين، عاد آيات الله خوميني إلى إيران، حيث استقبلته \_ بحماس جارف \_ حشود المؤيدين، التي وصلت أعدادها الى مئات الآلاف. ورغم أن الخوميني لم يسبق له مطلقاً أن تولى منصباً رسمياً في الحكومة، إلا أنه أصبح فوراً الحاكم الشرعي لإيران.

لقدعجزت إدارة كارتر عن تقرير كيفية التصرف مع «آيات الله» ، إذ كانت معتادة \_ مثلها مثل الإدارات التي سبقتها \_ على التفكير بلغة الحرب الباردة فقط؛ ولذا فلم

لكن القضية لها جانب آخر؛ فتراجع نيكسون من فيتنام لم يحدث إلا بعد أربع سنوات بشعة من الحرب، وعندما انسحب لم تكن الصفقة التي حصل عليها أفضل مما كان يمكن أن يحصل عليه في ١٩٦٩. وإذا كان هو أكثر شخص مسئول عن فتح الباب للصين، فهو أيضا أكثر شخص مسئول عن بقائه مغلقاً لمدة الثلاثين عاما السابقة على ذلك. أما سياسة الانفراج بكل مميزاتها، فقد كان نيكسون المتسبب الرئيسي في تصدعها، بسبب عدم قدرته على إقناع مجلس الشيوخ بمميزاتها والحاجة إليها، وبسبب رفضه \_ شخصياً \_ الثقة في السوفييت، ولو بدرجة طفيفة. وبالتالي، نبذت الإدارة الأمريكية التي خلفته سياسة الانفراج ولم تنتعش مرة أخرى منذ ذلك الوقت. أما بالنسبة للرقابة على التسليح، فقد تم \_ منذ زمن بعيد \_ بجاوز الحدود التي وضعتها اتفاقية سولت. وباختصار كان القليل جداً من سياسة نيكسون الخارجية باقياً أو مستمراً، على عكس مبدأ ترومان بكل تأكيد.

كان نيكسون صاحب أفكار رائعة، ولكن تنفيذها كان يستازم المحصول على مؤيدين، وهو ما لم يحظ به، ربما لأنه كان من المستحيل التغلب على تقاليد وعادات الحرب الباردة، التى استمرت لربع قرن \_ ومثال ذلك، ما حدث من السيناتور چاكسون بخصوص هجرة اليهود. وربما إذا كانت قد أتيحت له فرصة تولى الرئاسة للمرة الثانية لمدة أربعة سنوات كاملة، لكان انتصر، وهذا ما يذهب إليه المعجبون بنيكسون. وربما إذا كان متولياً الرئاسة في ١٩٧٥ \_ طبقاً لحجة نيكسون نفسه \_ لما جرؤت ثيتنام الشمالية على غزو سايجون. ربما.

لكن النتيجة النهائية هي فشل نيكسون وكيسنجر في مخقيق أى هدف من أهداف سياستهما الخارجية؛ فلم يقتلعا الولايات المتحدة من فيتنام، دون وقوع فيتنام في أيدى الشيوعيين، ولم يستطيعا حل مشكلة «فورموزا»، أو إقامة بالتالى علاقات دبلوماسية كاملة مع الصينيين، وعجزا عن إقامة سياسة مستمرة لانفراج التوتر الدولي، ولم يضعا أية قيود على سباق التسليح. إن الحكم من خلال نفس المعايير التي وضعاها بأنفسهما، يعنى أن ما وصلا إليه كان هزيلاً.

حتى فى الشرق الأوسط، الذى شهد آخر انتصارات كيسنجر. فعندما ترك منصبه فى يناير ١٩٧٧، لم يكن قد أنجز شيئاً عن طريق دبلوماسية المكوك، فيما عدا أن العرب أصبحوا يبيعون البترول للولايات المتحدة وأوروبا، بأربعة أضعاف الثمن. لقد أدى خطاب مجلس الشيوخ بخصوص الدفاع عن إسرائيل إلى اكتساب اسرائيل حصانة ضد تهديداته بسحب الدعم الأمريكى؛ وبالتالى القدرة على الاستمرار فى تعنتها فى مفاوضات السلام. وظلت إسرائيل محتلة لمعظم سيناء، ومرتفعات الجولان، والضفة الغربية للأردن. أما مشكلة منظمة التحرير الفلسطينية، فقد ساءت عن ذى قبل، وتجسمت بالحرب الأهلية فى لبنان بين المسيحيين والمسلمين، التى تورطت سوريا فيها بشدة، وتواجدت منظمة التحرير الفلسطينية فى خضمها، بينما أطلق الإسرائيليون الأسلحة الأمريكية الحديثة، لتدمير القرى اللبنانية خلتى كانوا يرتابون أنها تأوى أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

عندما ترك كيسنجر منصبه كان تحقيق السلام في الشرق الأوسط ما زال هدفاً للسياسة الخارجية الأمريكية، بدلاً من أن يصبح حقيقة. وظلت الحلول الدائمة بعيدة تماماً عن المنال، وظل الوضع في الشرق الأوسط \_ عموماً \_ مثل «العلبة» الجاهزة، لإشعال النار في العالم كله بشرارة واحدة، على حد وصف الرؤساء الأمريكيين.

وفى أفريقيا أيضاً، ظلت احتمالات اشتعال الحرب مرتفعة. ففى زامبيا وروديسيا (زيمبابوى)، وأنجولا، وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا)، وموزمبيق، وجنوب أفريقيا، تولى أربعة ملايين من البيض حكم ٣٠ مليوناً من السود، وكان ما يربط تلك الدول إلى حد ما، هو وجود حكومات الأقلية، والاستغلال المربع للعمالة السوداء\*؛ لصالح نخبة من البيض الأثرياء ثراءً فاحشاً.

<sup>(\*)</sup> فى حكومة جنوب أفريقيا.. اضطر العمال إلى الإقامة فى معسكرات مجاورة للمناجم، لمدد تتراوح بين ١٢ ، ١٨ شهراً دون رؤية عائلاتهم، خلال تلك الفترات، انخفضت الأجور فى المناجم من ٧٢ سنتاً فى اليوم ـ فى ١٩١٠ ـ إلى ٥٧ سنتاً فى اليوم، فى ١٩٧٥.

كانت تلك الدول، المحكومة من قبل البيض، تتبع تقاليد مختلفة، ولذلك سلكت كل دولة منها طريقاً مختلفاً. وبحلول ١٩٧٩، كانت زامبيا، وأنجولا، وموزمبيق قد حقمت حكم الأغلبية، وكانت روديسيا بسبيلها إلى تأسيس دولة ديمقراطية، مبنية على مبدأ رجل واحد \_ وصوت واحد. ومن ناحية أخرى، ساءت الأوضاع في ناميبيا، حيث كانت حكومة جنوب أفريقيا قد أحكمت قبضتها على المستعمرة. أما في جنوب أفريقيا \_ ذاتها \_ والتي حصلت على استقلالها منذ بداية القرن، فزادت حدة التمييز العنصرى في أكثر دولة عنصرية حكمها الرجل الأبيض في العالم أجمع. وكانت حكومة الأقلية البيضاء محتكرة للقوة التي لم تتردد في استخدامها، وللسلطات التي رفضت التنازل عنها، أو حتى مشاركتها.

كانت كل دولة من دول جنوب أفريقيا، ذات أهمية اقتصادية للولايات المتحدة. وبالتالى، كانت السياسة الأمريكية، \_ كما لخصتها مذكرة دراسة الأمن الأمريكي القومي رقم ٣٩ \*\_ «محاولة الموازنة بين مصالحنا الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية في حكومات الرجل الأبيض، وبين الفوائد السياسية التي تعود على الولايات المتحدة، من جراء انفصالها عن حكومات الأقلية البيضاء وسياساتها العنصرية القمعية». المشكلة أن ذلك كان أملاً، أكثر منه سياسة، وبذا ساهم في الندرة النسبية لتأثير الولايات المتحدة على التطورات في جنوب أفريقيا.

لقد تنبأت الوثيقة رقم ٣٩ للأمن القومي الأمريكي باستمرار الجمود في وضع المستعمرة البرتغالية في أنجولا \*\*؛ حيث شنت حركات تحرير السود، وحرب عصابات على الحكومة. وكانت أنجولا مختلفة عن حكومة جنوب أفريقيا وروديسيا،

<sup>(\*)</sup> كانت مذكرة دراسة الأمن القومى رقم ٣٩ عبارة عن مراجعة شاملة من قبل مجلس الأمن القومى الأمريكي للسياسة الأمريكية في أفريقيا، ومخليل للمصالح الأمريكية الاقتصادية والسياسية في أفريقيا، تم إعدادها في ١٩٦٩، بناءً على طلب هنرى كيسنجر.

<sup>(\*\*)</sup> سيطر عليها البرتغاليون؛ بحيث تكون جزءاً شرعياً من البرتغال، مثلما سيطر الفرنسيون على الجزائر -من قبل \_ بحيث تكون جزءاً شرعياً من فرنسا.

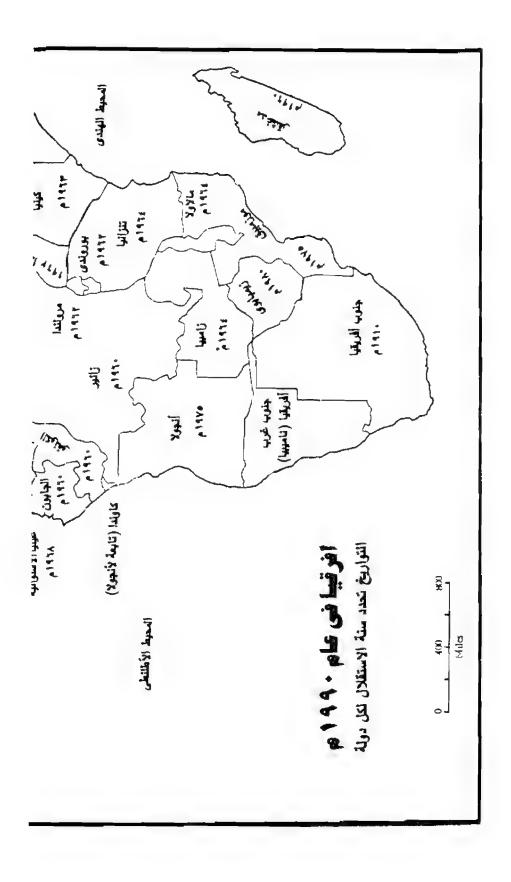

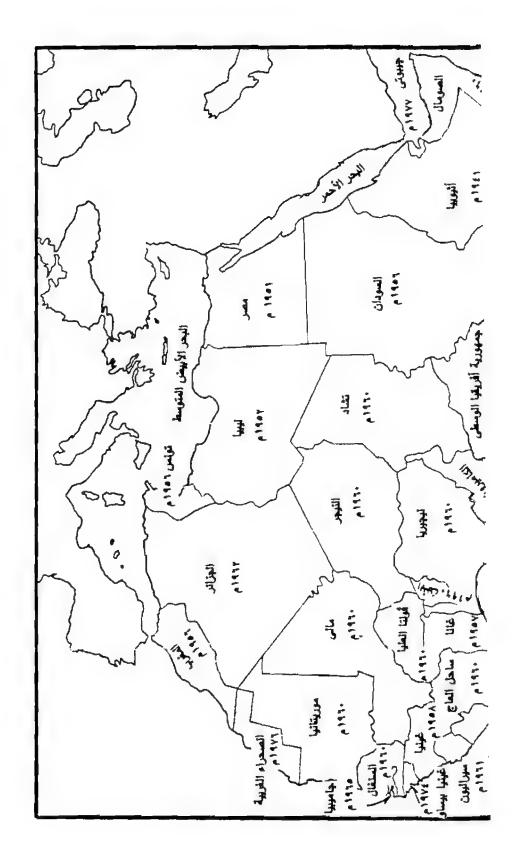

فى أن البرتغاليين قاموا بالتخلص من كل المظاهر الواضحة التفرقة العنصرية، وبدأوا فى الستينيات برنامج لتعليم السود وإدماجهم فى النظام الاقتصادى. ولكن عديداً من الزعماء السود نبذوا ذلك البرنامج، لكونه محاولة غير بارعة، للإبقاء على سيطرة الرجل الأبيض.

كانت هناك ثلاث جماعات رئيسية، تطالب بالاستقلال التام لأنجولا، ألا وهى: الحركة الشعبية أو «MPHA» والجبهة الوطنية أو «FNLA»، والانتخاد الوطني للاستقلال التام أو «UNITA»، وكانت كلها تخصل على مساعدات من روسيا أو الصين. ولكن آراء زعماء «الحركة الشعبية» كانت ماركسية ومعادية للاستعمار، وكانوا قد أدانوا الولايات المتحدة لتأييدها البرتغال. وكانت الصحف الأمريكية تشير إلى الحركة الشعبية «التي يساندها السوڤييت»، و الجبهة الوطنية «المعتدلة»، وهو تخليل تقبلته المخابرات الأمريكية. ولكن في ١٩٦٩، لم يعد الوضع في أنجولا مثار أي قلق للولايات المتحدة، إذ تأكد لها أن البرتغاليين مسيطرون تماماً على الموقف.

لقد حاولت الولايات المتحدة أن تظل في موقف المراقب لكل ما يحدث في أنجولا وموزمبيق (مستعمرة برتغالية أيضاً)، من مشاكل، مع اتخاذ موقف يتسم بالفتور نحو البرتغال ذاتها، لكن نيكسون اتخذ، في ١٩٧١، موقفاً مؤيداً للبرتغال. وكان كيسنجر يسعى إلى تقوية نفوذ حلف شمال الأطلنطي والى التمكن من حرية استخدام قاعدة البرتغال الاستراتيجية في منطقة الأزورز،، وفي مقابل ذلك وقع نيكسون على اتفاقية تنفيذية، حصلت البرتغال بمقتضاها، على قرض قدره ٣٦٤ مليون دولار. وفي السنة التالية صرح نيكسون ببيع وسائل نقل عسكرية إلى البرتغال، ثم منحها مزيداً من القروض استخدمها البرتغاليون في شراء طائرات هليكوبتر، لاستخدامها ضد حرب العصابات في مستعمراتها. وحصل كيسنجر على مكافأته في حرب «يوم كيبور» في ١٩٧٣، حيث كانت البرتغال هي الدولة الوحيدة ـ من دول حلف شمال الأطلنطي ـ التي سمحت للطائرات الأمريكية المتجهة إلى اسرائيل أن تهبط على أراضيها، للتزود بالوقود الإضافي.

فى أبريل ١٩٧٤، وقع انقلاب عسكرى فى لشبونة، أدى إلى خلق وضع جديد، إذ ان زعماء البرتغال العسكريين أنهكتهم الحروب الفاشلة التى لا نهاية لها، فقرروا أن يمنحوا المستعمرات استقلالها. وفى يناير ١٩٧٥، تأسست حكومة انتقالية فى «لواندا»، عاصمة أنجولا، مع اشتراك كل جماعات التحرير فى إعداد ترتيبات الاستقلال، وتنظيم حملات انتخابية فى البلاد، استعداداً للانتخابات المزمع إجراؤها فى أكتوبر ١٩٧٥، وتحدد يوم ١١ نوفمبر ١٩٧٥ ليكون يوم إعلان الاستقلال.

ولكن جماعات الحركة الشعبية والجبهة الوطنية والانتخاد الوطنى للاستقلال المتام وجدت استحالة في العمل سويا. وفسرت القوى الكبيرة أن مرجع ذلك يرجع إلى نزاعات أيدلوجية حول الشيوعية والرأسمالية؛ بينما رأت مصادر أفريقية \_ أكثر إطلاعاً على الأمور \_ أن ذلك مرجعه وجود انقسامات قبلية وعرقية. وعلى أية حال، فتحت الفوضى التي سادت «لواندا» الباب أمام التدخل الخارجي.

كانت الولايات المتحدة أول من استجاب للموقف، وذلك بالرغم من أن كيسنجر و «ويليام كولبي» مدير وكالة المخابرات المركزية، أكدا \_ فيما بعد \_ أن الولايات المتحدة دخلت الحرب الأهلية في أنجولا \_ فقط \_ لمقاومة الخطر الشيوعي هناك، إلا أن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة اتخذت الخطوة الفعلية الأولى " \_ كما كشف عن ذلك فيما بعد «جون ستوكويل» رئيس فريق وكالة المخابرات المركزية في أنجولا. وفي ظل الاختيارات السياسية السائدة في أنجولا، وقع اختيار وكالة المخابرات المركزية على «الجبهة الوطنية»، كما كان «الاتحاد الوطني للاستقلال التام» مقبولا، أما «الحركة الشعبية» فقد اعتقد أنها متطرفة، وشيوعية، ومدعمة من روسيا، لذا كان لابد من إسقاطها. وحقيقة الأمر، لم يخرج الأمر عن تنافس القوى العظمي؛

<sup>(\*)</sup> اتخذت الصين الخطوة الثانية، حيث أرسلت ١١٢ مستشاراً عسكرياً، وبعض المعدات لمساعدة جماعة الجبهة الوطنية

لأن القوى الخارجية دخلت أنجولا قبل أن يتمكن البرتغاليون من إفساح الطريق. ولم يتوقف الأمر عند القوى العظمى فقط، إذ لم تقتصر المساعدات التى تلقتها «الجبهة الوطنية» و الانخاد الوطنية و اللانخاد الوطنية اللاستقلال التام» على المساعدات الأمريكية والصينية فقط، بل حصلت على المساعدات أيضاً من رومانيا، وكوريا الشمالية، وفرنسا، وإسرائيل، وألمانيا الغربية، والسنغال، وأوغندا، وزائير، وزامبيا، وتنزانيا، وحكومة جنوب أفريقيا. أما «الجبهة الشعبية» فحصلت على مساعدات من الانخاد السوفيتي، وكوبا وألمانيا الشرقية، والجزائر، وغينيا، وبولندا. ولا شك أن ذلك يعد سجلاً \_ من ترع ما \_ للسياسة التي مخول الغرباء إلى رفقاء.

وتولت وكالة المخابرات المركزية إرسال المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أنجولا سراً، عن طريق «موبوتو» في زائير. ورد السوڤييت على ذلك بجسر جوى للبضائع المرسلة إلى «الجبهة الشعبية»، التي بلغت \_ في النهاية \_ حوالي عشرة أضعاف برنامج المساعدات الأمريكية. وفي ذلك الوقت، احتاجت «الجبهة الوطنية» إلى التدريب على استخدام الأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة. وكانت وكالة المخابرات المركزية في ذلك الوقت، في موقف لا مجسد عليه، بسبب الاسلوب البشع الذي اتبعته لإخلاء سايجون قبل ذلك بعدة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك رفض الجميع «ڤيتنام أخرى». وهكذا، فإن الجهاز الذي أنشأه مجلس الأمن القومي الأمريكي، لمراقبة العمليات السرية لوكالة المخابرات المركزية \_ والذي عُرف باسم «لجنة الأربعين» \_ رفض بصفة قاطعة استخدام مستشارين أمريكيين في أفريقيا. ولكن، كما دون العميل «ستوكويل»، فيما بعد، بهدوء: «أدينا المهمة على أية حال».

بالإضافة إلى إرسال المستشارين إلى أنجولا، أقامت وكالة المخابرات الأمريكية خالفاً واقعياً مع حكومة جنوب أفريقيا، التي اشتركت في القتال بقوات عسكرية نظامية في سبتمبر ١٩٧٥، وكانت تلك أول مرة، تشترك حكومة جنوب أفريقيا في حرب بأفريقيا السوداء. وهكذا وبحدت واشنطن وبريتوريا وبكين في موقع مخارب فيه جنباً إلى جنب.

كانت جنوب أفريقيا تهدف إلى كسب شعور بالتعاطف معها، بمساندة نفس البجانب الذى كانت زائير والولايات المتحدة تسانده، ولقد أقنعت \_ نفسها \_ أن أنجولا ستكون أكثر تقبلاً لقواتها، رغم أنها بيضاء، لكونها من الأفارقة الوطنيين ، بدلا من السود الكوبيين كما أنهم اعتقدوا أنهم سينتصرون، مما شجعهم على اختيار ذلك الطريق الخطير. وفي نهاية الأمر، أرسلت جنوب أفريقيا فيلقاً مسلحاً من قواتها النظامية، ليحارب بجانب والاتحاد الوطني للاستقلال التام، الذي أوشك عندئذ على الانتصار في الحرب.

وأخيراً، توقف هجوم جنوب أفريقيا، إذ قام الاتحاد السوڤيتي بإمداد «الجبهة الشعبية»، بأسلحة شاملة، كما أرسلت كوبا خمسة عشر ألف جندى، على أعلى مستوى من التدريب والكفاءة من قواتها النظامية. لقد بخح الكوبيون \_ دون شك \_ في ترجيح كفة «الجبهة الشعبية»، التي سرعان ما انتصرت في الحرب. واستمرت معامل تكرير البترول الأمريكية في ممارسة أعمالها، وسرعان ما تولت القوات الكوبية مهمة حماية ممتلكات «شفرون» من جنود «الایخاد القومي للاستقلال التام»، الذين كانوا يحملون أسلحة أمريكية. وإذا كان الوجود السوڤيتي في أفريقيا قد أزعج كيسنجر، فإن الوجود الكوبي جعله شديد الغضب، إذ ثار وتوعّد، ثم أعلن \_ في مارس ١٩٧٦ \_ أن «الولايات المتحدة لن تقبل مزيداً من التدخل الشيوعي العسكرى في أفريقيا». ونبذ «مايك مانسفيلد» \_ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ \_ ذلك في أفريقيا». ونبذ «مايك مانسفيلد» \_ زعيم الأغلبية في مجلس النواب \_ فقد طالب الرئيس فورد بأن «يكذب كيسنجر علنا»، فقام «دونالد رامزفيلد» \_ وزير الدفاع \_ بتقديم تبرير ضعيف، موضحا أن إدارة فورد، كانت تدرس اتخاذ «إجراءات اقتصادية أو سياسية فقط ضدكوبا، وليست عسكرية».

<sup>(\*)</sup> إن مواطنى جنوب أفريقيا يعتبرون أنفسهم أفارقة لسبب منطقى، هو أن أسلافهم استقروا هناك منذ ثلاثماثة سنة فى بعض الحالات وعلى خلاف البيض فى روديسيا، ليس لديهم «وطن» فى أوروبا أو بريطانيا، يمكنهم العودة إليه، أفريقيا هى وطنهم، كما أنهم يدعون أنه عندما استوطن أسلافهم رأس القارة.. لم يكن هناك من يقيم فيها.

كان ذلك مثالاً آخر على تولى الكونجرس لأمور السياسة الخارجية الأمريكية، بأسلوب لم يكن وارداً على الإطلاق في سنوات رئاسة ترومان، أو إيزنهاور، أو كنيدى، أو جونسون. لقد استخدم الكونجرس نفس السلطة، التي مارسها لإجبار نيكسون على الانسحاب من ڤيتنام، سلطة الموارد المالية، ففي ٢٧ يناير ١٩٧٦ - وبالرغم من الالتماسات التي قدمها فورد وكيسنجر في آخر لحظة \_ اتخذ قراراً، بأغلبية ٣٢٣ صوتاً ضد ٩٩ صوتاً، بحظر المساعدات العسكرية السرية إلى أنجولا؛ فأصيب الرئيس بالإحباط، واتهم الكونجرس بأنه «فقد شجاعته».

ربما كان ذلك صحيحاً، ولكن عديداً من الأمريكيين اعتبر أن الكونجرس بدأ اخيراً يواجه مسئولياته، وفي سبيل ذلك، كان يمارس نفوذه، لفرض قبود ضرورية الخايرات المركزية» والبيت الأبيض. أما انتصار «الجبهة الشعبية» في أنجولا، فلم يعتبره الكونجرس تطوراً حاسماً، إذ كان أقل قلقاً من «وكالة الخابرات المركزية» على مكانة الولايات المتحدة في أفريقيا، وأكثر اهتماماً بالثمن، وأقل رغبة في الهجوم بمجرد سماع صوت الأبواق. والمثال على ذلك ما حدث في ١٩٧٦، عندما أوشكت أثيوبيا والصومال على إعلان الحرب. كانت «وكالة المخابرات المركزية» على استعداد للتدخل في صف أثيوبيا، على أساس أن السوفييت كانوا يسلحون الصومال بالأسلحة الحديثة، وأن الخبراء الكوبيين كانوا قد التحقوا بالقوات الصومالية، ووافق كيسنجر «وكالة المخابرات المركزية»، ولكن الكونجرس راودته الشكوك. وحيث أن إدارة جديدة كانت على وشك تولى السلطة في واشنطن، لم يتخذ أي إجراء. وبعد مرور سنة \_ في خريف ١٩٧٧ \_ طُرد الروس من الصومال، فبدأوا في تسليح أثيوبيا، وعندئذ حثت «وكالة المخابرات المركزية» إدارة من العرارة على التدخل في صف الصومال.

تقع جمهورية جنوب أفريقيا، في أقصى جنوب قارة أفريقيا، في عالم آخر تقريبا عالم يقول الحكام البيض إنهم عاقدون العزم على الدفاع عنه إلى الأبد. في

بقية أرجاء العالم، انجهت الحركات السياسية الأساسية منذ ١٩٤٥ إما في انجاه حكم الأغلبية، أو في انجاه الاشتراكية. أما الحكم الاستعماري، فقد اختفى تقريباً (خارج الانجاد السوفيتي). وحقيقة أن حكم الحزب الواحد في الدول الاشتراكية، يبعد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، إلا أنه من الحقيقي أيضاً أن العالم نجح خلال الأربعين عاماً الماضية \_ في التخلص من عديد من الدول الملكية والديكتاتوريات المستبدة. كما أن الدول الاشتراكية ملتزمة \_ على الأقل نظرياً \_ بمبادئ تكافؤ الفرص، والتعليم، والحقوق الأساسية.

لقد مخركت جنوب أفريقيا - في الاعجاه المعاكس - بعيداً عن الديموقراطية، وبعيداً عن فكرة المساواة لكل المواطنين أمام القانون. وقد زادت صرامة السياسات العنصرية في جنوب أفريقيا باضطراد منذ الحرب، وعندما ازدهر اقتصادها، زادت حاجتها إلى العمالة السوداء، وعندما زاد اشتراك السود في النظام الاقتصادي، ازداد مستوى القمع لفرض سياسة التميز العنصري، ثم تخفيض الأجور الحقيقية، والقبض على المنشقين السياسيين السود، وقتلهم، مع فرض تنفيذ الفصل المطلق بين الأجناس بالقوة. لقد أصبحت جنوب أفريقيا دولة بوليسية، وإذا لم تكن تضارع معسكرات الموت التي نصبها هتلر، أو معسكرات العمل التي أقامها ستالين، فإن الحقائق المريرة لما يجرى فيها - مثل حقائق ما يحدث في مستشفيات الأمراض العقلية الروسية الحديثة - لا تزال محط ازدراء ومقت دول العالم.

ورغم أن جنوب أفريقيا منبوذة من المجتمع الدولى فقد كانت لديها فرص رائعة للاستثمار، بسبب رخص العمالة بها، وثرواتها المعدنية. وكانت الأرباح مرتفعة، والمخاطر ضئيلة، وبالتالى كان من المحتم أن تشق بعض شركات الاستثمار الأمريكية المخاصة طريقها في جنوب أفريقيا، ولكن في نطاق لايمكن مقارنته بحجم الاستثمارات الأمريكية في أوروبا، أو الشرق الأوسط، أو أمريكا اللاتينية. لقد وصل إجمالى الاستثمارات الأمريكية في جنوب أفريقيا \_ في ١٩٧٣ \_ إلى مبلغ وقدره

1,۲ بليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها ۷۳٪ في سنوات رئاسة نيكسون، وهي زيادة لم تتعد كثيراً نسبة التضخم. وكان مبلغ الـ ١,٢ بليون دولار، يمثل حوالي ثلث إجمالي الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، وحوالي ١٥٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في جنوب أفريقيا. كما بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى جنوب أفريقيا، حوالي ١٧٪ من وارداتها. وكانت جنوب أفريقيا تنتج ٢٠٪ من الذهب، الذي يستورده العالم الغربي، كما كانت ثالث أكبر مورد لليورانيوم، وعلاوة على ذلك، أقامت الولايات المتحدة \_ في جنوب أفريقيا \_ محطة تابعة «لناسا على ذلك، أقامت الولايات المتحدة \_ في جنوب أفريقيا \_ محطة تابعة «لناسا البحرية، فقد سعت إلى الحصول على تسهيلات استخدام ميناء على \_ أو بالقرب \_ من رأس الرجاء الصالح، الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيچية في العالم.

ولاتعد كل الاستثمارات \_ في مجموعها \_ ضخمة الحجم، أى إن الولايات المتحدة ليست لها مصالح حيوية في جنوب أفريقيا. وعلاوة على ذلك كان واضحا أنه يستحيل على أى سياسى أمريكى، أن يتخذ موقفا مؤيداً لجنوب أفريقيا نظراً لانتهاك الحقوق المدنية (آخر من فعل ذلك، كان «دين أتشيسون» الذى شهر به لموقفه المؤيد لجنوب أفريقيا). كما كان مستحيلاً \_ تقريباً \_ اقتراح سياسات، بجبر حكومة جنوب أفريقيا على الانجاه نحو حكم الأغلبية، وبالتالى كانت السياسة الأمريكية نجاه جنوب أفريقيا متفاوتة ومضطربة. فمن ناحية حافظت الولايات المتحدة على العلاقات الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى تزعم السفير «ستيڤنسون» \_ في أوائل الستينيات \_ إدانة سياسة التمييز العنصرى في الأمم المتحدة. ولم يحدث أن قامت الولايات المتحدة بحظر الاستثمارات في جنوب أفريقيا، بل إن نيكسون أوشك على الولايات المتحدة بحظر الاستثمارات في جنوب أفريقيا، بل إن نيكسون أوشك على تشجيعها بالفعل، رغم أن الولايات المتحدة تزعمت \_ فعليا \_ الجهود التي بذلت في تشجيعها بالفعل، رغم أن الولايات المتحدة تزعمت \_ فعليا \_ الجهود التي بذلت في

تقع ناميبيا \_ إحدى مستعمرات جنوب أفريقيا \_ جنوب أنجولا (جنوب غرب أفريقيا)، ولقد أصرت الولايات المتحدة على عدم شرعية استمرار سيطرة جنوب

أفريقيا على ناميبياً ، لدرجة أن نيكسون - تحت إلحاح كيسنجر - أخطر المستثمرين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة ستعمل على تشجيع الاستثمارات في ناميبيا، منذ ذلك الحين فصاعداً. وعلى أية حال لقد اقتصرت أهمية ناميبيا على تصدير العمالة إلى مناجم جنوب أفريقيا، ولم تكن بريتوريا على استعداد للتنازل عن ذلك المصدر للعمالة الرخيصة الكادحة. لقد أوجزت الوثيقة رقم (٣٩ للأمن القومي الأمريكي، مشكلة ناميبيا كالتالى الايوجد حل للمشكلة حاليا. إن حكومة جنوب أفريقيا توطد حكمها، وتوسع النطاق الذي تطبق فيه سياسة التمييز العنصري ووسائل القمع. وإن جنوب أفريقيا تعتبر أن المنطقة حيوية لأمنها واقتصادها».

ولانزال الروابط الثقافية والاقتصادية لأفريقيا مع أوروبا، إذ يدرس العدد الأكبر من الطلبة الأفارقة في جامعات غرب أوروبا، وليس في الجامعات الأمريكية أو الروسية، كما أن مستوى تجارة أوروبا الغربية مع أفريقيا واستثماراتها في أفريقيا يفوق بقدر كبير جداً للمنتوى في أي من القوتين العظميين. إن اللغات «الحديثة» والشائعة في أفريقيا، هي الانجليزية والفرنسية، ويتحدث الأفارقة الإنجليزية بلهجة بريطانية، وليس بلهجة أمريكية.

<sup>(\*)</sup> في ١٩٢٠ كلفت عصبة الأم حكومة جنوب أفريقيا بالانتداب على ناميبيا، وهذه هي المنطقة الوحيدة التي خضعت للانتداب ولم تنل استقلالها (أو تصبح مخت وصاية الأم المتحدة) بعد الحرب العالمية الثانية، وعجاهلت حكومة جنوب أفريقيا كل مطالب الأم المتحدة، بانسحابها من المنطقة.



## كارتر والتوعك القومي

"إن حقوق الإنسان هي روح سياستنا الخارجية"

(چیمی کارتر، ۱۹۲۷)

"إن إيران تعد جزيرة من الاستقرار، وسط أكثر مناطق العالمر ا اضطراباً"

( چیمي کارتر، ۱۹۷۷ )

فى نوفمبر ١٩٧٦، نجع چيمى كارتر – بالكاد – فى هزيمة چيرالد فورد فى انتخابات الرئاسة. فلقد أدار كارتر حملة انتخابية بارعة انتهزت كل الفرص المتاحة من جراء رد فعل الشعب إزاء فضيحة «ووترچيت»، والاستياء الذى اجتاح الأمة من الحكومة الكبيرة فى واشنطن، والإدراك الحسى الذى ساد – عموما – بمدى الحاجة إلى سياسة خارجية أقل نشاطا وأقل تورطاً. لقد وعد كارتر – فى الواقع – بألا تكون هناك فضيحة «ووترچيت» أخرى، أو فيتنام أخرى.

ولكن ما كان كارتر يؤيده، لم يكن على نفس الدرجة من الوضوح. وكان كارتر ـ رجل الأعمال والحاكم لولاية چورچيا ـ أقل خبرة في مجال السياسة المخارجية، من الرؤوساء الأمريكيين الذين تولوا الحكم في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية. وكانت الصفة المميزة لشخصيته هي المثالية، وهي النقيض الصارخ للسياسة الواقعية،

التى سادت فى سنوات كيسنجر. وعلى خلاف من سبقوه، لم يعتبر الشيوعية عدوه الرئيسى؛ فأوضح مراراً وتكراراً أن الشعب الأمريكي قد أصبح مرعوباً من الشيوعيين، بينما لم يول كثيراً من الاهتمام إلى المخاطر الأعظم الناجمة عن سباق التسلح، وتمادى فى مساندة الديكتاتوريات اليمينية القمعية المنتشرة فى كافة أنحاء العالم.

لقد ذكر كارتر في خطاب توليه السلطة أن هدفه الأسمى هو إزالة الأسلحة النووية من على سطح الأرض، وأراد أن يشرع مد فوراً في مخديد التسلح، وتخفيض مبيعات الأسلحة الأمريكية عبر البحار، لأنه كان يأبي أن تظل الولايات المتحدة «تاجر الأسلحة» في نظر العالم. كما أنه أخذ على نفسه عهداً قاطعاً بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان، والتي أطلق عليها فيما بعد «روح سياستنا الخارجية»، وجعلها محك العلاقات الأمريكية مع دول العالم الأخرى. وكانت كلها أهداف نبيلة، ومصاغة بنبل، فأنعشت معنويات العالم أجمع، خاصة التركيز على حقوق الإنسان، الذي عزف على وترحساس لدى المضطهدين في كل مكان.

ولكن كل الأهداف كانت غير عملية إلى حد كبير، ولم يتحقق أى منها. وبدلاً من إحراز أى تقدم نحو إزالة الأسلحة النووية، استمرت إدارة كارتر فى زيادة الترسانة النووية الأمريكية، بنفس المعدل ـ تقريباً ـ الذى زادت به فى إدارة نيكسون، وفورد. كما زادت مبيعات الأسلحة الأمريكية ـ بالفعل ـ خلال سنوات كارتر، بدلاً من تخفيضها. وعلاوة على ذلك أدى تركيز كارتر على حقوق الإنسان، إلى تدهور علاقات الولايات المتحدة ـ بدرجة سيئة ـ مع كثير من أقدم حلفائها وأثار الاستياء فى الاعتاد السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى، مما ساهم فى فشل محقيق الاستياء فى الإعادة بشاه إيران، أقدم حليف للولايات المتحدة فى الشرق كما ساهم فى الإطاحة بشاه إيران، أقدم حليف للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، وأكثرهم إخلاصاً، مما كانت له عواقب وخيمة على كارتر نفسه. لقد كانت هناك هوة ساحقة بين الهدف والإنجاز فى إدارة كارتر، وكانت أسبابها

الرئيسية هي الإفراط في المثالية، والافتقار إلى التجارب، والمغالاة في رد الفعل تجاه تصرفات روسيا.

لقد صرح كارتر في خطاب توليه السلطة قائلاً: «لا يمكن ألا نكترث بمصير الحرية في الدول الأخرى، ويجب أن يكون التزامنا قبل حقوق الإنسان التزاماً مطلقاً».

إن مفهوم أن كل إنسان له حقوق معينة لا يمكن التنازل عنها، هو - أساساً - أحد مبادئ (چيڤرسون) والمبادئ الأمريكية، ولكنه حاز على تأييد عالمى فى ميثاق الأم المتحدة (١٩٤٥)، ومرة أخرى فى اتفاقيات هلسنكى (١٩٧٥)، عندما اتفق جميع الأعضاء - بما فى ذلك الاتخاد السوڤيتى - على احترام وحماية حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيهم، ولسوء الحظ لم تكن هناك وسائل لتنفيذ الاتفاقية بقوة القانون؛ لقد قام الكونجرس بالتصديق على السياسة فى أوائل السبعينيات، قبل خطاب تولى كارتر السلطة، ورداً على سياسة كيسنجر الواقعية، ولمجابهة الحرج الذى بخم عن التأييد الأمريكي للحكام الديكتاتوريين حول العالم، منع الكونجرس إرسال المساعدات الأمريكي للحكام الديكتاتوريين حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً على نحو جسيم، وثابت، وهكذا، لم يكن كارتر يقدم فكرة جديدة، ولكن لم يحدث من قبل، أن تمادى رئيس أمريكي إلى هذا الحد، في مجال حقوق الإنسان.

كان كارتر \_ شخصيا \_ متأثراً جداً بالقضية، كما أنها وفرت له فرصة لتمييز سياسته الخارجية، عن سياسة كيسنجر ونيكسون. وبالإضافة إلى ذلك قامت بدور ما لكل من أنصار الحرب الباردة (الذين استخدموها كوسيلة لانتقاد الاتخاد السوڤيتى، نظراً لسجلاته الحافلة بانتهاك حقوق الإنسان)، والمثاليين (الذين استخدموها كوسيلة لانتقاد: شيلى، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وغيرها نظراً لسجلاتها الحافلة بانتهاك حقوق الإنسان، في وزرارة الخارجية، كما حقوق الإنسان، في وزرارة الخارجية، كما

كان يقرر منح أو منع المساعدات الاقتصادية، والميزات التجارية، والأسلحة، وغيرها من انماط المساعدة الأمريكية على أساس موقف الدولة من حقوق الإنسان.

وأدت حملة حقوق الإنسان إلى ظهور كارتر في صورة مشرقة، ولكن تأثيراتها لم تكن إيجابية وأضرارها كانت جسيمة. لقد أخذ يعظ المهتدين، فما كان من الخطئين إلا أن استاءوا بشدة من مواعظ كارتر عن حقوق الإنسان؛ لدرجة أنهم إما تجاهلوا الاستغاثات التي أخذ ينادى بها بتحسين معاملة المساجين السياسيين، أو أنهم لجأوا بالفعل الي زيادة القمع، ومع ذلك، كان المدافعون عن حقوق الإنسان مقتنعين بإيجابية الحملة وفائدتها، وعلى حد تعبير أحدهم: «لقد أعادت إلى الولايات المتحدة شهرتها السابقة كمؤيدة للحرية، بدلاً من صورتها الحديثة إلى الولايات المتحدة شهرتها السابقة كمؤيدة للحرية، بدلاً من صورتها الحديثة

غير أن المشكلة الجوهرية كانت حتمية: توجيه الحملة ضد حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة بدلاً من أعدائها، حيث ان بعض حلفاء الولايات المتحدة، مثل: كوريا الجنوبية، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وتايوان، ونيكاراجا، وإيران، كانوا سريعى التأثر بالضغوط التي يمارسها كارتر، لاعتمادهم على الولايات المتحدة؛ في الحصول على الأسلحة والمعدات الاقتصادية. واعتقد النقاد أنه لايوجد مايبرر إضعاف حلفاء الولايات المتحدة بسبب الاعتراض على أخلاقياتهم، في نفس الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة في فتح تسهيلات ائتمانية وبيع الحبوب، ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى الاتحاد السوڤيتي، الذي وصل انتهاكه لحقوق الإنسان إلى أسوًا درجة سجلها العالم، والذي كان من الواضح أنه ليس من أصدقاء الولايات المتحدة.

كان كارتر يرمى فى علاقته بالاعداد السوڤيتى إلى محقيق هدفين جوهريين، أولهما محرير الولايات المتحدة من «خوفها الجامح من الشيوعية»، وثانيهما إبرام معاهدة «سولت ٢) التى كانت ستؤدى إلى تضاؤل فرص اندلاع حرب نووية. وكان

وزير الخارجية (سيروس فانس) \_ وهو محام من نيويورك، له خبرة طويلة مع الحكومة \_ من متزعمى الدفاع عن سياسة انفراج العلاقات، واتبع أسلوباً معتدلاً لاستمالة روسيا، وكان (كارتر وفانس) على ثقة من أنه قد حان الوقت، لإعادة صياغة علاقة الولايات المتحدة بالاتحاد السوفيتي. لقد أكد (فانس) على ضرورة أن يتبنى الأسلوب الجديد للتعامل مع السوفيت على أساس (الحوافز الإيجابية)؛ بدلاً من سياسة الاحتواء، ورفض فكرة (قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على الاتحاد السوفيتي)، أو بطريقة أخرى: (نأمر العالم ليكون كما نبغاه). لقد كان على الولايات المتحدة أن تقبل دوراً، أقل شأناً في شئون العالم.

قدمت الولايات المتحدة أول (حافز إيجابي) - في خلال أربعة وعشرين ساعة - من تولى كارتر الرئاسة، عندما أمر بسحب الأسلحة النووية الأمريكية فوراً من كوريا المجنوبية. ولم تمحدث تلك الخطوة الرئيسية أي رد فعل لدى الاتخاد السوڤيتي (عم تسببت بيروقراطية البنتاجون في إجباطها في نهاية الأمر)، مما أدى إلى شدة إحساس كارتر بالاحباط. وجدير بالذكر أن اتخاذ كارتر مثل تلك الخطوة الجريئة دون مناقشتها مسبقاً مع قادته العسكريين، ودون إخطار الكرملين مسبقاً والحصول سلفاً على بعض التعهدات باتخاذ إجراء متبادل، لهو دليل على قلة خبرته. وبصفة عامة، كان كارتر مبتقساً خلال السنة الأولى من توليه الرئاسة، بسبب تقاعس السوڤييت كان كارتر مبتقساً خلال السنة الأولى من توليه الرئاسة، بسبب تقاعس السوڤييت المتقدمة حول العالم، أصبح السوڤييت (بدلاً من التجاوب مع أمريكا بنفس النمط) أكثر ميلاً للمغامرات. لقد استمروا بل حتى زادوا من تعزيز أسلحتهم، وأصبح لهم أكثر ميلاً للمغامرات لقد استمروا بل حتى زادوا من تعزيز أسلحتهم، وأصبح لهم وجود في كل من القرن الأفريقي، وجنوب أفريقيا، باستخدام القوات الكوبية في اكرتر الإيجابية كعلامات على الضعف والتردد في اتخاذ القرار؛ فردت على ذلك كارتر الإيجابية كعلامات على الضعف والتردد في اتخاذ القرار؛ فردت على ذلك

وأدت مخركات روسيا إلى تقوية مركز (زينيو بريزنسكى)، مستشار كارتر الخاص لشعون الأمن القومى، وهو عالم سياسى، هاجر من بولندا إلى الولايات المتحدة فى ١٩٥٣. كان (بريزنسكى) من مؤيدى سياسة كيسنجر الواقعية، وكان يتنافس مع «قانس» من أجل التأثير على كارتر. لقد قدم بريزنسكى حُججاً قومية، تؤيد عدم الثقة فى السوڤييت، وساعدت تصرفات روسيا على إثبات سلامة تلك الحجج. فعلى سبيل المثال عندما بدأت روسيا، فى أوائل ١٩٧٩، فى وضع حاملة طائرات نفائة، وخوض لإصلاح الغواصات فى كوبا، غضب كارتر من «ليونيد بريچينيف»، بسبب ذلك الانتهاك الصريح لاتفاق كوبا الذى تم بعد أزمة «الصواريخ»، وظهر فى التليفزيون ليدين تصرفات الاعتاد السوڤيتى\*. ورد «بريچينيف» هجومية بطبيعتها، وبالتالى لم تكن تمثل انتهاكاً للاتفاق، الذى عقده كنيدى وخروشوف بصفة غير رسمية فى حالة التجربة بمثابة مرحلة حاسمة فى رحلة كارتر، التى امتدت من المثالة إلى التشدد مع السوڤييت.

كانت أهم نتيجة، على الإطلاق، لعداء كارتر للسوڤييت وتخوفه المتزايد منهم. هي توقف مباحثات «سولت ٢». ولم يكن كارتر على استعداد لتقديم تنازلات أكثر من، مقابلة السوڤييت في منتصف الطريق، وفي نهاية الأمر طالب كارتر فعلا بحيازة الولايات المتحدة لأسلحة أكثر، وبحيازة الانخاد السوڤيتي لأسلحة أقل، مما كان كيسنجر ونيكسون على استعداد لتقبله. وهكذا فإن مطالب كارتر بالإضافة

<sup>(\*)</sup> ترجع أصول تلك والأزمة إلى الطموحات السياسية للسيناتور وفرانك تشرشل) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وكانت حملة إعادة انتخابه في وإيداهو، وشيكة، حيث اتهمه الحزب المعارض بتهاونه مع الشيوعيين، ولذلك عقد مؤتمر صحفي في ٣٠ أغسطس ١٩٧٩، وكشف فيه عن وجود لواء سوڤيتي في كوبا، مكون من ٢٥٠٠ جندي، و وطالب، بأن يصر الرئيس الأمريكي على إزالة وكل الفرق المقاتلة السوڤيتية من كوبا، وحقيقة الأمر هي أن ذلك اللواء كان موجوداً في كوبا منذ ١٩٦٣.

إلى استياء روسيا من تأييد كارتر علانية للمنشقين الروس، وربطه بين مباحثات السولت ٢) وحقوق الإنسان ـ أدت إلى توقف المناقشات لأكثر من عام. لقد قال كارتر إنه أراد إنمام المعاهدة في ١٩٧٧، ولكنه لم يجتمع مع بريجينيف حتى يونيه ١٩٧٩ لتوقيع معاهدة (سولت ٢) في ڤيينا. وحينذاك، كان كارتر قد أصدر أوامره بالفعل بإنتاج (صواريح برشينج ٢ الحربية Pershing II) ـ التي لم تكن واردة في معاهدة (سولت ٢) ـ وقنبلة معدلة بإشعاع النيترون. كما كان بريجينيف قد رد على ذلك، بزيادة سرعة إنتاج روسيا لقاذفة القنابل، (باكنير \_ Backfire)، والصواريخ الجديدة س س - ٢٠.

كانت معاهدة «سولت ٢)، التي وقعها الزعيمان في فيينا، اتفاقية غريبة. مثلما حدث في معاهدة «سولت ١) وضعت «سولت ٢» حداً أقصى يمكّن الجانبين \_ من أجل التوصل إلى ذلك الحد \_ من تعزيز \_ بدلاً من مجميد \_ الأسلحة النووية ونظم إطلاقها، كما أنها أهملت كلية مجرد ذكر صواريخ «برشينج ٢»، أو قاذفة القنابل «باكفير Backfire» أو مشكلة «ميرف» (رؤوس حربية متعددة للصواريخ عابرة القارات ICBN). وباختصار، كانت معاهدة «سولت ٢» متخلفة جداً عن التكنولوجيا الجارية، وعلى وجه التحديد فإن الاتفاقية قيدت كل طرف بـ ٢,٤٠٠ مطَّلَقة صواريخ من كل الأنواع. وفي ذلك الوقت ـ في منتصف ١٩٧٩ ـ كان الطرفان متساويين تقريباً، فكان لدى الولايات المتحدة ١٠٥٤ صاروخاً عابراً للقارات، منها ٥٥٠ صاروخاً متعدد الرؤوس، بينما كان لدى روسيا ١٣٩٨ صاروخاً عابر قارات، منها ٧٦٥ صاروخاً متعدد الرؤوس، وكان لدى الولايات المتحدة ٢٥٦ صاروخاً من الصواريخ الباليستية المطلقة من الغواصات، منها ٤٩٦ صاروخاً متعدد الرؤوس، بينما كان لدى روسيا ٩٥٠ صاروخاً، منها ١٢٨ صاروخاً متعدد الرؤوس. وبالإضافة إلى ذلك، كانت لدى الولايات المتحدة ٥٧٤ قاذفة قنابل ثقيلة حاملة لأضخم الأسلحة النووية، بينما كان لدى روسيا ١٥٦ قاذفة قنابل مماثلة. وبما أن كلاً من الجانبين كان له مطلق الحرية في بناء رؤوس نووية، بالعدد

الذى كان يبغيه، وكذلك فى تزويدكل مطلقات الصواريخ بالرؤوس المتعددة، فإن معاهدة «سولت ٢) لم تضع أية قيود على الإطلاق ـ من وجهة النظر الفعلية ـ على سباق التسلح.

وبالرغم من ذلك، قوبلت المعاهدة بانتقادات حادة في الولايات المتحدة؛ خاصة في مجلس الشيوخ الذي هاجمها بأنها تنازلت عن كثير، وسمحت باستمرار تفوق روسيا الاستراتيجي ــ المفترض ـ بل ونموه أيضاً. وفقد كارتر ـ شخصياً ـ ثقته في المعاهدة \_ في ظل انجاهاته المتشددة نحو السوڤييت \_ فلم يحثٌ على التصديق على المعاهدة. وبدلاً من ذلك تولت إدارة كارتر، في ديسمبر ١٩٧٩، إقناع شركائها في حلف شمال الأطلنطي، بالموافقة على برنامج عمل، يقضى بتركيب صواريخ (برشینج ۲ \_ ذات الرؤوس النوویة) وفی دول غرب أوروبا، رداً علی ترکیب السوڤييت مثات من الصواريخ الجديدة وس س ـ ٢٠ ذات المدى المتوسط، في دول شرق أوروبا. ومما هو جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة لم تفرض على الأوروبيين تلك الخطوة على الإطلاق؛ حيث إن ألمانيا الغربية وبريطانيا وهولندا، وغيرها من أعضاء حلف شمال الأطلنطي، كانوا في شدة الانزعاج من خطر الصواريخ وس س \_ ٢٠)، وأصروا على ضرورة مواجهة الولايات المتحدة لذلك الخطر. واتخذ أعضاء «الناتو» قراراً ذا فائدة مزدوجة، وهو: إقامة صواريخ «كروز» الحربية الأمريكية في أوروبا الغربية، في نفس الوقت الذي حثوا فيه روسيا على إجراء مباحثات الرقابة على التسلح، حيث تعهدت دول «الناتو» بعدم إقامة صواريخ «كروز» الحربية، إذا إزالت روسيا صواريخ «س س ـ ٢٠» من دول شرق أوروبا. وكانت تلك الخطوات تصعيداً مهما لسباق التسلح، وكان أول تأثير مباشر لها، هو إحياء حركة «مهاجمة الأسلحة النووية، التي كانت في طور السبات في أوروبا، والتي سرعان ما انتشرت إلى الولايات المتحدة. ووجد الناس في كل أنحاء العالم ــ أيّاً كانت مهنتهم أو معتقداتهم السياسية \_ صعوبة متزايدة في فهم العلاقة بين إنتاج المزيد من القنابل، وتوطيد أمن بلادهم. في عصر امتلك فيه كل طرف عشرات الآلاف من الرؤوس النووية، وقدرة

على التدمير الشامل يَحتسب مقياسها بأربعين إلى خمسين مرة، كان من الصعوبة بمكان، إدراك كيف يمكن أن تحسن زيادة تلك الطاقة المدمرة من الوضع الاستراتيجي للأمة. وبالرغم من ذلك، استمر سباق التسلح.

في ديسمبر ١٩٧٩، قامت ٨٥,٠٠٠ من القوات الروسية بغزو أفغانستان، وسددت تلك الواقعة ضربة عنيفة لكارتر، الذي قال: «إن الغزو السوڤيتي لأفغانستان له مدلولات؛ يمكن أن تطرح أخطر تهديد يواجه السلام العالمي، منذ الحرب العالمية الثانية وقدم تبريراته قائلاً إن: «العدوان الذي لا يقاوم، يصبح مرضاً معدياً ، وقررت الولايات المتحدة إنهاء مبيعاتها من الحبوب إلى روسيا، وإرجاء مبيعات التكنولوجيا المتقدمة، كما قاطعت - بناء على إصرار كارتر - الدورة الأوليمبية التي عقدت ١٩٨٠ في موسكو، وبالإضافة إلى ذلك، أخطر كارتر مجلس الشيوخ، بتأجيل النظر في معاهدة «سولت ٢، إلى أجل غير مسمى. وكانت كل تلك الإجراءات غاية في الخطورة ـ باستثناء مقاطعة الدورة الأوليمبية التي كانت خطوة رمزية بحتة، ثأر منها الروس بمقاطعة دورة لوس أنجلوس في١٩٨٤ \_ كما كانت بمثابة انقلاب عكسى للسياسات طويلة المدى، التي سادت منذ سنوات كنيدى. وفي الواقع، كان موقف كارتر من السوڤييت في١٩٨٠، بصفة عامة، أكثر تشدداً من موقف أى رئيس أمريكي معهم منذ إيزنهاور، وبرر «كارتر، ذلك بأن أفغانستان كانت السبب في موقفه، قائلاً: وإن هذا الاعتداء السوڤيتي قدترك أثراً عنيفاً، غير رأيي الشخصي في ماهية الأهداف القصوى للسوڤييت، أكثر من أي عمل آخر اقترفوه منذ توليت الرئاسة، وسمَّى الغزو بأنه «نواة مرحلية عجاه إمكانية سيطرتهم على معظم موارد البترول في العالم).

لقد اعتبر نقاد (كارتر) أن رد فعله كان مبالغاً فيه، وكانت حجتهم أن السوڤييت لم يدخلوا أفغانستان لأغراض عدوانية، وإنما لأغراض دفاعية، حيث كانت تضاريس المنطقة تعد أقل التضاريس مناسبة لأى عمل عدواني في العالم تقريباً. كانت حكومة

أفغانستان موالية لموسكو بالفعل، حيث وصلت إلى السلطة بعد انقلاب حدث في أبريل ١٩٧٨، ولكن تلك الحكومة عجزت عن قمع المتمردين المسلمين. وبسبب الخوف الواضح من انتشار الحركة الإسلامية \_ التي اجتاحت بالفعل إيران \_ واحتمال وصولها إلى ملايين المسلمين داخل الاتخاد السوڤيتي، قررت روسيا غزو أفغانستان.

لكن (كارتر) أصر على أن الجيش الأحمر قد استأنف نشاطه. وفي الواقع، كانت تلك المرة الأولى التي أرسل فيها السوفييت قواتهم إلى منطقة ما، لم يهزمها الجيش الأحمر في ١٩٤٥. وانسحب كارتر من (سولت ٢) \_ حفاظاً على موارد البترول في الغرب \_ بل وأمر أيضاً بزيادة ميزانية الدفاع، وأعلن عن رفع القيود الموضوعة على أنشطة وكالة المخابرات المركزية وعن مبدأ كارتر لجنوب شرق آسيا. ونظراً لأنه حدد أن منطقة الخليج الفارسي تقع ضمن المصالح الحيوية الأمريكية، فقد صرح بأن الولايات المتحدة ستقاوم أى هجوم روسي على تلك المنطقة (بأية وسيلة ضرورية \_ بما في ذلك القوات العسكرية). لقد تساءل النقاد عن كيفية تولى الولايات المتحدة الدفاع بمفردها عن منطقة، تبعد آلاف الأميال عن القاعد العسكرية الأمريكية، إلا باستخدام الأسلحة النووية، وعبروا عن رغبتهم في أن تكون إدارة كارتر قد استشارت دول الخليج الفارسي وأعضاء (الناتو) قبل إذاعة (مبدأ كارتر).

عندما ترك كارتر منصب الرئاسة، كانت العلاقات مع الاتخاد السوقيتي أسوأ مما كانت عليه عندما تولى الرئاسة. وفي ١٩٨٠، أصبح اضطهاد المنشقين السوقييت، أكثر رواجاً وقسوة عما كان في ١٩٧٦. وزادت كفاءة الترسانات النووية للقوى العظمى. وهددت الصواريخ السوقيتية س س - ٢٠ أوروبا الغربية كما لم يحدث من قبل، بينما كانت الولايات المتحدة تنتج صواريخ ٥ كروز، الكي تهدد كلاً من أوروبا الشرقية وروسيا. وانخفضت التجارة بين الولايات المتحدة والانخاد السوقيتي بشكل حاد.

لقد بدأ كارتر بسياسة حاسمة، سياسة أيقظت \_ بطرق متعددة \_ الأمل في بداية جديدة \_ تخفيض الإنفاق على التسلح، وزيادة الثقة بين الطرفين، وزيادة التبادل التجارى والثقافي، وباختصار انفراج حقيقي لتوتر العلاقات بين الدولتين. ولكنه عجزعن التمسك بتلك السياسة، ويرجع ذلك \_ في الجانب الأعظم \_ إلى إهمال السوفييت الرد بالمثل على «الحوافز الإيجابية» لكارتر، كما يرجع أيضا إلى الضغوط السياسية الداخلية لكي يصبح كارتر «أكثر تشدداً». كما وأن قلة خبراته الشخصية ترتب عليها المبالغة في رد الفعل بخاه الأحداث \_ كما حدث في كوبا وأفغانستان. كما عجز عن تخفيض التسلح \_ ولنوع جانبا توقف التسليح \_ في إطار القوة الدافعة الهائلة للتسابق على التسلح؛ حيث عمد كل جانب إلى التصرف في اطار مخاوفه من إحراز الجانب الآخر لتقدم مفاجئ عددي، أو تكنولوچي. وعلاوة على ذلك، لأن كارتر لم يكن قائداً قوياً بالقدر الكافي الذي يمكنه من تحديد طريقة والتمسك به. وبحلول ١٩٨٠، شاع استخدام تعبير «بسكويت هش» لوصف سياسته الخارجية، وهو ما يعد اتهاماً لاذعاً.

بالإضافة إلى حملة حقوق الإنسان، كان لمثالية كارتر أبلغ الأثرعلى سياسته بخاه أفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين. ففي أفريقيا، أدى تأييد السفير «أندرو يانج» ـ علنا في الأمم المتحدة للدول الناشئة في القارة، وإصراره على حكم الأغلبية في جنوب إفريقيا ـ لكسب العديد من الأصدقاء الجدد للولايات المتحدة. وفي أمريكا اللاتينية، سحب كارتر تدعيمه للمجلس السياسي العسكري القمعي في شيلي، وهو ما يمثل عكس سياسة كيسنجر. وفي فبراير ١٩٧٨، قطع كارتر كل المساعدات العسكرية والاقتصادية لواحد من أقدم حلفاء الولايات المتحدة، «انستاسيو سوموزا» في نيكاراجوا، وذلك بسبب ماضيه البغيض إزاء حقوق الإنسان. وفي يونيه ١٩٧٩، ساندت الولايات المتحدة قراراً لمنظمة الدول الأمريكية، يدعو إلى استقالة «سوموزا»، وبدون المساعدة الأمريكية فشل «سوموزا» في مقاومة هجمات حركة الفدائيين وبدون المساعدة الأمريكية فشل «سوموزا» إلى ميامي، ثم اغتيل في باراجواي والساندينستا»، وفي يوليه ١٩٧٩ فر «سوموزا» إلى ميامي، ثم اغتيل في باراجواي

بعد ذلك بعام. واعترفت الولايات المتحدة \_ فوراً \_ بحكومة (ساندينيستا) الجديدة، وأمدتها بمساعدات اقتصادية، قدرها ١٦ مليون دولار، وبعد مرور عام، وقع كارتر على اتفاقية مساعدات إلى نيكاراجوا، قدرها ٧٥ مليون دولار. وحيث ان «الساندينستا» كانوا يساريين مع وجود عنصر شيوعي قوى في الحكومة، فإن رد فعل كارتر بجاه الثورة يعد بحولاً جوهرياً في علاقة الولايات المتحدة بوسط أمريكا.

فى مايو ١٩٨٠، بدأ الفدائيون اليساريون حرباً أهلية فى السلفادور، حيث أمدهم انتصار «الساندينيستا» فى نيكاراجوا، وانتصار «كاسترو»، بالشجاعة والمؤازرة. ولكن حكومة السلفادور حاربت بواسطة جماعات وحشية \_ وإن كانت غير كفؤة \_ للبحث عن المتمردين والفتك بهم، كما أرسل جيش السلفادور فرقا انتحارية «يمينية»، لقتل المثات من المعارضين المدنيين، وصلت إلى الآلاف فى نهاية الأمر. وبعد أن قامت قوات حكومية بقتل أربعة أمريكيين \_ ثلاث راهبات وعامل \_ أمر كارتر بوقف المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى السلفادور، وإن أعلن عن استثنافها فى ١٤ يناير ١٩٨١، ضمن آخر محركاته كرئيس للولايات المتحدة.

لقد حدثت أعظم انتصارات كارتر في السياسة الخارجية، في ١٩٧٨، عندما التخذ موقفاً جريئاً وجسوراً إزاء معاهدة قناة بنما، التي أعادت لبنما السيادة الكاملة على منطقة القناة، وإن كان من غير الممكن أن ينسب الفضل كله إلى كارتر؛ إذ بدأت المفاوضات خلال إدارة جونسون، واقتربت للنهاية على يد الحزب الجمهوري في السبعينيات، ولكن عندما حان الوقت للاقتراع الفاصل على الاتفاقية في مجلس الشيوخ، نجح أحد المعارضين المحمومين المنفعلين في إعاقتها تقريباً، كما أن رونالد ريجان أدان المعاهدة في حملته الانتخابية للرئاسة، فقال أحد الشيوخ في ضيق دلقد سرقناها (بنما) بأمانة). ومع ذلك أيد فورد وكيسنجر المعاهدة، وسخر كارتر كل مقل الرئاسة، للتصديق عليها، وهو ما حدث بالكاد.

كما أن كارتر حذا حذو الحزب الجمهورى بالنسبة للصين، وفتحت رحلة نيكسون إلى الصين، في ١٩٧٧، الأبواب لعلاقة جديدة بين الولايات المتحدة والصين،

ولكن مشكلة الاعتراف الكامل بالصين الشيوعية، وكيفية التصرف في المعاهدات الأمريكية مع الصين القومية كانت من المشاكل التي لم تزل قائمة. ثم أعلن كارتر في عام ١٩٧٨، أنه اعتباراً من يناير ١٩٧٩ سوف تتبادل الولايات المتحدة والصين الاعتراف الكامل بكل منهما، مع تبادل السفراء. وعلاوة على ذلك، أنهت الولايات المتحدة من جانبها معاهدة الدفاع المتبادل مع تايوان التي أبرمت في ١٩٥٤، وسحبت اعترافها الدبلوماسي بالحكومة الوطنية، وبالتالي اعترفت بتايوان كجزء من الصين. وأدي ذلك إلى حملة انتقادات من الحزب الجمهوري، بقيادة السيناتور قباري جولدوت و وريجان المرشح للرئاسة الأمريكية، بدعوى أن تلك خيانة لواحد من أخلص حلفاء الولايات المتحدة. ولكن كارتر تمسك بتنفيذ سياسته بالرغم من ذلك، إذ أنها كانت النتيجة المنطقية لمبادرة نيكسون وكيسنجر في الصين، وهي الحقيقة التي أخرست نقد الجمهوريين.

كما حذا كارتر حذو كيسنجر في الشرق الأوسط؛ حيث لعب دوراً رئيسياً في إنجاز معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، وهو الأمر الذي استبعد الجميع إمكانية حدوثه، بما في ذلك كيسنجر. وخلال ذلك، سطع نجم كارتر في الولايات المتحدة وحول العالم، ولقد تمكن كارتر من إحراز ذلك النجاح \_ أساساً \_ بسبب أنور السادات، خليفة عبد الناصر. لقد أدرك السادات أن مصر لن يمكنها خوض حرب أخرى، كما إنه كان \_ على أي حال من الأحوال \_ غير قادر على طرد الجيش الإسرائيلي المحتل من سيناء، ولذلك قرر أن يعرض على إسرائيل السلام، والاعتراف بها في مقابل الأرض المصرية المحتلة. وفي ديسمبر ١٩٧٧، ذهب السادات إلى إسرائيل، ليلقى خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي، وهو التصرف الدرامي المؤثر الذي تطلب قدراً عظيماً من الشجاعة فاق كل تخيلات العالم أجمع؛ إذ جازف السادات بإدانة إخوانه العرب، بالإضافة إلى احتمال اغتياله، وبأن يسئ الإسرائيليون فهمه. لقد كان صريحاً فيما قاله للبرلمان، حيث أصر على أن أية اتفاقية بين إسرائيل ومصر، يتحتم أن تتضمن انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية لنهر الأردن، ومن

مرتفعات الجولان، وتوفير وطن للفلسطينيين، والاعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي حكومة الفلسطينيين، وأن تتنازل إسرائيل عن سيطرتها ــ المنفردة ــ على مدينة القدس. لقد بدت تلك الأهداف مستحيلة التحقيق، حيث ان رئيس وزراء إسرائيل الجديد (مناحم بيجين) ــ الإرهابي السابق، والسياسي اليميني ــ كان غير مستعد لقبول حل وسط بخصوص القدس أو المنظمة، كما أنه رفض تقديم أية تنازلات بخصوص مرتفعات الجولان أو الضفة الغربية. ولكن بيجين كان مستعداً لتوقيع اتفاقية منفصلة للسلام مع مصر (كانت أحد أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية انقسام العرب)، غير أن السادات لم يستطع أن يتخلى عن بقية العرب، خاصة المنظمة، ولا حتى في مقابل استرداد سيناء. ولكنه كان مستعداً للمباحثات، خاصة المفرصة أمام كارتر.

فى خريف ١٩٧٨، قام كارتر بدعوة بيجين والسادات لمقابلته فى استراحة الرئيس فى «كامب دافيد»، ميريلاند، على أن تقوم الولايات المتحدة بدور شريك «كامل» فى المفاوضات. ولمدة أسبوعين تقريبا، تبادل الرجال الثلاثة مناقشات مكثفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائى بالرغم من ذلك، حيث إنهم عجزوا عن تسوية قضايا القدس أو الضفة الغربية أو مرتفعات الجولان أو المنظمة. وبحلول ديسمبر، كانوا قد وصلوا إلى طريق مسدود، وقد أطلق كارتر على تلك المباحثات «أكثر مجربة مثيرة للإحباط، مرت بى فى حياتى».

ومع ذلك فقد أصر على المضى قدماً، وفي أوائل ١٩٧٩ قام برحلة مفاجئة ومثيرة إلى الشرق الأوسط، حيث اجتمع مع السادات في مصر؛ ومع بيجين في إسرائيل. وفي نهاية الأمر أقنعهما بالتوقيع على معاهدة سلام، كانت في أساسها عبارة عن اتفاقية باعتراف مصر بإسرائيل، وإحلال السلام بين الدولتين، في مقابل انسحاب إسرائيل من سيناء على مراحل. كما ذكرت الاتفاقية مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن بأسلوب مبهم، سمح بعدة تفسيرات مختلفة، وغفلت

ذكر مرتفعات الجولان أو القدس (الواقع أن بيجين كان قد دمج مرتفعات الجولان، في دولة إسرائيل في سنة ١٩٨٢، كما أن أعداداً كبيرة من المستوطنين اليهود كانوا قد انتقلوا إلى الضفة الغربية). ولذلك، فقد رفضت الدول العربية المعاهدة، وأدانت السادات بعنف. ولكن المعاهدة أدت بالفعل إلى انسحاب إسرائيل من سيناء، الذي تم في ٢٥ أبريل ١٩٨٢، وأدت إلى فتح العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وإسرائيل، وللأسف الشديد أدت أيضاً إلى اغتيال السادات على يد جنود مصريين في ٢ أكتوبر سنة ١٩٨١.

إن ما يدعو للسخرية أن الشرق الأوسط، الذى شهد أعظم انتصارات كارتر، هو الذى أدى إلى سقوطه. في واحد من أكثر الأحداث غرابة وشذوذا في القرن العشرين، توصلت الحكومة الإيرانية في ١٩٨٠ إلى وضع الحكومة الأمريكية في حالة جمود؛ حيث لعبت الأحداث التي كانت بجرى في إيران دوراً جوهرياً في انتخابات الرئاسة في ذلك العام، وأدت إلى هزيمة كارتر في الانتخابات.

منذ ١٩٥٣، حين اشتركت وكالة المخابرات المركزية في انقلاب، أعاد شاه إيران إلى عرشه، كانت علاقات الولايات المتحدة مع الشاه مذبذبة. كان إيزنهاور متحمساً لمساندة نظام الحكم، ولكن كنيدى وجونسون قدما قدراً محدوداً من مبيعات الأسلحة والمساعدات الاقتصادية إلى إيران، على أساس أن الشاه كان ديكتاتوراً رجعياً، غير جدير بالثقة. ومع ذلك عاد نيكسون وكيسنجر إلى سياسة إيزنهاور، بل وتوسعا في تطبيقها، فقد اعتبرا أن إيران هي أفضل أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأنها شريك أساسي في سياسة احتواء السوڤييت، وأنها البلد الوحيد الذي يعتمد عليه في تصدير بتروله إلى الغرب. وكان الشاه عميلاً مهماً للمعدات العسكرية الأمريكية خلال أوائل السبعينيات، إذ كانت تبلغ مشترواته ثلث حجم مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج، وبذا كان عاملاً جوهرياً في حل مشاكل ميزان المدفوعات الأمريكي، كما كان عدواً لدوداً للشيوعية. هذا بالإضافة إلى أن موقع

إيران الجغرافي \_ على الحدود الجنوبية لروسيا \_ جعلها دولة مهمة استراتيجياً. وكان موقف الشاه معتدلاً في منظمة الأوبك. بالإضافة إلى ذلك، سمح للولايات المتحدة بوضع معدات تصنت إلكترونية متطورة، على حدود إيران المشتركة مع الاتخاد السوڤيتي. لقد كانت إيران من المصالح الحيوية الأمريكية بدرجة فاقت كثيراً ڤيتنام الجنوبية أو كوريا الجنوبية، فكان الشاه يستقبل استقبال الملوك في رحلاته المتكررة إلى الولايات المتحدة. كما كان عشرات الألوف من الشباب الإيراني يدرسون بالولايات المتحدة، وكان ضباط الجيش الأيراني يتدربون في الكليات الحربية الأمريكية، كما كانت قوات البوليس السرى الإيراني الشهيرة (السافاك) تتلقى الأمريكية، كما كانت قوات البوليس السرى الإيراني الشهيرة (السافاك) تتلقى تدريبها ومعداتها من (وكالة الخابرات المركزية)، وكانت شركات البترول الأمريكية تمد الإيرانيين بالخبراء الفنيين والإرشادات المالية والعامة، مع المشاركة في الأرباح تمد الإيرانيين بالخبراء الفنيين والإرشادات المالية والعامة، مع المشاركة في الأرباح الهائلة، وكان الآلاف من رجال الأعمال الأمريكيين يمارسون أعمالهم في طهران. باختصار، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على أوثق وأفضل ما يمكن أن تكون عليه.

أو هكذا بدت؛ لأن الحقيقة هي أنه \_ فيما عدا النخبة الحاكمة في إيران \_ كان الشعور المعادى للولايات المتحدة قوياً ويزداد قوة. وكان الإيرانيون يلومون الولايات المتحدة، لأنها أعادت الشاه إلى السلطة في ١٩٥٣، وأبقته في السلطة بعد ذلك، وكانوا على ثقة من أن الولايات المتحدة آزرت الشاه، وهو يتمادى في تركيز كل السلطات في إيران بين يديه شخصياً. وكانوا يشعرون أن الولايات المتحدة مسئولة عن إنفاق الشاه تلك المبالغ الهائلة على القوات المسلحة \_ التي لم تتناسب على الإطلاق مع احتياجات الأمن الإيراني، بل كانت مخصصة لحماية مركز الشاه \_ بدلاً من تحسين ظروف الشعب الإيراني، وكان عدد لا يحصى من الإيرانيين يحمل الولايات المتحدة مسئولية برامج العمل بالوسائل العصرية والتي اتبعها الشاه والتي كانت تعد من وجهة نظرهم \_ انتهاكاً لتعاليم الإسلام الأساسية، والعادات الفارسية التقليدية. ولكن لأن الولايات المتحدة كانت تحصل على معلوماتها عن إيران من الشاه، وقوات

الساقاك، والعسكريين الإيرانيين، وشركات البترول، كانت الاضطرابات المنتشرة بين جموع الإيرانيين، إما غير معروفة، أو مهملة، أو مرفوضة.

رغم سياسة كارتر إزاء حقوق الإنسان، فإنه تقبل نظرية «نيكسون ـ كينسجر» بأن الشاه كان حصناً للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، فاستمر فيما كان متبعاً من بيع المعدات العسكرية للشاه، بسرعة قياسية، (وصل إجمالي مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى إيران إلى ١٩٧٦ مليون دولار، خلال ٢٢ سنة منذ ١٩٥٠، ووصلت قيمتها من ١٩٧٦ إلى ١٩٧٥ إلى ١٩٥٥ بليون دولار، وذلك بزيادة قدرها ستة عشر ضعفاً تقريباً). في نهاية ١٩٧٧، العام الأول لتوليه السلطة، ذهب كارتر إلى الرئيس كارتر نخباً في صحة الضيوف قائلاً: «إن إيران ـ بسبب زعامة الشاه العظيمة الرئيس كارتر نخباً في صحة الضيوف قائلاً: «إن إيران ـ بسبب زعامة الشاه العظيمة كارتر ذكر المظاهرات الجماعية المعادية للشاه، التي وقعت في ذلك اليوم في طهران، والتي نجم عنها اعتقال المثات من الإيرانيين. كما أصيبت «وكالة المخابرات المركزية» والمظاهرات قد شلت إيران فعلياً ـ أصدرت «وكالة المخابرات المركزية» عليلاً من والمناه من الإيرانيين، جاء في ختامه: «إن إيران ليست في حالة ستين صفحة عن «إيران في الثمانينات»، جاء في ختامه: «إن إيران ليست في حالة شعيد لثورة، أو حتى في حالة تمهيد لثورة».

فى الواقع كانت إيران \_ فى تلك المرحلة \_ تعج بالأنشطة الثورية ، وكان الشاه منتقداً من قبل اليساريين (الفدائيين الذين كانوا على صلة وثيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية) ، واليمينيين (الملة أو شيوخ الإسلام، الذين كانوا يطالبون بجمهورية إسلامية ، ونبذ الوسائل العصرية) . لقد عجزت «وكالة المخابرات المركزية» عن إدراك مدى جدية التحدى أو مدى عمق كراهية الإيرانيين للشاه ، بالرغم من أن عملاءها فى إيران ، فاقوا فى عددهم أى مكان آخر فى العالم . كما أن المخابرات الأمريكية فشلت فى اكتشاف حقيقة حاسمة ، وهى أن الشاه كان يعانى من مرض السرطان فشلت فى اكتشاف حقيقة حاسمة ، وهى أن الشاه كان يعانى من مرض السرطان

بلا أمل في الشفاء. لقد كان الأطباء الفرنسيون يتولون علاجه بجرعات ضخمة من الأدوية، وكانت إرادته محطمة، فكان يتردد في اتخاذ القرار في لحظات حرجة، ولم تكن لديه الرغبة في توجيه جيشه بإمكانياته الضخمة أو قوات البوليس السرى ضد المشاغبين، الذين زادت جرأتهم وجسارتهم. لكن كارتر و «وكالة المخابرات المركزية» عجزا عن تصديق أن ملكا مستبداً مسيطراً على دولة غنية بثروتها النفطية، وذات قوات مسلحة هائلة، وقوات بوليس سرى تؤيده بحماس، يمكن الإطاحة به على يد عصابات غير مسلمة، بقيادة الملة ذوى اللحى. وفي الواقع، بلغ ازدراء كارتر لمعارضي الشاه السياسيين درجة، منعته من محاولة فتح قنوات اتصال معهم. وكان ذلك خطأ فادحا في التقدير.

في منتصف ١٩٧٨، ظهر زعيم للمعارضة الإيرانية، هو آيات الله خوميني، وهو رجل مسن متعصب، كان يعيش في المنفى في باريس، حيث كان يرسل تعليماته من هنالك إلى أتباعه في إيران. وكانت رسالته هي: الإضراب عن العمل، ونشر الاضطرابات والفوضي؛ الاضطرابات والفوضي؛ الاضطرابات والفوضي؛ حتى يضطر الشاه الى التنازل عن العرش. ونفذ مئات الإيرانيين تعليماته، وسرعان ما أصبحت إيران عاجزة عن إنتاج بترول يكفي حتى احتياجاتها الداخلية، وأصبحت الدولة \_ فعلاً \_ في حالة فوضى. وحيث ان الشاه كان قد حظر على الجيش الإيراني أن يطلق النار على المشاغبين (كان الشاه يخشى من حمام دم، يمكن أن يدمر فرص ابنه في خلافته) فقد هبطت معنوياته. وأخيراً، في ١ يناير ١٩٧٩، غادر الشاه البلاد في وعطلة، ممتدة. وبعد مرور أسبوعين، عاد آيات الله خوميني إلى إيران، حيث استقبلته \_ بحماس جارف \_ حشود المؤيدين، التي وصلت أعدادها الى مئات الآلاف. ورغم أن الخوميني لم يسبق له مطلقاً أن تولى منصباً رسمياً في الحكومة، إلا أنه أصبح فوراً الحاكم الشرعي لإيران.

لقدعجزت إدارة كارتر عن تقرير كيفية التصرف مع «آيات الله» ، إذ كانت معتادة \_ مثلها مثل الإدارات التي سبقتها \_ على التفكير بلغة الحرب الباردة فقط؛ ولذا فلم

لكن القضية لها جانب آخر؛ فتراجع نيكسون من فيتنام لم يحدث إلا بعد أربع سنوات بشعة من الحرب، وعندما انسحب لم تكن الصفقة التي حصل عليها أفضل مما كان يمكن أن يحصل عليه في ١٩٦٩. وإذا كان هو أكثر شخص مسئول عن فتح الباب للصين، فهو أيضا أكثر شخص مسئول عن بقائه مغلقاً لمدة الثلاثين عاما السابقة على ذلك. أما سياسة الانفراج بكل مميزاتها، فقد كان نيكسون المتسبب الرئيسي في تصدعها، بسبب عدم قدرته على إقناع مجلس الشيوخ بمميزاتها والحاجة إليها، وبسبب رفضه \_ شخصياً \_ الثقة في السوفييت، ولو بدرجة طفيفة. وبالتالي، نبذت الإدارة الأمريكية التي خلفته سياسة الانفراج ولم تنتعش مرة أخرى منذ ذلك الوقت. أما بالنسبة للرقابة على التسليح، فقد تم \_ منذ زمن بعيد \_ بجاوز الحدود التي وضعتها اتفاقية سولت. وباختصار كان القليل جداً من سياسة نيكسون الخارجية باقياً أو مستمراً، على عكس مبدأ ترومان بكل تأكيد.

كان نيكسون صاحب أفكار رائعة، ولكن تنفيذها كان يستازم المحصول على مؤيدين، وهو ما لم يحظ به، ربما لأنه كان من المستحيل التغلب على تقاليد وعادات الحرب الباردة، التى استمرت لربع قرن \_ ومثال ذلك، ما حدث من السيناتور چاكسون بخصوص هجرة اليهود. وربما إذا كانت قد أتيحت له فرصة تولى الرئاسة للمرة الثانية لمدة أربعة سنوات كاملة، لكان انتصر، وهذا ما يذهب إليه المعجبون بنيكسون. وربما إذا كان متولياً الرئاسة في ١٩٧٥ \_ طبقاً لحجة نيكسون نفسه \_ لما جرؤت ثيتنام الشمالية على غزو سايجون. ربما.

لكن النتيجة النهائية هي فشل نيكسون وكيسنجر في مخقيق أى هدف من أهداف سياستهما الخارجية؛ فلم يقتلعا الولايات المتحدة من فيتنام، دون وقوع فيتنام في أيدى الشيوعيين، ولم يستطيعا حل مشكلة «فورموزا»، أو إقامة بالتالى علاقات دبلوماسية كاملة مع الصينيين، وعجزا عن إقامة سياسة مستمرة لانفراج التوتر الدولي، ولم يضعا أية قيود على سباق التسليح. إن الحكم من خلال نفس المعايير التي وضعاها بأنفسهما، يعنى أن ما وصلا إليه كان هزيلاً.

حتى فى الشرق الأوسط، الذى شهد آخر انتصارات كيسنجر. فعندما ترك منصبه فى يناير ١٩٧٧، لم يكن قد أنجز شيئاً عن طريق دبلوماسية المكوك، فيما عدا أن العرب أصبحوا يبيعون البترول للولايات المتحدة وأوروبا، بأربعة أضعاف الثمن. لقد أدى خطاب مجلس الشيوخ بخصوص الدفاع عن إسرائيل إلى اكتساب اسرائيل حصانة ضد تهديداته بسحب الدعم الأمريكى؛ وبالتالى القدرة على الاستمرار فى تعنتها فى مفاوضات السلام. وظلت إسرائيل محتلة لمعظم سيناء، ومرتفعات الجولان، والضفة الغربية للأردن. أما مشكلة منظمة التحرير الفلسطينية، فقد ساءت عن ذى قبل، وتجسمت بالحرب الأهلية فى لبنان بين المسيحيين والمسلمين، التى تورطت سوريا فيها بشدة، وتواجدت منظمة التحرير الفلسطينية فى خضمها، بينما أطلق الإسرائيليون الأسلحة الأمريكية الحديثة، لتدمير القرى اللبنانية خلتى كانوا يرتابون أنها تأوى أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

عندما ترك كيسنجر منصبه كان تحقيق السلام في الشرق الأوسط ما زال هدفاً للسياسة الخارجية الأمريكية، بدلاً من أن يصبح حقيقة. وظلت الحلول الدائمة بعيدة تماماً عن المنال، وظل الوضع في الشرق الأوسط \_ عموماً \_ مثل «العلبة» الجاهزة، لإشعال النار في العالم كله بشرارة واحدة، على حد وصف الرؤساء الأمريكيين.

وفى أفريقيا أيضاً، ظلت احتمالات اشتعال الحرب مرتفعة. ففى زامبيا وروديسيا (زيمبابوى)، وأنجولا، وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا)، وموزمبيق، وجنوب أفريقيا، تولى أربعة ملايين من البيض حكم ٣٠ مليوناً من السود، وكان ما يربط تلك الدول إلى حد ما، هو وجود حكومات الأقلية، والاستغلال المربع للعمالة السوداء\*؛ لصالح نخبة من البيض الأثرياء ثراءً فاحشاً.

<sup>(\*)</sup> فى حكومة جنوب أفريقيا.. اضطر العمال إلى الإقامة فى معسكرات مجاورة للمناجم، لمدد تتراوح بين ١٢ ، ١٨ شهراً دون رؤية عائلاتهم، خلال تلك الفترات، انخفضت الأجور فى المناجم من ٧٧ سنتاً فى اليوم ـ فى ١٩١٠ ـ إلى ٥٧ سنتاً فى اليوم، فى ١٩٧٥.

كانت تلك الدول، المحكومة من قبل البيض، تتبع تقاليد مختلفة، ولذلك سلكت كل دولة منها طريقاً مختلفاً. وبحلول ١٩٧٩، كانت زامبيا، وأنجولا، وموزمبيق قد حقمت حكم الأغلبية، وكانت روديسيا بسبيلها إلى تأسيس دولة ديمقراطية، مبنية على مبدأ رجل واحد \_ وصوت واحد. ومن ناحية أخرى، ساءت الأوضاع في ناميبيا، حيث كانت حكومة جنوب أفريقيا قد أحكمت قبضتها على المستعمرة. أما في جنوب أفريقيا \_ ذاتها \_ والتي حصلت على استقلالها منذ بداية القرن، فزادت حدة التمييز العنصرى في أكثر دولة عنصرية حكمها الرجل الأبيض في العالم أجمع. وكانت حكومة الأقلية البيضاء محتكرة للقوة التي لم تتردد في استخدامها، وللسلطات التي رفضت التنازل عنها، أو حتى مشاركتها.

كانت كل دولة من دول جنوب أفريقيا، ذات أهمية اقتصادية للولايات المتحدة. وبالتالى، كانت السياسة الأمريكية، \_ كما لخصتها مذكرة دراسة الأمن الأمريكي القومي رقم ٣٩ \*\_ «محاولة الموازنة بين مصالحنا الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية في حكومات الرجل الأبيض، وبين الفوائد السياسية التي تعود على الولايات المتحدة، من جراء انفصالها عن حكومات الأقلية البيضاء وسياساتها العنصرية القمعية». المشكلة أن ذلك كان أملاً، أكثر منه سياسة، وبذا ساهم في الندرة النسبية لتأثير الولايات المتحدة على التطورات في جنوب أفريقيا.

لقد تنبأت الوثيقة رقم ٣٩ للأمن القومي الأمريكي باستمرار الجمود في وضع المستعمرة البرتغالية في أنجولا \*\*؛ حيث شنت حركات تحرير السود، وحرب عصابات على الحكومة. وكانت أنجولا مختلفة عن حكومة جنوب أفريقيا وروديسيا،

<sup>(\*)</sup> كانت مذكرة دراسة الأمن القومى رقم ٣٩ عبارة عن مراجعة شاملة من قبل مجلس الأمن القومى الأمريكي للسياسة الأمريكية في أفريقيا، ومخليل للمصالح الأمريكية الاقتصادية والسياسية في أفريقيا، تم إعدادها في ١٩٦٩، بناءً على طلب هنرى كيسنجر.

<sup>(\*\*)</sup> سيطر عليها البرتغاليون؛ بحيث تكون جزءاً شرعياً من البرتغال، مثلما سيطر الفرنسيون على الجزائر -من قبل \_ بحيث تكون جزءاً شرعياً من فرنسا.

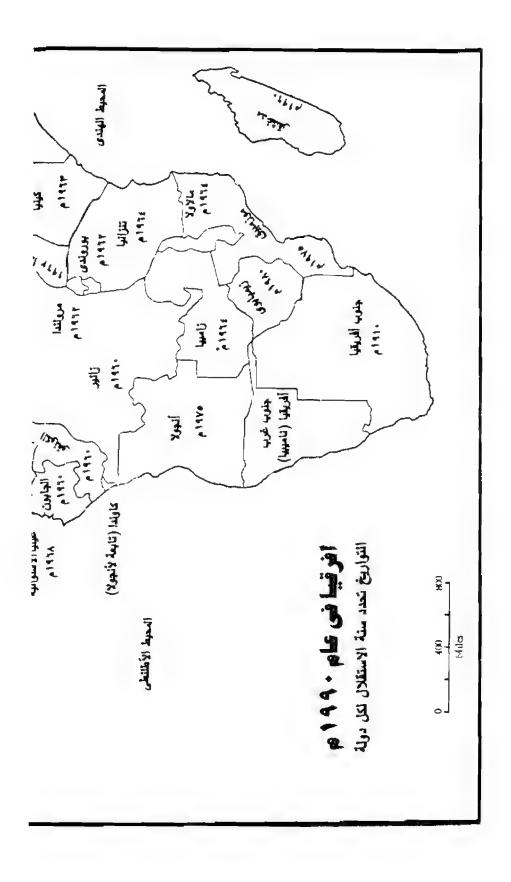

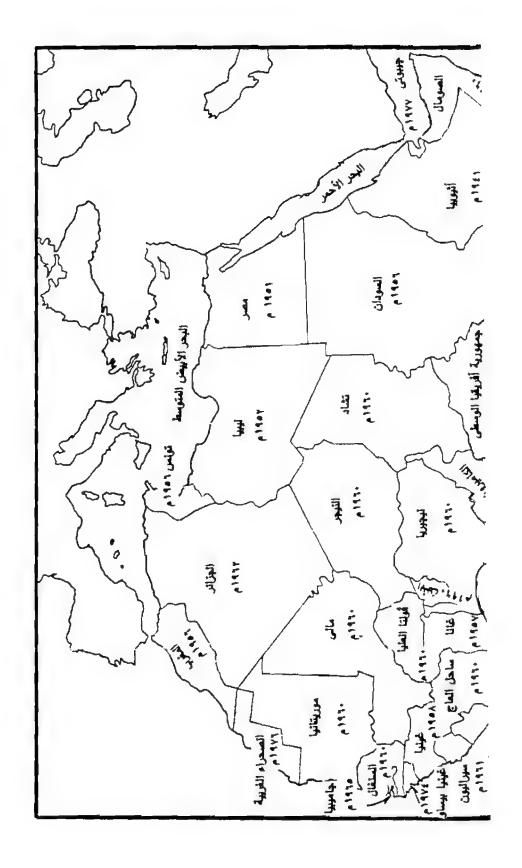

فى أن البرتغاليين قاموا بالتخلص من كل المظاهر الواضحة التفرقة العنصرية، وبدأوا فى الستينيات برنامج لتعليم السود وإدماجهم فى النظام الاقتصادى. ولكن عديداً من الزعماء السود نبذوا ذلك البرنامج، لكونه محاولة غير بارعة، للإبقاء على سيطرة الرجل الأبيض.

كانت هناك ثلاث جماعات رئيسية، تطالب بالاستقلال التام لأنجولا، ألا وهى: الحركة الشعبية أو «MPHA» والجبهة الوطنية أو «FNLA»، والانتخاد الوطني للاستقلال التام أو «UNITA»، وكانت كلها تخصل على مساعدات من روسيا أو الصين. ولكن آراء زعماء «الحركة الشعبية» كانت ماركسية ومعادية للاستعمار، وكانوا قد أدانوا الولايات المتحدة لتأييدها البرتغال. وكانت الصحف الأمريكية تشير إلى الحركة الشعبية «التي يساندها السوڤييت»، و الجبهة الوطنية «المعتدلة»، وهو تخليل تقبلته المخابرات الأمريكية. ولكن في ١٩٦٩، لم يعد الوضع في أنجولا مثار أي قلق للولايات المتحدة، إذ تأكد لها أن البرتغاليين مسيطرون تماماً على الموقف.

لقد حاولت الولايات المتحدة أن تظل في موقف المراقب لكل ما يحدث في أنجولا وموزمبيق (مستعمرة برتغالية أيضاً)، من مشاكل، مع اتخاذ موقف يتسم بالفتور نحو البرتغال ذاتها، لكن نيكسون اتخذ، في ١٩٧١، موقفاً مؤيداً للبرتغال. وكان كيسنجر يسعى إلى تقوية نفوذ حلف شمال الأطلنطي والى التمكن من حرية استخدام قاعدة البرتغال الاستراتيجية في منطقة الأزورز،، وفي مقابل ذلك وقع نيكسون على اتفاقية تنفيذية، حصلت البرتغال بمقتضاها، على قرض قدره ٣٦٤ مليون دولار. وفي السنة التالية صرح نيكسون ببيع وسائل نقل عسكرية إلى البرتغال، ثم منحها مزيداً من القروض استخدمها البرتغاليون في شراء طائرات هليكوبتر، لاستخدامها ضد حرب العصابات في مستعمراتها. وحصل كيسنجر على مكافأته في حرب «يوم كيبور» في ١٩٧٣، حيث كانت البرتغال هي الدولة الوحيدة ـ من دول حلف شمال الأطلنطي ـ التي سمحت للطائرات الأمريكية المتجهة إلى اسرائيل أن تهبط على أراضيها، للتزود بالوقود الإضافي.

فى أبريل ١٩٧٤، وقع انقلاب عسكرى فى لشبونة، أدى إلى خلق وضع جديد، إذ ان زعماء البرتغال العسكريين أنهكتهم الحروب الفاشلة التى لا نهاية لها، فقرروا أن يمنحوا المستعمرات استقلالها. وفى يناير ١٩٧٥، تأسست حكومة انتقالية فى «لواندا»، عاصمة أنجولا، مع اشتراك كل جماعات التحرير فى إعداد ترتيبات الاستقلال، وتنظيم حملات انتخابية فى البلاد، استعداداً للانتخابات المزمع إجراؤها فى أكتوبر ١٩٧٥، وتحدد يوم ١١ نوفمبر ١٩٧٥ ليكون يوم إعلان الاستقلال.

ولكن جماعات الحركة الشعبية والجبهة الوطنية والانتخاد الوطنى للاستقلال المتام وجدت استحالة في العمل سويا. وفسرت القوى الكبيرة أن مرجع ذلك يرجع إلى نزاعات أيدلوجية حول الشيوعية والرأسمالية؛ بينما رأت مصادر أفريقية \_ أكثر إطلاعاً على الأمور \_ أن ذلك مرجعه وجود انقسامات قبلية وعرقية. وعلى أية حال، فتحت الفوضى التي سادت «لواندا» الباب أمام التدخل الخارجي.

كانت الولايات المتحدة أول من استجاب للموقف، وذلك بالرغم من أن كيسنجر و «ويليام كولبي» مدير وكالة المخابرات المركزية، أكدا \_ فيما بعد \_ أن الولايات المتحدة دخلت الحرب الأهلية في أنجولا \_ فقط \_ لمقاومة الخطر الشيوعي هناك، إلا أن الحقيقة هي أن الولايات المتحدة اتخذت الخطوة الفعلية الأولى " \_ كما كشف عن ذلك فيما بعد «جون ستوكويل» رئيس فريق وكالة المخابرات المركزية في أنجولا. وفي ظل الاختيارات السياسية السائدة في أنجولا، وقع اختيار وكالة المخابرات المركزية على «الجبهة الوطنية»، كما كان «الاتحاد الوطني للاستقلال التام» مقبولا، أما «الحركة الشعبية» فقد اعتقد أنها متطرفة، وشيوعية، ومدعمة من روسيا، لذا كان لابد من إسقاطها. وحقيقة الأمر، لم يخرج الأمر عن تنافس القوى العظمي؛

<sup>(\*)</sup> اتخذت الصين الخطوة الثانية، حيث أرسلت ١١٢ مستشاراً عسكرياً، وبعض المعدات لمساعدة جماعة الجبهة الوطنية

لأن القوى الخارجية دخلت أنجولا قبل أن يتمكن البرتغاليون من إفساح الطريق. ولم يتوقف الأمر عند القوى العظمى فقط، إذ لم تقتصر المساعدات التى تلقتها «الجبهة الوطنية» و الانخاد الوطنية و اللانخاد الوطنية اللاستقلال التام» على المساعدات الأمريكية والصينية فقط، بل حصلت على المساعدات أيضاً من رومانيا، وكوريا الشمالية، وفرنسا، وإسرائيل، وألمانيا الغربية، والسنغال، وأوغندا، وزائير، وزامبيا، وتنزانيا، وحكومة جنوب أفريقيا. أما «الجبهة الشعبية» فحصلت على مساعدات من الانخاد السوفيتي، وكوبا وألمانيا الشرقية، والجزائر، وغينيا، وبولندا. ولا شك أن ذلك يعد سجلاً \_ من ترع ما \_ للسياسة التي مخول الغرباء إلى رفقاء.

وتولت وكالة المخابرات المركزية إرسال المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أنجولا سراً، عن طريق «موبوتو» في زائير. ورد السوڤييت على ذلك بجسر جوى للبضائع المرسلة إلى «الجبهة الشعبية»، التي بلغت \_ في النهاية \_ حوالي عشرة أضعاف برنامج المساعدات الأمريكية. وفي ذلك الوقت، احتاجت «الجبهة الوطنية» إلى التدريب على استخدام الأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة. وكانت وكالة المخابرات المركزية في ذلك الوقت، في موقف لا مجسد عليه، بسبب الاسلوب البشع الذي اتبعته لإخلاء سايجون قبل ذلك بعدة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك رفض الجميع «ڤيتنام أخرى». وهكذا، فإن الجهاز الذي أنشأه مجلس الأمن القومي الأمريكي، لمراقبة العمليات السرية لوكالة المخابرات المركزية \_ والذي عُرف باسم «لجنة الأربعين» \_ رفض بصفة قاطعة استخدام مستشارين أمريكيين في أفريقيا. ولكن، كما دون العميل «ستوكويل»، فيما بعد، بهدوء: «أدينا المهمة على أية حال».

بالإضافة إلى إرسال المستشارين إلى أنجولا، أقامت وكالة المخابرات الأمريكية خالفاً واقعياً مع حكومة جنوب أفريقيا، التي اشتركت في القتال بقوات عسكرية نظامية في سبتمبر ١٩٧٥، وكانت تلك أول مرة، تشترك حكومة جنوب أفريقيا في حرب بأفريقيا السوداء. وهكذا وبحدت واشنطن وبريتوريا وبكين في موقع مخارب فيه جنباً إلى جنب.

كانت جنوب أفريقيا تهدف إلى كسب شعور بالتعاطف معها، بمساندة نفس البجانب الذى كانت زائير والولايات المتحدة تسانده، ولقد أقنعت \_ نفسها \_ أن أنجولا ستكون أكثر تقبلاً لقواتها، رغم أنها بيضاء، لكونها من الأفارقة الوطنيين ، بدلا من السود الكوبيين كما أنهم اعتقدوا أنهم سينتصرون، مما شجعهم على اختيار ذلك الطريق الخطير. وفي نهاية الأمر، أرسلت جنوب أفريقيا فيلقاً مسلحاً من قواتها النظامية، ليحارب بجانب والاتحاد الوطني للاستقلال التام، الذي أوشك عندئذ على الانتصار في الحرب.

وأخيراً، توقف هجوم جنوب أفريقيا، إذ قام الاتحاد السوڤيتي بإمداد «الجبهة الشعبية»، بأسلحة شاملة، كما أرسلت كوبا خمسة عشر ألف جندى، على أعلى مستوى من التدريب والكفاءة من قواتها النظامية. لقد بخح الكوبيون \_ دون شك \_ في ترجيح كفة «الجبهة الشعبية»، التي سرعان ما انتصرت في الحرب. واستمرت معامل تكرير البترول الأمريكية في ممارسة أعمالها، وسرعان ما تولت القوات الكوبية مهمة حماية ممتلكات «شفرون» من جنود «الایخاد القومي للاستقلال التام»، الذين كانوا يحملون أسلحة أمريكية. وإذا كان الوجود السوڤيتي في أفريقيا قد أزعج كيسنجر، فإن الوجود الكوبي جعله شديد الغضب، إذ ثار وتوعّد، ثم أعلن \_ في مارس ١٩٧٦ \_ أن «الولايات المتحدة لن تقبل مزيداً من التدخل الشيوعي العسكرى في أفريقيا». ونبذ «مايك مانسفيلد» \_ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ \_ ذلك في أفريقيا». ونبذ «مايك مانسفيلد» \_ زعيم الأغلبية في مجلس النواب \_ فقد طالب الرئيس فورد بأن «يكذب كيسنجر علنا»، فقام «دونالد رامزفيلد» \_ وزير الدفاع \_ بتقديم تبرير ضعيف، موضحا أن إدارة فورد، كانت تدرس اتخاذ «إجراءات اقتصادية أو سياسية فقط ضدكوبا، وليست عسكرية».

<sup>(\*)</sup> إن مواطنى جنوب أفريقيا يعتبرون أنفسهم أفارقة لسبب منطقى، هو أن أسلافهم استقروا هناك منذ ثلاثماثة سنة فى بعض الحالات وعلى خلاف البيض فى روديسيا، ليس لديهم «وطن» فى أوروبا أو بريطانيا، يمكنهم العودة إليه، أفريقيا هى وطنهم، كما أنهم يدعون أنه عندما استوطن أسلافهم رأس القارة.. لم يكن هناك من يقيم فيها.

كان ذلك مثالاً آخر على تولى الكونجرس لأمور السياسة الخارجية الأمريكية، بأسلوب لم يكن وارداً على الإطلاق في سنوات رئاسة ترومان، أو إيزنهاور، أو كنيدى، أو جونسون. لقد استخدم الكونجرس نفس السلطة، التي مارسها لإجبار نيكسون على الانسحاب من ڤيتنام، سلطة الموارد المالية، ففي ٢٧ يناير ١٩٧٦ - وبالرغم من الالتماسات التي قدمها فورد وكيسنجر في آخر لحظة \_ اتخذ قراراً، بأغلبية ٣٢٣ صوتاً ضد ٩٩ صوتاً، بحظر المساعدات العسكرية السرية إلى أنجولا؛ فأصيب الرئيس بالإحباط، واتهم الكونجرس بأنه «فقد شجاعته».

ربما كان ذلك صحيحاً، ولكن عديداً من الأمريكيين اعتبر أن الكونجرس بدأ اخيراً يواجه مسئولياته، وفي سبيل ذلك، كان يمارس نفوذه، لفرض قبود ضرورية الخايرات المركزية» والبيت الأبيض. أما انتصار «الجبهة الشعبية» في أنجولا، فلم يعتبره الكونجرس تطوراً حاسماً، إذ كان أقل قلقاً من «وكالة الخابرات المركزية» على مكانة الولايات المتحدة في أفريقيا، وأكثر اهتماماً بالثمن، وأقل رغبة في الهجوم بمجرد سماع صوت الأبواق. والمثال على ذلك ما حدث في ١٩٧٦، عندما أوشكت أثيوبيا والصومال على إعلان الحرب. كانت «وكالة المخابرات المركزية» على استعداد للتدخل في صف أثيوبيا، على أساس أن السوفييت كانوا يسلحون الصومال بالأسلحة الحديثة، وأن الخبراء الكوبيين كانوا قد التحقوا بالقوات الصومالية، ووافق كيسنجر «وكالة المخابرات المركزية»، ولكن الكونجرس راودته الشكوك. وحيث أن إدارة جديدة كانت على وشك تولى السلطة في واشنطن، لم يتخذ أي إجراء. وبعد مرور سنة \_ في خريف ١٩٧٧ \_ طرد الروس من الصومال، فبدأوا في تسليح أثيوبيا، وعندئذ حثت «وكالة المخابرات المركزية» إدارة من العرارة على التدخل في صف الصومال.

تقع جمهورية جنوب أفريقيا، في أقصى جنوب قارة أفريقيا، في عالم آخر تقريبا عالم يقول الحكام البيض إنهم عاقدون العزم على الدفاع عنه إلى الأبد. في

بقية أرجاء العالم، انجهت الحركات السياسية الأساسية منذ ١٩٤٥ إما في انجاه حكم الأغلبية، أو في انجاه الاشتراكية. أما الحكم الاستعماري، فقد اختفى تقريباً (خارج الانجاد السوفيتي). وحقيقة أن حكم الحزب الواحد في الدول الاشتراكية، يبعد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، إلا أنه من الحقيقي أيضاً أن العالم نجح خلال الأربعين عاماً الماضية \_ في التخلص من عديد من الدول الملكية والديكتاتوريات المستبدة. كما أن الدول الاشتراكية ملتزمة \_ على الأقل نظرياً \_ بمبادئ تكافؤ الفرص، والتعليم، والحقوق الأساسية.

لقد مخركت جنوب أفريقيا - في الاعجاه المعاكس - بعيداً عن الديموقراطية، وبعيداً عن فكرة المساواة لكل المواطنين أمام القانون. وقد زادت صرامة السياسات العنصرية في جنوب أفريقيا باضطراد منذ الحرب، وعندما ازدهر اقتصادها، زادت حاجتها إلى العمالة السوداء، وعندما زاد اشتراك السود في النظام الاقتصادي، ازداد مستوى القمع لفرض سياسة التميز العنصري، ثم تخفيض الأجور الحقيقية، والقبض على المنشقين السياسيين السود، وقتلهم، مع فرض تنفيذ الفصل المطلق بين الأجناس بالقوة. لقد أصبحت جنوب أفريقيا دولة بوليسية، وإذا لم تكن تضارع معسكرات الموت التي نصبها هتلر، أو معسكرات العمل التي أقامها ستالين، فإن الحقائق المريرة لما يجرى فيها - مثل حقائق ما يحدث في مستشفيات الأمراض العقلية الروسية الحديثة - لا تزال محط ازدراء ومقت دول العالم.

ورغم أن جنوب أفريقيا منبوذة من المجتمع الدولى فقد كانت لديها فرص رائعة للاستثمار، بسبب رخص العمالة بها، وثرواتها المعدنية. وكانت الأرباح مرتفعة، والمخاطر ضئيلة، وبالتالى كان من المحتم أن تشق بعض شركات الاستثمار الأمريكية المخاصة طريقها في جنوب أفريقيا، ولكن في نطاق لايمكن مقارنته بحجم الاستثمارات الأمريكية في أوروبا، أو الشرق الأوسط، أو أمريكا اللاتينية. لقد وصل إجمالى الاستثمارات الأمريكية في جنوب أفريقيا \_ في ١٩٧٣ \_ إلى مبلغ وقدره

1,۲ بليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها ۷۳٪ في سنوات رئاسة نيكسون، وهي زيادة لم تتعد كثيراً نسبة التضخم. وكان مبلغ الـ ١,٢ بليون دولار، يمثل حوالي ثلث إجمالي الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، وحوالي ١٥٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في جنوب أفريقيا. كما بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى جنوب أفريقيا، حوالي ١٧٪ من وارداتها. وكانت جنوب أفريقيا تنتج ٢٠٪ من الذهب، الذي يستورده العالم الغربي، كما كانت ثالث أكبر مورد لليورانيوم، وعلاوة على ذلك، أقامت الولايات المتحدة \_ في جنوب أفريقيا \_ محطة تابعة «لناسا على ذلك، أقامت الولايات المتحدة \_ في جنوب أفريقيا \_ محطة تابعة «لناسا البحرية، فقد سعت إلى الحصول على تسهيلات استخدام ميناء على \_ أو بالقرب \_ من رأس الرجاء الصالح، الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيچية في العالم.

ولاتعد كل الاستثمارات \_ في مجموعها \_ ضخمة الحجم، أى إن الولايات المتحدة ليست لها مصالح حيوية في جنوب أفريقيا. وعلاوة على ذلك كان واضحا أنه يستحيل على أي سياسي أمريكي، أن يتخذ موقفا مؤيداً لجنوب أفريقيا نظراً لانتهاك الحقوق المدنية (آخر من فعل ذلك، كان «دين أتشيسون» الذي شهر به لموقفه المؤيد لجنوب أفريقيا). كما كان مستحيلاً \_ تقريباً \_ اقتراح سياسات، بجبر حكومة جنوب أفريقيا على الانجاه نحو حكم الأغلبية، وبالتالي كانت السياسة الأمريكية بجاه جنوب أفريقيا متفاوتة ومضطربة. فمن ناحية حافظت الولايات المتحدة على العلاقات الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى تزعم السفير «ستيڤنسون» \_ في أوائل الستينيات \_ إدانة سياسة التمييز العنصري في الأمم المتحدة. ولم يحدث أن قامت الولايات المتحدة بحظر الاستثمارات في جنوب أفريقيا، بل إن نيكسون أوشك على الولايات المتحدة بحظر الاستثمارات في جنوب أفريقيا، بل إن نيكسون أوشك على تشجيعها بالفعل، رغم أن الولايات المتحدة تزعمت \_ فعليا \_ الجهود التي بذلت في تشجيعها بالفعل، رغم أن الولايات المتحدة تزعمت \_ فعليا \_ الجهود التي بذلت في

تقع ناميبيا \_ إحدى مستعمرات جنوب أفريقيا \_ جنوب أنجولا (جنوب غرب أفريقيا)، ولقد أصرت الولايات المتحدة على عدم شرعية استمرار سيطرة جنوب

أفريقيا على ناميبياً ، لدرجة أن نيكسون - تحت إلحاح كيسنجر - أخطر المستثمرين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة ستعمل على تشجيع الاستثمارات في ناميبيا، منذ ذلك الحين فصاعداً. وعلى أية حال لقد اقتصرت أهمية ناميبيا على تصدير العمالة إلى مناجم جنوب أفريقيا، ولم تكن بريتوريا على استعداد للتنازل عن ذلك المصدر للعمالة الرخيصة الكادحة. لقد أوجزت الوثيقة رقم (٣٩ للأمن القومي الأمريكي، مشكلة ناميبيا كالتالي (لايوجد حل للمشكلة حاليا. إن حكومة جنوب أفريقيا توطد حكمها، وتوسع النطاق الذي تطبق فيه سياسة التمييز العنصري ووسائل القمع. وإن جنوب أفريقيا تعتبر أن المنطقة حيوية لأمنها واقتصادها».

ولانزال الروابط الثقافية والاقتصادية لأفريقيا مع أوروبا، إذ يدرس العدد الأكبر من الطلبة الأفارقة في جامعات غرب أوروبا، وليس في الجامعات الأمريكية أو الروسية، كما أن مستوى تجارة أوروبا الغربية مع أفريقيا واستثماراتها في أفريقيا يفوق بقدر كبير جداً للمنتوى في أي من القوتين العظميين. إن اللغات «الحديثة» والشائعة في أفريقيا، هي الانجليزية والفرنسية، ويتحدث الأفارقة الإنجليزية بلهجة بريطانية، وليس بلهجة أمريكية.

<sup>(\*)</sup> في ١٩٢٠ كلفت عصبة الأم حكومة جنوب أفريقيا بالانتداب على ناميبيا، وهذه هي المنطقة الوحيدة التي خضعت للانتداب ولم تنل استقلالها (أو تصبح مخت وصاية الأم المتحدة) بعد الحرب العالمية الثانية، وعجاهلت حكومة جنوب أفريقيا كل مطالب الأم المتحدة، بانسحابها من المنطقة.



## كارتر والتوعك القومي

"إن حقوق الإنسان هي روح سياستنا الخارجية"

(چیمی کارتر، ۱۹۲۷)

"إن إيران تعد جزيرة من الاستقرار، وسط أكثر مناطق العالمر ا اضطراباً"

( چیمي کارتر، ۱۹۷۷ )

فى نوفمبر ١٩٧٦، نجع چيمى كارتر – بالكاد – فى هزيمة چيرالد فورد فى انتخابات الرئاسة. فلقد أدار كارتر حملة انتخابية بارعة انتهزت كل الفرص المتاحة من جراء رد فعل الشعب إزاء فضيحة «ووترچيت»، والاستياء الذى اجتاح الأمة من الحكومة الكبيرة فى واشنطن، والإدراك الحسى الذى ساد – عموما – بمدى الحاجة إلى سياسة خارجية أقل نشاطا وأقل تورطاً. لقد وعد كارتر – فى الواقع – بألا تكون هناك فضيحة «ووترچيت» أخرى، أو فيتنام أخرى.

ولكن ما كان كارتر يؤيده، لم يكن على نفس الدرجة من الوضوح. وكان كارتر ـ رجل الأعمال والحاكم لولاية چورچيا ـ أقل خبرة في مجال السياسة المخارجية، من الرؤوساء الأمريكيين الذين تولوا الحكم في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية. وكانت الصفة المميزة لشخصيته هي المثالية، وهي النقيض الصارخ للسياسة الواقعية،

التى سادت فى سنوات كيسنجر. وعلى خلاف من سبقوه، لم يعتبر الشيوعية عدوه الرئيسى؛ فأوضح مراراً وتكراراً أن الشعب الأمريكي قد أصبح مرعوباً من الشيوعيين، بينما لم يول كثيراً من الاهتمام إلى المخاطر الأعظم الناجمة عن سباق التسلح، وتمادى فى مساندة الديكتاتوريات اليمينية القمعية المنتشرة فى كافة أنحاء العالم.

لقد ذكر كارتر فى خطاب توليه السلطة أن هدفه الأسمى هو إزالة الأسلحة النووية من على سطح الأرض، وأراد أن يشرع \_ فوراً \_ فى تخديد التسلح، وتخفيض مبيعات الأسلحة الأمريكية عبر البحار، لأنه كان يأبى أن تظل الولايات المتحدة «تاجر الأسلحة» فى نظر العالم. كما أنه أخذ على نفسه عهداً قاطعاً بالدفاع عن حقوق الإنسان فى كل مكان، والتى أطلق عليها فيما بعد «روح سياستنا الخارجية»، وجعلها محك العلاقات الأمريكية مع دول العالم الأخرى. وكانت كلها أهداف نبيلة، ومصاغة بنبل، فأنعشت معنويات العالم أجمع، خاصة التركيز على حقوق الإنسان، الذى عزف على وتر حساس لدى المضطهدين فى كل مكان.

ولكن كل الأهداف كانت غير عملية إلى حد كبير، ولم يتحقق أى منها. وبدلاً من إحراز أى تقدم نحو إزالة الأسلحة النووية، استمرت إدارة كارتر فى زيادة الترسانة النووية الأمريكية، بنفس المعدل ـ تقريباً ـ الذى زادت به فى إدارة نيكسون، وفورد. كما زادت مبيعات الأسلحة الأمريكية ـ بالفعل ـ خلال سنوات كارتر، بدلاً من تخفيضها. وعلاوة على ذلك أدى تركيز كارتر على حقوق الإنسان، إلى تدهور علاقات الولايات المتحدة ـ بدرجة سيئة ـ مع كثير من أقدم حلفائها وأثار الاستياء فى الانتحاد السوثيتي والدول الشيوعية الأخرى، مما ساهم فى فشل تحقيق أهداف رئيسية، مثل الرقابة على التسليح أو انفراج حقيقي لتوتر العلاقات الدولية. كما ساهم فى الإطاحة بشاه إيران، أقدم حليف للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، وأكثرهم إخلاصاً، مما كانت له عواقب وخيمة على كارتر نفسه. لقد كانت هناك هوة ساحقة بين الهدف والإنجاز في إدارة كارتر، وكانت أسبابها

الرئيسية هي الإفراط في المثالية، والافتقار إلى التجارب، والمغالاة في رد الفعل بجاه تصرفات روسيا.

لقد صرح كارتر في خطاب توليه السلطة قائلاً: «لا يمكن ألا نكترث بمصير الحرية في الدول الأخرى، ويجب أن يكون التزامنا قبل حقوق الإنسان التزاماً مطلقاً».

إن مفهوم أن كل إنسان له حقوق معينة لا يمكن التنازل عنها، هو الساسا الحد مبادئ (چيڤرسون) والمبادئ الأمريكية، ولكنه حاز على تأييد عالمى فى ميثاق الأم المتحدة (١٩٤٥)، ومرة أخرى فى اتفاقيات هلسنكى (١٩٧٥)، عندما اتفق جميع الأعضاء بما فى ذلك الاتخاد السوڤيتى على احترام وحماية حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيهم، ولسوء الحظ لم تكن هناك وسائل لتنفيذ الاتفاقية بقوة القانون؛ لقد قام الكونجرس بالتصديق على السياسة فى أوائل السبعينيات، قبل خطاب تولى كارتر السلطة. ورداً على سياسة كيسنجر الواقعية، ولمجابهة الحرج الذى المساعدات الأمريكي للحكام الديكتاتوريين حول العالم، منع الكونجرس إرسال المساعدات الأمريكية إلى الدول، التى «تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً على نحو جسيم، وثابت». وهكذا، لم يكن كارتر يقدم فكرة جديدة، ولكن لم يحدث من قبل، أن تمادى رئيس أمريكي إلى هذا الحد، فى مجال حقوق الإنسان.

كان كارتر \_ شخصيا \_ متأثراً جداً بالقضية، كما أنها وفرت له فرصة لتمييز مياسته الخارجية، عن سياسة كيسنجر ونيكسون. وبالإضافة إلى ذلك قامت بدور ما لكل من أنصار الحرب الباردة (الذين استخدموها كوسيلة لانتقاد الانخاد السوڤيتى، نظراً لسجلاته الحافلة بانتهاك حقوق الإنسان)، والمثاليين (الذين استخدموها كوسيلة لانتقاد: شيلى، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وغيرها نظراً لسجلاتها الحافلة بانتهاك حقوق الإنسان). وأسس كارتر ومكتب حقوق الإنسان، في وزرارة الخارجية، كما

كان يقرر منح أو منع المساعدات الاقتصادية، والميزات التجارية، والأسلحة، وغيرها من أنماط المساعدة الأمريكية على أساس موقف الدولة من حقوق الإنسان.

وأدت حملة حقوق الإنسان إلى ظهور كارتر في صورة مشرقة، ولكن تأثيراتها لم نكن إيجابية وأضرارها كانت جسيمة. لقد أخذ يعظ المهتدين، فما كان من المخطئين إلا أن استاءوا بشدة من مواعظ كارتر عن حقوق الإنسان؛ لدرجة أنهم إما نجاهلوا الاستغاثات التي أخذ ينادي بها بتحسين معاملة المساجين السياسيين، أو أنهم لجأوا بالفعل بلي زيادة القمع. ومع ذلك، كان المدافعون عن حقوق الإنسان مقتنعين بإيجابية الحملة وفائدتها، وعلى حد تعبير أحدهم: القد أعادت إلى الولايات المتحدة شهرتها السابقة كمؤيدة للحرية، بدلاً من صورتها الحديثة كنصيرة للطغاة).

غير أن المشكلة الجوهرية كانت حتمية: توجيه الحملة ضد حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة بدلاً من أعدائها، حيث ان بعض حلفاء الولايات المتحدة، مثل: كوريا الجنوبية، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وتايوان، ونيكاراجا، وإيران، كانوا سريعى التأثر بالضغوط التي يمارسها كارتر، لاعتمادهم على الولايات المتحدة؛ في الحصول على الأسلحة والمعدات الاقتصادية. واعتقد النقاد أنه لايوجد مايبرر إضعاف حلفاء الولايات المتحدة بسبب الاعتراض على أخلاقياتهم، في نفس الوقت الذي تستمر فيه الولايات المتحدة في فتح تسهيلات ائتمانية وبيع الحبوب، ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى الاتحاد السوڤيتي، الذي وصل انتهاكه لحقوق الإنسان إلى التكنولوجيا المتطورة إلى الاتحاد السوڤيتي، الذي وصل انتهاكه لحقوق الإنسان إلى التحدة.

كان كارتر يرمى في علاقته بالاتخاد السوڤيتى إلى تحقيق هدفين جوهريين، أولهما تحرير الولايات المتحدة من «خوفها الجامح من الشيوعية»، وثانيهما إبرام معاهدة «سولت ٢» التي كانت ستؤدى إلى تضاؤل فرص اندلاع حرب نووية. وكان

وزير الخارجية (سيروس فانس) \_ وهو محام من نيويورك، له خبرة طويلة مع الحكومة \_ من متزعمى الدفاع عن سياسة انفراج العلاقات، واتبع أسلوباً معتدلاً لاستمالة روسيا، وكان (كارتر وفانس) على ثقة من أنه قد حان الوقت، لإعادة صياغة علاقة الولايات المتحدة بالانخاد السوفيتي. لقد أكد (فانس) على ضرورة أن يتبنى الأسلوب الجديد للتعامل مع السوفييت على أساس (الحوافز الإيجابية)؛ بدلاً من سياسة الاحتواء، ورفض فكرة (قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على الانخاد السوفيتي)، أو بطريقة أخرى: (فأمر العالم ليكون كما نبغاه). لقد كان على الولايات المتحدة أن تقبل دوراً، أقل شأناً في شئون العالم.

قدمت الولايات المتحدة أول (حافز إيجابي) - في خلال أربعة وعشرين ساعة - من تولى كارتر الرئاسة، عندما أمر بسحب الأسلحة النووية الأمريكية فوراً من كوريا المجنوبية. ولم تحدث تلك الخطوة الرئيسية أي رد فعل لدى الانخاد السوڤيتي (عم تسببت بيروقراطية البنتاجون في إجباطها في نهاية الأمر)، ثما أدى إلى شدة إحساس كارتر بالاحباط. وجدير بالذكر أن اتخاذ كارتر مثل تلك الخطوة الجريئة دون مناقشتها مسبقاً مع قادته العسكريين، ودون إخطار الكرملين مسبقاً والحصول سلفاً على بعض التعهدات باتخاذ إجراء متبادل، لهو دليل على قلة خبرته. وبصفة عامة، كان كارتر مبتئساً خلال السنة الأولى من توليه الرئاسة، بسبب تقاعس السوڤييت عن الرد على مبادراته. وبينما بدأت الولايات المتحدة تتراجع عن بعض مواقعها المتقدمة حول العالم، أصبح السوڤييت (بدلاً من التجاوب مع أمريكا بنفس النمط) أكثر ميلاً للمغامرات. لقد استمروا بل حتى زادوا من تعزيز أسلحتهم، وأصبح لهم أكثر ميلاً للمغامرات لقد استمروا بل حتى زادوا من تعزيز أسلحتهم، وأصبح لهم وجود في كل من القرن الأوريقي، وجنوب أفريقيا، باستخدام القوات الكوبية في دور عملائهم الذين يتولون المواجهة. وكان واضحاً أن روسيا نظرت إلى «حوافز دور عملائهم الذين يتولون المواجهة. وكان واضحاً أن روسيا نظرت إلى «حوافز كارتر الإيجابية) كعلامات على الضعف والتردد في اتخاذ القرار؛ فردت على ذلك

وأدت محركات روسيا إلى تقوية مركز (زيبنيو بريزنسكى)، مستشار كارتر الخاص المشعون الأمن القومى، وهو عالم سياسى، هاجر من بولندا إلى الولايات المتحدة فى ١٩٥٣. كان «بريزنسكى» من مؤيدى سياسة كيسنجر الواقعية، وكان يتنافس مع «فانس» من أجل التأثير على كارتر. لقد قدم بريزنسكى حُججاً قومية، تؤيد عدم الثقة فى السوڤييت، وساعدت تصرفات روسيا على إثبات سلامة تلك الحجج. فعلى سبيل المثال عندما بدأت روسيا، فى أوائل ١٩٧٩، فى وضع حاملة طائرات نفائة، وفرقة مقاتلة، وحوض لإصلاح الغواصات فى كوبا، غضب كارتر من «ليونيد بريچينيف»، بسبب ذلك الانتهاك الصريح لاتفاق كوبا الذى تم بعد أزمة «الصواريخ»، وظهر فى التليفزيون ليدين تصرفات الانخاد السوڤيتى\*. ورد «بريچينيف» هجومية بطبيعتها، وبالتالى لم تكن تمثل انتهاكاً للاتفاق، الذى عقده كنيدى وخروشوف بصفة غير رسمية فى ١٩٦٦، وبالتالى لم يسحب بريچينيف الأسلحة وحورشوف بصفة غير رسمية فى ١٩٦٦، وبالتالى لم يسحب بريچينيف الأسلحة أو القوات. وكانت تلك التجربة بمثابة مرحلة حاسمة فى رحلة كارتر، التى امتدت من المثالية إلى التشدد مع السوڤييت.

كانت أهم نتيجة، على الإطلاق، لعداء كارتر للسوڤييت وتخوفه المتزايد منهم. هى توقف مباحثات «سولت ٢». ولم يكن كارتر على استعداد لتقديم تنازلات أكثر من، مقابلة السوڤييت في منتصف الطريق، وفي نهاية الأمر طالب كارتر \_ فعلا \_ بحيازة الولايات المتحدة لأسلحة أكثر، وبحيازة الانخاد السوڤيتي لأسلحة أقل، مما كان كيسنجر ونيكسون على استعداد لتقبله. وهكذا فإن مطالب كارتر \_ بالإضافة

<sup>(\*)</sup> ترجع أصول تلك والأزمة إلى الطموحات السياسية للسيناتور وفرانك تشرشل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وكانت حملة إعادة انتخابه في وإيداهو، وشيكة، حيث اتهمه الحزب المعارض بتهاونه مع الشيوعيين، ولذلك عقد مؤتمر صحفي في ٣٠ أغسطس ١٩٧٩، وكشف، فيه عن وجود لواء سوثيتي في كوبا، مكون من ٢٠٠٠ جندى، و وطالب، بأن يصر الرئيس الأمريكي على إزالة وكل الفرق المفاتلة السوثيتية من كوبا، وحقيقة الأمرهي أن ذلك اللواء كان موجوداً في كوبا منذ ١٩٦٣.

إلى استياء روسيا من تأييد كارتر علانية للمنشقين الروس، وربطه بين مباحثات السولت ٢) وحقوق الإنسان ـ أدت إلى توقف المناقشات لأكثر من عام. لقد قال كارتر إنه أراد إنمام المعاهدة في ١٩٧٧، ولكنه لم يجتمع مع بريجينيف حتى يونيه ١٩٧٩ لتوقيع معاهدة اسولت ٢) في قيينا. وحينذاك، كان كارتر قد أصدر أوامره بالفعل بإنتاج اصواريح برشينج ٢ الحربية Pershing II ـ التي لم تكن واردة في معاهدة (سولت ٢) ـ وقنبلة معدلة بإشعاع النيترون. كما كان بريجينيف قد رد على ذلك، بزيادة سرعة إنتاج روسيا لقاذفة القنابل، «باكنير ـ Backfire»، والصواريخ الجديدة س س ـ ٢٠.

كانت معاهدة «سولت ٢)، التي وقعها الزعيمان في ثبينا، اتفاقية غريبة. مثلما حدث في معاهدة «سولت ١) وضعت «سولت ٢) حداً أقصى يمكّن الجانبين ـ من أجل التوصل إلى ذلك الحد .. من تعزيز .. بدلاً من مجميد .. الأسلحة النووية ونظم إطلاقها، كما أنها أهملت كلية مجرد ذكر صواريخ «برشينج ٢)، أو قاذفة القنابل «باكفير Backfire» أو مشكلة «ميرف» (رؤوس حربية متعددة للصواريخ عابرة القارات ICBN). وباختصار، كانت معاهدة «سولت ٢) متخلفة جدًا عن التكنولوجيا الجارية، وعلى وجه التحديد فإن الاتفاقية قيدت كل طرف بـ ٢,٤٠٠ مُطْلَقة صواريخ من كل الأنواع. وفي ذلك الوقت ـ في منتصف ١٩٧٩ ـ كان ألطرفان متساويين تقريباً، فكان لدى الولايات المتحدة ١٠٥٤ صاروخاً عابراً للقارات، منها ٥٥٠ صاروخاً متعدد الرؤوس، بينما كان لدى روسيا ١٣٩٨ صاروخاً عابر قارات، منها ٥٧٦ صاروخاً متعدد الرؤوس، وكان لدى الولايات المتحدة ٢٥٦ صاروخاً من الصواريخ الباليستية المطلقة من الغواصات، منها ٤٩٦ صاروخاً متعدد الرؤوس، بينما كان لدى روسيا ٩٥٠ صاروخاً، منها ١٢٨ صاروخاً متعدد الرؤوس. وبالإضافة إلى ذلك، كانت لدى الولايات المتحدة ٧٤ قاذفة قنابل ثقيلة حاملة لأضخم الأسلحة النووية، بينما كان لدى روسيا ١٥٦ قاذفة قنابل مماثلة. وبما أن كلاً من الجانبين كان له مطلق الحرية في بناء رؤوس نووية، بالعدد

الذى كان يبغيه، وكذلك فى تزويدكل مطلقات الصواريخ بالرؤوس المتعددة، فإن معاهدة (سولت ٢) لم تضع أية قيود على الإطلاق \_ من وجهة النظر الفعلية \_ على سباق التسلح.

وبالرغم من ذلك، قوبلت المعاهدة بانتقادات حادة في الولايات المتحدة؛ خاصة في مجلس الشيوخ الذي هاجمها بأنها تنازلت عن كثير، وسمحت باستمرار تفوق روسيا الاستراتيجي ـ المفترض ـ بل ونموه أيضاً. وفقد كارتر ـ شخصياً ـ ثقته في المعاهدة \_ في ظل انجاهاته المتشددة نحو السوڤييت \_ فلم يحثٌ على التصديق على المعاهدة. وبدلاً من ذلك تولت إدارة كارتر، في ديسمبر ١٩٧٩، إقناع شركائها في حلف شمال الأطلنطي، بالموافقة على برنامج عمل، يقضى بتركيب صواريخ «برشینج ۲ \_ ذات الرؤوس النوویة، وفی دول غرب أوروبا، رداً علی ترکیب السوڤييت مثات من الصواريخ الجديدة ٥س س ـ ٢٠ ذات المدى المتوسط، في دول شرق أوروبا. ومما هو جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة لم تفرض على الأوروبيين تلك الخطوة على الإطلاق؛ حيث إن ألمانيا الغربية وبريطانيا وهولندا، وغيرها من أعضاء حلف شمال الأطلنطي، كانوا في شدة الانزعاج من خطر الصواريخ «س س ــ ٢٠)، وأصروا على ضرورة مواجهة الولايات المتحدة لذلك الخطر. واتخذ أعضاء «الناتو» قراراً ذا فائدة مزدوجة، وهو: إقامة صواريخ (كروز) الحربية الأمريكية في أوروبا الغربية، في نفس الوقت الذي حثوا فيه روسيا على إجراء مباحثات الرقابة على التسلح، حيث تعهدت دول «الناتو» بعدم إقامة صواريخ «كروز» الحربية، إذا إزالت روسيا صواريخ لاس س ـ ٢٠ ، من دول شرق أوروبا. وكانت تلك الخطوات تصعيداً مهما لسباق التسلح، وكان أول تأثير مباشر لها، هو إحياء حركة «مهاجمة الأسلحة النووية)، التي كانت في طور السبات في أوروبا، والتي سرعان ما انتشرت إلى الولايات المتحدة. ووجد الناس في كل أنحاء العالم \_ أيّا كانت مهنتهم أو معتقداتهم السياسية \_ صعوبة متزايدة في فهم العلاقة بين إنتاج المزيد من القنابل، وتوطيد أمن بلادهم. في عصر امتلك فيه كل طرف عشرات الآلاف من الرؤوس النووية، وقدرة

على التدمير الشامل يسحتسب مقياسها بأربعين إلى خمسين مرة، كان من الصعوبة بمكان، إدراك كيف بمكن أن تخسن زيادة تلك الطاقة المدمرة من الوضع الاستراتيجي للأمة. وبالرغم من ذلك، استمر سباق التسلح.

في ديسمبر ١٩٧٩، قامت ٨٥,٠٠٠ من القوات الروسية بغزو أفغانستان، وسددت تلك الواقعة ضربة عنيفة لكارتر، الذي قال: «إن الغزو السوڤيتي لأفغانستان له مدلولات؛ يمكن أن تطرح أخطر تهديد يواجه السلام العالمي، منذ الحرب العالمية الثانية، وقدم تبريراته قائلاً إن: «العدوان الذي لا يقاوم، يصبح مرضاً معدياً، وقررت الولايات المتحدة إنهاء مبيعاتها من الحبوب إلى روسيا، وإرجاء مبيعات التكنولوجيا المتقدمة، كما قاطعت - بناء على إصرار كارتر - الدورة الأوليمبية التي عقدت ١٩٨٠ في موسكو، وبالإضافة إلى ذلك، أخطر كارتر مجلس الشيوخ، بتأجيل النظر في معاهدة «سولت ٢) إلى أجل غير مسمى. وكانت كل تلك الإجراءات غاية في الخطورة ـ باستثناء مقاطعة الدورة الأوليمبية التي كانت خطوة رمزية بحتة، ثأر منها الروس بمقاطعة دورة لوس أنجلوس في١٩٨٤ \_ كما كانت بمثابة انقلاب عكسى للسياسات طويلة المدى، التي سادت منذ سنوات كنيدي. وفي الواقع، كان موقف كارتر من السوڤييت في١٩٨٠، بصفة عامة، أكثر تشدداً من موقف أي رئيس أمريكي معهم منذ إيزنهاور، وبرر «كارتر، ذلك بأن أفغانستان كانت السبب في موقفه، قائلاً: «إن هذا الاعتداء السوڤيتي قدترك أثراً عنيفاً، غير رأيي الشخصي في ماهية الأهداف القصوى للسوڤييت، أكثر من أي عمل آخر اقترفوه منذ توليت الرئاسة؛، وسمَّى الغزو بأنه «نواة مرحلية مجاه إمكانية سيطرتهم على معظم موارد البترول في العالم).

لقد اعتبر نقاد (كارتر) أن رد فعله كان مبالغاً فيه، وكانت حجتهم أن السوفييت لم يدخلوا أفغانستان لأغراض عدوانية، وإنما لأغراض دفاعية، حيث كانت تضاريس المنطقة تعد أقل التضاريس مناسبة لأى عمل عدواني في العالم تقريباً. كانت حكومة

أفغانستان موالية لموسكو بالفعل، حيث وصلت إلى السلطة بعد انقلاب حدث فى أبريل ١٩٧٨، ولكن تلك الحكومة عجزت عن قمع المتمردين المسلمين. وبسبب الخوف الواضح من انتشار الحركة الإسلامية \_ التى اجتاحت بالفعل إيران \_ واحتمال وصولها إلى ملايين المسلمين داخل الانخاد السوڤيتى، قررت روسيا غزو أفغانستان.

لكن (كارتر) أصر على أن الجيش الأحمر قد استأنف نشاطه. وفي الواقع، كانت تلك المرة الأولى التي أرسل فيها السوڤييت قواتهم إلى منطقة ما، لم يهزمها الجيش الأحمر في ١٩٤٥. وانسحب كارتر من (سولت ٢) \_ حفاظاً على موارد البترول في الغرب \_ بل وأمر أيضاً بزيادة ميزانية الدفاع، وأعلن عن رفع القيود الموضوعة على أنشطة وكالة المخابرات المركزية وعن مبدأ كارتر لجنوب شرق آسيا. ونظراً لأنه حدد أن منطقة الخليج الفارسي تقع ضمن المصالح الحيوية الأمريكية، فقد صرح بأن الولايات المتحدة ستقاوم أي هجوم روسي على تلك المنطقة (بأية وسيلة ضرورية \_ بما في ذلك القوات العسكرية). لقد تساءل النقاد عن كيفية تولى الولايات المتحدة الدفاع بمفردها عن منطقة، تبعد آلاف الأميال عن القاعد العسكرية الأمريكية، إلا باستخدام الأسلحة النووية، وعبروا عن رغبتهم في أن تكون إدارة كارتر قد استشارت دول الخليج الفارسي وأعضاء (الناتو) قبل إذاعة (مبدأ كارتر).

عندما ترك كارتر منصب الرئاسة، كانت العلاقات مع الانخاد السوڤيتى أسوأ مما كانت عليه عندما تولى الرئاسة. وفى ١٩٨٠، أصبح اضطهاد المنشقين السوڤييت، كانت عليه عندما تولى الرئاسة. وفى ١٩٧٦، أصبح اضطهاد المنشقين السوڤيية للقوى أكثر رواجاً وقسوة عما كان فى ١٩٧٦. وزادت كفاءة الترسانات النووية للقوى العظمى. وهددت الصواريخ السوڤيتية س س - ٢٠ أوروبا الغربية كما لم يحدث من قبل، بينما كانت الولايات المتحدة تنتج صواريخ «كروز»، لكى تهدد كلاً من أوروبا الشرقية وروسيا. وانخفضت التجارة بين الولايات المتحدة والانخاد السوڤيتى بشكل حاد.

لقد بدأ كارتر بسياسة حاسمة، سياسة أيقظت ـ بطرق متعددة ـ الأمل في بداية جديدة ـ تخفيض الإنفاق على التسلح، وزيادة الثقة بين الطرفين، وزيادة التبادل التجارى والثقافي، وباختصار انفراج حقيقي لتوتر العلاقات بين الدولتين. ولكنه عجزعن التمسك بتلك السياسة، ويرجع ذلك ـ في الجانب الأعظم ـ إلى إهمال السوڤييت الرد بالمثل على «الحوافز الإيجابية» لكارتر، كما يرجع أيضا إلى الضغوط السياسية الداخلية لكي يصبح كارتر «أكثر تشدداً». كما وأن قلة خبراته الشخصية ترتب عليها المبالغة في رد الفعل نجاه الأحداث ـ كما حدث في كوبا وأفغانستان. كما عجز عن تخفيض التسلح ـ ولنوع جانبا توقف التسليح ـ في إطار القوة الدافعة الهاثلة للتسابق على التسلح؛ حيث عمد كل جانب إلى التصرف في إطار مخاوفه من إحراز الجانب الآخر لتقدم مفاجئ عددي، أو تكنولوچي، وعلاوة على ذلك، لأن كارتر لم يكن قائداً قوياً بالقدر الكافي الذي يمكنه من تحديد طريقة والتمسك به. وبحلول ١٩٨٠، شاع استخدام تعبير «بسكويت هش» لوصف سياسته الخارجية، وهو ما يعد اتهاماً لاذعاً.

بالإضافة إلى حملة حقوق الإنسان، كان لمثالية كارتر أبلغ الأثرعلى سياسته بجاه أفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين. ففي أفريقيا، أدى تأييد السفير «أندرو يانج» ـ علنا في الأمم المتحدة للدول الناشئة في القارة، وإصراره على حكم الأغلبية في جنوب إفريقيا ـ لكسب العديد من الأصدقاء الجدد للولايات المتحدة. وفي أمريكا اللاتينية، سحب كارتر تدعيمه للمجلس السياسي العسكرى القمعي في شيلي، وهو ما يمثل عكس سياسة كيسنجر. وفي فبراير ١٩٧٨، قطع كارتر كل المساعدات العسكرية والاقتصادية لواحد من أقدم حلفاء الولايات المتحدة، «انستاسيو سوموزا» في نيكاراجوا، وذلك بسبب ماضيه البغيض إزاء حقوق الإنسان. وفي يونيه ١٩٧٩، ساندت الولايات المتحدة قراراً لمنظمة الدول الأمريكية، يدعو إلى استقالة «سوموزا»، وبدون المساعدة الأمريكية فشل «سوموزا» في مقاومة هجمات حركة الفدائيين وبدون المساعدة الأمريكية فشل «سوموزا» إلى ميامي، ثم اغتيل في باراجواي «الساندينستا»، وفي يوليه ١٩٧٩ فر «سوموزا» إلى ميامي، ثم اغتيل في باراجواي

بعد ذلك بعام. واعترفت الولايات المتحدة \_ فوراً \_ بحكومة «ساندينيستا» الجديدة، وأمدتها بمساعدات اقتصادية، قدرها ١٦ مليون دولار، وبعد مرور عام، وقع كارتر على اتفاقية مساعدات إلى نيكاراجوا، قدرها ٧٥ مليون دولار. وحيث ان «الساندينستا» كانوا يساريين مع وجود عنصر شيوعي قوى في الحكومة، فإن رد فعل كارتر بجاه الثورة يعد تحولاً جوهرياً في علاقة الولايات المتحدة بوسط أمريكا.

فى مايو ١٩٨٠ ، بدأ الفدائيون اليساريون حرباً أهلية فى السلفادور، حيث أمدهم انتصار «الساندينيستا» فى نيكاراجوا، وانتصار «كاسترو» ، بالشجاعة والمؤازرة. ولكن حكومة السلفادور حاربت بواسطة جماعات وحشية \_ وإن كانت غير كفؤة \_ للبحث عن المتمردين والفتك بهم، كما أرسل جيش السلفادور فرقاً انتحارية «يمينية» ، لقتل المثات من المعارضين المدنيين، وصلت إلى الآلاف فى نهاية الأمر. وبعد أن قامت قوات حكومية بقتل أربعة أمريكيين \_ ثلاث راهبات وعامل \_ أمر كارتر بوقف المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى السلفادور، وإن أعلن عن استثنافها فى ١٩٨١ ، ضمن آخر تحركاته كرئيس للولايات المتحدة.

لقد حدثت أعظم انتصارات كارتر في السياسة الخارجية، في ١٩٧٨، عندما اتخذ موقفاً جريئاً وجسوراً إزاء معاهدة قناة بنما، التي أعادت لبنما السيادة الكاملة على منطقة القناة، وإن كان من غير الممكن أن ينسب الفضل كله إلى كارتر؛ إذ بدأت المفاوضات خلال إدارة جونسون، واقتربت للنهاية على يد الحزب الجمهورى في السبعينيات، ولكن عندما حان الوقت للاقتراع الفاصل على الاتفاقية في مجلس الشيوخ، نجح أحد المعارضين المحمومين المنفعلين في إعاقتها تقريباً، كما أن رونالد ريجان أدان المعاهدة في حملته الانتخابية للرئاسة، فقال أحد الشيوخ في ضيق «لقد سرقناها (بنما) بأمانة». ومع ذلك أيد فورد وكيسنجر المعاهدة، وسخر كارتر كل ثقل الرئاسة، للتصديق عليها، وهو ما حدث بالكاد.

كما أن كارتر حذا حذو الحزب الجمهورى بالنسبة للصين، وفتحت رحلة نيكسون إلى الصين، في ١٩٧٢، الأبواب لعلاقة جديدة بين الولايات المتحدة والصين،

ولكن مشكلة الاعتراف الكامل بالصين الشيوعية، وكيفية التصرف في المعاهدات الأمريكية مع الصين القومية كانت من المشاكل التي لم تزل قائمة. ثم أعلن كارتر في عام ١٩٧٨، أنه اعتباراً من يناير ١٩٧٩ سوف تتبادل الولايات المتحدة والصين الاعتراف الكامل بكل منهما، مع تبادل السفراء. وعلاوة على ذلك، أنهت الولايات المتحدة من جانبها معاهدة الدفاع المتبادل مع تايوان التي أبرمت في ١٩٥٤، وسحبت اعترافها الدبلوماسي بالحكومة الوطنية، وبالتالي اعترفت بتايوان كجزء من الصين. وأدى ذلك إلى حملة انتقادات من الحزب الجمهوري، بقيادة السيناتور «باري جولدوُتَر» و «ريجان» المرشح للرئاسة الأمريكية، بدعوى أن تلك خيانة لواحد من أخلص حلفاء الولايات المتحدة. ولكن كارتر تمسك بتنفيذ سياسته بالرغم من ذلك، إذ أنها كانت النتيجة المنطقية لمبادرة نيكسون وكيسنجر في الصين، وهي الحقيقة التي أخرست نقد الجمهوريين.

كما حذا كارتر حذو كيسنجر في الشرق الأوسط؛ حيث لعب دوراً رئيسياً في إنجاز معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، وهو الأمر الذي استبعد الجميع إمكانية حدوثه، بما في ذلك كيسنجر. وخلال ذلك، سطع بجم كارتر في الولايات المتحدة وحول العالم، ولقد تمكن كارتر من إحراز ذلك النجاح \_ أساساً \_ بسبب أنور السادات، خليفة عبد الناصر. لقد أدرك السادات أن مصر لن يمكنها خوض حرب أخرى، كما إنه كان \_ على أي حال من الأحوال \_ غير قادر على طرد الجيش الإسرائيلي المحتل من سيناء، ولذلك قرر أن يعرض على إسرائيل السلام، والاعتراف بها في مقابل الأرض المصرية المحتلة. وفي ديسمبر ١٩٧٧، ذهب السادات إلى إسرائيل، ليلقي خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي، وهو التصرف الدرامي المؤثر الذي الطلب قدراً عظيماً من الشجاعة فاق كل تخيلات العالم أجمع؛ إذ جازف السادات بإدانة إخوانه العرب، بالإضافة إلى احتمال اغتياله، وبأن يسئ الإسرائيليون فهمه. لقد كان صريحاً فيما قاله للبرلمان، حيث أصر على أن أية اتفاقية بين إسرائيل ومصر، يتحتم أن تتضمن انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية لنهر الأردن، ومن

مرتفعات الجولان، وتوفير وطن للفلسطينيين، والاعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي حكومة الفلسطينيين، وأن تتنازل إسرائيل عن سيطرتها المنفردة على مدينة القدس. لقد بدت تلك الأهداف مستحيلة التحقيق، حيث ان رئيس وزراء إسرائيل الجديد «مناحم بيجين» – الإرهابي السابق، والسياسي اليميني – كان غير مستعد لقبول حل وسط بخصوص القدس أو المنظمة، كما أنه رفض تقديم أية تنازلات بخصوص مرتفعات الجولان أو الضفة الغربية. ولكن بيجين كان مستعداً لتوقيع اتفاقية منفصلة للسلام مع مصر (كانت أحد أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية انقسام العرب)، غير أن السادات لم يستطع أن يتخلى عن بقية العرب، خاصة المنظمة، ولا حتى في مقابل استرداد سيناء. ولكنه كان مستعداً للمباحثات، عائز الفرصة أمام كارتر.

فى خويف ١٩٧٨، قام كارتر بدعوة بيجين والسادات لمقابلته فى استراحة الرئيس فى «كامب داڤيد»، ميريلاند، على أن تقوم الولايات المتحدة بدور شريك «كامل» فى المفاوضات. ولمدة أسبوعين تقريبا، تبادل الرجال الثلاثة مناقشات مكثفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائى بالرغم من ذلك، حيث إنهم عجزوا عن تسوية قضايا القدس أو الضفة الغربية أو مرتفعات الجولان أو المنظمة. وبحلول ديسمبر، كانوا قد وصلوا إلى طريق مسدود، وقد أطلق كارتر على تلك المباحثات «أكثر بخربة مثيرة للإحباط، مرت بى فى حياتى».

ومع ذلك فقد أصر على المضى قدماً، وفي أوائل ١٩٧٩ قام برحلة مفاجئة ومثيرة إلى الشرق الأوسط، حيث اجتمع مع السادات في مصر؛ ومع بيجين في إسرائيل. وفي نهاية الأمر أقنعهما بالتوقيع على معاهدة سلام، كانت في أساسها عبارة عن اتفاقية باعتراف مصر بإسرائيل، وإحلال السلام بين الدولتين، في مقابل انسحاب إسرائيل من سيناء على مراحل. كما ذكرت الاتفاقية مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن بأسلوب مبهم، سمح بعدة تفسيرات مختلفة، وغفلت

ذكر مرتفعات الجولان أو القدس (الواقع أن بيجين كان قد دمج مرتفعات الجولان، في دولة إسرائيل في سنة ١٩٨٢، كما أن أعداداً كبيرة من المستوطنين اليهود كانوا قد انتقلوا إلى الضفة الغربية). ولذلك، فقد رفضت الدول العربية المعاهدة، وأدانت السادات بعنف. ولكن المعاهدة أدت بالفعل إلى انسحاب إسرائيل من سيناء، الذي تم في ٢٥ أبريل ١٩٨٢، وأدت إلى فتح العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وإسرائيل، وللأسف الشديد أدت أيضاً إلى اغتيال السادات على يد جنود مصريين في ٢ أكتوبر سنة ١٩٨١.

إن ما يدعو للسخرية أن الشرق الأوسط، الذى شهد أعظم انتصارات كارتر، هو الذى أدى إلى سقوطه. في واحد من أكثر الأحداث غرابة وشذوذا في القرن العشرين، توصلت الحكومة الإيرانية في ١٩٨٠ إلى وضع الحكومة الأمريكية في حالة جمود؛ حيث لعبت الأحداث التي كانت يجرى في إيران دوراً جوهرياً في انتخابات الرئاسة في ذلك العام، وأدت إلى هزيمة كارتر في الانتخابات.

منذ ١٩٥٣، حين اشتركت وكالة المخابرات المركزية في انقلاب، أعاد شاه إيران إلى عرشه، كانت علاقات الولايات المتحدة مع الشاه مذبذبة. كان إيزنهاور متحمساً لمساندة نظام الحكم، ولكن كنيدى وجونسون قدما قدراً محدوداً من مبيعات الأسلحة والمساعدات الاقتصادية إلى إيران، على أساس أن الشاه كان ديكتاتوراً رجعياً، غير جدير بالثقة. ومع ذلك عاد نيكسون وكيسنجر إلى سياسة إيزنهاور، بل وتوسعا في تطبيقها، فقد اعتبرا أن إيران هي أفضل أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأنها شريك أساسي في سياسة احتواء السوفييت، وأنها البلد الوحيد الذي يعتمد عليه في تصدير بتروله إلى الغرب. وكان الشاه عميلاً مهماً للمعدات العسكرية الأمريكية خلال أوائل السبعينيات، إذ كانت تبلغ مشترواته ثلث حجم مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج، وبذا كان عاملاً جوهرياً في حل مشاكل ميزان المدفوعات الأمريكي، كما كان عدواً لدوداً للشيوعية. هذا بالإضافة إلى أن موقع المدفوعات الأمريكي، كما كان عدواً لدوداً للشيوعية. هذا بالإضافة إلى أن موقع

إيران الجغرافي على الحدود الجنوبية لروسيا - جعلها دولة مهمة استراتيجياً. وكان موقف الشاه معتدلاً في منظمة الأوبك. بالإضافة إلى ذلك، سمح للولايات المتحدة بوضع معدات تصنت إلكترونية متطورة، على حدود إيران المشتركة مع الانخاد السوفيتي. لقد كانت إيران من المصالح الحيوية الأمريكية بدرجة فاقت كثيراً فيتنام الجنوبية أو كوريا الجنوبية، فكان الشاه يستقبل استقبال الملوك في رحلاته المتكررة إلى الولايات المتحدة. كما كان عشرات الألوف من الشباب الإيراني يدرسون بالولايات المتحدة، وكان ضباط الجيش الأيراني يتدربون في الكليات الحربية الأمريكية، كما كانت قوات البوليس السرى الإيراني الشهيرة والسافاك، تتلقى الأمريكية، كما كانت قوات البوليس السرى الإيراني الشهيرة والسافاك، تتلقى تتدريبها ومعداتها من ووكالة المخابرات المركزية، وكانت شركات البترول الأمريكية تمد الإيرانيين بالخبراء الفنيين والإرشادات المالية والعامة، مع المشاركة في الأرباح تمد الإيرانيين بالخبراء الفنيين والإرشادات المالية والعامة، مع المشاركة في الأرباح الهائلة، وكان الآلاف من رجال الأعمال الأمريكيين يمارسون أعمالهم في طهران. باختصار، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على أوثق وأفضل ما يمكن أن تكون عليه.

أو هكذا بدت؛ لأن الحقيقة هي أنه \_ فيما عدا النخبة الحاكمة في إيران \_ كان الشعور المعادى للولايات المتحدة قوياً ويزداد قوة. وكان الإيرانيون يلومون الولايات المتحدة، لأنها أعادت الشاه إلى السلطة في ١٩٥٣، وأبقته في السلطة بعد ذلك، وكانوا على ثقة من أن الولايات المتحدة آزرت الشاه، وهو يتمادى في تركيز كل السلطات في إيران بين يديه شخصياً. وكانوا يشعرون أن الولايات المتحدة مسئولة عن إنفاق الشاه تلك المبالغ الهائلة على القوات المسلحة \_ التي لم تتناسب على الإطلاق مع احتياجات الأمن الإيراني، بل كانت مخصصة لحماية مركز الشاه \_ بدلاً من يحسين ظروف الشعب الإيراني، وكان عدد لا يحصى من الإيرانيين يـ حمل الولايات المتحدة مسئولية برامج العمل بالوسائل العصرية والتي اتبعها الشاه والتي كانت تعد من وجهة نظرهم \_ انتهاكاً لتعاليم الإسلام الأساسية، والعادات الفارسية التقليدية. ولكن لأن الولايات المتحدة كانت تحصل على معلوماتها عن إيران من الشاه، وقوات

السافاك، والعسكريين الإيرانيين، وشركات البترول، كانت الاضطرابات المنتشرة بين جموع الإيرانيين، إما غير معروفة، أو مهملة، أو مرفوضة.

رغم سياسة كارتر إزاء حقوق الإنسان، فإنه تقبل نظرية (نيكسون \_ كينسجر) بأن الشاه كان حصناً للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، فاستمر فيما كان متبعاً من بيع المعدات العسكرية للشاه، بسرعة قياسية، (وصل إجمالي مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى إيران إلى ١٩٧٦ مليون دولار، خلال ٢٢ سنة منذ ١٩٥٠، ووصلت قيمتها من ١٩٧٧ إلى ١٩٧٥ إلى ١٩٧٥ اليون دولار، وذلك بزيادة قدرها سنة عشر ضعفاً تقريباً). في نهاية ١٩٧٧، العام الأول لتوليه السلطة، ذهب كارتر إلى ايران، حيث كان ضيف الشرف في حفل عشاء بمناسبة رأس السنة الميلادية، وقدم الرئيس كارتر نخباً في صحة الضيوف قائلاً: (إن إيران \_ بسبب زعامة الشاه العظيمة كارتر ذكر المظاهرات الجماعية المعادية للشاه، التي وقعت في ذلك اليوم في طهران، والتي نجم عنها اعتقال المئات من الإيرانيين. كما أصيبت (وكالة المخابرات المركزية) والمظاهرات قد شلت إيران فعلياً \_ أصدرت (وكالة المخابرات المركزية) متين صفحة عن (إيران في الثمانينات)، جاء في ختامه: (إن إيران ليست في حالة مستين صفحة عن (إيران في الثمانينات)، جاء في ختامه: (إن إيران ليست في حالة مستين صفحة عن (إيران في الثمانينات)، جاء في ختامه: (إن إيران ليست في حالة شهيد لثورة).

فى الواقع كانت إيران \_ فى تلك المرحلة \_ تعج بالأنشطة الثورية، وكان الشاه منتقداً من قبل اليساريين (الفدائيين الذين كانوا على صلة وثيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية)، واليمينيين (الملة أو شيوخ الإسلام، الذين كانوا يطالبون بجمهورية إسلامية، ونبذ الوسائل العصرية). لقد عجزت (وكالة المخابرات المركزية) عن إدراك مدى جدية التحدى أو مدى عمق كراهية الإيرانيين للشاه، بالرغم من أن عملاءها في إيران، فاقوا في عددهم أى مكان آخر في العالم. كما أن المخابرات الأمريكية فشلت في اكتشاف حقيقة حاسمة، وهي أن الشاه كان يعاني من مرض السرطان

بلا أمل في الشفاء. لقد كان الأطباء الفرنسيون يتولون علاجه بجرعات ضخمة من الأدوية، وكانت إرادته محطمة، فكان يتردد في اتخاذ القرار في لحظات حرجة، ولم تكن لديه الرغبة في توجيه جيشه بإمكانياته الضخمة أو قوات البوليس السرى ضد المشاغبين، الذين زادت جرأتهم وجسارتهم. لكن كارتر و «وكالة المخابرات المركزية» عجزا عن تصديق أن ملكا مستبدا مسيطرا على دولة غنية بثروتها النفطية، وذات قوات مسلحة هائلة، وقوات بوليس سرى تؤيده بحماس، يمكن الإطاحة به على يد عصابات غير مسلمة، بقيادة الملة ذوى اللحى. وفي الواقع، بلغ ازدراء كارتر لعارضي الشاه السياسيين درجة، منعته من محاولة فتح قنوات اتصال معهم. وكان ذلك خطأ فادحا في التقدير.

فى منتصف ١٩٧٨، ظهر زعيم للمعارضة الإيرانية، هو آيات الله خومينى، وهو رجل مسن متعصب، كان يعيش فى المنفى فى باريس، حيث كان يرسل تعليماته من هنالك إلى أتباعه فى إيران. وكانت رسالته هى: الإضراب عن العمل، ونشر الاضطرابات والفوضى؛ الاضطرابات والفوضى؛ الاضطرابات والفوضى؛ حتى يضطر الشاه الى التنازل عن العرش. ونفذ مئات الإيرانيين تعليماته، وسرعان ما أصبحت إيران عاجزة عن إنتاج بترول يكفى حتى احتياجاتها الداخلية، وأصبحت الدولة \_ فعلاً \_ فى حالة فوضى. وحيث ان الشاه كان قد حظر على الجيش الإيراني أن يطلق النار على المشاغبين (كان الشاه يخشى من حمام دم، يمكن أن يدمر فرص ابنه فى خلافته) فقد هبطت معنوياته. وأخيراً، فى ١٦ يناير ١٩٧٩، غادر الشاه البلاد فى وعطلة، ممتدة. وبعد مرور أسبوعين، عاد آيات الله خومينى إلى إيران، حيث استقبلته \_ بحماس جارف \_ حشود المؤيدين، التى وصلت أعدادها الى مئات الآلاف. ورغم أن الخومينى لم يسبق له مطلقاً أن تولى منصباً رسمياً فى الحكومة، إلا أنه أصبح فوراً الحاكم الشرعى لإيران.

لقدعجزت إدارة كارتر عن تقرير كيفية التصرف مع «آيات الله» ، إذ كانت معتادة \_ مثلها مثل الإدارات التي سبقتها \_ على التفكير بلغة الحرب الباردة فقط ؛ ولذا فلم

أوروبا، كما كان شائعاً. وفي ١٩٨٥ ، كان أكثر من نصف ميزانية الدفاع الأمريكية مخصصاً للدفاع عن دول «الناتو»، لذا كان شيئاً مريراً ومثيراً للسخط أن تشير ألمانيا الغربية إلى القوات الأمريكية الموجودة في أراضيها، على أنها قوات احتلال، بدلاً من اعتبارها قوات للدفاع عن ألمانيا الغربية. لقد كان شيئا مثيرا للاستياء أن يعزف الأوروبيون عن مخمل مزيد من الإنفاق دفاعاً عن بلادهم .

زاد الانجاه داخل الكونجرس نحو تخفيض الولايات المتحدة من التزاماتها نحو دول والناتو، إلا إذا تحمل الأوروبيون مزيداً من المسئولية نجاه الدفاع عن بلادهم. وفي ١٩٨٤، اقترح السناتور «سام نَانْ» أحد الديموقراطيين من ولاية چورچيا، أن تقوم الولايات المتحدة بسحب ٩,٠٠٠ من قواتها المعسكرة في أوربا، والبالغ عددها الولايات المتحدة بسحب على مدى خمس سنوات، إذا رفضت الدول الأوروبية زيادة حصتها في أعباء تلك القوات. ولكن إدارة ريجان عارضت اقتراح «نَانْ»، ولم يوافق عليه مجلس الشيوخ، وإن حاز على ١٤ صوتاً ضد ٥٥ صوتاً، مما برهن على أن ونان قد عزف على وتر حساس. في ١٩٥٣، كان إيزنهاور قد أوضح أن القوات الأمريكية لا يمكن أن تظل في أوروبا إلى ما لا نهاية، لأن الولايات المتحدة ليس بمقدورها تولى إقامة «حائط رومانى» إلى الأبد. وفي ١٩٨٥، بدا أن مجلس الشيوخ وملايين من الشعب الأمريكي كانوا متفقين على تقييم إيزنهاور للموقف.

<sup>\*</sup> بالنسبة لليابان، التي لم تتحمل أية نفقات تقريباً للدفاع عنها، وإنما اعتمدت كلية على الأملحة الأمريكية، كان الموقف مثيراً للجنون. كان متاحاً لليابانيين أن يعمل علماؤهم وفنيوهم في إنتاج السلع الاستهلاكية وأن يستخدموا مواردهم في البحث والاستثمار، وبذلك أتيحت لهم فرصة واضحة للتميز على الولايات المتحدة في التنافس في الأسواق العالمية. بينما اضطرت الولايات المتحدة إلى تسخير علمائها وفنييها وخبرائها لتنفيذ برامج عسكرية، كان جزء منها للدفاع عن اليابان. وفي ١٩٨٧، ساء الموقف عندما دفع الأمريكيون من الدم والأموال متكلفة حماية ناقلات البترول في الخليج الفارسي المتجهة إلى اليابان، بينما كانت الولايات المتحدة تعانى من الركود الاقتصادى؛ بسبب انخفاض أسعار ثمن البرول العربي.

لقد تعرضت الدول الواقعة على جانبى المحيط الأطلنطى لتواترات جسيمة لمحاولة الاتفاق على مفهوم حلف شمال الاطلنطى، والدور الذى يجب أن ينتهجه وكيفية أدائه.

لقد ساهمت سياسة ريجان الاقتصادية بجاه الاعداد السوڤيتي بدور في تلك الصعوبات. في بداية الأمر، أيد ريجان قرار كارتر بفرض حصار اقتصادي على السوڤييت، ردا على غزو أفغانستان. ولكن الحقيقة هي أن ريجان لم يكتف بمجرد رفض بيع الحبوب إلى روسيا، وإنما حاول منع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من تبادل التجارة مع الكتلة الشرقية.

ففى نهاية السبعينيات، كانت دول غرب أوروبا قد أبرمت اتفاقية مع الاتخاد السوڤيتى، أتاحت لهم شراء الغاز الطبيعى الذى تنتجه روسيا فى مقابل بناء خط أنابيب من سيبريا، ولكن خط الأنابيب هذا، كان يعتمد على التكنولوچيا الأمريكية، التى كانت ستوفرها شركات متعددة الجنسية اتخذت أوروبا مقرآ لها. وقد أثارت تلك الاتفاقية غضب ريجان، فحاول منع إنشاء خط الأنابيب عن طريق فرض عقوبات اقتصادية على تلك الشركات، التى قامت ببيع المعدات الأمريكية الصنع إلى السوڤييت، ولكن تلك العقوبات لم تكن كافية لردع الأوروبيين.

علاوة على ذلك، كان ريجان نفسه تواقاً إلى التبادل التجارى؛ إذ بالرغم من كل حديثه عن «إمبراطورية الشر»، كان لديه فائض ضخم من الحبوب، ومشكلة جوهرية في ميزان المدفوعات. وفي ١٩٨٥، كان السوڤييت لا يزالون منهمكين بشدة في محاولة إخضاع أفغانستان (حيث بلغ عدد المصابين السوڤييت حوالي ٠٠٠،٥، وهو ما يعادل تقريباً ما فقدته الولايات المتحدة في ڤيتنام، وحيث انتشر الاعتقاد أنهم استخدموا غازات سامة وأسلحة كيماوية). ومع ذلك، فإن ريجان قد تنازل ـ تقريبا عن كل القيود والمقاطعات التي فرضها كارتر ضد السوڤييت، وفي سبتمبر ١٩٨٣ أبرمت إدارة ريجان أكبر صفقة حبوب في تاريخ السوڤييت، ومن وجهة نظر

الأوروبيين اتسمت تصرفات ريجان بالتناقض، حيث استمر في بيع مزيد من القمح والذرة إلى السوڤييت، وفي نفس الوقت ظل يصر على عدم بيعهم تكنولوچية خط الأنابيب، ورد عليهم ريجان بأن خط الأنابيب مسألة استراتيچية (بافتراض أن بيع الأغذية لم يكن كذلك). أما الحجة القوية التي ساقها ريجان فكانت أن السوڤييت باستطاعتهم شراء الحبوب من دول أخرى، بينما لا يمكنهم الحصول على تكنولوچية خط الأنابيب إلا من الولايات المتحدة. ومع ذلك، فلم يقتنع بتلك الحجة الا قلة قليلة من الأوروبيين، فاستمر العمل في خط الأنابيب، واستمرت مبيعات الحبوب. بل إن ريجان \_ بحلول ١٩٨٤ \_ كان بالفعل يشجع مشروع خط الأنابيب وغيره من مبيعات التكنولوچيا المتطورة إلى السوڤييت. وهكذا تبني سياسات الأنابيب وغيره من مبيعات التكنولوچيا المتطورة إلى السوڤييت. وهكذا تبني سياسات معاكسة تماماً لسياسات كارتر، وبما يثير الدهشة أن غالبية الشعب الأمريكي ظلت تعتبر أن چيمي كارتر كان متساهلاً مع الشيوعيين، وأن رونالد ريجان كان صلباً معهم.

لقد أثارت تصرفات ريجان حيرة عديد من الأمريكيين، فقد كانوا يتساءلون عن مبب بيع الولايات المتحدة إلى عدوها الاعجاد السوڤيتي، تلك السلع والبضائع التي كانوا في أشد الحاجة إليها. وإذا لم يكن الاعجاد السوڤيتي عدواً للولايات المتحدة، فما هو مبب إنفاق تلك المبالغ الهائلة، على الصواريخ الموجهة ضد الاعجاد السوڤيتي؟

أثناء الحملة الانتخابية لعام ١٩٨٤ ، أطلق الديموقراطيون على ريجان اسم «رئيس التيفال»؛ لأن كل أخطائه كانت لا تلتصق به، وقد أثبتت الأحداث التى سبقت الانتخابات تلك النقطة. ففي أوائل سبتمبر ١٩٨٤ ، قامت قوات «الساندينيستا» بإصابة طائرة هليكوبتر في نيكاراجوا، مما تسبب في قتل عضوين أمريكيين من مجموعة «المساعدات المدنية العسكرية»، وهي منظمة خاصة \_ أو هكذا إدعت. ومع ذلك، لم تصبح سياسات ريجان في أمريكا الوسطى إحدى القضايا المطروحة. كما خجاهل كارثة لبنان، حتى عندما قام بعض الإرهابيين في منتصف سبتمبر، بقيادة

سيارة محملة بالمتفجرات داخل سفارة الولايات المتحدة في بيروت وتفجيرها مما تسبب في قتل ثلاثة وعشرين شخصاً. لقد رد ريجان على النقاد، بإلقاء مسئولية الكارثة على والإدارات الأمريكية السابقة التي لجأت إلى تدمير كفاءات أجهزة المخابرات، وفي ذلك الوقت، كان ريجان قد أمضى ثلاثة أعوام ونصف في منصب الرئاسة!

فى أكتوبر، كشفت «الأسوشيتدبرس» عن أن وكالة المخابرات المركزية كانت قد أعدت دليل عمل لقوات «الكونترا»، اقترح اللجوء إلى الاغتيالات وعمليات الاختطاف كوسيلة للعمل فى نيكاراجوا. وكان ذلك جزءاً من برنامج لاستخدام الإرهاب للإطاحة بالحكومة، ونفذته الإدارة التى كانت أكثر الإدارات الأمريكية صراحة فى إعلانها إدانة الإرهاب فى العالم. وفى نفس الوقت، فى بيروت، فشل ريجان فى التوصل الى الإفراج عن الرهائن الأمريكيين، الذين كانوا فى قبضة المتطرفين المسلمين، مثلما حدث لكارتر فى إيران أثناء انتخابات ١٩٨٠. ومع ذلك، لم تؤد أى من هذه التناقضات والمواقف الحرجة إلى التأثير على شعبية ريجان الساحقة، إذ حصل على ثلاثة أصوات من كل خمسة، وأعيد انتخابه بانتصار بهيج.

لكن ريجان عجز عن تحويل شعبيته الساحقة إلى تأييد سياساته، فهناك مثلاً ما أطلق عليه وتعديل بولاند»؛ إذ نجح الكونجرس في محدى الرئيس وإصدار أمر بحظر إمداد «الكونترا» بمساعدات عسكرية. ولقد بدأت تلك القضية في أكتوبر ١٩٨٤ واستمرت لمدة عامين، قام ريجان خلالهما بتدبير وتنفيذ سلسلة من برامج العمل والعمليات، ابتغاء تحقيق هدف مراوغة الكونجرس، أو \_ بطريقة مباشرة أكثر \_ انتهاك القانون.

لقد فعل ريجان ذلك من خلال عدة طرق مختلفة، فقد حصل على مساهمات من الملك فهد، ملك السعودية، وغيره من الحكام العرب، ورجال البترول في

تكساس، وأرامل الأثرياء الأمريكيين اليمينيين. كما عمل مساعدى الرئيس أيضا على جمع موارد مالية ـ من ضمنهم المقدم وأوليڤر نورث، من العاملين في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ووروبرت ماك فارلين، مستشار الأمن القومي. وفي نفس الوقت، قامت وكالة المخابرت المركزية بانتهاك صريح للقانون، عندما أمدت والكونترا، بالمساعدات العسكرية، التي تضمنت المعلومات العسكرية والأسلحة والمؤن. وكان القانون يحتم على وكالة المخابرات المركزية الكشف عن طبيعة ومجال أنشطتها للجان الكونجرس الإشرافية، ولكن وويليام كاسي، مدير وكالة المخابرات المركزية بجاهل الكونجرس الإشرافية، ولكن وويليام كاسي، مدير وكالة المخابرات المركزية بجاهل الكونجرا، داخل القانون بمنتهى البساطة، فقد كان يعد أقوى مؤيد لقوات والكونترا، داخل الإدارة الأمريكية.

وهكذا قام البيت الأبيض ورئاسة المخابرات المركزية بحشد وإعداد وتدعيم جيش خاص من الإرهابيين، كان هدفه الإطاحة بحكومة والساندينيستا». ولكن قوات والكونترا» عجزت عن إحراز أى تقدم، إذ لم تكن لها قاعدة شعبية، فلم تستول على أية مدن أو حتى قرى؛ فقد كانت تلك القوات مكونة من خليط من ضباط سابقين من الحرس الوطنى لسوموزا، وبعض المرتزقة الذين فشلوا فى الإجماع على زعيم واحد أو برنامج عمل محدد، كما أنهم رفضوا مواجهة جيش والساندينيستا» فى معركة مكشوفة، بل فضلوا خوض المعارك ضد القرى والمدنيين.

لجأ ريجان إلى فن البلاغة والخطب المفرطة؛ للتعويض عن أوجه تقصير قوات (الكونترا). ففي فبراير ١٩٨٥، نعت قوات (الكونترا) بأنهم (إخواننا)، وقال إن (نيكاراجوا قد أصبحت دولة شيوعية ديكتاتورية) وفي ١ مارس أطلق على (الكونترا) صفة (النظير المعنوى للمؤسسين القدامي)، وأصر على (إننا ندين لهم بالمساعدة).

لكن الكونجرس لم يتأثر، وظل حظر المساعدات العسكرية إلى (الكونترا) سارياً. وزاد حجم المحنة بالنسبة لريجان، عندما ثبت أن الموارد المالية التي تم تجميعها بالجهود

الخاصة لم تفى بالاحتياجات المطلوبة. وهكذا، فإن انهيار قوات «الكونترا» وبالتالى سياسة ريجان في أمريكا الوسطى بات وشيكا.

بالاضافة إلى ذلك، كانت مصداقية ريجان وهيبته، معرضة للخطر في منطقة أخرى من العالم الحافلة بحرب العصابات، وهي منطقة الشرق الأوسط. في لبنان خلال الفترة الثانية لرئاسة ريجان واجه مشكلة مماثلة لتلك المشكلة، التي حطمت رئاسة كارتر، ألا وهي وقوع رهائن أمريكيين أبرياء في قبضة اتباع آيات الله خميني ومن الثوار المسلمين المخبولين والذين طالبوا بفدية للإفراج عنهم. لقد وجه ريجان انتقادات غاية في القسوة إلى كارتر لتساهله مع الخوميني، وكان مقنعا للغاية في وعوده المتكررة برفض دفع فدية، كما أنه بمنتهى الحكمة بتجنب الخطأ الذي وقع فيه كارتر، عندما أفرط في إثارة أهمية الرهائن، ولذلك.. استبعد الموضوع من الصفحات الأولى للصحف. وساعده على ذلك اختلاف الظروف والملابسات، ففي الصفحات الأولى للصحف. وساعده على ذلك اختلاف الظروف والملابسات، ففي المنان.. قبض الإرهابيون على أقل من عشرة رهائن في مقابل خمسين رهينة في طهران قبل خمس سنوات، وفي طهران اقتحم الإرهابيون سفارة الولايات المتحدة واستولوا عليها، بينما في لبنان قبضوا على مواطنين مدنيين، وأخفوهم في أماكن

ولكن وجه ريجان الذى بدا أمام الشعب هادئاً ومفعماً بالثقة، كان يحجب وراثه قلقاً داخلياً رهيباً بشأن مصير الرهائن، وسرعان ما استحوذ موضوعهم على ذهنه وتسلطت عليه الهواجس، مثلما حدث مع كارتر، وأصبح القلق غير محتمل عندما قبض الإرهابيون على مدير عمليات وكالة المخابرات المركزية في بيروت (وليام باكُلي)، وبدأوا في تعذيبه.

عندئذ، قرر ريجان أن يتصرف، ففي ربيع ١٩٨٥، بدأ في تنفيذ خطة رئيسية من تصميمه، خطة كان نجاحها يعني حل مشاكله في أمريكا الوسطى والشرق

الأوسط في آن واحد، وإعادة الرهائن إلى الوطن، وطرد الشيوعيين من أمريكا الوسطى، واكتساب حليف جديد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

كانت خطة ريجان خطة جريئة، ولكنها لم تدرس جيداً، بل وأظهرت قصوراً في فهم أهم الأحداث الأساسية التي وقعت في الماضي القريب. إن أي شخص قام بأي دراسة طفيفة لمشاكل كارتر مع آيات الله خوميني كان بإمكانه تخذير ريجان ولا يمكنك أن تثق بهؤلاء الناس، وأي شخص عايش فضيحة (ووترجيت) كان بإمكانه إبلاغ ريجان: (في هذه الدولة من المستحيل على الرئيس أن ينتهك القانون دون عقاب).

كانت خطة ريجان الرئيسية بيع الأسلحة إلى إيران، وكانت المعدات العسكرية في إيران التي قام الشاه بشرائها كلها \_ تقريباً \_ أمريكية الصنع، والحرب مع العراق جعلت شهية إيران نهمة للأسلحة والذخائر الأمريكية. لقد ظن ريجان أن بيعه الأسلحة إلى إيران بمكن أن يخلق بداية جديدة لعلاقة الولايات المتحدة بإيران، وربما تعيد تأسيس العلاقة الوثيقة التي كانت سائدة أيام الشاه. أما الميزة الثانية فكانت أن تلك المبيعات يمكن أن تكون فدية للرهائن (على فرض أن الخميني كان بإمكانه إصدار الأمر بالإفراج عنهم، وإنه كان سيفعل ذلك تعبيراً عن امتنانه). أما الميزة المالية المالية فكانت أن الإيرانيين كانوا سيدفعون ضعف وثلاثة أضعاف قيمة الأسلحة، وبذا يمكن تحويل قيمة الأرباح إلى قوات والكونترا)، وإمدادهم بمصدر دائم للتمويل، بل تمويل طويل الأجل في الواقع، لأن ريجان كان بمد العراق \_ في نفس الوقت \_ بمعلومات عسكرية خطيرة، والتي كانت تجمعها «الولايات المتحدة» عن طريق الأقمار الصناعية المخصصة للتجسس، وكان توصيل تلك المعلومات يهدف إلى عدم انتصار إيران في الحرب، حتى باستخدام الأسلحة الأمريكية، وبالتالي، فإن احتياجاتها الأسلحة لن تنته أبداً.

عندما نفذ ريجان خطته عمد إلى استخدام أقصى درجة من السرية، فتجاهل عجاهل إخطار وزارة الخارجية أو وزير الخارجية بسياسته الجديدة، وبذا تجاهل بناء

قاعدة بيروقراطية تؤيد سياسته. أما علناً، فبدلاً من العمل على حشد مؤيدين لدفع الفدية، أو بيع الأسلحة لإيران، استمر ريجان في إصراره على أنه لن يدفع فدية أبداً، وفي مطالبة كل الدول بفرض حظر على بيع الأسلحة لإيران، مثل الولايات المتحدة على حد قوله.

ما الذي كان يمكن أن يدفع رئيس الولايات المتحدة إلى مثل هذه الأكاذيب؟ من الواضح أن قلقه بشأن الرهائن صار غير محتمل، ودفعه إلى ضرورة اتخاذ إجراء فورى. لقد بدأ المقدم «نورث» وغيره في بيع الأسلحة إلى إيران، من خلال عدة قنوات، وبصفة خاصة من إسرائيل، وعرض الإيرانيون الإفراج عن أحد الرهائن إثباتاً لحسن النوايا، فطلب الرئيس الإفراج عن «باكلي» عميل «وكالة المخابرات المركزية»، لكنه كان في ذلك الوقت قد توفي من آثار التعذيب. عندئذ.. أفرجت إيران عن القس «بنيامين فير»، أول مكافأة حصل عليها ريجان ـ لقاء سياسته الجديدة ـ والتي أصبحت المكافأة الوحيدة نظراً للأحداث التي تلت.

فى ذلك الوقت، كانت حرب إيران والعراق قد أصبحت ـ بحلول عام ١٩٨٥ ـ ثالث أكبر وأغلى حرب فى هذا القرن، ولم يكن لها نهاية على مرمى البصر. لقد استمر ريجان فى بيع الأسلحة لإيران، التى داوم زعماؤها على تعذيبه بالوعود، وإمداد «نورث» بالأرباح التى بلغت ملايين الدولارات، استخدم جزء منها لتمويل «الكونترا» (أما الجزء الأساسى منها فذهب إلى مصادر خاصة فى شكل أرباح)، ومع ذلك استمرت قوات «الكونترا» فى خسارة المعارك.

وهكذا لجأ ريجان في بداية ١٩٨٦ إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الكونجرس لمؤازرة سياسته لمساعدة «الكونترا»، وطلب ١٠٠ مليون دولار من أجل «مساعدات إنسانية وتدعيم عسكرى». وفي ١٦ مارس، أدلى بحديث تليفزيوني صارم اللهجة، حذر فيه من عواقب السماح للشيوعيين بالانتصار في نيكاراجوا، وقام بالاتصال تليفونيا \_ بجميع أعضاء الكونجرس للتأثير عليهم، ولكنه فشل. لقد استمرت المناقشات المريرة لمدة يومين، تخللتها صرخات «لانريد ڤيتنام أخرى»، والإصرار على

أنه ما لم تتولى الولايات المتحدة إيقاف الخطر الشيوعى في نيكاراجوا «فسرعان ما سوف نجد أنفسنا نحاربهم عبر الريوجراند»، وفي النهاية هزم الكونجرس الإدارة الأمريكية.

بالرغم من ذلك، قام ريجان بتمويل والكونترا) عن طريق صفقات الأسلحة التى باعها إلى إيران، والموارد الخاصة التى تم مجميعها، كما منح المتبرعين الأمريكيين تخفيضات فى الضرائب، وأصدر قرارات مؤيدة لبيع التكنولوچيا المتقدمة إلى الحكومات الأجنبية التى كانت تساهم بتبرعات لصالح والكونترا). وهكذا توصل ريجان الى ضرورة مواجهة الكونجرس والدستور الأمريكي. إن الإدارة الأمريكية بتجاهلها لتعديل وبولاند) \_ قد محدت الكونجرس بشكل أساسى حول مسألة جوهرية: من يسيطر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟

لقد أثيرت تلك المسألة في ظروف لم يسبق لها مثيل: إن الكونجرس قد أبلغ الرئيس بما يجب عليه ألا يفعله في الشئون الخارجية، بينما كان الرئيس منهمكا في انتهاك القانون، بشكل مستمر ومتعمد.

كان ذلك تطوراً مروعاً يتعلق بممارسة الكونجرس لسلطته في السياسة الخارجية، ولكن الأمور كانت قد تصاعدت لمدة عقدين. فمنذ نهاية الستينيات كان الكونجرس قد حاول السيطرة على الشئون الخارجية بأساليب لم يكن من الممكن تصورها خلال العقدين الأولين للحرب الباردة. إن تعديل «بولاند» كان الذروة، وليس مجرد انحراف عن الطريق، ومع ذلك فقد مجاهله ريجان. ولكن خلال العامين الأولين من الفترة الثانية لرئاسته لم يكن ذلك معروفاً في الكونجرس.

كان ريجان يسعى إلى نوعية الإجماع الذى حاز عليه روزڤلت فى ١٩٤١، أو هارى ترومان فى فترة مبدأ احتواء الشيوعية وخطة مارشال، وعندما يتزعم الرئيس دولة متحدة يمكنه المخاطرة بتجاهل الكونجرس، لأن مجمع الشعب خلفه يضمن

للرئيس السيطرة على الأمور، ويمكنه من اتخاذ الإجراءات بجرأة، مثلما فعل ريجان عندما أمر بغزو جرينادا، ومرة أخرى في تعامله مع الإرهاب الدولي.

فى أكتوبر ١٩٨٥ أعلنت الأمة عن موافقتها التامة والمتحمسة لاستخدام ريجان لطائرات الأسطول السادس للولايات المتحدة فى البحر الأبيض المتوسط، لإكراه مختطفى الباخرة «أكيلولاورو» على أن يهبطوا فى إيطاليا. لقد حذَّر ريجان الإرهابيين فى كل مكان: «يمكنكم أن تفروا، لكن لن تتمكنوا من الاختفاء».

بعد مرور شهرين هاجم الإرهابيون ركاب مدنيين في مطارات روما وڤيينا، فوصفتهم وزارة الخارجية بأنهم جاءوا «من وراء سياج الحضارة». في يناير ١٩٨٦ اتهم ريجان ليبيا بمساعدة الفلسطينيين الذين نظموا الهجوم على المطارات وأصدر أوامره بقطع كل العلاقات الاقتصادية للولايات المتحدة مع ليبيا، فقام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بتحدى الولايات المتحدة، وقذف ريجان بإهاناته، ورسم «خط الموت» عبر خليج «سدرة». في يناير وفبراير وقعت عدة مصادمات بين الأسطول السادس للولايات المتحدة والقوات الجوية الليبية، وتصاعدت الاعتداءات في مارس حتى بلغت الذروة، عندما أمر ريجان بشن هجوم جوى رئيسي على طرابلس، بهدف قتل القذافي، حيث ركزت قاذفات القنابل هدفها على مقر إقامته، ولكن القذافي نجح في الفرار، وإن كانت ابنته قد قتلت، وكرامته جرحت بشدة. وكما كان متوقعاً أدان العرب الولايات المتحدة، أما الأوروبيون فقد كانوا قلقين إزاء بأسلوب ريجان في تفجير الموقف، بينما وافق الشعب الأمريكي بكل حماس.

لقد كانت شدة اهتمام الشعب الأمريكي بحرب ريجان ضد الإرهابيين، على النقيض من اللامبالاة النسبية التي سادت الشعب الأمريكي بجاه الحرب بين العراق وإيران، أو حرب والكونترا)، وهو تناقض أظهر بدوره مدى صعوبة التركيز في دولة ديموقراطية على الحدث الرئيسي، مع بجنب الأحداث الجانبية. وفي ربيع دولة ديموقراطية على الحدث الرئيسي، مع بجنب الأحداث الجانبية. وفي ربيع 19٨٦ وضع الشعب الأمريكي مسألة الإرهاب الدولي على قمة قائمة اهتماماتهم

الجدية، وانخفضت السياحة إلى أوروبا إلى نصف حجمها. ولكن، الواقع أن الإرهاب هدد الأمريكيين ـ بالكاد ـ فلم يكن هناك أكثر من ٢٣ أمريكيا من بين الإرهاب مهما ـ في الجانب الأعظم الـ ٩٥٠ الذين قتلوا على يد الإرهابيين. كان الإرهاب مهما ـ في الجانب الأعظم ـ لأن ذلك كان رأى إدارة ريجان. وبمعنى آخر كان ريجان يعيد ارتكاب الخطأ الذي وقع فيه كارتر، عندما بالغ في تقدير أهمية الإرهاب والرهائن.

فى ربيع ١٩٨٦ وصلت مكانة ريجان إلى الذروة \_ جزئياً \_ بسبب الهجوم الذى قاده ضد الإرهابيين، فاستطاع استخدام شعبيته فى الحصول على موافقة الكونجرس على رفع الحظر على مساعدة والكونترا، وألغى الكونجوس تعديل وبولاند، وخصص على رفع الحظر على مساعدة والكونترا، وهكذا فى صيف وخريف ١٩٨٦، كانت قوات والكونترا، تتلقى المساعدات علناً من الكونجرس، وسراً من ووكالة المخابرات المركزية، وكذلك قام بمساعدتهم بعض المسالمين العرب، والمليونيرات الأمريكيين، بالإضافة إلى الإسرائيليين، وكذلك المقدم ونورث، من خلال الأرباح التى كان يحصلها من مبيعات الأسلحة إلى إيران. ولم يحدث أبداً \_ من قبل \_ أن اشترك مثل علما النتائج الضخم فى المساهمة بمثل تلك المبالغ الضخمة للحصول على تلك النتائج الضئيلة؛ لأن قوات الكونترا \_ بالرغم من كل شيء \_ لم تحرز أى تقدم. ولكن حتى نهاية ١٩٨٦ تقريباً، لم تثر أية تساؤلات حول شرعية تصرفات الرئيس، ولكن حتى نهاية ١٩٨٦ تقريباً، لم تثر أية تساؤلات حول شرعية تصرفات الرئيس،

عندما بدأ ريجان الفترة الثانية للرئاسة في يناير ١٩٨٥، انتعشت الآمال في أنه سينتهز تلك الفرصة، ليصبح الرئيس الذي بخح في تحقيق الرقابة على التسلح، وبذا يدخل التاريخ كصانع للسلام. لقد قيل إنه مثلما كان نيكسون هو الوحيد بين الساسة الأمريكيين الذي كان بإمكانه فتح الأبواب أمام الصين، فإن ريجان كان الوحيد الذي كان بإمكانه إنجاز الرقابة على التسلح مع روسيا، حيث إنه كان من المستحيل اتهام ريجان بالتساهل مع الشيوعيين، أو بالتقصير في الدفاع عن الأمة.

عندما تولى ريجان الرئاسة للفترة الثانية، وتخلص من متاعب الحملة الانتخابية، كفّ عن وصف الاتخاد السوڤيتى بأنه (إمبراطورية الشر)، وبدأ يشير إلى احتمال موافقته على الاجتماع مع الزعيم السوڤيتى الجديد (ميخائيل جورباتشوف)، لمناقشة الرقابة على التسلح.

كان (جورباتشوف) تواقا لمقابلة ريجان، كجزء من سياسته الشاملة للانفتاح، التي تضمنت إجراء إصلاحات داخلية، وتخفيف حدة التوتر في الخارج، التي حددت شخصية جورباتشوف في صورة رجل أهل للثقة، ومنطقى ومتفتح ومحب للسلام. وأراد ريجان أن يعرض نفسه في نفس الصورة، ولكن مهما بلغت جدية رغباتهما، فإن الطريق إلى الحد من التسلح، وانفراج العلاقات اعترضته عقبات لم تكن متوقعة، إذ وقعت بعض الأحداث بالصدفة، مثل: قيام السوڤييت بإصابة طائرة ركاب چامبو، تابعة للخطوط الجوية الكورية في ١٩٨٣ ، مما أعاق التقدم. ولقد أثبت الحدث مدى عمق شكوك كل من الجانبين ومدى اختلاف وجهات نظرهما. بالنسبة للأمريكيين أثبت حادث الخطوط الجوية الكورية أن السوڤييت ليسوا أكثر من وحوش متعطشة للدماء، وبالنسبة للروس أثبت الحادث أن الرأسماليين لا حدود لتصرفاتهم، بعد أن وضعوا معدات بجسس في طائرة مدنية، وأرسلوها فوق مراكز مخابرات سوڤيتية دقيقة الحساسية. لقد كانت حقيقة الأمر مضللة، وهو ما إتسمت به مثل هذه الأحداث التي وقعت اثناء الحرب الباردة. وفي النهاية، عقد مؤتمر قمة في چنیف فی نوفمبر ۱۹۸۰، وعندما حضر ریجان الاجتماع طالب بتخفیض ۵۰٪ من الأسلحة النووية، وطالب في نفس الوقت بالتوسع في انتاج الــ "SDI"، قائلاً إن أكثر مخاوفه كانت وقوع (بيرل هاربر) نووية، وكانت حجته أن وسيلة منع ذلك هي إزالة كل القذائف الهجومية، عن طريق مباحثات الرقابة على التسلح، بالإضافة إلى التقدم في إنتاج الـ "SDI" ؛ لإنشاء درع دفاعي في حالة فشل مباحثات الرقابة على التسلح.

كان الـ "SDI" أبهظ نظام تسلح على الإطلاق؛ لقد دفع كثير من العلماء بأنه لن يعمل، وأنه لن يختلف عن كل الأنظمة الدفاعية، التي يمكن التغلب عليها

عن طريق أنظمة هجومية مضادة أرخص كثيراً، وأنه لن يفيد إلا في استفزاز السوڤييت الذين سوف يضطروا إلى مضاهاة المصروفات الأمريكية؛ للاحتياط ضد إحتمال أن يعمل النظام بالفعل (رغم أنه احتمالا مستبعدا) ولكن ريجان أصر على كونه نظاماً دفاعياً مطلقاً، وانه سيعد تصرفاً لن يغتفر له إذا رفض فرصة لتوفير الدفاع عن الشعب الأمريكي. لقد رد عليه نقاده بأن تنفيذ الـ"SDI" سيزيد من خطورة وضع الولايات المتحدة وعدم أمنها، بالإضافة إلى ديون تقدر بتريليونات من الدولارات.

باختصار، في اجتماع قمة چنيف، كانت القوى العظمى على حافة قفزة كبيرة مذهلة في مصروفات سباق التسلح، بينما كانت لدى كل جانب أسباب قوية رهيبة، بجعله يتمنى بجنب تلك النتيجة. ففي الولايات المتحدة، فاق عجز الحكومة أى نسبة سبق أن وصل اليها كنتيجة مباشرة لسياسة ريجان في سباق التسلح، ولاحت خطورته على طريقة الحياة الأمريكية أكثر من القذائف الروسية. وفي الاعجاد السوڤيتي أدت مصروفات الدفاع إلى السخرية من الوعد الشيوعي الأصلى بتحسين حياة الشعب الروسي. وهكذا ارتفعت الآمال، التي تولدت من الحاجة المتبادلة لممارسة القيود، ومن التكلفة الباهظة للاندفاع في سباق التسلح. لقد وجه ريجان حديثه إلى تلك الأمال في خطابه، الذي أذيع في التلفزيون عشية سفره الى جنيف، فقال إن الاجتماع مع جورباتشوف «يمكن أن يكون فرصة تاريخية لتحديد طريق ثابت الاجتماع مع جورباتشوف «يمكن أن يكون فرصة تاريخية لتحديد طريق ثابت

لكن في اليوم التالى، بل عند مغادرة الرئيس، قام «كاسبر واينبرجر»، وزير الدفاع، بتسريب خطاب، كان قد سلمه للرئيس، احتوى على قائمة بإجراءات، افترض أن السوڤييت اتخذوها انتهاكاً للمعاهدة، وطلب فيه من الرئيس عدم الموافقة على التقيد بشروط معاهدة «سولت ٢» التي لم يكن قد تم التصديق عليها، وكذلك عدم تخفيض نفقات SDI، باختصار عدم الاشتراك في أية اتفاقية على

الإطلاق. لقد كان ذلك عملاً تخريبياً بكل معانى الكلمة. لقد قدم (واينبرجر) لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين لأى نوع من الحد من التسلح، الذريعة المثالية التى يمكن استخدامها أساساً لمعارضة أية اتفاقية، يمكن أن يتوصل إليها ريجان وجورباتشوف. وفي نفس الوقت \_ في چنيف \_ نفذ ريجان توصية (واينبرجر) ورفض التراجع عن "SDI"، ولم تبرم أية اتفاقية.

بعر مرور ثلاثة شهور، أصدرت هيئة الأركان المشتركة دراسة، عنوانها االوضع العسكرى للولايات المتحدة، ورد فيها أن الاعجاد السوفيتي (مستمر في العمل بمقتضى معاهدة (سولت ٢)، وذلك بحل النظم الاستراتيجية، كلما أتيحت نظم جديدة). وكان ذلك نقضاً صريحاً للتصريحات التي أدلى بها ريجان و (واينبرجر).

وسرعان ما أصبحت التناقضات هى السمة المميزة لإدارة ريجان. فبينما ارتفعت نفقات التسلح إلى رقم قياسى جديد \_ خاصة بالنسبة لـ "SDI" \_ أثار ريجان دهشة الجميع \_ بما فى ذلك أقرب مستشاريه إليه \_ بالكشف عن خطاب كان قد كتبه إلى جورباتشوف، اقترح فيه مشاركة السوڤييت فى إنتاج الـ "SDI" بمجرد انتهاء الولايات المتحدة من مراحل البحث والتطوير. وكان تصديق ذلك أكثر صعوبة، حيث تعلق بتنازل الولايات المتحدة فعلاً عن ثمار أبهظ برنامج فى التاريخ، كما كان هناك شك فى إمكانية قبول جورباتشوف أن يثق فى أن ريجان (وحلفاءه) سيفوا بوعدهم إذا نجح الـ "SDI" . لقد كان من الواضح أن احتمالات تصديق تصريحات ريجان واقتراحاته أخذت تتناقص.

وتتضح صحة ذلك عندما ينتقل المرء من الخطابات إلى الأفعال، فخلال ١٩٨٦ حافظ جورباتشوف منفرداً على فرض حظر على الاختبارات النووية، واستخدم كل فرصة متاحة لإثارة أقصى قدر من الدعاية حول الحظر، وبدأ بمطالبة الولايات المتحدة بالانضمام إلى السوڤييت برفض الاختبارات. ولكن ريجان، الذى أخذ يكرر مثل كارتر ـ أن هدفه كان إزالة كل الأسلحة النووية من على وجه الأرض، أصر أنه كان

مضطراً في نفس الوقت \_ إلى اختبار أسلحة جديدة. وفي يناير ١٩٨٧ استأنفت روسيا برنامجها؛ استشهاداً بالاختبارات المتكررة التي أجرتها الولايات المتحدة.

فى نفس الوقت تعرضت سياسة الانفتاح، التى طالما طالب بها جورباتشوف، لاختبار قاس. ففى ٢٦ أبريل ١٩٨٦، وقعت حادثة نووية فى «تشرنوبيل» بالاتخاد السوڤيتى، وتجاهل جورباتشوف إخطار العالم بالكارثة، وانتشرت سموم الإشعاعات الذرية فوق معظم أوروبا، وثار غضب كل الناس فى كل مكان من السوڤييت. ولكن جورباتشوف كانت لديه صفة من صفات «التيفال»، التى تميز بها ريجان، فقد أعقب ذلك، تعاون الروس مع علماء الأسلحة النووية فى المجتمع الدولى، سرعان ما استعاد جورباتشوف مكانته. وكذلك فى ١٩٨٧، عندما مجمح طيار شاب من ألمانيا الغربية فى التحليق بطائرته الخاصة داخل المجال الجوى لروسيا، وهبط بها فعلاً فى الميدان الأحمر، استطاع جورباتشوف مي بطريقة ما أن يصمد أمام تلك فعلاً فى الميدان الأحمر، استطاع جورباتشوف بطريقة ما أن يصمد أمام تلك الواقعة، دون أن يصبح مصدراً للسخرية.

ترجع أول أسباب بخاح جورباتشوف في اكتساب الرأى العام العالمي إلى تلهفه الواضح على عقد اتفاقية للرقابة على التسلح؛ بالمقارنة بتردد ريجان الواضح. ولذا كان جورباتشوف هو الذى قاد بادرة عقد اجتماع القمة التالى، مستخدماً وسائل تكتيكية غريبة بعض الشئ، من أجل التوصل إلى هدفه.

فى أغسطس ١٩٨٦، قام المسئولون الأمريكيون بالقبض على «جينادى زاخاروف» فى نيويورك بتهمة التجسس لصالح المخابرات الروسية، ورد السوڤييت على ذلك بالقبض على «نيكولاس دانيلوف»، مراسل أحد الصحف الأمريكية، بتهمة التجسس لصالح «وكالة المخابرات المركزية الأمريكية». وأصر البيت الأبيض على براءة دانيلوف» (رغم كونه حفيد أحد جنرالات القيصر، وأنه كان يتحدث اللغة الروسية بطلاقة، وأن الأسئلة التي كان يوجهها بصفته مراسل صحفى كانت على أية حال، نفس الأسئلة التي كان ميوجهها عميل لوكالة المخابرات المركزية، مثل عدد القوات نفس الأسئلة التي كان ميوجهها عميل لوكالة المخابرات المركزية، مثل عدد القوات

الروسية في أفغانستان، وكيفية إمدادهم بالمعدات وحالتهم المعنوية، إلخ). وأعلن ريجان أنه لن يوافق ـ مخت أى ظرف من الظروف ـ على تبادل (دانيلوف مقابل زاخاروف)، لأن (زاخاروف) كان مذنباً بكل وضوح، بينما كان (دانيلوف) بريئاً.

بعد مرور أسبوعين، وافق ريجان على التبادل، ثم أبلغ الشعب الأمريكي أنه عقد اتفاقاً لصالح (دانيلوف). وفي اليوم التالي أعلن البيت الأبيض موافقة ريجان على اقتراح جورباتشوف بعقد اجتماع قمة في (ريكياڤيك) بأيسلندا خلال أسبوعين، وجاء هذا الإعلان من الإدارة الأمريكية، التي أصرت دائما على عدم الاشتراك في اجتماع قمة دون الإعداد الوافي له.

كان اجتماع قمة (ريكياڤيك) قاحلاً مثل ريف أيسلندا، الذي تذروه الرياح. وفي ختام الاجتماع بدا الحزن والإنهاك على «شولتز» وزير الخارجية، وهو يعلن إتفاق ريجان وجوربانشوف على إزالة كل الأسلحة النووية، وأنظمة القدائف التي تطلقها، على أن تتم عملية نزع السلاح خلال عشر سنوات. لقد بدا ذلك رائعاً لدرجة التشكيك في صحته، وقد كان، إذ واصل شولتز حديثه ليشرح أن إبرام تلك الاتفاقيات من حيث المبدأ لم يتم، لأن ريجان رفض قبول أحد مطالب جورباتشوف وهي أن تتخلى الولايات المتحدة عن برنامج الـ"SDI".

وانفجرت الولولة في كافة أنحاء العالم؛ فطالب الجناح اليسارى بمعرفة كيف استطاع ريجان أن يبدد مثل تلك الفرصة، من أجل نظام دفاعي قال عنه الخبراء إنه لن يعمل، بينما طالب الجناح اليميني بمعرفة كيف يمكن لريجان أن يوافق على ازالة الأسلحة النووية وأنظمة القذائف، في الوقت الذي تميز فيه السوفييت بتفوقهم في وسائل الحرب التقليدية. وتتابعت سلسلة من التصريحات المتضاربة، أصدرتها وزارة الخارجية والبيت الأبيض، مما أدى إلى زيادة ارتباك الجميع، ولم يوجد بين المسئولين ـ ولا حتى الرئيس الأمريكي نفسه ـ من استطاع أن يوضح ماهية السياسة الأمريكية تجاه الرقابة على التسلح، وفي النصف الأول من ١٩٨٧ بذلت محاولات

لإحياء المباحثات، ولكنها لم تتعد إدلاء كل جانب بتصريحات دعائية، لم تسفر عن أى تقدم فعلى.

فى خريف ١٩٨٧، اتفق ريجان وجورباتشوف على تخفيض التسلح، ولكن بأسلوب معتدل وبسيط جداً، وهو إزالة الصواريخ قصيرة المدى فى أوروبا. ورغم أنها كانت تمثل نسبة ضئيلة من الترسانة الإجمالية، إلا أن ذلك الاتفاق كان فى حد ذاته مدئاً جوهرياً، إذ كانت تلك هى المرة الأولى التى اتفق فيها الجانبان بالفعل معلى تخفيض قوات الهجوم بالصواريخ. وتم توقيع المعاهدة فى واشنطن فى ديسمبر ١٩٨٧، وبالرغم من أن هذه المعاهدة لم تضع نهاية لسباق التسلح ولم تؤد إلى تخفيض المخاطر بنسبة ذات مغزى، إلا أنها أنعشت الأمل فى إحراز تقدم أكبر فى المستقبل.

ولم تخل سياسة ريجان الخارجية \_ في فترة الرئاسة الثانية \_ من بعض الانتصارات، إذ نجح ريجان في مواجهة أزمة الفلبين في ١٩٨٦، التي كانت محفوفة بالمخاطر. فخلال الانتخابات في فبراير، قام الرئيس «فرديناند ماركوس»، \_ وهو ديكتاتور حصل لنفسه على ثروة تفوق كل تخيل على حساب شعب الفلبين \_ بترشيح نفسه أمام السيدة «كورايزون أكينو» أرملة زعيم المعارضة الذي قتله رجال «ماركوس» العسكريون. وقام «ماركوس» بإحصاء الأصوات وأعلن فوزه، وانطلق الشعب الفلبيني إلى الشوارع في مظاهرة مذهلة وفريدة من نوعها، أطلقوا عليها «قوة الشعب» تصاعدت حتى وصلت إلى إضراب عام، وحاول ماركوس أن يقضى عليه بالعنف، معتمداً على التأييد الأمريكي.

فى بداية الأمر، كان ريجان ميالاً إلى إمداده بالمساعدات، إذ أكد أن الانتخابات كانت حرة وعادلة، وأن حصر الأصوات كان صادقاً، وقال إنه بالرغم من اتهامات التزوير فى الانتخابات، فإن «هناك دليلاً على أن الجزر يسودها الآن نظام حزبين قويين». ولكن مع استمرار المظاهرات، قرر ريجان حتمية التصديق على تقرير من

السيناتور (سام نانُ)، أصر فيه (نانُ) على أن السيدة (أكينو) كانت الفائزة في الانتخابات من واقع الحصر الفعلى للأصوات، وأن ماركوس كان متورطاً في عملية شاملة لسرقة الانتخابات.

عندما قام وزير الدفاع ورئيس الأركان الفلبينى بضم صوته إلى المطالبة باستقالة المركوس، تخلى ريجان عن جهوده لإبقاء (ماركوس، في السلطة، واتصل به هاتفياً طالبا منه الاستقالة ومغادرة الفلبين، وسهل ذلك على ماركوس بأن وعده بتوفير انتقاله على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للولايات المتحدة إلى جزر الهاواى، حيث يمكنه الاستقرار هناك، والاحتفاظ بثروته المذهلة. بنهاية فبراير ١٩٨٦، كان (ماركوس) في جزر الهاواى، وأصبحت (أكينو، رئيسة الفلبين.

رغم أن ريجان لم يكن أمامه كثير من الاختيارات في ظل تلك الظروف، إلا أن الإجراءات التي اتخذها كانت حاسمة في التوصل إلى تلك النتيجة السعيدة. وكان ريجان هو الذي حث «ماركوس» على الاستقالة والمنفى، ولولا الجهود التي بذلها ريجان لكان من المحتمل أن ظل «ماركوس» في مانيللا، ودفع البلاد إلى حرب أهلية وحثية. إن خشية ريجان أن السيدة أكينو لن تكون صارمة بالدرجة المطلوبة مع الشيوعيين الفليبينين، جعل مهمة مساندتها أكثر صعوبة على ريجان، ولكنه على الشيوعيين الفليبينين، جعل مهمة مساندتها أكثر صعوبة على ريجان، ولكنه على أية حال قام بتأييدها عندما أثبتت الأدلة التي لاجدال فيها أن «أكينو» كانت اختيار شعب الفلبين.

فى منطقة أخرى ناطقة بالإسبانية فى العالم الثالث ـ أمريكا الوسطى ـ استمر ريجان فى قيادة الهجوم المضاد على «الساندينيستا». وفى العشرة شهور الأوائل من ١٩٨٦ اتخذ العدوان عدة أشكال، تضمنت مناورات عسكرية خطيرة قامت بها قوات الولايات المتحدة على حدود نيكاراجوا، وجهودا دبلوماسية لضم الدول المجاورة لنيكاراجوا، وهى هندوراس، وكوستاريكا، كحلفاء فى الثورة المضادة ولكن، أدى رفضهما التورط، إلى زيادة عبء «الكونترا».

فى خريف ١٩٨٦ أصابت قوات (الساندينيستا) طائرة نقل كانت محمل مؤناً إلى قوات (الكونترا)، وكان طاقم الطائرة مكوناً من ثلاثة أمريكيين، اعترف أحدهم أنه يعمل لحساب (وكالة المخابرات المركزية). وبعد مرور شهر نشرت صحيفة عربية مقالة، وردت فيها تفاصيل صفقات بيع الأسلحة لإيران، وفى مؤتمر صحفى تم عقده على وجه السرعة، قام (إدوين ميز) النائب العام بالكشف عن بعض تفاصيل خطة (إيران الكونترا)، وفجأة وجد ريجان نفسه أمام فضيحة فى إدارته، نافست فضيحة (ووترچيت) فى أهميتها واهتمام الصحافة بها. وبالنسبة لريجان، لم يكن من المكن اختيار توقيت أسوأ من ذلك، إذ اكتسح الديمقراطيون انتخابات الخريف، وكانوا على وشك السيطرة على مجلس الشيوخ. وهكذا، أحرز الديمقراطيون إجماعاً ساحقاً فى مجلس الكونجرس، وأصبحوا فى مركز مثالى يمكنهم من إحماء ساحقاً فى مجلس الموبخرس، وأصبحوا فى مركز مثالى يمكنهم من

وتتابعت تصريحات مبهمة كشفت عن فضائح مروعة. في البداية، إدعى ريجان أن الأسلحة التي تم شحنها إلى إيران، لم تكن أكثر من (عدة أسلحة دفاعية بحتة) وأنكر تورط دولة أخرى من العالم الثالث، وأكد أنه (لم ولن ينتهك أى قانون من قوانين الولايات المتحدة)، وأصر على أن (سياستنا بعدم تقديم تنازلات إلى الإرهابيين مازالت سليمة لم نمس). وبعد مرور يومين، اعترف بأنه اشترك في مناقشات مع الإيرانيين، على أمل أن تؤدى إلى الإفراج عن الرهائن الأمريكيين في لبنان. وفي اليوم التالى قال إن الانهام بأن الأسلحة التي أرسلها إلى إيران، كانت (فدية) هو دتريف مطلق للحقائق).

بعد هذه النقطة الضعيفة، أخذت الأمور تتدهور إلى الأسوأ؛ فأعلن (شولتز) وزير الخارجية أنه عارض في إرسال أية أسلحة إلى إيران، وأن هذا التغير الجوهرى في السياسة الخارجية الأمريكية تم دون استشارته، وأن السفراء الأمريكيين في الشرق الأوسط كانوا يقدمون تقاريرهم إلى البيت الأبيض مباشرة، مع مجاهل وزارة الخارجية.

وبعد مرور أسبوع \_ فى نوفمبر ١٩٨٦ \_ قام ريجان بإقالة الأميرالاى (جون بوينديكستر) مستشار الرئيس لشئون الأمن القومى، ومساعده المقدم (أوليڤر نورث) اللذين باشرا برنامج (إيران/كونترا) لصالح مجلس الأمن القومى الأمريكى، وذلك بسبب (التساؤلات الخطيرة، التى أثيرت حول لياقتهما للمنصب)، وفى نفس الوقت قام ريجان بمدح (نورث) لكونه (بطلاً أمريكيا).

وعلى الفور بدأ «نورث» في تمزيق الوثائق التي كانت في حوزته في مكتبه بالبيت الأبيض، بينما طالب جهاز التحقيقات الفيدرالية "FBI" باستدعاء نائب عام خصيصا لهذه القضية. وهبطت أسهم ريجان في الانتخابات ٢١ نقطة، فنزلت إلى ٢٤٪. في أوائل ديسمبر، مقل «بوينديكستر» و «نورث» أمام لجنة مخابرات مجلس الشيوخ، والتزما بالتعديل الخامس الذي يخول لهما عدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليهما. وفي نفس الوقت، أصر ريجان على أنه لم يكن يعلم بأى شئ، وعندما كان يحاصر بالأسئلة كان دفاعه «لست أتذكر»، وقال إنه يشارك الجميع في تلهفهم على معرفة ما كان يقوم به «بوينديكستر» و«نورث»، عندئذ أشار الديموقراطيون إلى أن ريجان كان القائد الأعلى للقوات المسلحة فإذا كان يسعى فعلاً إلى معرفة الحقيقة، لم يكن عليه أكثر من إصدار الأمر إلى الأميرالاي والمقدم بإبلاغه الحقيقة،

بحلول ربيع ١٩٨٧، بدأت سلسلة من التحقيقات، وتولى (جون تاور)، أحد أعضاء مجلس الشيوخ السابقين، رئاسة لجنة مستقلة للتحقيق في الأمر، معينة من قبل ربجان. وقدمت لجنة (تاور) تقريرها، الذي ورد فيه أن عدة قوانين قد انتهكت، كما حدد عدة مصادر خلل خطير في هيكل السياسة الخارجية لإدارة ربجان. كما اتهم الرئيس بإهماله في مباشرة أعباء منصبه، ولكن توقف دون اتهامه بانتهاك القانون. في نفس الوقت، كان الكونجرس قد كون لجنة مشتركة مختارة؛ لكي تعقد جلسات الاستماع، وسرعان ما حازت تلك الجلسات على اهتمام الشعب الأمريكي بشكل ضارع اهتمامه بجلسات (ووترچيت)؛ حيث كانت تبث يومياً الأمريكي بشكل ضارع اهتمامه بجلسات (ووترچيت)؛ حيث كانت تبث يومياً

بالتليفزيون على الهواء، واستمرت في الكشف عن تفاصيل إضافية عن الخطة. لقد كان شيئاً مثيراً للأسف والاشمئزاز. وفي نهاية الأمر، توصلت لجنة الكونجرس الخاصة بإيران و (الكونترا) إلى أن قيام الإدارة الأمريكية ببيع الأسلحة مقابل الرهائن، وبتحويل بعض الأرباح إلى قوات (الكونترا)، قد أدى إلى (سيادة الاضطراب والفوضى في أعلى مستوى في الحكومة، بالإضافة إلى التضليل المراوغ والسرية المتطرفة وازدراء القانون وتضليله). وقامت اللجنة بمهاجمة الرئيس ريجان، لتخليه عن المحكومة، المنافية المؤينية بأمانة).

وكانت كلمات قوية، فاقت فى قوتها الاتهامات التى وجهت إلى ريتشارد نيكسون. إذن، لماذا لم يتخذ الكونجرس أية خطوة نجاه اتهام الرئيس بالتقصير؟ أحد الأسباب كان التوقيت، إذ كان أمامه فى منصب الرئاسة أقل من عامين، فلم يبد أن الأمر يستحق كل ذلك الجهد، فبالإضافة الى أن الحزب الديموقراطى أراد أن يتجنب دخول انتخابات ١٩٨٨ أمام «جورج بوش» بصفته رئيسا اجباريا، وكذلك أن يعرف بالحزب الذى اعتاد اتهام الرؤساء.

وهكذا نفذ رونالد ريجان من الازمة، بالكاد، ولكن إدارته أصيبت بشلل خطير.

لقد فشل ريجان في تحقيق أياً من أهدافه الأساسية في السياسة الخارجية. ففي بولندا، لم يحدث أي تصرف من تصرفاته أدني فرق؛ وفي سباق التسلح عجز عن إزالة قنبلة نووية واحدة؛ ولم يترك تعزيزه للقوات الأمريكية المسلحة أي تأثير على أعداء الولايات المتحدة، خاصة السوفييت، ولكن ريجان استعرض عضلاته العسكرية على دول، مثل: جرينادا، وليبيا، ولبنان، وإيران. وبالنسبة للتجارة الخارجية عانت الولايات المتحدة من أكبر عجز في الميزان التجاري في تاريخها، بالتزامن مع أكبر عجز في ميزانية الحكومة المركزية في التاريخ، مما أدى \_ بدوره \_ إلى انهيار سوق الأوراق المالية في أكتوبر ١٩٨٧ والذي كان \_ في حد ذاته \_ نتيجة لأزمة مالية عالمية، كان أحد أسبابها سياسة ريجان في الاقتراض من اليابانيين؛ لسداد نفقات عالمية، كان أحد أسبابها سياسة ريجان في الاقتراض من اليابانيين؛ لسداد نفقات

التوسع العسكرى الأمريكى، من أجل حماية البترول اليابانى الذى ينتج فى الخليج الفارسى. لم ينجح ريجان فى إطلاق سراح الرهائن من لبنان، أو فى تحسين علاقات الولايات المتحدة مع إيران، إذ تخلى عن موقف الحياد فى حرب إيران والعراق، عندما اختار حماية ناقلات البترول الكويتية (لأن الكويت \_ وهى حليف للعراق \_ استخدمت بعضا من أرباح البترول، لتدعيم نفقات حرب العراق). لقد نجح ريجان فى تحدى وقانون سلطات الحرب، ليس بطريقة مباشرة، بل بيساطة عن طريق بحاهل مطالب الكونجرس بضرورة وضعه موضع التنفيذ. وكان الكونجرس عاجزاً عن إجبار الرئيس على تنفيذ رغباته، من ناحية بسبب الصعوبات الملازمة للقانون، وأساساً بسبب حدوث انقسامات داخل الكونجرس ذاته.

فى ربيع ١٩٨٧ قام ريجان بتنفيذ (مبدأ كارتر) دون الاستشهاد به) عندما أرسل سفن الولايات المتحدة الحربية الى الخليج الفارسي، لحماية ناقلات بترول قادمة من الكويت، بعد أن تم تغيير جنسيتها بألوان العلم الأمريكي. وكانت تلك الناقلات متجهة إلى اليابان، فتعرضت لخطر صواريخ مصنوعة فى فرنسا والصين، أطلقها الإيرانيون والعراقيون. فى ١٧ مايو، أطلقت الطائرات المقاتلة العراقية قذيفتين على السفينة (ستارك)؛ مما تسبب فى قتل ٧٧ بحاراً، وجاء رد ريجان بإرسال كاسحات النافلات هليكوبتر إلى الخليج. وفى أكتوبر، وبعد أن أصابت الصواريخ الإيرانية ناقلات بترول حاملة للعلم الأمريكي، قامت مدمرات البحرية الأمريكية بقصف أرصفة البترول بالشواطئ الإيرانية، فعلق جيمي كارتر الرئيس السابق بقوله ان الولايات المتحدة قد أصبحت حليفة للعراق، وأنها اشتبكت فى أعمال عدوانية، وطالب ريجان بالالتزام بقانون وسلطات الحرب، ولكن ريجان مجاهله.

وتصاعدت الحرب برأ وجوأ وبحراً، واستطاعت قوافل البحرية الأمريكية المرور عادة \_ بنجاح، رغم ما حدث في أبريل ١٩٨٨، عندما انفجر لغم في بارجة أمريكية فانتقمت البحرية الأمريكية بتدمير سفينتي بترول إيرانيتين وإصابة أو إغراق

ست سفن إيرانية. وعندما تزايد عدد الألغام التي تزرع، وعدد الناقلات التي تمر، خت نيران القاذفات، أصدر ريجان أوامره إلى القوات الأمريكية في الخليج بتوفير الحماية لكل السفن المحايدة.

فى ٣ يولية، أصابت السفينة الأمريكية (قانسين) \_ عن طريق الخطأ \_ طائرة ركاب إيرانية، مما تسبب فى قتل ٢٩٠ من الركاب وطاقم الطائرة. وقد وصف ريجان الحادث بأنه (فاجع) ولكنه قال إنه: (يبدو تصرفاً دفاعياً صحيحاً). وفيما بعد أرسل ريجان إلى إيران رسالة أبدى فيها (عميق أسفه)، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا.

ويبدو أن ذلك الحادث، رغم بشاعته، قد ساعد على حث الطرفين المشتركين في ثاني أطول حرب، وثالث حرب دموية في القرن العشرين، على طلب السلام. فبعد مرور أسبوعين على الحادث وافقت إيران على طلب الأم المتحدة بوقف إطلاق النار، وصدق آيات الله خوميني \_ شخصياً \_ على الاتفاقية، وبالتالي وضع نهاية للحرب دون الانتصار فيها والذي بدا مثل «السمّ»، وفي الواقع كان ذلك اعترافاً منه بالتضحية بمثات الآلاف من الشباب الإيراني، وبأموال لا حصر لها مقابل لا شئ، بل إن العراق قد فاز ببعض الأراضي على حساب إيران. لقد قوبلت سياسة ريجان في الخليج بكثير من الانتقادات لكنها مجحت في المحافظة على تدفق البترول، وإن تسبب ذلك في زيادة الضرائب على الشعب الأمريكي زيادة طائلة. ففي تلك الآونة تسبب ذلك في زيادة الضرائب على الشعب الأمريكي زيادة طائلة. ففي تلك الآونة تسبب إغراق الأسواق العالمية بالبترول، وما نتج عنه من انخفاض أسعار البترول في كساد اقتصادي، كاد يضارع كساد ١٩٣٠. إن إيران لم تنهزم، كما أن الرهائن كساد اقتصادي، كاد يضارع كساد ١٩٣٠. إن إيران لم تنهزم، كما أن الرهائن وتوقف القتال أخيراً.

استمر الأمل يراوغ ريجان في الإطاحة بحكومة (الساندينيستا) في نيكاراجوا. في صيف ١٩٨٧، تولى رؤساء جمهوريات أمريكا الوسطى بقيادة (أوسكار أرياس

سانشيز، من «كوستاريكا»، صياغة خطة للسلام، وافقت عليها قوات «الساندينيستا»، واضطر ريجان إلى مساندتها، مع الاستمرار في إمداد وتشجيع قوات الكونترا. ثم قام «دانيل أورتيجا» ـ رئيس نيكاراجوا ـ باقتراح إجراء مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة ونيكاراجوا، ولكن ريجان رفض ذلك. ومع ذلك، نفذ «أورتيجا» جميع الخطوات المطلوبة في خطة السلام، بما في ذلك رفع الحظر عن جريدة المعارضة «لابرنسا»، والسماح لمحطات الإذاعة الكاثوليكية بالبث دون رقابة؛ فبدا ريجان أمام غالبية المراقبين، وكأنه العقبة الرئيسية أمام إحلال السلام في أمريكا الوسطى. وبدا ذلك أكثر وضوحاً، عندما مُنح «سانشيز» جائزة نوبل للسلام.

كانت بنما دولة صغيرة أخرى، استطاعت أن تسخر من التمثال الضخم في الشمال وتتحداه. ففي يونية ١٩٨٧، قام الطلبة بأحداث شغب في بنما، لاتهام الشمال وتتحداه. ففي يونية ١٩٨٧، قام الطلبة بأحداث شغب في بنما، لاتهام المجنرال ومانويل نورييجا، بالتورط في وفاة الجنرال وعمر توريجوس، زعيم الأمة السابق. ونجح «نورييجا» في أن يحول انجاه المظاهرات، لتصبح ضد سفارة الولايات المتحدة، ورداً على ذلك اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية بقوة، ثم أعلنت وقف كل المساعدات إلى بنما. ثم عمد «نورييجا» إلى القبض على كل معارضيه السياسيين وغيرهم، مما سبب حرجاً للولايات المتحدة، التي عملت معه عن كثب حلى أعمال المخابرات والأنشطة السرية عبر السنوات القليلة السابقة. ومن بين هؤلاء الذين اشتركوا معه، كان «جورج بوش» الذي كان يشغل عندئذ منصب نائب الرئيس، ومديراً سابقاً لوكالة المخابرات المركزية.

فى أوائل ١٩٨٨، اتهمت جبهة المعارضة البنمية ـ التى كان أغلبها فى المنفى ـ «نورييجا» بالقتل، والإنجار فى المخدرات، وعمليات تنظيف الأموال لزعماء المخدرات. وفى ٥ فبراير، أصدرت وزارة العدل الأمريكية حكمين ضد «نورييجا» فى تهم إنجار بالمخدرات، إذ اتهم بتوفير مهابط طائرات تهريب المخدرات، وباستلام ٣٥٠ مليون دولار مقابل خدماته. وعندئذ قام الرئيس (إيريك أرتورو دلقال) بإقالة «نورييجا» من

منصبه كقائد لقوات الدفاع، وردًا على ذلك، قام (نورييجا) بطرد (دلقال)، وتمكين أحد رجاله من منصب الرئاسة، فانضم (دلقال) إلى الجماعات السرية، ولكن استمرت الولايات المتحدة في الاعتراف به رئيساً لبنما.

وفى مارس رفض «نورييجا» عرضاً من الولايات المتحدة بإسقاط التهم الجنائية ضده مقابل مغادرته بنما، والاستقرار فى المنفى. عندئذ فرض ريجان عقوبات اقتصادية على بنما، فأمر الشركات الأمريكية بالتوقف عن سداد كل المدفوعات إلى الحكومة، مما أدى إلى الإضرار بشعب بنما، لكن دون ترك أى أثر على الديكتاتور الجديد. لقد أدى ذلك إلى تدمير الاقتصاد، وتحويل بعض أعضاء المعارضة الداخلية للجنرال إلى نقاد للولايات المتحدة.

بحلول خريف ١٩٨٨، كانت سياسة ريجان في أمريكا الوسطى قد أصيبت بالانهيار، فقد استمر «أورتيجا» في السلطة، و «نورييجا» في تحدى حكومة الولايات المتحدة علناً. وأخذ الحزب الجمهوري، الذي أسرف في إطرائه على سياسة ريجان الناجحة، ببذل أقصى جهده، لتجنب ذكر المنطقة في الحملة الانتخابية.

كما واجهت إدارة ريجان بعض الصعوبات من جراء سياستها بخاه حكومة جنوب أفريقيا. وكان الاهتمام قد تصاعد في الولايات المتحدة \_ خاصة بين الطلبة الجامعيين \_ إثر زيادة وحشية الحكم في جنوب أفريقيا. لقد طالب المعارضون من الطلبة بوقف الاستثمارات الأمريكية هناك، وتمكنوا، في بعض الحالات \_ مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي \_ من إجبار مجلس الوصاية على التخلي عن عمتلكات الجامعة في جنوب أفريقيا. وكانت سياسة ريجان، التي أطلق عليها «ارتباط بناء»، تهدف الى تشجيع الاستثمارات الأمريكية، على أساس أن السياسة الأمريكية بخاه جنوب أفريقيا، يجب أن تعمد إلى تدعيم المؤسسات التي توفر فرص العمل للعمال السود، وتدفع أجوراً مناسبة، وتسمح للسود بشغل بعض الوظائف الإدارية، وكان

الدفاع عن تلك السياسة يرتكز على أن ذلك يعود بالنفع على الأغلبية العظمى من السود بدلاً من مغادرة البلاد، وتركهم تحت رحمة البيض من جنوب أفريقيا.

بدا ذلك عادلاً ومنطقيا، ولكن كانت المشكلة في عدم نجاح تلك السياسة؛ إذ ساءت الأمور بدلاً من أن تتحسن. ومع ذلك، تمسكت إدارة ريجان بسياسة «الارتباط البناء» حتى عندما تخلت بعض المؤسسات الأمريكية المهمة عن ممتلكاتها - في جنوب أفريقيا، فبدأت تلك الإجراءات في الإضرار بالاقتصاد، مما أثار بعض الأمل في إمكانية تغيير سياسة الحكومة عجاه السود بصفة عامة، والمجلس الوطني الأفريقي (ANC) بصفة خاصة.

لكن ادارة ريجان حققت تقدماً في المنطقة الواقعة شمال حكومة جنوب أفريقيا. ففي ٢٢ ديسمبر ١٩٨٨، أعلنت الولايات المتحدة والانخاد السوڤيتي تأييدهما لاتفاقية \_ قامت الأم المتحدة بوضع بنودها \_ خاصة بمستقبل أنجولا وناميبيا، واشترطت على القوات الكوبية مغادرة أنجولا خلال عامين، وتعهدت بمنح الامتقلال لآخر مستعمرة في أفريقيا \_ وهي ناميبيا \_ خلال تلك الفترة. وبالرغم من أن ريجان استمر في توفير المساعدات العسكرية لليونيتا UNITA في أنجولا، وهي النظير الأفريقي للكونترا، فإن اتفاقية الأم المتحدة كانت لها دلالتها، إذ استلزمت مزيداً من التعاون الفعال بين موسكو وواشنطن، فاق كل ما سبقه، فيما يتعلق بأي نزاع إقليمي آخر، اشتركت فيه القوتان العظمييان.

وكان التعاون بشأن الحافة الجنوبية لقارة أفريقيا، جزءاً من الانتصار العظيم الذى حققته سياسة ريجان الخارجية، ألا وهو عقد معاهدة مع السوڤييت لخفض التسلح لقد تم إنجازها في الثمانية عشر شهراً الأخيرة من إدارة ريجان؛ فكانت بمثابة شعاع أمل نحو انفراج حقيقي لحدة التوترات في العالم، وربما، حتى، إنهاء الحرب الباردة. وكانت هذه نقطة تحول مذهلة بالنسبة لريجان، قوبلت بترحاب عظيم، وبدت تبريراً منطقيا لأسلوبه الشخصي الجلف الصارم، الذي تبناه خلال السنوات

الست السابقة، وزودته بأقوى أسباب نجاحه فى الشئون الخارجية. هل ينسب الفضل فيما حدث إلى ريجان، أم إلى جورباتشوف؟ وما قدر الدور الذى لعبه كل منهما أو الذى لعبته أحداث بعيدة عن سيطرة كل منهما؟ لا يمكن تقدير ذلك بدقة، كل ما يمكن قوله أن ذلك حدث أثناء وجودهما فى السلطة.

كانت علاقات الولايات المتحدة والاتخاد السوفيتي قد ساءت في نهاية صيف ١٩٨٦، إثر فشل اجتماع القمة في (ريكيافيك)؛ بسبب رفض ريجان لاقتراح جورباتشوف الجرئ بإزالة كل الأسلحة النووية. وخلال العام التالي استمر الجانبان في تبادل الزمجرة، وفي ١٢ يونية ١٩٨٧ – في برلين – قام ريجان باستثارة جورباتشوف عندما تخداه بأن (يهدم هذا الحائط). لقد رأى معظم المراقبين أن ذلك الاستفزاز كان يعوزه حسن التقدير؛ إذ لم يوجد في العالم كله – تقريباً – من توقع إزالة حائط برلين في القرن العشرين، أو حتى الواحد والعشرين.

ومع ذلك، عرض السوفييت في الشهر التالي \_ في چنيف \_ اقتراحاً جديداً لخفض التسلح، وافقت عليه الولايات المتحدة \_ تقريباً \_ على الفور. لقد دعا ذلك الاقتراح إلى قيام كافة دول العالم بإزالة كل الصواريخ قصيرة، ومتوسطة المدى الأمريكية والسوفيتية. وفي ديسمبر ١٩٨٧، في اجتماع قمة في واشنطن، قام ريجان وجورباتشوف بالتوقيع على معاهدة القوة النووية الوسيطة (INF) التي طالبت بفك وإبادة كل الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، وتضمنت فقرات شرطية، لتكوين نظام للتحقق المستقل في الموقع ولفحص الأسلحة.

كانت معاهدة "INF" اختراقاً عظيماً للحرب الباردة. ومنذ البداية الأولى للعروض التى اقترحت للرقابة على التسلح - منذ إدارة إيزنهاور - عندما عرض الأخير اقتراح والسماوات المفتوحة، عمد السوڤييت إلى رفض مجرد التفكير في فحص إمكانيات صواريخهم في الموقع. والأكثر من ذلك لم يجرؤ أي من أسلاف ريجان أو جورباتشوف على التفكير في خفض التسلح فعلياً، وبدلاً من ذلك حاولوا - دون

إحراز نجاح \_ التوصل إلى وضع بعض الضوابط للرقابة على التسلح، ولكن فى ١٩٨٧ استلزمت معاهدة "INF" الإزالة الفعلية لأنظمة أسلحة أساسية، مع الفحص فى الموقع.

ولكن، لم تقدم معاهدة "INF" حلاً لكل مشاكل العالم بأى حال من الأحوال، فقد استمر ريجان في استثمار مبالغ هائلة في "SDI"؛ كما استمر جورباتشوف في الاحتفاظ بأكبر قوات برية في العالم وقوات بحرية ضخمة؛ كما أن قوات الولايات المتحدة والجيش الأحمر استمرت في مواجهة بعضهما على ضفاف متضادة لنهر الألب؛ كما أن ترسانات الأسلحة الاستراتيجية للقوى العظمى، والصواريخ طويلة المدى، والصواريخ التي يتم إطلاقها من الغواصات، وحاملات قاذفات القنابل النووية .. ظلت كما هي لم تمس. ومع ذلك، فإن معاهدة "INF" بخحت \_ بالفعل \_ في تخفيض قدرات كل جانب على الإبادة، وفي إرخاء التوتر في وسط أوروبا، حيث توصلت صواريخ «بريشنج» إلى تخفيض مدة الإنذار بحدوث هجوم نووى إلى عدة دقائق. والأهم من كل ذلك، أنها كانت إنجازاً رمزياً في المقام الأول.

من يستحق المديح ؟ إن المعجبين بريجان إدعوا أن جورباتشوف انهار لأن الاتخاد السوڤيتي لم يستطع مجاراة التقدم الأمريكي في سباق التسلح، وأن سياسة ريجان في إنتاج مزيد ومزيد من الأسلحة بحيث لا تضطر إلى إنتاج مزيد من الأسلحة في المستقبل، قد أحرزت نجاحاً ساحقا. لقد أرغم السوڤييت على قبول السلام، وتسوية الخلافات؛ لأن محاولة السوڤييت مجاراة الولايات المتحدة بإنتاج صاروخ مقابل صاروخ، قد تسببت في تدمير الاقتصاد السوڤيتي. إن سداد السوڤييت لنفقات إنتاج الد "SS20" وغيرها من الأسلحة الجديدة تطلب منهم حرمان مواطنيهم، ليس فقط من السلع الاستهلاكية، بل حتى من الطعام والمأوى. إن جورباتشوف لم يستطع الاشتراك في سباق للتسلح \_ في نفس الوقت \_ الذي عكف فيه على تنفيذ سياسة وجلاسنوست، و فبريسترويكا، ولذا فقد تنازل عن سباق التسلح.

وينطوى هذا التحليل على بعض الحقائق. لكن توجد حقيقة أخرى هي أن الأمريكيين سددوا نفقات تعزيز القوة العسكرية من قروض يابانية، وأن ريجان قد ترك لأحفاده ديونا قدرها ٣ ترليون دولار. لقد حذر المتنبئون من أن هذا الدين لابد وأن يسدد يوما ما، وعندما يأتى ذلك اليوم، سيكون على الشعب الأمريكي أن يضحى، ليس فقط بالسلع الاستهلاكية، بل بالطعام والمأوى لسداد ثمن الـ "SDI". ووفقاً لتعليق إيزنهاور في ١٩٥٣، (كل بندقية تصنع، كل سفينة حربية تطلق، كل لتعليق إيزنهاور في ١٩٥٣، (كل بندقية تصنع، كل سفينة حربية تطلق، كل صاروخ ينطلق، يعنى \_ في نهاية الأمر \_ سرقة عمن يعانون من الجوع، ولا يجدون الطعام، ويعانون البرد ولا يجدون الملابس).

يجب ألا يحجب مثل هذا النقد حقيقة أن اجتماع قمة واشنطن في ديسمبر ١٩٨٧ كان من أنجح الاجتماعات التي عقدت خلال الحرب الباردة وأكثرها إشعاعاً بالأمل. كان جورباتشوف محقاً، عندما أطلق عليه وحدثا مهماً في السياسة العالمية». وبخلاف معاهدة "INF"، تناولت مباحثات ريجان وجورباتشوف إجراء مزيد من خفض التسلح بالأسلحة الاستراتيجية والتقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار جورباتشوف إلى أنه كان يعد لانسحاب القوات السوڤيتية من أفغانستان. ولقد انتهت كل اجتماعات القمة السابقة بادعاء أنها أدت \_ على الأقل \_ إلى تخفيف حدة التوترات، على الرغم من عدم محقيق نتائج محددة. أما اجتماع قمة واشنطن فإنه بالفعل أزال أسباب مهمة للتوتر، وبشر ببداية نظام عالمي جديد.

كما أنه أدى إلى ترويج شعبية «جوربى» والتى كانت قد ذاعت فى كافة أنحاء العالم بالفعل. ولقد اتضحت موهبته كرجل علاقات عامة بالأسلوب الأمريكى، اثناء اجتماعاته مع زعماء من الكونجرس ووسائل الإعلام ورجال الأعمال. كما أنه قابل الأطفال فى المدارس. وفى إحدى المرات أمر قائد سيارته \_ فجأة \_ بالتوقف فى شارع «كونتيكيت» وغادر الميارة، واقتحم حشود الناس وأخذ يصافحهم ويتحدث معهم. ونجح، فى أسر ريجان نفسه بظرفه وجاذبيته.

كانت هناك نقاط خلاف بين الرجلين؛ إذ أخذ وريجان، يحاضر وجورباتشوف، عن حقوق الإنسان؛ مما أدى بالزعيم السوفيتي إلى إخبار الزعيم الأمريكي: وأنت لست المدعى وأنا لست المتهم، ولكن ريجان كان بحاجة إلى الحصول على شئ ما، من أجل مؤيديه من الجناح اليميني، الذين كانوا ثائرين على معاهدة (INF». وإن ريجان ـ الذي قاد، لمدة عقدين تقريباً، أنصار الحرب الباردة من الأمريكيين، وتزعم معارضة عقد أية اتفاقية تسلح من أى نوع مع السوفييت ـ أخذ يتهم المحافظين من معارضي معاهدة INF بأنهم أرادوا أن يؤمنوا وأنه لا مفر من الحرب، وأن يصل الأمر برونالد ريجان إلى حد توجيه النقد إلى والصقور، له دلالة واضحة على مدى اختلاف العالم الجديد، الذي كان يسعى مع جورباتشوف إلى خلقه. كما أن حصوله على تصديق مجلس الشيوخ على معاهدة "INF" بهذه السرعة، أثبت مدى أهمية شعبيته الشخصية، وأهمية خفض التسلح بصفة عامة، بالنسبة للشعب الأمريكي.

في أبريل ١٩٨٨، أعلن ريجان عن عقد اتفاقية مع السوڤييت، خاصة بانسحاب الجيش الأحمر من أفغانستان ـ وللمرة الأولى خلال ثلاثة وثلاثين سنة انسحب الجيش الأحمر من أي مكان. وفي ١٨ مايو، قامت أول وحدة سوڤيتية بمغادرة أفغانستان. وبعد مرور أحد عشر يوماً، وصل ريجان إلى موسكو لحضور ثاني اجتماع قمة في أقل من ستة شهور. ومن أجل استرضاء الجناح اليميني داخل الوطن، استمر ريجان في نقد جورباتشوف لانتهاكه حقوق الإنسان، وعقد اجتماع مع ستة وسعين من المنشقين السوڤييت، وطالب بإجراء بعض الإصلاحات. فما كان من جورباتشوف إلا أن رد الصفعة بدعوة بعض الهنود من شمال أمريكا إلى موسكو، حيث أكدوا أنهم كانوا مساجين سياسيين في الأراضي التي سرقها الأمريكيون من حيث أكدوا أنهم كانوا مساجين سياسيين في الأراضي التي سرقها الأمريكيون من عندما خرج ـ دون تخطيط مسبق ـ إلى شارع واربات؛ الشهير في موسكو، واختلط عدمود الناس. وكان من الواضح استمتاعه باستخدام الشعب السوڤيتي والميدان

الأحمر كخلفية لسياسته الخاصة، وفي نفس الوقت، تولت شبكات التليفزيون الأمريكي بث تغطية راثعة غير مسبقة للشعب الروسي وثقافته وتاريخه.

ولم تكن تغطية شبكات التليفزيون للاجتماعات بنفس القدر، لأن الزعيمين لم يستطيعا التوصل إلى هدفهما المحدد: خفض الأسلحة الاستراتيجية. لقد أثبت الفشل مدى المثابرة الكامنة في المحافظين في كلا الجانبين، وقوة تراث عدم الثقة، وحدود سلطات الرئيسين. وأبدى جورباتشوف الندم على «الفرص الضائعة»، وأشار إلى أنه سينتظر خليفة ريجان لكى يعاود المحاولة. وتوقف ريجان في طريق عودته إلى الوطن في لندن لكى يتباحث مع رئيسة الوزراء «تاتشر»، ومن هناك أصدر بياناً، أزال به كثيراً من الإحساس اللاذع والإحباط، اللذين نتجا عن الفشل في التوصل إلى اتفاق في موسكو؛ إذ قال ريجان إن «جورباتشوف» «رجل جاد يسعى وراء إجراء إصلاحات جادة. لقد بدأنا في إزالة حواجز العصر الذي تلى الحرب... وهذا وقت إجراء تغيرات دائمة في الانجاد السوڤيتى».

كان ذلك صحيحاً بكل تأكيد، في كل الجبهات. في روسيا، كانت سياسة وجلاسنوست، قد فتحت الباب أمام توجيه انتقادات لاذعة للحكومة بالاضافة إلى تشجيع الرافضين من أعضاء الإمبراطورية السوڤيتية ـ الذين بلغوا عدة ملايين ـ على الاعتراض والمطالبة باستقلالهم. بعد مرور ثلاثة شهور على اجتماع قمة موسكو، عمت المظاهرات الشعبية (إيستنيا» و «لاتڤيا» و «ليتوانيا»، وهي الجمهوريات البلطيقية الثلاث التي قام ستالين في ١٩٤٠ بضمها بالقوة إلى الاتخاد السوڤيتي. وسرعان ما تبعتها مظاهرات أخرى في: أرمينيا، وآذربيچان، وجورچيا، وحتى أوكرانيا. ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ إذ أضرب عمال المناجم في كافة أنحاء الاتخاد السوڤيتي. واستمر خبراء الغرب في إصدار تنبؤات يومية ـ تقريباً ـ بأن جورباتشوف لن ينجو من الاضطرابات الهائلة، التي أخذت بجتاح البلاد. ولكنه استمر ـ بطريقة ما ـ في موقعه.

وكان أحد أسباب بقائه أنه كان سياسيا داهية، استطاع أن يحبط مناورات كل المعارضة الداخلية، والسبب الآخر كان نجاحه في التعامل مع ريجان، الذي ظهرت دلائله المثيرة في سبتمبر، عندما قام الأمريكيون بتدمير اثنين من صواريخ (بيرشينج) كخطوة أولى في تنفيذ معاهدة "INF"، مع قيام مسئولين من الولايات المتحدة بمشاهدة اختبار نووى سرى في الاتحاد السوڤيتي، وقياسه بأدواتهم الخاصة. وكان كلا التصرفين مستبعدين منذ سنتين فقط، عندما كان الأمريكيون يقومون بتركيب صواريخ (بيرشينج) في ألمانيا، أصر السوڤييت \_ مثلما أصروا لمدة أربعين سنة \_ على أنهم لن يسمحوا أبداً لفرق الفحص الأمريكية بالتواجد على أراضيهم.

عندما ترك ريجان منصبه في يناير ١٩٨٩، كان العالم مختلفاً جداً عما كان عليه عندما انتقل ريجان إلى البيت الأبيض؛ فالقوات الكوبية كانت تنسحب من أنجولا، حيث بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار، وكان السوفييت يتراجعون من أفغانستان، وكذلك انتهت حرب إيران والعراق. وفي أمريكا الوسطى، بدأ وضع خطة لإحلال السلام، وأخذت الاعتداءات المسلحة تتناقص. وأخذ الارهاب الدولي في الزوال، رغم وجود اثني عشر أمريكياً كرهائن في قبضة الارهابيين في لبنان، حيث استمر القتال، بينما قامت انتفاضة شعبية بقيادة شباب صغير السن في المناطق العربية المحتلة بإسرائيل - الضفة الغربية وغزة وشرق القدس - أجبرت القوات المسلحة الإسرائيلية على التصرف بأسلوب وحشى دموى. أهم ما في الأمر أن التقدم الذي شهدته الفترة الثانية لرئاسة ريجان - في سبيل إنهاء الحرب الباردة، وتحقيق انفراج حقيقي في العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي - قد فاق كل ما شهدته أية إدارة أمريكية أخرى. لقد بدأ السلام ينتشر في كافة أنحاء العالم، فقل عدد الحروب، وقلت حدة القتال في عام ۱۹۸۹ عن أي عام سابق لعام ۱۹۳۸.

ولم يحدث عبر نصف قرن، أن قام رئيس أمريكي بتسليم خليفته سياسة خارجية أمريكية، في حالة أفضل من ذلك. ويرجع الفضل في ذلك \_ جزئياً \_ إلى إصرار ريجان على رفض قبول الحلول الوسطى. مع الشيوعية، بأى حال من الأحوال

( داهدموا هذا الحائط). ولكن، رفضه سداد نفقات سباق التسلح الذى قام بتصعيده، أدى إلى ترك ديوناً لخليفته فاقت \_ بقدر هائل \_ كل الديون التي جلبها كل الرؤساء السابقين معاً.

علاوة على ذلك، فإن كثيراً من التغير الذى طرأ على العالم، وقع رغماً عن ريجان أكثر مما كان بسببه. إن الدور الذى قامت به الأم المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى الحرب بين إيران والعراق، كان أكثر إيجابية من أى شئ فعله ريجان، وهو ما ينطبق \_ أيضاً \_ على انسحاب السوڤييت من أفغانستان، وفك التشابك بين أنجولا وناميبيا. بل إن الحقيقة هى أن ريجان كثيراً ما كان عائقاً، خاصة عندما أعاق الأم المتحدة، عن طريق وقف دفع مستحقات اليونسكو (قرار أيديولوجى فرضته السياسة الداخلية إذ كان مرتبطاً بسياسة اليونسكو فى تنظيم النسل)، وعن طريق التهديد بوقف مستحقات الأم المتحدة، بسبب التصويت ضد إسرائيل. وتخت قيادة التهديد بوقف مستحقات الأم المتحدة، بسبب التصويت ضد إسرائيل. وتخت قيادة في مرتفعات الجولان، وناميبيا، وقبرص، ولبنان، وكان النجاح الدبلوماسي الذي أحرزته الأم المتحدة بهدوء \_ خلال سنوات حكم ريجان \_ جزءاً من عملية ستتضح أبعادها في التسعينيات: الضياع المتزايد لنفوذ الولايات المتحدة في الحلبة الدولية. لقد داومت الأم المتحدة على العمل بل الازدهار، وغم شكاوى الولايات المتحدة، وتدخلها المتعمد لإعاقة جهود الأم المتحدة.

ربما كان أكثر ما يثير الدهشة هو شعبية ريجان الهائلة، التي استمرت بعد انقضاء ثماني سنوات في الرئاسة، رغم الديون القومية، ورغم قضية إيران \_ كونترا، ورغم الفضائح المحلية التي فاقت كل ما عداها خلال خمسين عاماً، ورغم تقلقله من إنتاج الأسلحة إلى تخريبها، ومن اعتبار رجال الكرملين بؤرة الشر في العالم إلى غدوه من أكثر المعجبين بجورباتشوف. كما أن شعبية ريجان تصبح جديرة بالذكر أكثر، عندما تسترجع الذاكرة أن ستة من الرؤساء التسعة السابقين له، الذين قادوا الولايات

المتحدة \_ خلال اضطرابات نصف القرن، الذى شهد الكساد الاقتصادى، والحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة \_ قد حكم عليهم معاصروهم بأنهم رؤوساء فاشلون: هربرت هوڤر، وهارى ترومان، وليندون جونسون، وريتشارد نيكسون، وچيرالد فورد، وچيمى كارتر؛ فعندما تركوا مناصبهم، كانت شعبيتهم قد هبطت إلى درجة أن ثلاثة من كل أربعة منتخبين اعترضوا على الأسلوب الذى كانوا يؤدون به مهامهم. ولأن چون كنيدى ظل فى منصبه لفترة قصيرة جداً، لا تسمح بأى تقييم له مغزى، فإنه يبدو أن فرانكلين روزڤلت ودوايت إيزنهاور، ورونالد ريجان هم فقط الذين حكم عليهم معاصروهم بالكفاءة. وهذا يثبت عدة نقاط منها: صعوبات الفترة المعاصرة، وارتفاع توقعات الشعب من الرئيس، وعدم عدالة أحكام المعاصرين وغيرهم، ولكن هذا أيضاً يشير إلى أن ريجان \_ رغم ازدراء النقاد المحنكين الذين اعتبروه موضوعاً للسخرية \_ كان بشكل ما يقوم بشئ ما، على نحو سليم؛ أو ربما كان فقط محظوظاً.

## القصل السادس عشر

## بوش وانتهاء المرب الباردة

فى ٨ نوفمبر ١٩٨٨، تمكن (چورچ بوش) \_ مرشح الحزب الجمهورى \_ من هزيمة (مايكل دوكاكيس) \_ مرشح الحزب الديمقراطى \_ بسهولة فى حملة انتخابية، لم تمثل فيها السياسة الخارجية قضية أساسية. واحتفظ الحزب الديمقراطى بسيطرته على مجلس الشيوخ بنسبة ٥٥ إلى ٤٥، وارتفع تمثيلهم فى مجلس النواب إلى ٢٦٢ نائباً، مقابل ١٧٣ نائباً للحزب الجمهورى، وهكذا استمر النمط: رؤساء جمهوريون، وكونجرس ديمقراطى.

وتعهد «بوش» أن يستمر في اتباع سياسات الرجل الذي عمل تحت رئاسته طوال السنوات الثماني السابقة (ريجان)، وكان معنى ذلك الالتزام بمساعدة قوات الكونترا، وبالاستمرار في برنامج الـ"SDI" (مبادرة الدفاع الاستراتيجي) والمحافظة على قوة حلف شمال الأطلنطي، والاستمرار في عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط، وتشجيع اتباع سياسة تحرية في جنوب أفريقيا، ولكن دون فرض مزيد من العقوبات عليها، واجراء تعديلات في التجارة مع اليابان، وتحسين العلاقات مع الصين، والاستمرار في سياسة الانفراج في العلاقات مع السوفييت، بالإضافة إلى الصين، والاستمرار في سياسة الانفراج في العلاقات مع السوفييت، بالإضافة إلى غيرها من الأمور. إن الإدارة الجديدة، في ظل وجود «جيمس بيكر» ـ رئيس هيئة كبار موظفي البيت الأبيض سابقاً، ووزير المالية السابق في عهد ريجان، والذي حل محل چورج شولتز كوزير للخارجية ـ أوضحت أنه من غير المتوقع حدوث تغيرات فجائية في السياسة، وأن الحكمة والحصافة ستكون المبدأ الموجه للسياسة في عهد بوش.

كان قدر بوش أن يتولى الرئاسة، فيما ثبت أنه أخطر عام فى تاريخ العالم منذ ١٩٤٥، هل كان ذلك من حسن حظه أو سوء حظه فإن ذلك أمر لم يعرف بعد. ومع ذلك، فإن التغيرات التى طرأت على الكرة الأرضية كانت جارفة، لدرجة أنه بدا ملائماً أن تقع تلك التحولات الخطيرة فى عام الذكرى المثوية الثانية للثورة الفرنسية. ولقد كان عام ١٩٨٩ عاماً متميزاً فى أكثر من وجه، بما فى ذلك الأحداث غير المتوقعة، والتى لم يكن لها مثيل، أو التى لم تطرأ على بال، والتى وقعت فى الصين وأوروبا الشرقية والاتخاد السوفيتى، وجنوب أفريقيا، وأمريكا الوسطى. ولكن ربما كان أكثر تلك الأحداث تميزا هو أن الولايات المتحدة لم تلعب أى دور \_ تقريباً \_ فى الثورة التى اجتاحت العالم، فيما عدا أمريكا الوسطى.

كانت الولايات المتحدة في بداية العقد الأخير من القرن العشرين \_ وهو القرن الذي أعلن «هنرى لوس» أنه سيكون القرن الأمريكي \_ أقوى دولة عسكرية في العالم، وكانت لديها القدرة على تدمير كوكب الأرض، وكانت تتمتع بأضخم إجمالي ناتج قومي. ومع ذلك، لم يكن لهذا أية علاقة تقريباً بالأحداث التي جرت في أوروبا، آسيا، وأفريقيا. ومنذ أربعين عاماً مضت، أوضح «دين أتشيسون» أن الولايات المتحدة كأنت أشبه بالقاطرة التي تقود البشرية، وأن بقية العالم هو العربة الأخيرة في القطار. وفي ١٩٨٩، كان الرئيس الأمريكي يقف متفرجاً وهو يراقب القطار يجرى على القضبان في انجاه لا يدرى به أحد. وأصبحت الولايات المتحدة، بطرق عديدة مختلفة، قوة إقليمية، أكثر منها قوة عالمية، حتى وهي تزداد قوة أكثر من أي وقت مضي.

إن عدم بجاوب الولايات المتحدة مع الثورة التي حدثت في العالم في ١٩٨٩، كان، في جانب منه، نتيجة منطقية للقيود التي فرضها الرئيس بوش نفسه، ولكن من عدة جوانب أخرى لم يكن أمامه خيار حقيقي. كان زعيماً لأكبر دولة دائنة في العالم؛ وكان أحد عناصر التركة التي ورثها عن ريجان الحقيقة البسيطة أنه لم

تكن هناك أية نقود في البنك. ولم يكن في استطاعة بوش أن يعرض على الدول الديمقراطية الناشئة المساعدة التي كانت تعوزها بشدة، مثل تلك المساعدات التي كانت الولايات المتحدة تقدمها بعد الحرب العالمية الثانية في «خطة مارشال»؛ لأن خزانة الولايات المتحدة كانت فارغة. كما لم تكن هناك احتمالات كبيرة لتعبئة رؤوس أموال جديدة من أجل إعادة ملء الخزانة، حيث أن عنصراً آخر من تركة ريجان، هو تعهد الحزب الجمهوري بعدم زيادة الضرائب، مخت أي ظرف من الظروف.

وأثناء الحملة الانتخابية قال بوش «اقرأوا ما تقوله شفتاى... لا ضرائب جديدة» وذلك فى دولة كان معدل الضرائب فيها أقل معدل بين الدول الصناعية. إن ثورة ريجان قد غيرت من تعريف «لينكولن» للدولة الديمقراطية، فأصبحت أيام ريجان «حكومة من الأغنياء وبالأغنياء وللأغنياء». ومن بعض الأوجه أصبحت الولايات المتحدة محت رئاسة ريجان مثل الاتحاد السوفيتى، متضخمة عسكرياً مع بنية أساسية منهارة، ونظام تعليم مهمل، وبيئة متدهورة، وطبقة اجتماعية متميزة تعيش فى ترف كبير. وكان الفارق الكبير بين روسيا والولايات المتحدة هو أن الطبقة المتميزة فى الولايات المتحدة كانت أكبر بكثير جداً منها فى الاتحاد السوفيتى. أما وجه التشابه فهو أن الولايات المتحدة \_ مثلها مثل الاتحاد السوفيتى. أما وجه التشابه فهو أن الولايات المتحدة \_ مثلها مثل الاتحاد السوفيتى \_ كانت مهتمة بما يجرى داخل حدودها، وعلى ما يبدو، لم تعد قادرة على السيطرة على الأحداث التى داخل حدودها، وعلى ما يبدو، لم تعد قادرة على السيطرة على الأحداث التى للحرب الباردة.

وفي ٢٠ يناير، في خطاب تولى بوش منصب الرئيس الواحد والأربعين للولايات المتحدة، لم يكن لدى بوش الكثير ليقوله عن السياسة الخارجية، فيما عدا أنه عقد العزم على اتخاذ خطوات قوية لإيقاف تدفق المخدرات غير المشروعة داخل الولايات المتحدة. وبالنسبة للاتخاد السوڤيتي، أشار بوش إلى أنه سيعيد تقييم العلاقات.

وفى نفس الشهر، توفى الإمبراطور اليابانى «هيروهيتو» عن عمر يناهز سبعة وثمانين عاماً، وتوجه بوش، فى أول رحلة له للخارج كرئيس للولايات المتحدة، إلى طوكيو لحضور الجنازة، حيث عقد مباحثات مع الزعماء اليابانيين أثناء تواجده هناك، وحثهم على فتح أسواقهم أمام البضائع الأمريكية، والسماح لمنتجات المزارع الأمريكية بدخول اليابان دون فرض جمارك عليها، وطالبهم بوقف دعم البضائع اليابانية التى تباع فى الولايات المتحدة. وكانت تلك الموضوعات محور المباحثات الأمريكية واليابانية لأكثر من عقد من الزمان، وكالعادة حصل بوش على بعض الوعود فحسب، ولم تقابلها تصرفات محددة.

وتوجه بوش من طوكيو إلى القارة الآسيوية. وفي سول وعد بأنه الا توجد أية مخططات لتخفيض القوات الأمريكية كوريا الجنوبية). وفي بكين (بيچنج) أمضى يومين، تباحث فيهما مع زعماء الصين حول زيادة التجارة، وقال إن اجتماع القمة القادم بين الصين والانخاد السوڤيتي \_ وهو الأول منذ ثلاثين عاماً \_ الن يكون له تأثير ضار على مصالح الولايات المتحدة) حيث أن بوش كان سفيراً سابقاً لدى الصين، فقد كان على علاقات طيبة مع زعماء الصين، وكانت لدية آمال عريضة لخلق علاقة أوثق وأكثر دفئاً. ولكن رجال الكونجرس الأمريكي كانوا يعوقون هذا التقدم، لانتقادهم لسياسة الصين.

لقد كانت هناك أوجه كثيرة للنقد. كان الصينيون قد فرضوا الأحكام العرفية في «التبت» (حيث استولوا على السلطة في ١٩٥٩) ردا على أعمال الشغب التي قام بها مواطنو «التبت» للمطالبة بالاستقلال، فأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً بإدانة الأحكام العرفية، فاعترض الصينيون عل القرار، لكونه «تدخلا صارخا» في الشئون الداخلية للصين، كما اعترضوا على أعضاء الكونجرس، الذين انتقدوا السياسة الصينية تجاه تنظيم الأسرة، وانتهاك الصين لحقوق الإنسان.

لم يكن كل ذلك أكثر من مقدمة للأحداث التي تلت في ربيع ١٩٨٩. ففي أبريل بدأ الطلبة في الخروج في مظاهرات جماعية، في ميدان (تيانانمن) في بكين

(بيينج) للمطالبة بالمزيد من الحريات، وبحكومة مفتوحة، وبوضع نهاية للامتيازات التى اختص بها الصفوة، وبالديمقراطية، فأصدرت الحكومة قراراً بحظر المظاهرات العامة. ولكن الطلبة مخدوا ذلك القرار، وبدأوا في مقاطعة المحاضرات، فتدخلت الشرطة في ميدان «تيانانمن» ولكن بدلاً من تفرقة المظاهرات، زاد عدد المتظاهرين إلى أكثر من ٢٠٠٠. وفي ١٥ مايو وصل جورباتشوف لحضور اجتماع القمة مع «دنج شياوبنج». وفي ميدان «تيانانمن»، انضم المثقفون والعمال والموظفون إلى الطلبة، الذين انتظم بعضهم في الإضراب عن الطعام، وتضخم عدد المتظاهرين ففاق المليون، وارتفعت لوحات لا حصر لها تمتدح جورباتشوف وإصلاحاته، الذي أطلق على ثورة الطلبة أنها جزء من عملية مؤلمة، ولكنها صحية لقيادة الدول الشيوعية نحو درجة أعلى من الديموقراطية.

ولم يرق ذلك الانجاه لـ (دنج شياوبنج) ورفاقه، إذ تسبب إقبال عدد كبير من الشعب الصيني على مدح زعيم أجنبي في إحراج حكومتهم، كما أن السماح لتلك المظاهرات التي ضمت قاعدة عريضة من الشعب تنادى بالديمقراطية، كان يمثل خطراً عليهم، كذلك كان شيئا مشيئا أن يشهد العالم أجمع المعارضة الشعبية، إذ أخذت عدسات التليفزيون من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بجوب بكين (بيينج) لتغطية اجتماع القمة. ولذلك قابلت الحكومة ذلك التحدي بفرض الأحكام العرفية في ١٩ مايو، وحظر قيام شبكات التليفزيون الغربية بتغطية الأحداث على الهواء. وفي اليوم التالي احتشد حوالي مليون من المتظاهرين في تخد صريح للأحكام العرفية، حيث اعترضوا طريق القوات والدبابات التي كانت محاول السيطرة على ميدان (تيانانمن)، وكان المشهد مماثلاً لواقعة طلبة المجر، الذين محدوا دبابات الجيش الأحمر في ١٩٥٦، ولكن على نطاق أوسع كثيراً.

في ٢ يونية، اتخذ (دنج) قراره، وفي اليوم التالي اقتحمت القوات والدبابات ميدان (تيانانمن) وأطلقوا الرصاص وقتلوا المتظاهرين العزل من أجل تفرقتهم، وحصدت البنادق الرشاشة المثات وربما الآلاف من الطلبة. ولا يمكننا معرفة الحصر التام لعدد القتلى، لأن الحكومة بدأت مباشرة في حجب تام للأحداث، مع إلقاء تبعية حمام الدم على المتظاهرين، والإشادة بالجيش لدوره في المحافظة على القانون والنظام، والقبض على زعماء الطلبة وإعدامهم.

لقد أثارت هذه الأحداث الرهيبة رعب العالم أجمع، وأعادت للذاكرة مذبحة الملتمسين المسالمين في الد دونتر بالاس، في دسانت بطرسبورج، في ١٩٠٥ على يد قوات القيصر. لقد أدان العالم الحر والزعماء الشيوعيون على حد سواء «دنج، وحكومته، وأصدر بوش بيانا قال فيه إنه: ديستهجن قرار استخدام القوة ضد الطلبة الصينيين، الذين كانوا يقدمون عرضاً سلمياً ينادى بالديمقراطية، وفي ويوية أمر بإيقاف المبيعات العسكرية إلى الصين، وبعد ثلاثة أيام أعلن أنه لن يمكن للولايات المتحدة أن تعيد تأسيس علاقات طبيعية مع الصين، إلى أن ديعترف زعماء الصين بشرعية الحركة التي تنادى بالديمقراطية، وفي ٢٠ يونية أعلن البيت الأبيض توقف بشرعية الحركة التي تنادى بالديمقراطية، وفي ٢٠ يونية أعلن البيت الأبيض توقف بنادل المسئولين في المناصب العليا بين الولايات المتحدة وحكومة الصين.

ولكن بعد عدة أسابيع، قام بوش بإرسال «برنت سكوكروفت»، مستشاره لشئون الأمن القومي، إلى الصين سرآ لإجراء مباحثات مع الحكومة. وقد اكتشف ذلك الأمر بعد عدة شهور، مما أدى إلى ارتفاع صرخات الغضب من جانب عديد من الديموقراطيين، وبعض الجمهوريين نظرآ لأكاذيب الإدارة الأمريكية من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب استئناف العلاقات مع حكومة إجرامية. ومع ذلك فقد استمر بوش في تخفيف حدة التوتر بين الحكومتين، باتباع أسلوب يهدف إلى تهدئة الصينيين. وعندما أقر الكونجرس مشروع قانون، بهدف حماية الطلبة الصينيين في الولايات المتحدة (الطلبة الذين كانوا في خطر بسبب تأييدهم للمظاهرات، والذين كان من الواضح أن الحكومة الصينية سوف تعاقبهم عندما يتم إكراههم على العودة إلى الصين) فإن بوش رفضه مستخدماً حق الفيتو. وفي ديسمبر، امتنع بوش عن تنفيذ طلب الكونجرس حظر منح قروض للشركات التي تمارس أعمالها في الصين،

ووافق على السماح بتصدير الأقمار الصناعية إلى الصين. وعندما قامت الصين بإلغاء الأحكام العرفية في (بكين) «بيجنج» في أوائل ١٩٩٠، اعتبر معظم المراقبين ذلك القرار، أداة بجميل على أحسن الفروض، لكن «دانفورث كويلي»، نائب الرئيس قال إن ذلك يثبت صلاحية سياسية التوفيق التي اتبعها بوش، بينما رأى بوش أنها «خطوة حكيمة للغاية». وكانت سياسته ترمى إلى المحافظة على العلاقات مع أية حكومة قوية، بغض النظر عن كيفية استخدامها لتلك القوة.

أو على الأقل، تلك كانت سياسته نجاه الصين، إذ إنه لم يكن بمثل هذه المرونة مع حكومة شيوعية أخرى قريبة من الولايات المتحدة، وهي نيكاراجوا؛ حيث استمر في اتباع سياسة ريجان العدوانية المطردة، بالرغم من خطة السلام التي وافق عليها «أورتيجا» وغيره من زعماء أمريكا الوسطى، والتي طالبت بتسريح قوات «الكونترا» كشرط مسبق للانتخابات التي وعدت قوات «الساندينيستا» بإجرائها. واستمر بوش في إمداد قوات «الكونترا»، والمساعدة على صمودها، لتكون مصدر خطر مستمر للحكومة في نيكاراجوا، كما أنه أبقى على الحصار الاقتصادي، الذي كان ذا تأثير بشع على اقتصاد نيكاراجوا، حيث كان معدل التضخم أسوأ معدل في العالم كله تقريباً، وحيث هبط الإنتاج الى مستويات تنبئ بكارثة، وأصبع الاقتصاد خراباً. وهكذا لم يجد أورتيجا أمامه مفراً من فرض خطة تقشف جديدة، استلزمت تخفيض الموازنة بنسبة ٤٤٪، وتسريح ٣٥,٠٠٠ من موظفي الحكومة.

أضرت تلك الإجراءات بشعبية «أورتيجا» ، بالرغم من انجاهه نحو تسوية الخلافات مع خصومه في الداخل، ومحاولته تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. وفي مارس ١٩٩٠ ، أعلنت الحكومة العفو عن ١٨٠٠ من الأعضاء السابقين في الحرس الوطني لنيكاراجوا، تمشيأ مع خطة السلام. وكان رد إدارة بوش على ذلك هو إعادة تأكيد الالتزام الأمريكي نحو قوات «الكونترا» ، وذلك بالرغم من مطالبة جميع رؤساء دول أمريكا الوسطى (فيما عدا «جوزيه أسكونا هويو» رئيس هندوراس) بنزع سلاح قوات «الكونترا» ، وأعلنت الولايات المتحدة استمرارها في

«المساعدة الإنسانية»، وطالبت بالسماح بإبقاء قوات «الكونترا» في قاعدتهم في هندوراس لمدة عام آخر. وفي أغسطس ١٩٨٩، قرر «أورتيجا» إرجاء التجنيد العسكرى لحين الانتهاء من الانتخابات، كما وقع اتفاقية مع جبهة المعارضة الداخلية، طالبت بتسريح قوات (الكونترا»، وحددت ٢٥ فبراير ١٩٩٠ تاريخاً لإجراء الانتخابات. ومع ذلك، استمر بوش في مساندة (الكونترا» في هندوراس، وفي حديث القاه نائب الرئيس (كويلي) في (هندوراس)، تنبأ بأن الانتخابات الموعودة ستكون (مخزية).

فى نوفمبر، قام «أورتيجا» بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع «الكونترا» ، الذى استمر لمدة تسعة عشر شهراً، وذلك بسبب اعتداءات قوات «الكونترا» على القرى فى نيكاراجوا، وعرض التنازل عن المطالبة بإخلاء قوات الكونترا لقواعدها فى هندوراس، إذا غادرت تلك القوات نيكاراجوا، وعادت إلى قواعدها فى هندوراس. بعد مرور شهرين، هاجمت إحدى قوات «الكونترا» راهبتين وقتلتهما، ومع ذلك استمر «أورتيجا» فى الإعداد للانتخابات. ورغم الكارثة الاقتصادية التى حلت ببلاده وفى العقد الذى تولى فيه الحكم - فإنه كان واثقاً من الفوز فى الانتخابات، إذا كان مؤمناً أن الشعب سيلقى بتبعية تلك الأزمة على الحصار الاقتصادى الأمريكى. وقام چيمى كارتر الرئيس السابق، بقيادة فريق من المراقبين الدوليين للتصديق على صحة الانتخابات، التى قيل إنها تعرضت لرقابة محكمة، لم تتعرض لها أى انتخابات أخرى فى التاريخ.

وجاءت النتيجة مفاجأة مذهلة، إذ فاز «فيولتا باريوس دو كامورو» زعيم جبهة المعارضة في الانتخابات بسهولة ويسر. أما الحدث المذهل، بنفس الدرجة تقريباً على الأقل بالنسبة للمستولين في إدارة بوش، الذين كانوا يتنبأون بأن «أورتيجا» لن يتنازل عن الحكم أبداً فقد كان تصريح أورتيجا الفورى باحترام نتيجة الانتخابات، وإعلانه وقف إطلاق النار. فقبل ذلك بأربع سنوات، كان «ألكساندرو بندانا» \_ نائب وزير الخارجية في حكومة أورتيجا \_ قد أبلغ المراسلين الأمريكيين أن «الساندينيستا»

يؤمنون بالديمقراطية، وأنهم سيلتزمون بنتائج انتخابات حرة وصحيحة، حتى إذا خسروها، ولم يصدق الجميع ذلك، ولكن كلامه كان يعبر عن الحقيقة. إن تسليم السلطة من «أورتيجا» إلى «كامورو» كان حدثاً مؤثراً، فمن النادر أن تنتقل السلطة من يد إلى أخرى بسلام في أمريكا اللاتينية. إنه حدث فريد أن تلتزم حكومة ماركسية ثورية بالقواعد، وتسمح بانتخابات حرة، وتسلم السلطة نتيجة لانتخابات، طالبت بها تلك الحكومة وتولت إجراءها.

كانت إدارة بوش تتوقع الأسوا. لقد ساهمت الولايات المتحدة في تلك التطورات غير المتوقعة بالاستمرار في مساندة قوات الكونترا في هندوراس، مما أدى \_ تقريباً \_ إلى تخريب عملية السلام، وتعريض الانتخابات للخطر. إن الضرر الذى ألحقه الحصار الأمريكي باقتصاد نيكاراجوا، ساعد على وضع فأورتيجا، في موقف حساس أمام الناخبين. وقد تكون المساهمات المالية الأمريكية لجبهة المعارضة ساعدت في كامورو، ولكن ما هو جدير بالذكر بصفة عامة، هو أن الدور الأمريكي كان عقيما، إن لم يكن سلبيا، وأن الفضل في انتصار الديموقراطية في نيكاراجوا، يرجع إلى فأرياس، رئيس كوستاريكا وأقرائه من رؤساء أمريكا الوسطى، ولكنه يرجع بصفة أساسية \_ إلى فانيل أورتيجا، وفالساندينيستا،

فى جمهورية أخرى من دول أمريكا الوسطى، عقدت الانتخابات فى ٧ مايو ١٩٨٩ ، ولكن على عكس ما حدث فى نيكاراجوا، فإن المراقبين الدوليين بقيادة الرئيس السابق كارتر له أدانوا عملية الانتخابات. لقد أعلن كارتر أن حكومة ونورييجا كانت تستولى على الانتخابات (بالخداع) ، ولكن (نورييجا عدى الرأى العام العالمي، فاستولى على جداول حصر الانتخابات، وأعلن فوز مرشحه. وفى ٩ مايو دفع بوش بفساد الانتخابات بسبب (مخالفات مستفحلة) وحث شعب بنما على الإطاحة به (نورييجا) . ولكن فى ١ سبتمبر، تقلد (فرانشيسكو رودريجز) منصب رئيس جمهورية بنما، الذى أطلقت عليه وزارة الخارجية اسم «آخر رؤساء نورييجا من الدمى».

ولم يكن بوش على استعداد للتعامل مع «رودريجز». وحيث أن الرد الأمريكى التقليدى على الديكتاتوريين في أمريكا اللاتينية كان تنظيم انقلاب للإطاحة بهم؟ فقد قامت إدارة بوش بذلك في بنما \_ في أكتوبر \_ عندما حرضت بعض الضباط في قوات الدفاع البنمية على الإطاحة بـ «نورييجا». وقد حاولوا، ولكن بعض الفرق الموالية لـ «نورييجا» نجحت في قمع الانقلابات، إلا أن الديكتاتور أمر \_ عندئذ \_ بإعدام الضباط المشتركين في الانقلاب فوراً. وواجه بوش انتقادات لاذعة، لتشجيعه الانقلاب، ثم لفشله في مساندته.

فى ١٥ ديسمبر ١٩٨٩، قام مجلس النواب القومى لبنما بتعيين «نوربيجا» رئيساً للدولة، الذى أعلن أن بلاده فى «حالة حرب» مع الولايات المتحدة. وكان هذا التصريح بمثابة فرصة مرسلة من السماء إلى بوش الذى انتهزها بعد أربعة أيام، وأرسل قوة عسكرية \_ فى حجم فرقة \_ من قوات الجيش والبحرية لغزو بنما، وأطلق عليها «عملية القضية العادلة». وبعد عدة أيام من الاضطرابات، التى أدت إلى قتل عليها من القوات الأمريكية و ١٣٩ من قوات دفاع بنما \_ بالاضافة إلى إصابات جسيمة بين المدنيين، وانتشار النهب والسلب فى مدينة بنما، نجحت القوات الأمريكية فى القبض على «نوربيجا» الهارب الذى وجد آخر ملجأ له فى مقر إرسالية الفاتيكان. وكانوا قد قاموا بالفعل بتنصيب «جيو ليرمو إندارا» رئيساً، وهو الذى كان يعد الفائز البارز فى انتخابات مايو.

كانت ردود الفعل متوقعة: «نورييجا» ، الذى أرسل إلى ميامى كأسير حرب، وألقى فى سجن مدنى فى انتظار محاكمته بتهمة الإنجار فى المخدرات، هاجم الاستعمار الأمريكى، وهو ما فعله نقاد بوش ومعارضوه السياسيون فى الداخل. أما الأحرار، الذين طالما شجبوا فى الماضى استخدام «وكالة المخابرات المركزية» فى تنظيم الانقلابات ومؤامرات الاغتيال، فتساءلوا عن سبب استخدام بوش لكل تلك القوة، للإطاحة برجل واحد. وقدم زعماء أمريكا اللاتينية شكاوى شكلية من التصرف

الاحادى الجانب، أما المتحدثون الرسميون السوڤييت، فقد تعجبوا عن سبب افتراض الولايات المتحدة أن لها الحق في إملاء أوامرها على حكومة بنما، واستخدام قواتها المسلحة في تلك الدولة، في الوقت الذي أدانت فيه الكرملين لاستخدام القوة للتعامل مع دول تقع على حدوده، مثل أفغانستان.

ووجد المعلقون في أوروبا الغربية أن الأمر يدعو للسخرية، إذ أن الولايات المتحدة كانت تمارس في فنائها الخلفي دبلوماسية «العصا الكبيرة» العتيقة، في اللحظة التي أبدى فيها السوڤييت درجة كبيرة من ضبط النفس، أثناء انهيار النظم الشيوعية في المناطق التقليدية لسيادة نفوذ السوڤييت في أوروبا الشرقية. وفي نفس الوقت، امتدح المحافظون الأمريكيون الرئيس لتصرفه الجرئ الجسور، وساند الشعب الأمريكي مصفة عامة بوش بحماس: لقد زاد تأييدهبنسبة مدهشة وصلت إلى ٨٠٪.

فى يناير ١٩٩٠، أعلن بوش عن برنامج عمل، لتزويد بنما بمساعدات إلى اقتصادية، قدرها بليون دولار. وفى مارس طلب أموالا إضافية، لإرسال مساعدات إلى حكومة حكومة (كامورو) فى نيكاراجوا. وكان بالفعل يرسل مساعدات مالية إلى حكومة كولومبيا لمحاربة نجار المخدرات وإلى حكومة السلقادور لمحاربة نوار الجناح اليسارى. (حيث اعترف الرئيس والفريد كريستيانى)، فى يناير ١٩٩٠ بأن (عناصر من القوات المسلحة) قتلت ستة قساوسة، واثنين من المدنيين فى نوفمبر السابق) ومنذ 1٩٨٥ فى مقابل مساندة هندوراس لقوات (الكونترا). لقد فاقت المساعدات الاقتصادية، الأمريكية، التى حصلت عليها تلك الدول، الصغيرة نسبيا، الواقعة فى أمريكا الوسطى فى مجموعها كل المساعدات التى حصلت عليها كل دول أوروبا، وهذا دليل آخر على الطريقة التى كانت تتحول بها الولايات المتحدة الى قوة إقليمية.

وقد انجه الجزء الأعظم من المساعدات الخارجية الأمريكية لدولة واحدة صغيرة، وأخرى كبيرة في الشرق الأوسط، إسرائيل ومصر، على التوالي. وكان ذلك نتيجة لمبادرة سياسية من جانب الحزب الديموقراطي، وليس الجمهوري. فعندما نجح «چيمي كارتر» في إقناع بيجين والسادات على التوقيع على اتفاقيات كامب داڤيد لإحلال السلام بين مصر وإسرائيل، كان قد وعد بإمداد الدولتين بمساعدات ببلايين الدولارات. واستمر ريجان وبوش في تلك السياسة، ففي الوقت الذي بلغ فيه إجمالي برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية ـ الاقتصادية والعسكرية ـ حوالي ١٦ بليون دولار، انجه أكثر من ثلثها إلى إسرائيل ومصر (حوالي ٦ بلايين دولار)، وكان حوالي ٤ بلايين دولار من تلك المساعدات في شكل معدات عسكرية، قسمت مناصفة بينهما. بالنسبة لإسرائيل كانت مصر هي أكبر أعدائها المرتقبين في المنطقة، بينما بالنسبة لمصر، كانت إسرائيل هي عدوها الوحيد المرتقب الذي له شأن. وهكذا، كانت الولايات المتحدة تنفق ربع مساعداتها الخارجية على تسليح القوتين الأساسيتين في الشرق الأوسط، كل منهما ضد الأخرى.

فى نفس الوقت الذى كانت فيه إسرائيل ومصر على استعداد لقبول الأموال الأمريكية، لم تكن الدولتان على استعداد لقبول مشورتها. فى فبراير ١٩٨٩ جاء فى التقرير السنوى لوزارة الخارجية النخاص بحقوق الإنسان حول العالم: «إن انتهاك الإسرائيليين لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة، قد تزايد بشكل جوهرى». وكانت السياسة الأمريكية \_ وفقاً لما صرح به وزير الخارجية «شولتر»، وخليفته «جيمس بيكر» \_ ترمى إلى تعزيز إجراء انتخابات محلية فى غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية، وتشجيع الإسرائيليين على إجراء مباحثات مباشرة مع زعماء منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن الإسرائيليين رفضوا ذلك بإصرار، بل حتى بطريقة مهينة. وعندما اشتكى الأمريكيون من قيام إسرائيل بتسكين اليهود الروس فى المستوطنات الدائمة فى الأراضى المحتلة، مجاهل الإسرائيليون تلك الشكاوى ببساطة.

إن عجز إدار بوش عن إجبار إسرائيل على التفاوض مع منظمة التحرير، والسعى الى تسوية الخلافات مع جيرانها العرب، يجب أن يوضع في إطار: أن ذلك الفشل

واجه كل من سبق بوش. لقد ظل الشرق الأوسط معسكراً مسلحاً، والولايات المتحدة هي التي امدته بالقدر الأعظم من تلك الأسلحة. وفي ربيع ١٩٩٠، كان الأمل هشاً في أي احتمال أو تفاؤل نحو إنهاء حمام الدم هناك في القريب العاجل؛ خاصة مع استمرار الانتفاضة: ثورة الشباب العربي المراهق (بل الأصغر سناً) في الضفة الغربية وغزة.

وهكذا ظل الوضع في الشرق الأوسط على النقيض من جنوب أفريقيا، حيث انتعش الأمل لأول مرة – منذ عدة عقود – في إحلال سلام حقيقي، وإحراز تطور فعلى بخاه الديموقراطية. ففي الثاني من فبراير ١٩٩٠، استسلم الرئيس «ف. و. دوكلارك) للضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية، وللضغوط المعنوية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية، وللضغوط المعنوية الناجمة عن الرأى العام العالم، وقام برفع الحظر الذي ظل مفروضاً على الـ"ANC" لمدة ثلاثين عاماً. وبعد مرور تسعة أيام، شاهدت الملايين حول العالم حدثاً درامياً، عندما نقل التليفزيون خروج زعيم الـ"ANC"، «نيلسون مانديلا» من السجن، بعد قضاء سبعة وعشرين سنة في الأسر. إن سياسة التمييز العنصري لم تنته، ومازال الطريق طويلا أمام جنوب أفريقيا، لتصبح دولة تمنح حق الانتخاب لكل فرد فيها، ومع ذلك، فإن المتحمسين – في كل مكان – لم يستطيعوا أن يمنعوا دموع الفرح، أمام ذلك التطور، والمستقبل الأكثر إشراقاً الذي يعد به.

أما الأحداث التي طرأت في ووسط وشرق أروبا، فقد كانت مدعاة لمزيد من الابتهاج والدهشة، تلك المنطقة التي بدأت فيها الحرب الباردة، والتي وضعت فيها أوزارها أخيراً. كانت تلك الأحداث متصلة بالتطورات الجارية في الاتخاد السوفيتي، ولكنها لم تكن متوقعة، لأنه لم يكن من الممكن التنبؤ بها، لقد جلبت معها تغيرات خطيرة للغاية، أبعد مما يمكن تخيله حين كتابة هذا الكتاب. لقد قال تشرتشل: «إن استسلام النازي كان اشارة لإنفجار أعظم صرخة فرح في تاريخ البشرية». إن نهاية الديكتاتورية في أوروبا لم تطرأ في يوم واحد، وبالتالي لم تحدث نفس التأثير الدرامي

الذى أحدثه استسلام النازى، إلكن بطريقة ما، نجد أن زوال الشيوعية فى بولندا، وألمانيا الشرقية، وتشيكوسلوڤاكيا، ورومانيا، والمجر أدى إلى انفجار صرخة فرح فى كافة أنحاء العالم، ضارعت تلك التى انفجرت يوم الانتصار فى الحرب العالمية الثانية.

ما الذى سبب هذا الزوال؟ من ناحية كان ذلك تعبيراً عن أربعة عقود من سياسة والاحتواء الصامدة التي التزمت بها دول حلف شمال الأطلنطي، خاصة زعيمتها، الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، جاء ذلك كرد فعل لعبء سباق التسلح، الذى تسبب في إفلاس الاعتاد السوفيتي، لدرجة أن الكرملين لم يعد قادراً على الاحتفاظ بقبضته على الدول التابعة له. ومن ناحية ثالثة جاء ذلك نظراً لدور شعوب أوروبا الشرقية ذاتها، التي رفضت أن تتنازل عن آمالها في الحرية. أما السبب الرئيسي، فهو الحقيقة الموضوعية: أن الشيوعية نظام بغيض، وأن الشعوب التي عاشت في ظله كرهته. إن ماركس ولينين قد تنبأ بأن نظامهما سوف يُولد إنسان اشتراكي جديد، لكن الشباب الذي عاش كل حياته في ظل الشيوعية، كان أكثر من كرهها.

ومع ذلك، فإن الرغبة في الحرية ليست كافية عندما تكون الحكومة مسيطرة على الأمور، وهذا ما اكتشفه الطلبة الصينيون في ميدان (تيانانمن) في ٣ يونيه، إذ يجب أن تتواكب الفرصة مع الرغبة. لقد وفر جورباتشوف الفرصة، وبذا يحظى جورباتشوف بنصيب الأسد من الفضل؛ إذ إنه أدرك أنه لم يكن يستطيع تحقيق ثورة (جلاسنوست) و (بريسترويكا) في بلاده، إذا لم يسمح لدول أوروبا الشرقية أن تختار طيقها.

ويبدو من استعادة الأحداث الماضى أن العملية بدأت في يناير ١٩٨٩ ، عندما قام جورباتشوف بتخفيض الميزانية العسكرية بنسبة ١٤٪، ونفقات الأسلحة بنسبة ٢٠٪، بالإضافة الى إعلانه عن انسحاب ٢٠٠,٠٠٠ من القوات السوڤيتية من آسيا. وفي نفس الوقت، أصدرت الهيئة التشريعية في جمهورية (إستونيا) قراراً باعتبار لغة (إستونيا) اللغة الرسمية للجمهورية، بدلاً من اللغة الروسية، رغم أن تلك العوامل -

فى حد ذاتها \_ ضئيلة الأهمية نسبياً إلا أنها دلت على أن المستقبل سيكون شديد الاختلاف عن الحكم السوفيتي خلال السبعين سنة السابقة.

فى ١٤ فبراير، تم انسحاب آخر جندى سوفيتى من أفغانستان. وخلال ذات الشهر، أدين الكاتب المسرحى (فاكلاف هيڤل) بتهمة التحريض على أعمال شغب فى براغ، وحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر. وفى أبريل، وقعت حكومة بولندا على اتفاقية مع نقابة العمال، أصبح اتخاد العمال بمقتضاها ذا صفة قانونية، كما حددت شهر يونيه لإجراء انتخابات علنية. وطالب جورباتشوف بمزيد من خفض التسلح فى أوروبا، فرد عليه (ديك تشينى)، وزير دفاع الولايات المتحدة، بأن الولايات المتحدة، بأن الولايات جورباتشوف فى أى وقت فى المستقبل القريب، وقال إن دعوة جورباتشوف (فخ خطير).

فى مايو قامت حكومة الجر التى أصبحت أكثر دول حلف وارسو مخرراً بفك السياج البالغ طوله ١٥٠ ميلاً من الأسلاك الشائكة على الحدود النمساوية، إن وواجه الستار الحديدى الذى أقيم فى ١٩٤٦ - نهايته أخيراً. والنتيجة الفورية التى مجمت عن ذلك كانت فرار المثات ثم الآلاف من ألمانيا الشرقية إلى الجر؛ حيث عبروا الحدود إلى النمسا، ثم إلى ألمانيا الغربية، وهكذا بدأت هجرة جماعية لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل. وفي ذات الوقت بدأت في الانخاد السوفيتي اضطرابات عرقية، أدت إلى أعمال شغب في كل الجمهوريات صحبتها مطالبة بالحصول على مزيد من الحريات في موسكو.

فى نفس ذلك الشهر، دعا الرئيس بوش \_ فى حديث أدلى به فى ألمانيا الغربية \_ إلى وضع نهاية لتقسيم أوروبا السياسى، ولهدم حائط برلين. فما كان من جورباتشوف الذى كان قد أخذ، منذ وقت طويل، يتحدث عن أوروبا على أنها «وطننا المشترك» \_ إلا أن قبل التحدى. وأثناء قيامه بزيارة ألمانيا لمدة أربعة أيام ألقى بحديث فى بون، قال فيه إن الحائط «يمكن اختفاؤه عندما تختفى الظروف التى

أدت إلى قيامه، وفي تلك الآونة، حقق مرشح نقابة العمال فوزاً ساحقاً على الشيوعيين، في انتخابات البرلمان البولندى. لقد ظل الجنرال «ڤوچيسيك چاروزلسكي» رئيساً للدولة، ولكن أحد زعماء النقابة أصبح رئيساً للوزراء، بينما ظل «ڤاليسا» ـ بطل حركة التضامن التي حررت كل شئ في ١٩٨١ / ١٩٨١ ـ منتظراً في الظل وهو مفعم بالأمل.

لقد ابلغ جوربانشوف المراسلين، خلال زيادته لفرنسا في يونيه، أن المستقبل السياسي لبولندا والجرهو من «شئونهما الخاصة». لقد وضعت هاتان الكلمتان النهاية الفعلية لمذهب بريجينيف، وكانتا بمثابة دعوة لبقية شعوب أوربا الشرقية لتتولى شئونها الخاصة بنفسها. وكان ذلك تطوراً له مغزى كاف لتبرير ملحوظة بوش أن «هناك عالماً جديداً في متناول أيدينا».

وتوالت الاحداث بسرعة فجائية جعلت الجميع يلهث ورائها. وطوال الصيف استمر فرار الآلاف من شباب ألمانيا الشرقية من بلادهم، كأنما حل بها الطاعون. وفي أغسطس تولى «التضامن» حكومة بولندا، وبذا حصلت بولندا على أول حكومة غير شيوعية منذ انتهاء الحرب، وعندما طلبت مساعدات مالية من الولايات المتحدة، رد بوش بأنه يجب الاكتفاء بمبلغ الـ ١١٩ مليون دولار، التي وعد بها بالفعل. وقبل ذلك بأسبوع، كان بوش قد تعهد بتخصيص مبلغ ٨ بلايين دولار، للرقابة على المخدرات.

بالرغم من السلبية الأمريكية، أخذت خطى التغير في أوربا الشرقية في الإسراع. وفي أكتوبر اندلعت المظاهرات في: براغ، وبودابست، وليبزج، وشرق برلين، وتضخم حجمها بقدر مهول، حيث انطلق أكثر من نصف مليون من تشيكوسلوقاكيا، والمجر، وألمانيا الشرقية في الشوارع، وأخذوا ينشدون «نحن الشعب». وفي الانخاد السوقيتي، طالبت حكومات البلطيق باستقلالها، بينما تزايدت الاضطرابات العرقية والاقتصادية إلى درجة هددت بتمزيق الإمبراطورية السوقيتية.

وأبلغ وزير الخارجية (إدوارد شيفرنادزة) المجلس السوڤيتي الأعلى أن غزو الجيش الأحمر لأفغانستان، كان انتهاكاً للقانون السوڤيتي والدولي، واعترف بأن مجمع الرادار في سيبريا كان انتهاكا علنياً لمعاهدة ABM مع الولايات المتحدة؛ فطالب المتظاهرون خارج المقر الرئيسي (للمخابرات الروسية) في موسكو بإحداث تغيرات ديمقراطية.

وكان إعتراف السوفييت بارتكاب أخطاء، واندلاع المظاهرات في موسكو، أحداثاً لم يتوقع أي انسان أبداً أن يشاهدها في القرن العشرين. لكن كانت هناك في الطريق تغيرات \_ أعظم حتى من ذلك. لقد شهد نوفمبر ١٩٨٩ تغيرات في الهيكل الأساسي للنظام العالمي، فاقت كل ما عداها منذ صيف ١٩٤٥. في تشيكوسلوڤاكيا، غادر وڤاكلاف هيڤل؛ السجن، وأوشك أن يتولى الرئاسة، إثر تنازل الحزب الشيوعي عن احتكاره للسلطة، بعد استمرار المظاهرات الشعبية لمدة أسبوع. لقد شاعت دعابة في أوروبا الشرقية في ذلك الوقت، تقول أن البولنديين استغرقوا سبع سنوات؛ ليطبحوا بالنظام الشيوعي؛ وألمانيا الشرقية استغرقت سبعة أسابيع؛ بينما استغرقت تشيكوسلوڤاكيا سبعة أيام. ثم أصدرت دول حلف وارسو بما فيها الاتخاد السوڤيتي \_ بيانا يدين غزو السوڤيت لتشيكوسلوڤاكيا في ١٩٦٨ ، لعدم شرعيته، ويعد بعدم تدخل الدول في شئون بعضها مرة أخرى. كانت هذه هي النهاية الرسمية لمبدأ وبريجينيڤ.

فى ٩ نوفمبر، وقع حدث كان أكثر كل تلك الأحداث إثارة للدهشة وأبعدها عن نطاق التوقعات، ونال من الحفاوة ما فاق كل ما عداه. لقد أيقنت حكومة ألمانيا الشرقية أنها غير قادرة على صد تيار فرار شعبها، فأعلنت أنه ومن الممكن الآن لكل المواطنين أن يغادروا هذه البلاد، من خلال نقاط العبور بألمانيا الشرقية، وفي خلال عدة ساعات من صدور هذا التصريح، كان عشرات الآلاف من مواطني ألمانيا الشرقية قد اجتاحوا حائط برلين.

لقد كان يوماً من أروع أيام القرن العشرين. لقد ظل ذلك الحائط (رمزا) للحرب الباردة لمدة ثمانية وعشرين عاماً، وفجأة اختفى. الشئ الذى لم يكن التفكير فيه وارداً بالمرة، قد أصبح حقيقة. لقدرانتهت الحرب الباردة.

فى بداية ١٩٨٩، كان الشيوعيون مسيطرين تماماً وعلى ما كان يبدو: دائماً على أوروبا الشرقية. وفى نهاية العام كانوا قد اختفوا. ونمكنت الائتلافات الديموقراطية التى تعد بانتخابات حرة فورية، من الاستيلاء على السلطة فى برلين الشرقية، وبراغ، وبودابست، ووارسو، وحتى بوخارست (حيث أطيح بالطاغية الرومانى «نيكولاى شاوسيسكو» فى ٢٢ ديسمبر، وأعدم يوم ميلاد المسيح). ونتيجة لذلك، أصبح حلف وارسو، فى الواقع، منحلاً. وتقوقع الانتخاد السوڤيتى داخل حدوده. لقد انتهت الحرب الباردة فى أوروبا.

لم تلعب الولايات المتحدة دوراً فعلياً في تلك الأحداث، إذ وقفت حكومة بوش على الخطوط الجانبية، ولم تتورط وكالة المخابرات المركزية، ولم تطلق أية بنادق أمريكية. لكن بالرغم من انتصار الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ـ أو على الأقل هذا ما ادعاه المحافظون الأمريكيون ـ فإن النصر في ١٩٨٩ لم يكن مماثلاً على الإطلاق للنصر في ١٩٤٥. فلم مختل الفرق الأمريكية الانخاد السوڤيتي.مازالت الحكومة السوڤيتية سليمة ومتماسكة ـ بالرغم من ضعفها واضطرابها وتخبطها، مجاه مستقبل غير واضح. لقد ظهرت على الانخاد السوڤيتي بعض أعراض السلطة المنهزمة الانفصال الخطيرة المدى، وضعف الحالة المعنوية بصفة عامة ـ ولكن لم يبد عليها ذلك في نواح أخرى. لقد ظل الجيش الأحمر ـ رغم انسحابه من أوروبا الشرقية ـ أكبر جيش في العالم، وظلت القوات الاستراتيجية في مواقعها ـ البحرية والقذائف والرؤوس النووية ـ ولم يفقد السوڤييت قدرتهم على تدمير العالم في برهة قصيرة.

ولم تكن الولايات المتحدة القوة المسيطرة، وأكثر قوى العالم فعالية كما كان الحال في ١٩٨٥، وكان رد فعل بوش سلبيا بجاه ثورة العالم في ١٩٨٩، وانتهاء الحرب،الباردة، أو ربما كان حذراً، وفقاً لوجهة النظر التي يتبناها المرء. لقد نجح في التحكم في الانفعالات التي شعر بها \_ أياً كانت تلك الانفعالات \_ عندما انهار حائط برلين، واستمر هو ووالبنتاجون، في المطالبة بمستويات مرتفعة جداً لنفقات الدفاع، ورفض التفكير في إعادة القوات الامريكية من مواقعها الأمامية في دول حلف شمال الأطلنطي، كما قام بالترحيب بـ وليش قاليسا، من بولندا ووهيڤل، رئيس تشيكوسلوڤاكيا، أثناء زيارتهما لواشنطون \_ ولكنه قدم لهما قدراً ضئيلاً من المساعدات). واستمر في إرسال مبالغ هائلة إلى إسرائيل ومصر (حيث لم تقع أية تغيرات) ومبالغ كبيرة لأمريكا الوسطى، أما أوروبا الشرقية فأرسل إليها مبالغ زهيدة.

وقد احتلت اسرائيل المركز الأول في قائمة الحائزين على اكبر قدر من المساعدات الامريكية، إذا احتسبت على اساس متوسط حصة الفرد، وتلتها السلفادور وهندوراس. وفي ١٩٩٠ كانت الولايات المتحدة ترسل مساعدات عسكرية، قدرها وهندوراس. وفي ١٩٩٠ كانت الولايات المتحدة ترسل مساعدات عسكرية، قدرها قد غادرها قبل عامين سابقين. واحتلت تركيا المركز الرابع في قائمة الحائزين على أكبر قدر من المساعدات الأمريكية، وتلتها اليونان، إذ إنهما كونا الجناح الجنوبي من حلف شمال الأطلنطي، ومن المفترض أن المساعدات كانت مخصصة لمواجهة الخطر السوڤيتي، الذي يبدو أنه اختفى، وفي واقع الأمر استخدم الأتراك واليونانيون الأسلحة، لتهديد بعضهم البعض. إن حصص المساعدات الخارجية الأمريكية أوضحت أن السياسة الداخلية، بدلاً من حقائق السياسة الخارجية، هي التي كانت غدد هذه السياسة الأخيرة. وفي ١٩٩٠، عندما اقترح «روبرت دول» زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ إعادة توجيه ٥٪ من المساعدات المرسلة إلى إسرائيل الجمهوري في مجلس الشيوخ إعادة توجيه ٥٪ من المساعدات المرسلة إلى إسرائيل

ومصر إلى أوروبا الشرقية، قامت جماعات الضغط الإسرائيلية بشحد ٧٣ من الشيوخ لمعارضة الفكرة.

كان نقاد بوش يريدونه أن يعكس أولوياته؛ أو أن يتوقف عن تمويل حرب الخدرات التي لايمكن الانتصار فيها، وإسرائيل المتعسفة، وجمهوريات أمريكا الوسطى التي ليست لها أهمية؛ وأن يبدأ في التمويل التحويل اللازم لتأسيس الدول الديمقراطية الجديدة في شرق ووسط أوروبا. أما مؤيدوه، فقد اعتبروا أن طريقة التمهل والاعتدال وعدم اقتراف أخطاء بسبب السرعة، التي اعتنقها بوش، كانت وسيلة مناسبة لتلك الأحداث السريعة التغير، التي تبعث على الاضطراب.

لم يكن هناك شك أن بوش - مثله مثل ريجان - لم ينظر إلى جورباتشوف على أنه مجرد أفضل من أى بديلٍ فى الساحة، بل على أنه رجل دولة إيجابى، فرض إصلاحات كانت ضرورية ومرّحب بها. لقد أراد لجورباتشوف الازدهار. إن وزير الخارجية وبيكر، أحسن التعبير، عندما أبلغ جمعية السياسة الخارجية أن الولايات المخارجية أرادت أن تشهد ونجاح البروسترويكا، لأن إجراء التحسينات فى الاتخاد السوقيتى سينعكس على وتصرفات السوقيت، بحيث تصبح أكثر إفادة لمصالحنا، وهذا النمط من التفكير دفع بوش إلى الإعلان عن انعقاد اجتماع قمة وغير رسمى، على وجه السرعة، وعقد الاجتماع فى سفن البحرية السوقيتية والأمربكية، بالقرب من شاطئ مالطا فى البحر الأبيض المتوسط، من ٢ إلى ٤ ديسمبر ١٩٨٩. لاجتماعات كان إيجابياً. لقد اتفق الزعيمان على محاولة إبرام معاهدة خاصة بترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، ومعاهدة خاصة بتحديد الأسلحة التقليدية أي ١٩٩٠ (كانت المفاوضات فى هذين الموضوعين مستمرة منذ عدة أعوام) بالإضافة إلى محاولة إدماج الانخاد السوقيتي فى اقتصاديات السوق العالمية.

وحتى أثناء مباحثات بوش مع جورباتشوف حول تخديد الأسلحة، كان أسلوبه متشدداً بخصوص الدفاع. وبعد أسبوعين من اجتماع مالطا، رفض بوش توصية «ديك تشيني» وزير الدفاع، وقائد القوات الجوية الاستراتيجية (SAC) بتخفيض الرقابة الجوية المحكمة نووياً لمدة ٢٤ ساعة في اليوم. ولقد أوصت قيادة القوات الجوية الاستراتيجية بذلك بدافع أن احتمال شن السوڤييت هجوما نوويا مفاجئا، أصبح أقل خطورة مما كان عليه الوضع منذ عهد خروشوف.

رغم أن بوش لم يطالب بزيادة موازنة الدفاع لعام ١٩٩١، بنفس القدر الضخم من الزيادات الذى اعتاد ريجان أن يطالب به، إلا أنه لم يطالب بتخفيضها أيضاً. وقوبل إصرار «البنتاجون» على التمسك بالقوات الموجودة، مع مواصلة التقدم في إنتاج أنظمة الأسلحة الجديدة باهظة التكاليف \_ مثل قاذفة القنابل ب \_ ٢ \_ بانتقادات لاذعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين. لقد أراد السياسيون الحصول على مكاسب السلام، لإنفاقها على مشروعاتهم المفضلة: الفقراء الأمريكيين، والبيئة الأمريكية، وتخفيض عجز الميزانية، والمساعدات الاقتصادية للدول الديموقراطية وبالرغم من أن حلف وارسو قد أصبح جلياً أنهم لن يحصلوا على ذلك من بوش. وبالرغم من أن حلف وارسو قد أصبح مجرد هيكل لما كان عليه من قبل، بل هيكلاً أجوفا \_ على أحسن الفروض \_ وبالرغم من أن الجيش الأحمر قد أخذ ينسحب من أوربا الشرقية، وبالرغم من استحالة تخيل حدوث هجوم برى سوفيتى على أوروبا الغربية، فإن بوش أصرً على الاحتفاظ بجيش أمريكي ضخم في ألمانيا.

كان عدد نقاد بوش وفيراً وأسلوبهم الصراحة، وكان أشهرهم هو «چورج ف. كينان»، الذى أطلق عليه لقب «أبو سياسة الاحتواء». وفي ربيع ١٩٨٩ أمام لجنة الشيوخ للعلاقات الخارجية، أدلى «كينان» ـ البالغ من العمر خمسة وثمانين عاماً بشهادة، طلب فيها من أعضاء مجلس الشيوخ أن يفكروا في «روسيا»، وليس في «فكرة مجردة تدعو للمبادئ اليسارية، اسمها الاتحاد السوڤيتي»، الذي توقف عن

العمل في حقيقة الأمر بسبب الطموحات القومية للجمهوريات غير الروسية التي أخذت تمزقه إلى أجزاء. وعندما لخص «كينان» شهادته، قال: «ييدو لى أنه مهما كانت الأسباب التي ربما توفرت لاعتبار الاتخاد السوڤيتي \_ أساساً \_ كخصم عسكرى محتمل، إن لم يكن مرجحاً؛ فإن زمن مثل هذه الأشياء قد ولى بكل وضوح، ويجب الآن اعتبار هذه الدولة \_ أساساً \_ كقوة عظمى أخرى، مثل القوى المظمى الأخرى». من وجهة نظر كينان، كانت السياسة السليمة تقتضى «إزالة \_ في أسرع وقت ممكن، وبالمفاوضات الودية \_ عوامل التوتر العسكرى الشاذ، الذى سيطر مؤخراً على العلاقات السوڤيتية الأمريكية، وأن نوجه اهتماماتنا، بدلاً من ذلك \_ إلى تطوير الاحتمالات الإيجابية لهذه العلاقة، وهي احتمالات أبعد ما تكون عن الضاّلة».

أما وفرانسيس فوكوياما ، أحد المفكرين بوزارة الخارجية . فقد كتب مقالة عنوانها (نهاية التاريخ ؟ قرئت على نطاق واسع، وكان لها تأثير خطير، افترض فيها أن انهيار الشيوعية دل على تفوق الديموقراطية الحرة على كل ماعداها. وكان معنى ذلك وفاة الماركسية / اللينينية . ضمن أشياء أخرى .. ونهاية الحرب واسعة النطاق. فعنى مدى خمسة وأربعين عاما عاش العالم الغربي مرعوباً من اليوم الذي سيعبر فيه الجيش الأحمر نهر الألب، ليبدأ في الاستيلاء على ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا، وبقية دول حلف الناتو. وبحلول ١٩٩٠، كان (كينان) ووفوكوياما وكثيرون غيرهما يقولون أن الخطر لم يعد له وجود، وأن الحرب العالمية الثالثة لن تنشب أبداً.

كانت الألمانيتان الشرقية والغربية ... في تلك الآونة ... تسرع المخطى لتحقيق الوحدة. وقال الجنرال الأمريكي «جون چالڤين» ... القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا ... في مؤتمر صحفى، إنه لم يعد يدرى ما هو الخط المفترض دفاعه عنه. قبل ١٩٩٠، كان ذلك الخط هو نهر الألب الذي قسم الألمانيتين، ولكن النهر الآن وحد ألمانيا، مما ترك «الناتو» في مرحلة متقدمة من عدم وضوح الرؤية بالنسبة لدوره.

وفى نفس الوقت، أثار ترقب انحاد ألمانيا اهتماماً كبيراً فى فرنسا وبولندا، بل وفى كافة أنحاء العالم. لقد احتدم النقاش حول ألمانيا الجديدة، هل ستصبح محايدة أو جزءاً من «الناتو» ؟. كان السوڤييت يفضلون ألمانيا المحايدة ولكن السياسيين فى ألمانيا الغربية قالوا إنها ـ دون شك ـ ستظل عضواً فى «الناتو»؛ أما السياسيون فى أوربا الغربية وبعض الأمريكيين، فقد عبروا عن ضرورة الاحتفاظ بقوات الولايات المتحدة فى ألمانيا، كطريقة لبعث الطمأنينة لدى جيرانها، من أن ألمانيا لن تعيد تاريخ الثلاثينيات.

وافترضت مثل تلك الأحداث وجود «الناتو»، كتحالف عسكرى عامل في القرن الواحد والعشرين، وهو اقتراح مشكوك فيه بعض الشئ، حتى ولو لمجرد صعوبة مخديد من هو العدو. إن التحالفات \_ خاصة التحالفات الدفاعية \_ يجب أن توجه، قبل أى شئ، ضد كيان ما. وفي الخمسينيات، قد يكون الناتو تولى مهمة «الاحتواء المضاعف» \_ أى احتواء كل من السوڤييت والألمان. ولكن في التسعينيات، كان من الصعب مخديد الهدف من مخالف موجه ضد أحد الحلفاء، أو على الأقل مخصص لرقابة أحد الحلفاء أو على الأقل مخصص لرقابة أحد الحلفاء لطمأنة الآخرين. إن مابدا منطقياً أكثر من ذلك، هو أن الألمان سوف يمارسون حقوقهم في تقرير المصير، ويقررون مستقبلهم بأنفسهم، بغض النظر عن رغبات الولايات المتحدة، أو بقية دول «الناتو». وعلى أية حال كان لابد من توقيع معاهدة سلام مع ألمانيا الموحدة.

بغض النظر عن نتيجة الأحداث في ألمانيا، فإن المناقشات المتواصلة ألقت الضوء على التغير الأساسي، الذي طرأ على العالم. فعلى مدى خمسة وأربعين عاماً تقريباً، سيطرت القوتان العظميان على السياسة الدولية والتحالفات والاتفاقيات التجارية. ولكن بحلول عام ١٩٩٠، لم يعد العالم يتسم بالاستقطاب، فيما عدا في مجالات الأسلحة النووية الاستراتيجية ونظم الإطلاق. أما في المجال الاقتصادى، فأخذت أجزاء العالم الثلاثة الرئيسية في تشكيل كتل اقتصادية إقليمية: كتل عظمى. وكانت أوروبا

هربية من أوضح حالة، تخركت فيها مجموعة من الدول المستقلة، عمدا، نحو وير الخاد أوثق، بهدف تشكيل سوق أوربية واحدة في ١٩٩٢.

نكونت الكتلة العظمى الثانية عبر المحيط الهادى فى شرق آسيا، من «ملبورن» سى السول، وأخذت التجارة والاستثمارات بين الأقاليم تنتشر بسرعة، وشهدت لل سولة بالفعل فيما عدا الفلبين نموا اقتصاديا سريعاً، وكانت اليابان هى القوة للساسكية المحركة للاندماج الاقتصادى فى شرق آسيا، وكانت أداتها هى الين

أما الكتلة العظمى الثالثة، فأخذت تتكون في أمريكا الشمالية حول الولايات المستة، وتضم كندا، والمكسيك، وحوض البحر الكاريبي. في ١٩٨٨، وقعت ولا المتحدة اتفاقية مهمة، تجيز حرية التجارة مع جاراتها في الشمال، وبذا كوت سوق اقتصادية واحدة متكاملة. وبحلول ١٩٩٠، تركز ثلث إجمالي استثمارات الأمريكية في كندا، وفاق حجم بجارة الولايات المتحدة مع مقاطعة المتحدة عجمها مع اليابان، بينما فاقت الاستثمارات الكندية في الولايات المتحدة وكندا المتشمارات الكندية بحد كبير، لقد أصبحت الحدود بين الولايات المتحدة وكندا المتصاديا عير ذات معنى، وذلك بسبب حرية التجارة بين الدولتين.

في ١٩٩٠، تداول الحديث في واشنطن عن اتفاقية بجارة حرة مع المكسيك. وحما أشير من قبل، بقدر ما كان برنامج الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية في سنوات حكم بوش (خارج إسرائيل ومصر) موجها نحو أمريكا الوسطى، كان من الواضح أن الانجاه القومي هو تقليل أعباء الزعامة الدولية، ومطالبة الآخرين بتحمل مزيد من المسئولية، مقابل الأمن العسكرى، والمساعدات الخارجية، وتأييد النظام الدولي. ولم يكن ذلك بعيداً تماماً عن الانجاه إلى سياسة العزلة، على نمط الثلاثينيات.

إن الصفة المميزة سياسة العزلة، هي عدم الاهتمام بما يحدث في الأماكن الأخرى، وينعكس ذلك في العزوف عن الإنفاق على الشئون الخارجية. وذلك بالضبط ما حدث في الولايات المتحدة، فعلى الرغم من أن الاقتصاد القومي قد تضاعف فيما بين ١٩٦٠ و ١٩٨٠، فإن إنفاق الدولة الفعلي على الدفاع والمساعدات الخارجية، كان في ١٩٨٠ أقل مما كان عليه في ١٩٦٠. وبينما زادت المصروفات العسكرية في سنوات ريجان، انخفضت النفقات الأمريكية على الأوجه الأخرى للشئون الدولية، من ١٢,٧ بليون دولار في ١٩٨١ إلى ١٠,٥ بلايين دولار في ١٩٨٨ أختمل تخفيض مصروفات الدفاع أيضاً بنسبة ملحوظة.

لكى تخظى دولة ما بنفوذ فعال فى الخارج، يجب أن تكون مستعدة للإنفاق على الشئون الخارجية، ولم يبد على الولايات المتحدة أنها على استعداد لذلك. وكان من الواضح أن الولايات المتحدة اكتفت بالمراقبة بدلاً من التأثير على الأحداث العالمية أو توجيهها. إلا اذا تعلق الأمر بالبترول، ففى هذه الحالة كانت الولايات المتحدة مستعدة للتحرك للمحافظة على تدفق البترول بشكل مستقر ومنخفض التكاليف. لقد عقد اجتماع قمة بين بوش وجورباتشوف فى واشنطن، طال الحديث فيه عن النوايا الطيبة، ولكن دون إحراز أية انجازات، وبعد ذلك بفترة قصيرة، بدأت أول أزمة بعد الحرب الباردة، فى جزء من العالم ليس شيوعيا ولا رأسماليا وإنما اقطاعيا؛ جزء من العالم لم ينتم لأى من الكتل العظمى الثلاث، ولكنه كان شديد الأهمية بالنسبة لكل منها؛ جزء من العالم شهد من الحرب والقتال أكثر من أى منطقة أخرى منذ لكل منها؛ جزء من العالم شهد من الحرب والقتال أكثر من أى منطقة أخرى منذ كشفت ــ مثلها مثل معظم الأزمات ـ عن بعض نما سبق إخفاؤه أو تجاهله، فى كشفت ــ مثلها مثل معظم الأزمات ـ عن بعض نما سبق إخفاؤه أو تجاهله، فى جديدة لها.

كان السبب المباشر في الأزمة، هو استيلاء جيش العراق على الكويت، بقيادة الديكتاتور صدام حسين، وما تلا ذلك مباشرة \_ تقريباً \_ من إعلان صدام حسين أنه قد ضم الكويت إلى العراق، وأن جيشه قد وصل إلى حدود المملكة العربية السعودية. كان نزاع صدام حسين مع الكويت بسبب عدم التزام تلك الدولة الصغيرة بحصة الأوبك؛ مما أدى إلى انخفاض سعر البترول في العالم، وحيث أن السعودية كانت قادرة على المضاربة بأسعار البترول وفقاً لرغبتها \_ وذلك عن طريق زيادة أو تخفيض إنتاجها \_ فقد بدا منطقياً أن المملكة العربية السعودية هي الهدف الثاني لصدام، الذي بدأت مقارنته بالفعل \_ وعلى نطاق واسع \_ بهتلر، في قسوته وطموحه وتهوره.

وكانت عراق ١٩٩٠ أبعد ما تكون عن ألمانيا ١٩٣٩، وكان صدام حسين فريدا من نوعه وأبعد ما يكون عن هتلر، ولكن كان هناك مجال مباشر للمقارنة: كان حجم جيش العراق في المركز الثاني بعد الجيش الأحمر، مثلما كان وضع ألمانيا في ١٩٣٩. أما القوات الجوية العراقية فكانت بعيدة جداً عن أن تختل المركز الثاني، كما أن البحرية العراقية لا تذكر، ولكن على الأرض \_ في الشرق الأوسط حيث تقع آبار البترول \_ كان الجيش العراقي البالغ عدده مليون رجل، والمجهز بأحسن المعدات، جيشاً متميزاً وخطيراً.

كان ذلك خطأ القوى العظمى، التى باعت الأسلحة للعراق وساندته بكل الطرق، خلال الثمانينيات، فى حربه مع إيران. ولم يكن أمراً عفوياً أن الكويت والسعودية قد سددتا معظم الثمن. ولكن فى التسعينيات، لم ترغب القوى العظمى فى وجود اضطرابات فى الشرق الأوسط ولذلك \_ فللمرة الأولى فى النصف الثانى من القرن العشرين \_ اتفقت الولايات المتحدة والانخاد السوڤيتى على التصرف معا عبد أومة فى الشرق الأوسط. وفى أوائل أغسطس ١٩٩٠، أصدر مجلس الأمن بالأم المتحدة قراره رقم ٢٦٦، الذى أُمر \_ دون صوت واحد معارض \_ والذى دعا بالأم المتحدة قراره رقم ٢٦٦، الذى أُمر \_ دون صوت واحد معارض \_ والذى دعا

كل الدول الأعضاء إلى التضامن معا في فرض حظر إجبارى على كل التجارة مع العراق.

كان هذا القرار بمثابة نقطة تحول مرتقبة في تاريخ العالم، النقطة التي أدركت عندها الأم المتحدة إمكانياتها أخيراً، وبدأت يحقق آمال مؤسسيها.

كانت أزمة العراق \_ في أحد معانيها \_ علامة على نهاية الحرب العالمية الثانية. فمنذ ١٩٤٥ ، كانت ألمانيا موزعة بين حلف وارسو و الناتو ، ولكن في ١٩٩٠ حلال المرحلة الأولى من أزمة الشرق الأوسط \_ انخدت ألمانيا وتنازلت السلطات المحتلة عن حقوقها في تلك الدولة ، وكان ذلك يعنى \_ ضمن أشياء أخرى \_ أن العالم ثنائي الاقطاب والذي استمر للخمسة وأربعين عاماً السابقة ، قد تراجع أمام عالم متعدد الأقطاب. وطالما هيمنت الحرب الباردة بين القوى العظمى على سياسة العالم ، لم يكن أمام الأم المتحدة غير المباحثات . ولكن باختفاء الستار الحديدي وتدمير حائط برلين ، وانخاد ألمانيا ، وتوقف نشاط حلف وارسو ؛ بالإضافة إلى ظهور الباردة أو المواجهة الشيوعية \_ الرأسمالية ؛ ومع انتشار الأسلحة المتقدمة من العالم النامي إلى العالم غير النامي (بما في ذلك عناصر ترسانة الرجل الفقير مثل حرب الغازات والبكتريا والرهائن والإرهاب ) ، ومع بزوغ آسيا الصناعية التي كانت تعتمد للحصول على طاقتها \_ على الشرق الأوسط غير النامي مع كل ذلك ، كانت القوى العظمى \_ رغم قدراتها على تدمير الكرة الأرضية مئات المرات \_ غير مرتبطة بالعديد العظمى \_ رغم قدراتها على تدمير الكرة الأرضية مئات المرات \_ غير مرتبطة بالعديد من مشاكل العالم .

كان ذلك غير متوقع، فعلى مدى نصف قرن تقريباً، عندما كانت قوة عظمى تتكلم، كانت الدول التابعة لها تطيع (مثال ذلك تراجع بريطانيا وفرنسا من السويس في ١٩٥٦)، وكانت إمكانية بجاهل أى منها شيئا غير وارد بالمرة، كما لم يكن متوقعا أن تقررا العمل معا من خلال التفاهم والتشاور. ومع ذلك في ١٩٩٠،

خدى العراق كلاً من الاتحاد السوڤيتى والولايات المتحدة، وكان صدام حسين واثقاً أن القدرة على التدمير لا تعنى القدرة على السيطرة (كان بإمكان أى من الولايات المتحدة، أو الانحاد السوڤيتى محو بغداد فى ثانية واحدة، باستخدام أقل من واحد بالمائة من ترساناتهما النووية).

لم يكن معنى ذلك أن الولايات المتحدة قد أصبحت عملاقاً عاجزاً يستحق الشفقة. لقد أسرع الرئيس بوش بإرسال القوات والطائرات إلى السعودية، والسفن الحربية إلى الخليج الفارسي والبحر الأحمر، كما رسم خطاً على الرمال بين الكويت والسعودية، ودعم هذا الوضع الدفاعي بحصار بحرى ضد العراق، وهو ما يعد من وجهة النظر الاستراتيجية خطوة عدوانية. كان ذلك اضخم انتشار عسكرى أمريكي منذ حرب ثيتنام، اشترك فيه أكثر من ٢٠٠،٠٠٠ جندى. ولا توجد دولة أخرى، أو مجموعة من الدول، كان يمكنها الإسراع بإرسال مثل هذا العدد من الرجال، ومثل هذا القدر من الأسلحة، إلى نقطة الهجوم، بمثل هذه السرعة والكفاءة.

لقد جعل التحرك العسكرى من بوش ـ سواء طوعا أو كرها ـ مدافعاً عن العائلات الملكية العربية الإقطاعية فاحشة الثراء، التي يسهل كرهها ويستحيل حبها. ولكنه كان أيضاً رئيساً لائتلاف قوى من دول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث أرسلت أكثر من خمس وعشرين دولة قوات رمزية من نوع أو آخر إلى السعودية.

ولم تكن قضية بوش موضع جدل أو نقد: لابد من وقف عدوان صدام حسين؟ إذ لا يمكن مكافأة العدوان الصريح الصارخ. وكان ذلك هو الدرس المستفاد من الأزمة، التي تم وصفها في بداية هذا الكتاب: أزمة ميونيخ في ١٩٣٨، تلك الأزمة التي أدت إلى ظهور الولايات المتحدة على المسرح الدولي بصفة دائمة، والتي كانت علامة على بداية ارتقاء الولايات المتحدة إلى العالمية. ولكن من ناحية أخرى، أخذ

بوش يشرك القوات الأمريكية المسلحة العاملة، ويستدعى قوات الاحتياط، ومن العجز في الموازنة، من أجل عدم ارتفاع أسعار البترول. ولقد أكد بأساليب من عديدة أن طريقة الحياة الأمريكية والحرية الأمريكية كانتا معرضتين للخطر شكام مباشر.

كان رد الفعل المباشر هو تأييد ساحق لبوش، ولكن خلال شهر، كان خترة المستمر بين أنصار التدخل وأنصار العزلة قد بدأ يفرض نفسه من جديد. لقا عجم النقاد عن فهم مدى أهمية إلى من شيوخ العرب ستؤول أرباح البترول. إن إرفان سعر البترول لن يدمر الاقتصاد الأمريكي، بسبب وجود مصادر بديلة يمكن نطويره ووسائل للترشيد يمكن اتباعها. كما كان هناك بترول خام عت الأرض في تكساس، ولويزيانا، وكاليفورنيا، وغيرها. وحيث أن صدام حسين كان مضطراً إلي التعامل مع نفس السوق العالمي، الذي يتعامل معه الجميع، فقد كان ذلك يفرض حدوداً على الزيادة التي يستطيع أن يفرضها على سعر البترول (ارتفاع نسبة التضخم في كافة أنحاء العالم سيؤثر على قيمة الدولارات النفطية التي سيحصل عليها صدام حسين، ويسبب كساداً عالمياً، وبذلك ينخفض الطلب على البترول انخفاضاً هائلاً). كان من المكن التوصل الى اتفاق مع صدام حسين، وهو ما لم يكن مكنا مع معتلر، أو ستالين، أو خروشوف.

فى ظل ذلك الوضع المشوش، وقعت فجأة عدة تطورات، لم يكن من الممكن تخيلها من قبل. أصبحت إيران حليفة للعراق، بعد مرور سنتين من نهاية حربها مع العراق، التى استمرت ثمانية أعوام، وفقد فيها كل جانب مليون رجل. وتوجه بيكر وزير الخارجية الأمريكي الى سوريا \_ التى صنفتها الولايات المتحدة كدولة إرهابية \_ ليناشدها التعاون في حرب الخليج الفارسي. ووافقت السعودية والكويت على تحمل تكلفة التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط، وهو كان موقفاً مضاداً تماماً، للموقف

الذى اتخذته الولايات المتحدة، قبل نصف قرن، عندما دفعت \_ من خلال سياسة «الإعارة الإيجار» \_ تكلفة الجيوش البريطانية والسوڤيتية التي كانت تقاوم هتلر. لقد تسبب هذا الموقف في اتهام الأمريكيين بأن جيشهم كان من المرتزقة. وقفز سعر البترول إلى عشرين دولاراً للبرميل، كما قامت السعودية بزيادة إنتاجها، وهو ما كان معناه الفعلى أن الشعب الأمريكي كان يدفع ضريبة جديدة. ولقد احتفظت السعودية بنصف السعر المرتفع، وأعطت النصف الآخر للولايات المتحدة لسداد تكلفة الجيش الذي كان يدافع عنها.

بحلول خريف ١٩٩٠، توقفت كل المراهنات، ولم يعد من الممكن التنبؤ ـ بأى قدر من الثقة ـ بما سيطرأ على السياسة العالمية. لقد حل نظام عالمي جديد ـ أو فوضي ـ محل الاستقرار النسبي الذي ساد أيام الحرب الباردة، ووجد كثير من المعلقين من الشمال والجنوب والشرق والغرب، أنهم ـ فجأة، ومما أثار ذهولهم التام \_ يتمنون عودة الحرب الباردة مرة ثانية.

لكن الحرب الباردة لن تعود، لأن الظروف التي أدت إلى نشأتها انتهت، أو على وشك الانتهاء. كانت النتيجة الأساسية للحرب العالمية الأولى هي اختفاء الإمبراطورية القيصرية، والعثمانية، والنمساوية \_ المجرية؛ وكانت النتيجة الأساسية للحرب العالمية الثانية تدمير النازيين والعسكريين في اليابان؛ وكانت النتيجة الأساسية للحرب الباردة تمزق الإمبراطورية السوفيتية. إن الولايات المتحدة والغرب قد فازوا، فقط لكي يكتشفوا \_ مرة أخرى \_ أنه بينما للنصر حلاوته، فإنه يصحب في أعقابه مشاكل جديدة تماماً، وغير متوقعة على الإطلاق.

ما ثمن الانتصار في الحرب الباردة؟ إن الثمن المباشر والأكثر إيلاماً لأى حرب، هو أرواح الشباب، الذي يقدم التضحية القصوى. وبالنسبة للولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، وصل ذلك الرقم إلى أكثر من ٣٠٠,٠٠٠، وفي الحرب الباردة كان حوالي، ١٠٠,٠٠٠، (١٠٠,٠٠٠ في كوريا، و ٥٥,٠٠٠ في ثيتنام).

أما التكلفة النقدية للحربين فلا يمكن مقارنتها نظراً لعامل التضخم، ولكن من المؤكد أن الحرب الباردة كانت باهظة التكاليف، بدرجة فاقت كثيراً الحرب العالمية الثانية. لقد تركت للدولة ديوناً قدرها ثلاثة تريليون دولار.

أما التكاليف غير المباشرة، فكانت هائلة. ففيما بين ١٩٤١، و ١٩٤٥ توقفت كل أوجه الإنفاق المدنى تقريباً، بمعنى عدم بناء مساكن جديدة، أو سيارات جديدة، أو طرق سريعة جديدة، أو ناطحات سحاب جديدة، وكان ذلك عاملاً رئيسياً وراء الازدهار الاقتصادى في الخمسينيات: كان هناك كم هائل من الطلب المكبوت. وفي الحرب الباردة تضاعف الإنفاق على الأعمال المدنية عدة مرات. وأثناء الستينيات والسبعينيات، تضاعف أيضا إنفاق الحكومة على المشروعات الداخلية. ولكن في الثمانينيات، انخفض إنفاق الحكومة على المبنية الأساسية للدولة بنسبة مذهلة، مما ترتب عليه وجود عدد من الطرق السريعة، التي كانت في حاجة ماسة للإصلاح، وكبارى آبلة للسقوط، ومدارس غير ملائمة، ونظام تعليمي ردئ، وغيرها من مختلف الأمراض الاجتماعية والاقتصادية. وكانت تلك التداعيات جزءاً وغيرها من مختلف الأمراض الاجتماعية والاقتصادية. وكانت تلك التداعيات جزءاً من ثمن سياسة ريجان التي اهتمت ببناء القوة العسكرية والانتصار في الحرب الباردة. ومن هنا قد تتصدر قائمة القضايا السياسية الداخلية في التسعينيات، مسألة مدى إستعداد الدولة للاستفادة من مكاسب السلام النانج عن الانتصار، في علاج هذه الأمراض.

رقم الإيداع



